





الهنظة والمعتداد مُرَّدُ لِلْمُعَالِّ لِلْمُعَالِّ وَالْجَارِ الْمُعَالِّ الْمُرَافِّ وَالْجَارِ الْمُرَافِّ وَالْجَارِ الْمُر











ح )دار أصول المنهاج للنشر، ١٤٤٢هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي. خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام وزوائد عمدة الأحكام./

مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي . - الرياض، ١٤٤٢هـ

۷۷٦ ص، ۱۷×۲۶سم

ردمك: ۲-۲۶۱-۳۰-۹۷۸ (مجموعت)

ردمك: ۸-۲-۹۱۵۵۷ (ج۲)

١- الفقه الإسلامي ٢. الحديث - أحكام أ. العنوان 1227 / 7797

ديوي ۲۵۰

رقم الإيداع: ١٤٤٢/٣٣٩٦

ردمك: ۲-۲۶۱-۳-۳۰۳-۸۷۸ (مجموعت)

ردمك: ۸-۲-۹۱۵۵۷-۳۰۳-۸۷۸ (ج۲)





مَرْكَز المِنْهَ اج للإشْرَافِ وَالتَّدْرِنْب التَّرْبَوي Almenhaj Center for Educational Supervision and Training

الملكة العَرَيتية السُّيعُوديَّة - الرئيض - هَاتِف :٩٦٦٥٠٥٩٠٠٩٥٣.

الموقع الإلكتروني : www.kholasah.com

البَرِيْرِ الإلكتروني : info@kholasah.com



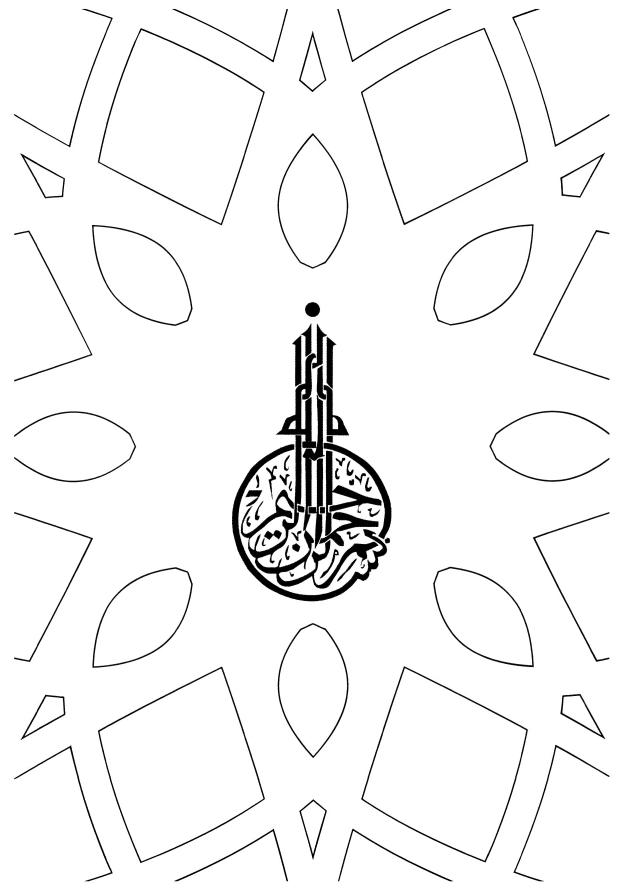



# أطيب الكسب:

♦ قال الله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾ [الأنفال: ٦٩].

وقـــال الله تعــالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْفِقُواْ مِن طَيِبَنتِ مَاكَسَبْتُوْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُومِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. قال ابن كثير في قول تعالى: ﴿ طَيِبَنتِ مَاكَسَبْتُو ﴾: (قال مجاهد: يعنى: التجارة بتيسيره إياها لهم). اهـ

وأطيب الكسب هو الغنيمة، ثم التجارة؛ أما الغنيمة فلأنها نتيجة عمل يُراد به جعل كلمة الله هي العليا، وأما التجارة فلأنها قُدمت في آية البقرة، وعَطف البيع على عمل اليد في حديث رافع الآتي من عطف الخاص على العام، والله أعلم.

٨٠٣- عن رافع بن خديج ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». رواه البزار، وصحَّحه الحاكم. [ورواه أيضًا أحمد في المسند (١٧٥٣٨)، وهو ضعيف، أعلَّه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٥٠١)، وأبو حاتم في العلل (٢٨٣٧)، والبيهقي في الكبير (١١/ ٧)].

#### التوضيح:

- كل بيع مبرور: المبرور هو ما خلص عن اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة، وعن الغش في المعاملة، وبإجمال هو: ما وافق الشرع واشتمل على الصدق والبيان.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث دليل على جواز البيع، وجوازه أمر مجمع عليه (١١)، و جاء التنصيص في القرآن على ذلك، فقال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَــــيَّعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْلُ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
- ٢ ودل الحديث على أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده والبيع المبرور، وكذا جاء في صحيح البخاري (٢٠٧٢) أنّ النبي على قال: «ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده».

(١) المجموع (٩/ ١٣٩).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ في الحديث دليل على ما جاء في الإسلام من حث على الحركة والعمل، وحض على طلب الرزق والسعى في الأرض؛ لعمارتها واستثمارها.
  - ٢ وفيه حث المسلم على الاعتماد على نفسه فيعمل بيده، ولا يكون عالة على غيره.
- ٣ ينبغي للعبد أن يتحرى أطيب المكاسب، وأفضلها: العمل باليد، والبيع المبرور السالم من الغش والكذب والحلف؛ فهي طاعات عظيمة لمن قام بها واحتسب أجرها ليكفي نفسه ومن يعول، وليبر والديه ويصل رحمه ويحسن إلى غيره.
- ٤ المال بمفهومه الخاص والعام ضرورة للكيان البشري والمنظومة الإنسانية، وبقدر تسخيره في حاجات المجتمعات تتحقق سعادة الإنسان وسلاسة الحياة في توفير الغذاء اللازم والمسكن الهانئ والمركب المريح والعلاج.
- ٥ في عدم تخصيص الشارع وتعيينه عملًا بعينه دليل على قصد تنفيذ الإرادة الكونية في عهارة هذا الكون؛ وذلك بأن يقوم كل إنسان، وكل طائفة بالعمل الذي لا تقوم به الطائفة الأخرى، فالله تبارك وتعالى قال: ﴿ ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَدُر ثُرُّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠](١).

#### طريقة الاستدلال:

- ١ الأصل في البيوع والمكاسب الحل إلا بدليل يمنع عن شيء من ذلك.
- ٢ هناك قاعدة ذهبية في المعاملات أصل لها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مفادها: أنَّ
   عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات لأجل تحقيق العدل، والنهي عن الظلم؛
   دقه وجله، قليله وكثيره.

والضابط الكلي في المعاملة العادلة الخالية من الظلم، هو -كما قال الغزالي في الإحياء-: (ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه؛ فكل ما لو عومل به شقَّ عليه وثقل على قلبه، فينبغي ألا يعامل غيره به، بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره)(٢).

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٤/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٧٥) وانظر: مجلة البيان (العدد ١٢٤، ص٤٦).

# - الشروط في البيع:

 إِنَّ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً

 عَن تَراضِ مِّن كُمْ ﴾ [النساء: ٢٩].

الآية أصل في إباحة جميع المعاملات، والبيوع، والتجارات، والشروط، متى تـوفر في المعاملة الرضا المعتبر، والصدق والعدل، ولم تشتمل على محرم نهى الله ورسوله عنه.

وقال الله تعالى عن موسى الطّيني والرجل الصالح في مدين: ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى الْبَنتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ الْبَنتَ هَنتَ مِشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ الْبَنتَ هَنتَ مِشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ الْبَنتَ هَنتَ الله عَلَيْ وَمَتَى الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْمَصَى: ٢٧، ٢٨] ذُكِرَ في اللّه عقد نكاح وشرط لم ينكره القرآن، وفي هذا دليل على أن الأصل جواز الشروط مع العقد ما لم تخالف الشرع أو تخالف مقتضى العقد.

٨٠٤ وعن جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبُهُ، قَالَ: فَلَحَقَنِي النَّبِيُ عَلِيْهِ بِوقِيَّةٍ قُلْتُ: لَا. ثُمَّ فَلَحَانِي النَّبِيُ عَلِيْهِ بِوقِيَّةٍ قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ » فَبِعْتُهُ بِوقِيَّةٍ ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلاَنهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، قَالَ: «بِعْنِيهِ » فَبِعْتُهُ بِوقِيَّةٍ ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلاَنهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنهُ، قُلُو رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي. فَقَالَ: «أَتَرانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَك، فَهُو لَكُ » متّفق عليه، وهذا السّياق لمسلم.

٥٠٨- وعن عائشة رَضَّالِلَهُ عَهَا قالت: جَاءَنْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنَى كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى بِسْعِ أُوَاقِ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَا وُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ وَأَبُوا عَلَيْهِمْ فَأَبُوا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ الله عَلَيْ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِي عَلَيْ فَعَلَتْ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِي عَلَيْ فَعَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِي عَلَيْهِ. فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي هُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ». فَقَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ عَلَيْهُ بُرَطُونَ شُرُوطً لَيْسَ فِي كِتَابِ الله عَن وجل؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ الله أَحَقُ، وَشَرْطُ الله أَوْنَقُ، وَإِنَّ الوَلَاءُ لِنَ أَعْتَقَ»، متفق عليه، واللفظ للبخاري، وعند مسلم قال: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي هُمُ الوَلَاءُ اللهَ أَلوَلَاءً مُهُمُ الوَلَاء».



7.٦- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، رواه الخمسة، وصحَّحه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. [تفرَّد به عمرو بن شعيب وليس بالمتين، وفي روايته عن أبيه عن جده اختلاف]. وأخرجه الحاكم في (علوم الحديث) من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور، بلفظ: «نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ». ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو غريب. [ضعيف؛ قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٩١): ضعيف جدًا].

## التوضيح:

- ماكستك: الماكسة هي المساومة في الثمن.
  - بوقية: أوقية الفضة أربعون درهمًا.
- سلف وبيع: كأن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تقرضني ألفًا.
- ولا ربح ما لم يضمن: هو أن يبيعه سلعة ولم يكن قبضها، فيكون ربِحَ مما لم يدخل تحت ضهانه.

#### الدلالات الفقهسة:

- ١ في حديث جابر دليل على جواز مثل هذه الشروط، التي لا يقتضيها العقد، ولا تلائمه، وذلك مثل أن يشترط المشتري منفعة من البائع، أو العكس كأن يقول البائع: بعتك داري بشرط أن أسكنها شهرًا، أو يبيعه جملًا أو سيارة ويشترط عليه الانتفاع به مسافة معينة، أو زمنًا معينًا، ولا بد من هذا التعيين، وإلا لا يصح الاستثناء في البيع، وسيأتي. وقال بجواز اشتراط هذا النوع من المنفعة المالكية والحنابلة (١).
- ٢ الشروط التي يقتضيها البيع صحيحة وجائزة بالإجماع (٢)، وأجمعوا أيضًا على صحة الشروط التي تلائم عقد البيع؛ كأن يشترط البائع رهنًا، أو يشترط المشتري تأجيل الثمن (٣).
  - ٣ وفيه جواز ضرب الدابة حثًّا على السير.
  - ٤ دلَّ حديث عائشة على بطلان الشروط الفاسدة في العقد.

<sup>(</sup>١) جواهر الإكليل (٢/٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٥/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

- ٥ قوله: «شرط ليس في كتاب الله»: قال ابن القيم: (ليس المراد به القرآن قطعًا؛ فإنّ أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن، بل عُلمت من السنة، فعلم أن المراد بكتاب الله: حكمه؛ فإنه يطلق على كلامه، وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله على ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له، فيكون باطلا)(١). والصواب إلغاء كل شرط خالف حكم الله، واعتبار كل شرط لم يحرمه الله، ولم يمنع منه (٢).
- ٦ وفي حديث عمرو بن شعيب دليل على أنه لا يجوز الجمع بين بيع بشرط القرض، وهذا متفق عليه بين الفقهاء (٣)، قال ابن القيم: (وأما السلف والبيع: فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة، شم باعه ما يساوي خسين بهائة: فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولو لا هذا البيع لما أقرضه، ولو لا عقد القرض لما اشترى ذلك)(٤).
- ٧ وفيه أنه لا يجوز اشتراط شرطين مع بيع واحد، والجمهور على أن معناه أنه لو شرط البائع سكنى الدار شهرًا، وشرط شرطًا آخر كسكنى الدكان أيضًا سنة، فالشرط غير صحيح ويبطل البيع، وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعًا، فإنه لا يصح ويبطل البيع. والصحيح جواز الجمع بين شرطين، أو أكثر حسب ما يتفقان عليه، والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه، وإنها المراد بقول النبي ولا شرطان في بيع»: الشرطان اللذان يلزم منها محذور شرعي، وهذا الجمع بين شرطين فيها ذكر لا يلزم منه محذور شرعي، كالجهل، والظلم، والربا، وما أشبه ذلك (٥).
- ٨ وفيه أنه لا يجوز ربح ما لم يضمن، وذلك بأن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها
   بربح، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضهان البائع الأول، وليست من ضهان
   الثانى، فربحها وخسارتها على الأول.

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) تهذيب السنن (٩/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع (٨/ ٢٣٥)، وانظر: إعلام الموقعين (٣/ ١١٩).



9 - اشتراط صفة في المبيع ليس من باب الجمع بين بيع وشرط المنهي عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه؛ كاشتراط كون العبد كاتبًا أو صانعًا، أو اشتراط طول الشوب، أو قدر الأرض ونحو ذلك: شرط صحيح)(١).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ من حسن القيادة: الرفق برفقة السفر، وأن يكون قائدهم وأميرهم في ساقتهم، فيكون في مؤخرة الجيش أو القافلة انتظارًا للعاجزين، ورفقًا بالمنقطعين.
- ٢ وفي الحديث رحمة النبي ﷺ ورأفته؛ فإنه لما رأى جابرًا في هذه الحال أعانه بالدعاء والضربة المباركة لجمله الهزيل، فسار بإذن الله تعالى حتى صار أمام رفقته. ثم اشترى منه الجمل وأهداه إياه مراعاة لحاله وإعانةً له.
- ٣ وفي الحديث علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته ﷺ في ابتعاث جمل جابر وإسر اعه بعد إعيائه.
- ٤ استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات، وأن يكون في المجامع الحافلة؛ كخطب الجمعة،
   والمجامع الكبيرة، ووسائل الإعلام من الصحف، والإذاعة، والتلفاز وغير ذلك.
  - ٥ استحباب افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه؛ لتحل بها البركة.

#### طريقة الاستدلال:

١ - قوله في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لَا يَحِلُّ» هذه صيغة تحريم صريحة؛ إذ الحرمة في مقابل الحل.

(۱) الفتاوي (۲۹/ ۱۳۲).

٢ - قاعدة: (النهي يدل على الفساد): النهي يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه، وعلى هذا
 كان الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْ هُورُ؛ فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه رد نكاح رجل تزوج امرأة
 وهو محرم. [أخرجه البيهقي].

قال شيخ الإسلام: (وإنها الشارع دلَّ الناس بالأمر والنهي، والتحليل والتحريم، وبقوله في عقود: «هذا لا يصح» علم أنه فساد، كما قال في بيع مُدَّين بمُدَّ تمرًا: «لا يصح» والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي، كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن، وكذلك فساد عقد الجمع بين الأختين...، وكذلك الصحابة استدلوا على فساد نكاح الشغار بالنهي عنه، فهو من الفساد ليس من الصلاح؛ فإن الله لا يحب الفساد ويحب الصلاح، ولا ينهى عما يجبه وإنها ينهى عما لا يجبه، فعلموا أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح، وإن كانت فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته)(١).

٣- قاعدة: (الأصل في العقود الجواز والصحة): قال ابن تيميَّة: (الأصل في العُقود والشُّروط: الجواز والصحَّة، ولا يحرمُ منها ويبطلُ إلا ما ذلَّ الشرع على تحريمه وإبطاله، هذا القول هو الصحيح بدلالة الكتاب والسُّنَّة والإجماع والاعتبار، مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي)(٢).

# - المرجع في حال الخلاف بين المتبايعين:

 إِنَّ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْتُ لُوا أُمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْتُ لُواْ فِي الله وَلَا الله وَلَا تَأْتُ الْمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٨].

قوله: ﴿ أَمُوَالِ ٱلنَّاسِ ﴾ دلَّ على أن إضافة السلعة إلى مالكها الذي له حق بيعها والتصرف فيها يقيني، وأن إضافتها إلى المشتري ظني فنرجع عند النزاع مع عدم البينة إلى اليقين.

٨٠٧ عن ابن مسعود ره قال: سمعت رسول الله على يقول: «إِذَا اخْتَكَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ولَيْسَ بَيْنَةُ مَا الله عَلَيْ وَلَيْسَ بَيْنَةُ مَا الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَوْ يَتَتَارَكُانِ»، رواه الخمسة وصحّحه الحاكم.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٩/ ٢٨٢)، من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص ١٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجموع الفتاوي (٢٩/ ١٣٣).



[ضعَّفه جماعة من الأئمة: الشافعي في الأم (٤/ ٢٠)، والترمذي في السنن (١٢٧٠)، وابن المنذر في الأوسط (١٠/ ٣٤٩)، والدارقطني في العلل (٢/ ٤٠٦)، وغيرهم].

#### التوضيح:

- رب السلعة: هو البائع.
- أو يتتاركان: يعني مع تراضيهما على التتارك، وهو أن يرجع لكل واحد ما هو له. الدلالات الفقهمة:

ذهب الجمهور إلى أنهما يتحالفان، فيحلف البائع أولًا استحبابًا، مقدمًا النفي على الإثبات، فيقول مثلًا: والله ما بعته بكذا، وإنها بعته بكذا، ثم يحلف المشتري كذلك، ثم يكون كل منهما بالخيار في الفسخ، واستدلوا بها رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي على قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه»، وجمع ابن قدامة بين هذا الحديث وحديث الباب بقوله: (ويحتمل أن يكون معنى القولين واحدًا، وأن القول قول البائع مع يمينه فإذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ به وإن أبى حلف أيضًا وفسخ البيع بينهما؛ لأن في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود أن النبي على قال: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا»، ولأن كل واحد منهما مدَّع ومدَّعَى عليه، فإن البائع يدَّعِي عقدًا بعشرين ينكره المشتري، والمشتري يدَّعِي عقدًا بعشرة ينكره البائع، والعقد بعشرة غير العقد بعشرين فشرعت اليمين في حقهها)(١).

وذهب الإمام أحمد في رواية، والشعبي إلى أنه إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع: بعته بكذا، وقال المشتري: بل اشتريته منه بكذا، ولا بينة لأحد منها، أو كان لكل منها بينة، ولم ترجح إحدى البينتين على الأخرى، فالقول في هذه الحالة هو قول البائع، أو يفسخان البيع (٢). طريقة الاستدلال:

في حالة الترجيح يقدم الحديث الصحيح على الضعيف، فكيف والحديث الذي استدل به الجمهور لا أصل له؟! فلهذا كان الراجح أن القول لرب السلعة أو يفسخان البيع.

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة (٤/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة (٤ / ٢٨٧).

# - الخراج بالضمان:

قَالَ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدرَةً

 عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩].

أخرج ابن جرير عن ابن عباس رَخِوَلِللهُ عَنْهُا - في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه در همّا - قال: هو الذي قال الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

٨٠٨ - وعن عائشة رَيَحَالِيَهُ عَنهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «الخَرَاجُ بِالضَّهَانِ»، رواه الخمسة وضعَّفه البخاري وأبو داود، وصحَّحه الترمذي، وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. [ضعَّفه أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (٨/ ٣٤٧)، وغيره].

## التوضيح:

- الخراج بالضمان: أي: الغلة بإزاء الضمان، فمن كان ضمان المبيع عليه، فخراجه له.

#### سبب الحديث:

أنَّ رجلا ابتاع عبدًا من رجل فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد فيه عيبًا، فخاصم المشتري البائع إلى النبي ﷺ، فردَّه عليه، فقال الرجل: يا رسول الله؛ قد استعمل غلامي، فقال النبي ﷺ: «الخَرَاجُ بِالضَّمَان».

# الدلالات الفقهية:

- ١ معنى الحديث ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين، فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضهان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضهانه، فالغلة له؛ ليكون الغُنم في مقابلة الغُرم. فها حدث من المبيع من ثمرة وغيرها كالولد والأجرة وكسب الرقيق والركاز الذي يجده وما وهب له فقبله وقبضه كل ذلك للمشترى.
- ٢ لا يصح أن يشترط المشتري على البائع أنه لا خسارة عليه في المبيع؛ لأن مقتضى العقد أن الشخص يملك السلعة بالبيع، فكما أن الربح منها له، فكذلك الخسارة عليه؛ فكما أن الخراج مقابل الضمان، فالضمان عليه في مقابل الربح.



#### طريقة الاستدلال:

١ - قاعدة: (الخراج بالضهان): وهذه القاعدة مأخوذة من نص الحديث، وقد سبق بيانها.

٢ - قاعدة: (الغنم بالغرم): الغرم هو ما يلزم المرء لقاء شيء من مال أو نفس، والغنم هو ما يحصل
 له من مرغوبه من ذلك الشيء؛ أي: إن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعًا.

# -- بيوع محرمة:

◄ قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَدْيَعُ وَحَدَّرَهِ ٱلرِّيوَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وقال الله تعالى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُ مُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَدِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

نصَّ الله تعالى في آية سورة البقرة على تحريم الربا ويدخل فيه كل بيع فيه ظلم من غـش وجهالـة، وغيرهما، وفي آية سورة الأعراف نصَّ على تحريم الخبائث، وهو عموم يشمل تحريم تناوله وبيعه.

٩٠٨ - عن جابر بن عبد الله رَضَالِتَهُ عَنْهَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ، وَهُ وَ بِمَكَّةَ:

«إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ شُحُومَ السَّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا السَّفُودَ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُو حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ الله اليَهُودَ، إِنَّ الله لَلَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمُلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ » متّفق عليه.

٠ ٨١- وعن ميمونة رَضَايَلَهُ عَنْهَا زوج النّبي ﷺ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَـمْنٍ، فَهَاتَـتْ فِيـهِ، فَسُـئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْهَا. فَقَالَ: «القُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ»، رواه البخاريّ، وزاد أحمد والنّسائيّ: «فِي سَمْن جَامِدٍ». [زيادة معلولة، ينظر: فتح الباري (١/ ٣٤٤)].

٨١١ - وعن أبي هريرة هله قال: قال رسول الله على: «إِذَا وَقَعَتْ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَالقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ»، رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاريّ وأبو حاتم بالوهم.

٨١٢ – وعن أبي مسعود الأنصاريّ على: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ»، متّفق عليه.

٨١٣ - وعن أبي الزّبير ُقال: سَألتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَوْرِ وَالْكَلْبِ؟ فَقَـالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. رواه مسلم، والنّسائيّ، وزاد: «إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ». [وقال في السنن (٤٧١١): هذا منكر].

# التوضيح:

- الميتة: -بفتح الميم- ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.
  - لا هو حرام: أي البيع.
  - ويستصبح بها الناس: أي: يضيء بها الناس بيوتهم.
    - جملوه: أذابوه.
- مَهْرِ الْبَغِيِّ: الْبَغِيِّ هي الزانية، ومهرها: ما تأخذه على الزنا.
- وحلوان الكاهن: ما يأخذه على كهانته وادعائه مطالعة علم الغيب، وشُبّه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه بلا مشقة.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ دل حديث جابر على تحريم بيع الخمر، وكذلك كل ما فيه ضرر؛ كالمخدرات، والسجائر، وفيه
   كذلك تحريم بيع الميتة، وتحريم بيع الخنزير وجميع أجزائه، وهذا كله مجمع عليه (١).
- ٢ يستثنى من عموم تحريم الميتة: ما لا ينجس بالموت من أجزاء الميتة؛ وهو ما لا تحل به الحياة كالشعر، والوبر، والريش، والصوف، وما لا ينجس من الميتات؛ كالسمك، والجراد، وكذلك يجوز بيع الجلد إذا دبغ.
- ٣ الحديث دال أيضًا على تحريم بيع الأصنام، وعند بعض الشافعية والحنفية بيعها حرام ما
   دامت على صورتها، فلو كسرت وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها.
- ٤ الضمير في قوله: «هو حرام» يحتمل أنه للإنتفاع، ويحتمل أنه للبيع؛ أي بيع الشحوم حرام، وهذا هو الأظهر؛ لأن الكلام مسوق له، وكذلك دل الإجماع على جواز إطعام الميتة للكلاب ولو كانت كلاب الصيد لمن ينتفع بها، وعليه؛ فيجوز الانتفاع بالنجس مطلقًا، وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي ودهن بدنه، فيحرمان (٢).

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم (۱۱/۸).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣/٦).



- ٥ ويؤخذ مما ذكره في الشحوم أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه.
- ٦ ويؤخذ منه جواز الدعاء على من فعل المحرم أو استباحه أو تحيَّل على فعله، أما من تحيَّل على الخلاص من فعله والخروج منه فليس داخلًا في جواز الدعاء عليه وذمه.
- ٧ وفي حديث ميمونة دل أمره ﷺ بإلقاء ما حول الفأرة الميتة وهو ما لامسته من السمن على نجاسة الميتة؛ لأن المراد بها حولها: ما لاقاها.
- ٨ وفي حديث أبي مسعود دليل على أن الكلب لا يجوز بيعه؛ فلا يجوز بيع الكلب ولـ وكـان كلـب ماشية، أو زرع، أو كلب صيد معلم، التي يباح اتخاذها، وهذا هو مذهب الجمهور (١).
- ٩ وفيه أيضًا النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن، والإجماع قائم على تحريم هذين؛ لما في ذلك من بذل الأعواض فيها لا يجوز مقابلته بالعوض.
- أما الزنا: فظاهر، وأما الكهانة: فبطلانها وأخذ العوض عنها من باب أكل المال بالباطل، وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب (٢).
- ١٠ وفي ظاهر حديث أبي الزبير دليل على تحريم بيع الهر، وهو مذهب الظاهرية، ورجَّحه ابن القيم (٣)، ومذهب الجمهور الجواز (٤)، وذلك أن الهر حيوان طاهر، منتفع به، وما كان كذلك فهو جائز، وحملوا الحديث على أن النهي مخصوص بها ليس فيه نفع؛ كالقط البري المتوحش.

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

۱ – قال ابن القيم: (ويستفاد من تحريم بيع الأصنام تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت، ومن أي نوع كانت: صنيًا أو وثنًا أو صليبًا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله؛ فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها؛ فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها، والنبي على ما هو أغلظ منه) (٥).

<sup>(</sup>١) المجموع (٩/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) المحلي (٩/ ١٣)، زاد المعاد (٥/ ٧٧٣).

<sup>(3)</sup> IL جموع (9/ 279).

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٥/ ٦٧٥).

- ٢ وفي الحديث: تحذير هذه الأمة مما أقدم عليه اليهود من فعل المحرمات بالحيل؛ لئلا يصيبها ما أصابهم من غضب الله، ولعنته، وأليم عقابه (١)
- ٣ الإسلام دين صدق فلا يقر الدجالين والمشعوذين، ودين طهارة ونزاهة فلا يرضى كسب المال بالطرق الوسخة والفاحشة والمنكرة، ودين جِد فلا يرضى أخذ أموال الناس إلا بطرق نافعة يستفيد منها الطرفان، أما المنافع المحرمة فلا يعترف بها، ولا يجعل لها ثمنًا، ولا وزنًا (٢).

# طريقة الاستدلال:

- ١ يحرم بيع ما سبق دون استعماله؛ لما سبق ذكره، وكذلك الإشارة إليه في قوله: «شم باعوه وأكلوا ثمنه»، فإنه ظاهر في توجُّه النهي إلى البيع الذي ترتب عليه أكل الثمن.
- ٢ قاعدة: (كل ما أبيح نفعه واقتناؤه مطلقًا، فبيعه جائز)<sup>(٣)</sup>: ومفهومه أن ما لم يبح نفعه،
   أو اقتناؤه أنه لا يجوز بيعه.
- ٣- دلَّ مفهوم قوله: «جامدًا» أنه لو كان مائعًا لنجس كله؛ لعدم تميز ما لاقاها مما لم يلاقها، ودلَّ أيضًا على أنه لا ينتفع بالدهن المتنجس في شيء من الانتفاعات، إلا أنه تقدَّم أنه يباح الانتفاع به فيها عدا الأكل ودهن الآدمي، فيحمل هذا الحديث، وما يأتي من قوله: «فلا تقربوه» على الأكل والدهن للآدمي جمعًا بين مقتضى الأدلة (٤).
- ٤ ودلَّ منطوق حديث أبي هريرة على أن طرحها وما حولها، والانتفاع بالباقي لا يكون إلا
   في الجامد، وأن الذائب يلقى جميعه.
- و قال ابن الملقن: (قاعدة: منافع الأعيان المقصودة للمكلفين إما أن تكون كلها مباحة، أو محرمة، أو بعضها حرامًا، وبعضها مباحًا. فالأول: كالعروض. والثاني: كالخمر والخنزير فيجوز بيع الأول إجماعًا دون الثاني. أما الثالث: فإن كان الأغلب هو المقصود فالحكم له كالدابة تركب ولا تؤكل ولا يشرب لبنها وإن كان كلاهما مقصود غلب التحريم) (٥).

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٢ ٢٢٨)

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٤/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) المحرر في الفقه (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (٧/ ١١٤).



# . بيع أمهات الأولاد:

قَالَ الله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ۞ أُولَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَتَهُمُ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣]

في الآية لعن لمن أفسد وقطع الأرحام وفي هذا دلالة على تحريم شديد لكـل مـا يـؤدي إلى ذلك من البيوع وغيرها.

٨١٤ - عن ابن عمر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُا قال: «نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَ إِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»، رواه مالك والبيهقي، وقال: (رفعه بعض الرواة فوهم).

٥١٥- وعن جابر ﷺ قال: «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيُّ، لَا يَـرى بِـذَلِكَ بَأْسًا»، رواه النسائي وابـن ماجـه والـدارقطني، وصحَّحه ابـن حبـان. [قـال أبـوحـاتم في العلـل (٦/ ٥١٥): منكر].

٦ ٨ ٨ - وعن أبي أيوب الأنصاري ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ »، رواه أحمد وصحَّحه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال، وله شاهد. [ضعيف].

٨١٧ - وعن على بن أبي طالب على قال: أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَدْرِكُهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا بَعِعُهُمَا بَاللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَاهُ عَلَيْهُمُ عَلَاهُ عَلَاهُمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

#### سبب حديث ابن عمر:

أخرج الحاكم عن بريدة قال: كنت جالسًا عند عمر إذ سمع صائحًا، فقال: يا يرفأ انظر ما هذا الصوت، فنظر ثم جاء، فقال: جارية من قريش تباع أمها، فقال عمر: ادع لي المهاجرين والأنصار، فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فهل كان فيها جاء به محمد على القطيعة؟ قالوا: لا. قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية!! ثم

قرأ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيَتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٧]، ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله لكم؟! قالوا: فاصنع ما بدا لك، فكتب إلى الآفاق أن لا تباع أم حر، فإنها قطيعة، وإنه لا يحل (١).

#### الدلالات الفقهية:

- ١ حديث عمر ونحوه من الآثار دليل على أن الأمة إذا ولدت من سيدها حَرُمَ بيعها، سواء
   كان الولد باقيًا أو لا، وإلى هذا ذهب أكثر الأمة (٢).
  - ٢ بينها دلَّ حديث جابر على جواز بيع أمهات الأولاد، وإليه ذهب الظاهرية (٣).
- وفي حديث أبي أيوب أن بيع الأم دون ولدها الصغير أو بيعه دونها لا يجوز حتى يستغني الولد، وقد نهى النبي على عن التفريق بين المحارم، وقد اتفق العلماء على تحريم التفرقة في المبيع بين الأم وولدها (٤)، وخالف الظاهرية كما سبق.
- ٤ وفي حديث علي هي دليل على بطلان البيع الذي فيه تفريق بين الأخوة، والحديث السابق دل على حرمة التفريق بأي وجه من الوجوه، وهذا الحديث نص في البيع، وألحقوا به تحريم التفريق بسائر الإنشاءات كالهبة والنذر، وهو ما كان باختيار المفرق، وأما التفريق بالقسمة، فليس باختياره، فإن سبب الملك قهرى، وهو الميراث (٥).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الإسلام دين الرحمة والرفق والصلة والإحسان؛ فقد جاء بالإحسان إلى ملك اليمين في التعامل، والنهي عن أن يشق عليهم، والنهي عن بيع أمهات الأولاد، هذا بالإضافة إلى كثرة الكفارات بالعتق والترغيب فيه؛ سعيًا لتحريرهم وتقليص هذه الظاهرة؛ بحيث لو قيل إن تضييق مسالك الرق من مقاصد الشريعة الإسلامية لكان ذلك معضودًا بنصوص كثيرة من الوحيين.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد (٢ / ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.



#### طريقة الاستدلال:

- حديث أبي أيوب نصُّ في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها، وقيس عليه سائر الأرحام
   المحارم بجامع الرحامة. والنصُّ على الإخوة في حديث عليِّ ﷺ يؤكد صحة هذا القياس.
- ٢ الجمهور على بطلان هذا النوع من البيع، وأبو حنيفة يرى أنه ينعقد مع العصيان،
   واستدل الجمهور بأمر النبي عليًّا عليًّا عليًّا في أن يرتجع الغلامين (١).

# - بيع المدبر:

 إن قَالَ الله تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْرَ ﴾ [البقرة: ٢١٩].

والعفو هو الفضل؛ أي: ما زاد عن نفقة الإنسان ومن يعول، قال الحسن: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس.

٨١٨ - عن جابر ﷺ قال: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبَاعَهُ»، متفق عليه.

#### التوضيح:

- عَنْ دُبُرٍ: اللَّدَبَر: هو الذي علّق سيِّده عتقه بموته؛ مثلَ أن يقول للعبد: إذا مت فأنت حر، فهذا يسمى مدبرًا؛ لأن عتقه دبر حياة سيده، أي: بعدها.

#### الدلالات الفقهية:

ا - قال النووي: (في الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر، وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا اذا كان على السيد دين فيباع فيه) (٢)، واحتجوا على المنع من بيع المدبر بأنه قد انعقد فيه سبب الحرية وفي بيعه إبطال لـذلك (٣)، والـراجح جواز بيعه، وهو قول الشافعية ورواية عن أحمد.

<sup>(</sup>١) ينظر سبل السلام (٣/ ٨).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٢/ ٢٢٦).

٢ - قال الشيخ ابن عثيمين: (يجزئ بيع المدبر؛ لأن الملك فيه تام؛ إذ لا يمكن أن يعتق إلا بعد موت السيد... ومثله لو قال: هذا البيت وقف بعد موتي، فله أن يبيعه؛ لأنه إلى الآن ما صار وقفًا)(١).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من المقاصد الشرعية نظر الإِمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بها فيه الرفق لهم، وإبطال ما يضرُّ من تصرفاتهم التي يمكن فسخها.

# - حكم بيوع الغرر والجهالة:

٨١٩ عن جابر ﷺ قال: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ السَمَاءِ»، رواه مسلم، وزاد في رواية: «وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ السجمَلِ».

• ٨٢ - وعن ابنَ عمر رَصَالِيَّهُ عَنْهَا قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ»، رواه البخاري.

٨٢١ – وعن أبي هريرة رضي قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْـحَصَاةِ، وَعَـنْ بَيْعِ الغَـرَرِ»، رواه مسلم.

٨٢٢ وعن أبي سعيد الخدري ﷺ: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة -وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه- ونهى عن الملامسة. والملامسة: لمس الشوب ولا ينظر إليه»، رواه البخاري.

٨٢٣ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَـلِ الْـحَبَلَةِ، وَكَـانَ بَيْعًـا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْـجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الـجزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ التِي فِي بَطْنِهَـا»، متفق عليه، واللفظ للبخاري.

٨٢٤ - وعن أبي هريرة ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السَمَضَامِينِ، وَالْسَمَلَاقِيحِ»، رواه البزار، وفي إسناده ضعف. [أعلَّه بالوقف الدارقطني في العلل (٤/ ٣٩٥)].

٥ ٨ ٨ - وعن أبي سعيد الخدري ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَّنعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَا بِكيْل، وَعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وَهُو آبِتُّ، وَعَنْ شِرَاءِ السَمَغَانِمِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الغَائِصِ»، رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني بإسناد ضعيف. [ضعَّفه البيهقي في الكبير (١١/ ٢٥٧)].

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١٣ / ٢٦٧).



٦٢٦ وعن ابن عباس رَخَالِتَهُ عَنْهُا قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ»، رواه الطبراني في الأوسط، والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وهو الراجح، وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس، بإسناد قوي، ورجَّحه البيهقى.

٨٢٧ - وعن ابن مسعود رهم قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي المَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ»، رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. [وكذا رجَّح وقفه: الدارقطني في العلل (٢/ ٤٦٩)، والبيهقي في الكبير (١١/ ٥٥٥)].

#### التوضيح:

- عَسْبُ الفحل: أي: ضرابه للأنثى، والمراد أخذ العوض عنه.
- بيع الحصاة: له عدة صور، فمنها أن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بعشرة ريالات مثلًا.

أو يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة، إذا رميتها بكذا.

أو يقول: ارم هذا القطيع من الغنم بالحصاة، فأي شاة أصابتها الحصاة فهي لك بكذا.

وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا بكذا، على أني متى رميت هذه الحصاة، وجب البيع، وانقطع خيار المجلس.

ولا خلاف في فساد البيع بالحصاة، في الصور كلها؛ قال ابن قدامة: (وكل هذه البيوع فاسدة، لما فيها من الغرر والجهل، ولا نعلم فيه خلافًا).

- الغرر: هو كل بيع احتوى جهالة، أو تضمن مخاطرة، أو قهارًا.
- المنابذة: أن ينبذ إليه الثوب، فيكون ذلك بيعًا ماضيًا، مها كان حال الشوب. أو يقول المشتري للبائع: أي ثوب تنبذه عليَّ فهو بعشرة.
- والمُلَامَسَة: أن يبيعه شيئًا، على أنه متى لمسه وقع البيع؛ كـأن يقـول الرجـل: أبيعـك ثـوبي بثوبك، ولا ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر، ويكتفي باللمس.

أو يقول البائع: أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا.

- حَبَل الحَبَلَة: وله عدة تفاسير، أو صور، وكلها داخلة فيه، فقيل: المراد: بيع الحمل في البطن. وقيل: بيع نتاج النتاج، بأن يبيع ولد ما تلده هذه الناقة. وقيل: أن يجعل ذلك وقت البيع، فيعلق وقوع البيع على حمل نتاج الناقة. وقيل: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها.
  - الملاقيح: بيع ما في بطون الحوامل من الأجنة.
  - المضامين: بيع ما في أصلاب الفحول من الماء.
  - ضربة الغائص: مثل أن يقول: أغوص غوصة فها أخرجته فهو لك بكذا.
  - أن تباع ثمرة حتى تطعم: أي: حتى تصير صالحة لأن تطعم، أي: حتى يبدو صلاحها.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ دل حديث جابر على حرمة بيع الماء العام، كمياه الأنهار، والبحار، ونحو ذلك؛ فهذه المياه حق لجميع الناس، فلا يحل بيعها؛ لأنها غير مملوكة لبائعها، ومن ذلك الماء المتجمع في جوف البئر، فإذا حفر في أرضه بئرًا، فلا يجوز له أن يبيع ماءه، إلا إذا أخرجه ووضعه في ظرف كخزان، ونحوه، فله أن يبيعه، قال ابن القيم: (الماء خلقه الله في الأصل مشتركًا بين العباد والبهائم، وجعله سقيًا لهم، فلا يكون أحدٌ أخصَّ به مِن أحد، ولو أقام عليه، فأما من حازه في قِربته أو إنائه، فذاك غيرُ المذكور في الحديث، وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه، ثم أراد بيعَها كالحطب والكلأ والملح)(١).
- ٢ الماء المجتمع في ملك الشخص بسبب المطر، والماء المجتمع في بئر حفره، فليس لـه الحق أن يبيعه –كها سبق ويحرم عليه منع فضل هذا الماء للهاشية، ويجب بذله لها بـلا عـوض، ولكنه أحق به من غيره، فيسقي هو أولًا، ويأخذ حاجته منه، وما فضل لا يمنع الناس منه؛ قال النووي: (يجب بذل فضل الماء بالفلاة بشروط: أحدها: أن لا يكون مـاء آخـر يستغنى به، والثانى: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع، والثالث: أن لا يكون مالكه محتاجًا إليه).
- ٣ وفي حديث ابن عمر دليل على عدم جواز بيع عسب الفحل، وهو متفق عليه، أما
   إجارته، فالجمهور على أنها حرام أيضًا، وقال المالكية، وهو مقابل الأصح عند الشافعية:

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٥/ ٧٩٧).

إنه يجوز إجارة الفحل للضراب، وقيد المالكية الجواز بها إذا كان الاستئجار لزمان معين كيوم أو يومين، أو لمرات معينة كمرتين أو ثلاث؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهي منفعة مقصودة، وحملوا النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق، وقال الحنابلة: إن احتاج إنسان إلى استئجار الفحل للضراب، ولم يجد من يطرق له مجانًا، جاز له أن يبذل الكراء؛ لأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعوا الحاجة إليها(١).

- ٤ دلَّ حديث أبي هريرة على تحريم بيع الحصاة، وهو مجمع عليه (٢)؛ لما في ذلك من الغرر والجهالة، وكل صور بيع الحصاة متضمنة للغرر (٣).
- ٦ النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًا. ويستثنى من بيع الغرر أمران:

أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعًا، بحيث لو أفرد لم يصح بيعه؛ كبيع أساس البناء تبعًا للبناء، واللبن في الضرع تبعًا للدابة.

والثاني: ما يتسامح بمثله عادة؛ إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه؛ كدخول الحمام بالأجر، مع اختلاف الناس في الزمان، ومقدار الماء المستعمل، وكالشرب من الماء المحرز، وكالجبة المحشوة قطنًا (٤).

- ٧ وفي حديث أبي سعيد بيان تحريم بيع المنابذة، وبيع الملامسة، والعلة في النهي عنها:
   الغرر، والجهالة، وإبطال خيار المجلس، وهذان البيعان باطلان بالإجماع (٥).
- ٨ ودلَّ حديثا ابن عمر وأبي هريرة على تحريم بيع الحمل في البطن؛ لما في ذلك من الجهالة والغرر؛ ولأن المبيع غير موجود حين العقد، ولا يصح بيع المعدوم بالاتفاق بين الفقهاء (٦).
- ٩ لا يجوز بيع الحمل في البطن استقلالًا دون الأم، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك، وأما
   أن يباع الحمل تبعًا لأمه -كأن تباع الناقة وما في بطنها- فهذا البيع جائز بالإجماع.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٨)، المغني (٤/ ١٤٨)، الموسوعة الكويتية (٣٠/ ٩٤).

<sup>(</sup>Y) المجموع (P/ 813).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر المجموع (٩/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) المغني (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر المجموع (٩/ ٤١٥).

- ١٠ ما تضمَّنه حديث أبي هريرة مجمع عليه، فقد قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز) (١).
- ١١ في حديث أبي سعيد الثاني صور من البيوع الممنوعة؛ قال الصنعاني -رحمه الله-:
   (والحديث اشتمل على ست صور منهى عنها:

الأولى: بيع ما في بطون الحيوان، وهو مجمع على تحريمه.

والثانية: اللبن في الضروع، وهو مجمع عليه أيضًا، وقد تقدُّم.

والثالثة: العبد الآبق، وذلك لتعذر تسليمه.

والرابعة: شراء المغانم قبل القسمة، وذلك لعدم الملك.

والخامسة: شراء الصدقات قبل القبض؛ فإنه لا يستقر ملك المتصدق عليه إلا بعد القبض، إلا أنه استثنى الفقهاء من ذلك بيع المصدق للصدقة قبل القبض بعد التخلية، فإنه يصح؛ لأنهم جعلوا التخلية كالقبض في حقه.

السادسة: ضربة الغائص، وهو أن يقول: أغوص في البحر غوصة بكذا، فها خرج فه و لك، والعلة في ذلك هي الغرر)(٢).

- ۱۲ وفي حديث ابن عباس أنه لا يجوز بيع الصوف على الظهر، وهو قول الجمهور؛ لما في ذلك من الغرر؛ لأنه كبيع الجزء من الحيوان كما لو باعه يدًا، أو رجلًا، ولأنه يزيد بعد البيع إذا لم يُجزّ في الحال، ورجَّح ابن القيم أنه يصح بيع الصوف على ظهر الغنم، بشرط جزِّه في الحال؛ لأنه مشاهد يمكن تسليمه، وهو مذهب المالكية (٣).
- ١٣ وفيه تحريم بيع اللبن في الضرع وهو قول الجمهور (٤)، ورجَّح الإمام مالك الجواز كما سبق في الصوف، فيجوز عنده بيع اللبن في الضرع بشرط أن يكون ذلك في التي لا يختلف لبنها، إذا عرف قدر حلابها، ويكون كذلك أيامًا معلومة (٥).

<sup>(</sup>١) المغنى (٢٩٨/٤).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥٧)، المغنى (٤/ ٢٠٨)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد (٢/ ١٤٧).



١٤ - ودلَّ حديث ابن مسعود كذلك على القاعدة المقررة وهي عدم جواز بيع ما فيه غرر،
 ومن ذلك بيع السمك في الماء غير المحصور؛ كبحر، أو نهر (١).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من مقاصد الشريعة ومحاسن الدين: ترسيخ العدل، وتأصيل معاني الإنصاف والرحمة في المجتمعات، والنهي عن كل ما يسبب التغابن والظلم والنزاع بين الناس وأكل أموالهم بالباطل. طريقة الاستدلال:

- العلة من تحريم البيوع السابقة كما هو ظاهر: الغرر والجهالة. والأحاديث السابقة تمثيل على أشهر صور تلك المعاملات، وعليه فأينها وجدت العلة (الغرر، أو الجهالة): وجد الحكم، وهو التحريم.
  - ٢ الأحاديث فيها دلالات نهى، فهى تدل على أمرين:

الأول: تحريم تلك المعاملات.

والثاني: بطلانها؛ لأن النهي يدل على الفساد في الأصل.

٣ - قاعدة: (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول)، أو: (التابع تابع)، أو: (يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا) (٢).

معنى القاعدة: أن ما كان تابعًا لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم، بل يدخل في الحكم مع متبوعه. والمراد بالتابع هنا: ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره، فهذا لا ينفك حكمه عن حكم متبوعه.

وبناء على هذه القاعدة جاز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إن بيعت مع أصلها، ولم يجز بيعها منفردة، وجاز بيع الحيوان وفي ضرعه اللبن، ولم يجز بيع اللبن في الضرع، وجاز بيع الناقة وما في بطنها، ولم يجز بيع ما في بطنها فقط، ونظائر ذلك كثيرة. فالغرر إذا كان تابعًا للمقصود بالعقد فإنه لا يؤثر في العقد.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) القواعد لابن رجب (ص ٢٩٨).

# - حكم التصرف في الولاء:

 ♦ قال الله تعالى: ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقَلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآ إِكُمْ مَّعْرُوفَاً كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ﴾ [الأحزاب: ٦].

وما كان في الكتاب مسطورًا لا ينتقل ولا يتحول؛ وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، والولاء كالنسب؛ شبَّهه به رسول الله ﷺ في كونه لا يقبل النقل بالبيع والهبة أيضًا، حيث قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب». والله أعلم.

٨٢٨ - عن ابن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ». متفق عليه. التوضيح:

- الولاء: إذا كان للإنسان مملوك من رجل أو امرأة، فأعتقه فإن الولاء يكون له، بمعنى: أنه يكون هو أولى الناس بميراثه إذا لم يخلّف هذا المعتَق وارثًا، فيحوز جميع ماله.

#### الدلالات الفقهية:

في الحديث تحريم بيع الولاء أو هبته لشخص آخر غير المعتِق، فبلا ينتقبل البولاء عن مستحقه ببيع ولا هبة. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف(١).

#### طريقة الاستدلال:

الولاء حق ثبت بوصف وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف (٢).

# -- حكم البيع قبل القبض:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكِتَلَ إِذَا كِلْتُمْ وَذِنُواْ إِلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٥].

قال ابن عبد البر في الاستذكار: (الاستيفاء بالكيل والوزن هو القبض لما يكال أو يـوزن) اهـ، وقال ابن عباس: «وأحسب كل شيءٍ بمنزلة الطعام».

وقـــال الله تعـــالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُوْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ فَكَ بُخَاحُ أَلَّا تَكُتُبُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قال ابن عطية: (وقوله تعالى ﴿ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُوْ ﴾ يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض).

<sup>(</sup>١) انظر: تحفة الأحوذي (٤/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.



٨٢٩ عن ابن عمر رَضَالِتُهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه»، رواه مسلم.

٠٣٠ وعن حكيم بن حزام الله على قال: قال رسول الله على: «إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه»، رواه أحمد والنسائي، وصحَّحه ابن حبان.

٨٣١ - وعن ابن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُا قال: «ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَيَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِينِي رَجُلٌ فَأَعْطَ انِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِنِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُ، فَإِذَا هِي بِعْدَرَاعِي، فَالْتُقَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّيَّةِ مَهَى أَنْ تَبُعُهُ حَيْثُ اللهَ عَلَيْهُ مَهَى أَنْ وَصَعْده وَابُو داود واللفظ له، وصحَحه ابن حبان والحاكم. [ومعناه في الصحيحين].

#### التوضيح:

- ابتاع: اشترى
- القبض: تناول الشيء، وصيرورته في قبضة الشخص وملكه، ويتحقق بحيازة الشيء والتمكن منه باليد، أو بعدم المانع من الاستيلاء عليه، وهو ما يُسمى بالتخلية.
  - إلى رح لهم: أي إلى منازلهم أو محلاتهم.
  - فأردت أن أضرب على يد الرجل: يعني: أراد أن يعقد له البيع.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث ابن عمر دليل على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، وهـ و بخصـ وص الطعـام عليه (١).

٢ – وجاء حديث حكيم بن حزام عامًا في الطعام وغيره، ففيه: «إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه»، وبمقتضاه قال جماعة من الفقهاء، فقالوا: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقًا، وهو قول الشافعي، ومحمد بن الحسن، ورواية عن أحمد، وهو ترجيح ابن القيم (٢). وقيَّد الحنابلة التحريم بالمكيل والموزون، وقيَّده المالكية بالمطعوم فقط بناء على حديث ابن عمر، ومذهب

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج (٢/ ٦٨)، بدائع الفوائد (٣/ ٢٦٩).

الحنفية أنه لا يصح بيع المنقول قبل قبضه (١). وقد ورد القبض في الحديث مطلقًا، وهو محمول على العرف، فقبض كل شيء بحسبه، لأن الأشياء تختلف بطبيعتها، ولذلك يختلف نوع القبض فيها، فقبض الدابة غير قبض الثوب، غير قبض الدار، غير قبض الطير، وهكذا.

٣ - وفي حديث ابن عمر الثاني دليل على كيفية قبض بعض السلع، والقبض يختلف باختلاف السلعة، فها بيع بكيل أو بوزن يكون قبضه بالكيل مع النقل، والوزن مع النقل، وأما قبض بقية المنقولات، فلا يتم قبضها إلا بنقلها، وهو مذهب الجمهور (٢)، والأمر فيه خاضع للعرف كها هو مذهب الشافعية، وهو الراجح.

وأما غير المنقولات كالعقارات، فقبضها يكون بالتخلية، بحيث يتمكن المشتري من الانتفاع به الانتفاع المطلوب عرفًا، وهذا مجمع عليه (٣).

٤ - سبب المنع من التصرف قبل القبض هو احتمال هلاك المبيع قبل ذلك، فيكون المتصرف قد ربح ما لم يضمن، كما أنه يحتمل عدم تسليم البائع للمبيع، ففيه غرر، ولهذا مُنِع.

#### طريقة الاستدلال:

ا - حديث ابن عمر لا ينافي الأحاديث العامة التي جاءت في ذات الموضوع، في جاء في الحديث إنها هو فرد من أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص، ولكنه يدل على مزيد العناية بهذا الأمر.

المرجع في قبض المنقول وغيره هو العرف؛ لأن كل ما ورد في الشرع مطلقًا ولم يرد في الشرع ولا في اللغة ما يقيده، فإنه يرجع في تحديده إلى العرف، قال ابن تيمية: (الأسهاء تعرف حدودها تارة بالشرع: كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. وتارة باللغة: كالشمس والقمر، والبر والبحر. وتارة بالعرف: كالقبض، والتفرق، وكذلك العقود كالبيع، والإجارة، والنكاح، والهبة، وغير ذلك) (٤).

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي (٣/ ١٥١)، المغني (٤/ ١٢٦)، الدر المختار ورد المحتار (٤ / ١٦٢)، الموسوعة الكويتية (٩/ ١٢٤).

<sup>(</sup>Y) المجموع (P/ YAY).

<sup>(</sup>٣) المغني (٤/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٢٩/ ٤٤٨).



# بيع العربون:

قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّهُ ٱلرِّبُواْ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

فالأصل حل البيع بجميع أنواعه، ومنه بيع العربون. ولا يُمْنَع بيعٌ إلا ما ثبت النهي عنه بدليل صحيح من الشرع.

٨٣٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ»، رواه مالك، قال: (بلغني عن عمرو بن شعيب به). [ضعَّفه أحمد كها في بدائع الفوائد: (٤/ ٨٤) وغيره].

#### التوضيح:

- بَيْعِ العُرْبَان: هو أن يدفع إلى البائع مبلغًا من المال على أنه إن أخذ السلعة احتسب العربون من الثمن، وإن لم يأخذها فالعربون للبائع.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث دليل على تحريم بيع العربون، وهو قول الجمهور الذين قرروا أنه باطل ولا يصح (١)، واستدلوا بهذا الحديث، ولكنه ضعيف.
- ٢ الراجح أن بيع العربون جائز وصحيح؛ لأنه لا دليل صحيح يدل على تحريمه في مقابل عموم الأدلة على جواز البيع، وهو مذهب الحنابلة (٢)، واستدلوا بها رواه البخاري تعليقًا عن عبد الرحمن بن فروخ: أنّ نافع بن الحارث اشترى دارًا للسجن من صفوان بن أميّة بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعهائة لصفوان (٣).

#### طريقة الاستدلال:

الحديث الضعيف لا اعتبار به في الأحكام، وإنها الأحكام مبنية على الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع والقياس، ولهذا يقدم الأصل والقياس على الحديث الضعيف، وقال الشافعي: (لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح، وأما عند عدمها فإن القياس واجب في كل حكم)(٤).

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٤/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٥ / ٧٦)، وذكر من وصله.

<sup>(</sup>٤) من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص٦٤).



# حكم بيع النَّجْش والبيعتين في بيعة:

فال الله تعالى ذامًا للمنافقين: ﴿ يُخَالِعُونَ اللَّهَ وَاللَّذِينَ عَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَ هُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ﴾ [البقرة: ٩] فتناول الخداع بهذه السياقة كافيًا في تحريمه، والنجش من الخداع للمؤمنين.

٨٣٣ - وعن ابن عمر رَيَحَايَتَهُءَنْهُمَا قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ النَّجْشِ» متفق عليه.

٨٣٤ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» رواه أحمد والنسائي، وصحَّحه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَـهُ أَوَكَسُـهُمَا، أَوْ الرِّبَـا» [رواية شاذة].

#### التوضيح:

- النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة من غير قصد الشراء، بل ليغري غيره، أو ليروِّجها.
  - بيعتين في بيعة: للعلماء في تفسيرها أقوال:
- أ أن يذكر البائع ثمنين مختلفين في السلعة زيادة ونقصًا لاختلاف صفة الثمن، أو أحدهما حال والثاني مؤجل، ويتفرقا من غير أن يتفقا على أحدهما. مثل أن يقول: بعتك داري بألف نقدًا أو بألفين نسيئة، فخذ أيها شئت أو شئتُ أنا. وهو موافق لرواية: (فله أوكسها أو الربا)، إذ تقتضى وجود ثمنين مختلفين. وأوكسها: أي: أقلها.
- ب وقيل: أن يشترط أحد المتبايعين على الآخر عقدًا آخر، كقرض أو صرف أو إجارة، كأن يقول البائع مثلًا: بعتك هذه الدار على أن تقرضني ألف دينار.
- ج وقيل: هو أن يقول: أبيعكها بهائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالّـة، وهـذه صورة بيع العينة.

#### الدلالات الفقهية:

١ - دلَّ حديث ابن عمر على تحريم النجش؛ لما فيه من الغش، والمكر، والخداع، والإضرار بالغير، وهو محرم بالإجماع (١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٤/ ٣٥٥).



٢ - ودلُّ حديث أبي هريرة على تحريم البيعتين في بيعة، ولها صور سبق ذكرها.

٣ – الأظهر حمل البيعتين في بيعة على العينة، وفيه يقول ابن القيم: (هي قوله: أبيعكها بهائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثهانين حالة، هذا معنى الحديث، الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله: «فله أوكسها أو الربا»، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسها، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة، في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبي إلا الأكثر كان قد أخذ الربا) (١).

#### طريقة الاستدلال:

الأحاديث فيها دلالات نهى، وهي تدل على أمرين:

الأول: تحريم تلك المعاملات.

والثاني: بطلانها؛ لأن النهي يدل على الفساد في الأصل، إلا أن النهي في النجش لأمر خارج عنه، ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن البيع صحيح مع تحريمه.

# --- تحريم بيع الثنيا المجهولة:

♦ قال الله تعالى: ﴿ فَتَبَيَّنُواْ أَنْ تُصِيبُواْ قَوْمَا إِنجَهَا لَةِ فَتُصِيحُواْ عَلَى مَا فَعَلَّتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦] الأمر بالتبين لئلا نقع في الجهالة يشمل النهي عن كل جهالة لأنها نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وقال ابن كثير: (وإنها حرمت المخابرة ...والمزابنة ...والمحاقلة ...إنها حرمت هذه الأشياء وما شاكلها، حسمًا لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف) اهد.

ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة.

٨٣٥ عن جابر ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْـمُحَاقَلَةِ، وَالْـمُزَابَنَةِ، وَالْـمُخَابَرَةِ، وعن الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ»، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصحَّحه الترمذي.

٨٣٦ وعن أنس ره قله قال: «نهى رسول الله عَلَيْهُ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ»، رواه البخاري.

<sup>(</sup>١) تهذيب سنن أبي داود (١/ ١٠٦).

#### التوضيح:

- المحاقلة: هي بيع الزرع قبل إدراكه، كبيع الحنطة في سنبلها في مقابل كيل معلوم من الحنطة الخالصة، وقيل: هو كرى الأرض على الثلث والربع مما يخرج منها.
  - والمزابنة: هي بيع الرطب بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا.
  - والمُخَابَرَة: هي المعاملة على الأرض ببعض الخارج، وهي المحاقلة على التفسير الثاني لها.
    - وعن الثنيا إلا أن تُعلم: أي إلا أن يكون الاستثناء معلومًا.
    - المخاضرة: بيع الزروع والثهار وهي خضراء، قبل بدو صلاحها.
- الملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هـو أن يلمـس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه.
  - المنابذة: أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث تحريم بيع المحاقلة؛ لعدم العلم بالماثلة، وهذا ربا، وتحريم المزابنة، وهي بيع الرطب بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، والعلة في النهي هي الربا كذلك؛ إذ فيه عدم العلم بالتساوي.
- ٢ وفيه دليل لمذهب تحريم المخابرة، والجمهور على جوازها بشروطها، قال ابن القيم:
   (المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله على هي التي كانوا يفعلونها من المخابرة الظالمة الجائرة وهي التي جاءت مفسرة في أحاديثهم، ومطلق النهي إنها ينصرف إليها دون ما فعله هو وخلفاؤه وأصحابه من بعده)(١).
- ٣ وفيه دليل على أن الثنيا منهي عنها إلا أن تعلم، وصورة ذلك: أن يبيع شيئًا ويستثني بعضه، ولكن إذا كان ذلك البعض معلومًا صحَّت، نحو: أن يبيع أشجارًا أو أعنابًا، ويستثنى واحدة معينة، فإن ذلك يصح اتفاقًا.
  - قالوا: لو قال: إلا بعضها، فلا يصح؛ لأن الاستثناء مجهول.

<sup>(</sup>۱) تهذیب سنن أبی داود (۹/ ۱۸۷).



وظاهر الحديث أنه إذا علم القدر المستثنى صح مطلقًا، وقيل: لا يصح أن يستثنى ما يزيد على الثلث (١).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- الإسلام دين محبة ومودة ووئام، يكره الخصومة والشقاق، والعداوة، والبغضاء، ويدعو
   إلى ضهان البيوعات من الآفة.
- ٢ وهذه البيوعات وأمثالها مجهولة يحصل فيها التغابن بين الطرفين المتعاملين، مما يفضي إلى نـزاع
   أحدهما مع الآخر، فجاء الإسلام بمنعها وإبطالها، كما أن الإسلام دين العدل والمساواة.
- ٣ وهذه المعاملات تفضي إلى ظلم أحد الطرفين صاحبه، فالغابن يظلم المغبون، ويأكل حقه بغير حق و لا مقابل. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي على قال: «إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» (٢).

### طريقة الاستدلال:

- ١ العلة في النهي عن الثنيا هي الجهالة، وما كان معلومًا فقد انتفت في حقه العلة، فخرج عن حكم النهي، وقد نبه النصُّ عن العلة بقوله: «إلا أن تُعلم» (٣)، فيصح الاستثناء المعلوم مطلقًا، سواء كان أقل من الثلث أو أكثر منه.
  - ٢ العلة في النهي عن الملامسة والمنابذة هي الغرر والجهالة.
- ٣- قال ابن القيم: (والذين منعوا المزارعة منهم من احتج بأن النبي عنه عن المخابرة، ولكن الذي نهى عنه هو الظلم؛ فإنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها، ويشترطون ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيئًا من التبن يختص به صاحب الأرض، ويقتسهان الباقي، وهذا الشرط باطل بالنص والإجماع؛ فإن المعاملة مبناها على العدل من الجانبين، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، لا من باب المعاوضات، والمشاركة العادلة هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر كان ظليًا، فهذا هو الذي نهى عنه النبي عنه النبي عنه النبي المعاوضات.)

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٤/ ٣١١)، والحديث أخرجه مسلم برقم (١٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية (ص ٢١١).



### - النهي عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للبادي:

 إلا الله تعالى ذامًّا للمنافقين: ﴿ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلّا أَنفُسَ هُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ٩]، فجعلُ الخداع من صفات المنافقين كافيًا في تحريمه والتلقي خارج السوق فيه خداع للمؤمنين.

وقــال الله تعــالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْلَاتَأْكُواْ أَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩]، ومن الباطل أخذ المال بدون عوض حقيقي يعتد به، ولا رضا ممن يؤخذ منه، فيدخل في ذلك النصب والغش والخداع والربا والغبن.

وقال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِوَالتَّقُوكَ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْفُدُوَنِ وَاتَّعُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَـدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: ٢].

٨٣٧ - عن طاووس عن ابن عباس رَخِوَالِلَهُ عَنَّا قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَلَقَّوْا الرُّ كُبَانَ، وَلَا يَبع حَاضِرٌ لِبَادٍ؟» قَالَ: لَا يَكُونُ لَـهُ سِمْسَارًا، متفق عليه.

٨٣٨- وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَلَقُّوا الـجلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْـتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ»، رواه مسلم.

٨٣٩ - وعنه قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَشَالُ السَمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا»، متفق عليه، ولمسلم: «لَا يَسُمُ الْـمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْـمُسْلِم».

#### التوضيح:

- لا تَلَقُوا الرُّكْبَان: الركبان هم القادمون إلى البلد لبيع الطعام وغيره، ويستوي من قدم منهم راكبًا أو ماشيًا.
- ولا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ: الحاضر: من كان من أهل الحضر، والبادي: هو ساكن البادية. والمراد ببيع الحاضر للبادي عند الجمهور: أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي، بأن يصير الحاضر سمسارًا للبادي البائع.



- الجَلَب: هو ما يُجلب للبيع.
- فإذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ: سيّده: أي سيد المجلوب، وهو مالكه، أي: إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في استرجاع حقه، وفسخ البيع.
- ولا يَسُمْ عَلَى سَوْمٍ أَخِيه: السوم هو أن يتساوم رجلان ويتفقا على البيع، فيأتي مشترٍ آخـر، فيزيد في الثمن فيشتريه من البائع.
- تكفأ ما في إنائها: من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، وهذا مثال لإِمالة الضرة حـق صاحبتها من زوجها إلى نفسها.

- ١ في هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب والركبان، وهو أن يخرج الشخص من أهل المصر، ويقف في طريق من يحملون متاعًا إلى السوق، فيشتري بضاعتهم قبل دخولهم إلى السوق، ومعرفة السعر فيه. وعلى التحريم المذاهب الأربعة، إلا أن البيع صحيح مع الإثم ولا يفسد؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه. قال ابن قدامة: (فإن خالف، وتلقى الركبان، واشترى منهم، فالبيع صحيح في قول الجميع. وقاله ابن عبد البر)(١).
- ٢ إذا علم صاحب السلعة بالغبن بعد ذلك، فله الخيار في فسخ العقد، وذلك بشرط جهلهم بأسعار السوق، وبشرط أن يكون الركبان قد غبنوا غبنًا فاحشًا، فإذا كان الغبن يسيرًا عرفًا، فلا خيار لهم.
- ٣ وفي الأحاديث دليل على تحريم بيع الحاضر للبادي، وهو بيع من يسكن المدينة لساكن البادية، وهذا أمر متفق عليه (٢).
   ومذهب الحنابلة حرمة البيع وبطلانه مع شروط ذكروها (٤).

<sup>(</sup>١) المغنى (٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٢٣٢)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ١٨٣)، المهذب في فقمه الإمام الشافعي للشيرازي (٢/ ٦٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤)، وذكر الحنابلة شروطًا للتحريم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٢٣٢)، المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤)



- ٤ وفي الحديث الأخير دليل على تحريم بيع الرجل على بيع آخر، والجمهور على أن هذا البيع صحيح مع الإثم (١)؛ لأن النهي في المسألة يعود إلى أمر آخر خارج عن العقد، وسبب التحريم ما يوجبه هذا الفعل من إشعال العداوة والبغضاء، وما ينتج عنها مما لا تحمد عقباه.
- وفيه تحريم سوم المسلم على سوم أخيه، والمراد بعد رضا المتبايعين، وركون كل واحد منها إلى الآخر، فإذا لم يعده بشيء، أو كانت المزادات علنية، مما ليس فيه ركون إلا بطريقة مخصوصة، فهنا يكون السوم جائزًا.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ الحكمة من النهي فيها سبق هي ما فيه من تغرير البائع الذي لا يعرف السعر فيُغبن،
   وكذلك لما في تلك الأفعال من الضرر بأهل السوق، بحصوله على الفائدة من السلعة
   المتلقاة دون أهل السوق، فيضرهم بذلك، ويفوت عليهم الخير (٢).
- ٢ الإسلام يراعي المصالح العامة، فيقدمها على المصالح الخاصة؛ لذا فإن تلقي الركبان،
   وبيع الحاضر للبادي فيه مصلحة خاصة للمتلقي الحاضر، ولكن لما كانت مصلحة أهل
   البلد بشرائهم السلع رخيصة أعظم؛ قُدِّمت على انتفاع الواحد (٣).
- ٣ قوله: «لتكفأ ما في إنائها» عثيل يقصد به التنفير، وتبشيع هذه الصورة التي لم تـرحم بهـا
   الزوجة الجديدة رزق الأولى، ونفقتها، وعشرتها مع زوجها.
  - ٤ وفيه إشارة إلى تحريم الحسد للناس، والنظر إلى ما في أيديهم للاستئثار به عنهم.
  - ٥ وفيه إشارة إلى الرضا بالمقسوم، وإذا ابتلي بعدم الرضا فيسأل الله؛ فإن مفاتيح الرزق بيده.
- ٦ قوله: «على بيع أخيه» و «خطبة أخيه» أي في الإسلام؛ فالعقيدة أقوى رابطة بين المسلم والمسلم: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصِّلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠]، وفي هذا التعبير تقريب بين المسلم عما لا ينبغى معه أن يشاحنه وينافسه على ما هو به أولى، وأخص (٤).

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٥/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٤/ ٢١٤)

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٤/ ٣٢١)



### طريقة الاستدلال:

- العلة من منع تلقي الركبان تُبيِّن أنه يستوي فيهم من قدم راكبًا أو ماشيًا؛ وأن التنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكون في الغالب راكبًا، وإلا فحكم الجالب الماشي حكم الراكب<sup>(۱)</sup>.
- ٢ الراجح في بيع الحاضر للبادي هو الصحة مع الإثم؛ لأن النهي في الأحاديث السابقة إنها
   هو لمعنى في غير البيع، وهو الإضرار بأهل البلد، فلا يوجب فساد البيع، كالنجش،
   والبيع على بيع غيره قبل لزومه، ونحو ذلك.
- ٣ قاعدة: (إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، قُدِّمت المصلحة العامة): فالعلة من المنع كما هو ظاهر من الأحاديث مصلحة أهل السوق، فعندما يأتي أحد من خارج بلدتهم، فإن بيعه يكون أرخص من البيع الذي يكون بين أهل البلدة، فيكون في هذا سعة للناس، وفي هذا نظر إلى المصلحة العامة، وأنه إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة.

### حكم بيع المعيب والغش والتدليس في البيع:

لَّقَالَ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَاتَأْكُلُواْ أَمُولَكُ مِبَيْنَكُ مِبَالْبَطِلِ إِلَّا أَنتَكُونَ تِجَرَةً عَن تَراضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] نهي عن أكل المال بالباطل ومن صوره الغش كالتصرية، والتدليس.

٠٤٠ عن أبي هريرة هم عن النبي على قال: «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّـهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»، متفق عليه، ولمسلم: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علَّقها البخاري: «رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاء»، قال البخاري: والتمر أكثر.

٨٤١ - وعن ابن مسعود ﷺ قال: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ». رواه البخاري.

| (۱۸۸/۵) | الأوطار | نيل | (۱ | ) |
|---------|---------|-----|----|---|
|---------|---------|-----|----|---|

٨٤٢ وعن أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَكًا، فَقَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ؛ كَيْ يَرَاهُ النَّاسِ؟! مَنْ خَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»، رواه مسلم.

#### التوضيح:

- لا تُصَرُّوا: لا تتركوا الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المستري أن ذلك من عادتها.
- لا سمراء: أي: لا يتعين السمراء بعينها، وهي الحنطة، وإنها يصلح الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد.
  - محفّلة: هي التي تجمع لبنها في ضروعها.
    - الصُّبرة: الكومة المجتمعة من الطعام.
- فلَيْسَ مِنِّي: ليس ممن اهتدى بهديي، واقتدى بعلمي وعملي، وحسن طريقتي. وقال ابن عيينة:
   (يكره تفسير مثل هذا، ونقول: نمسك عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر).

- ١ يَعُدُّ العلماء حديث المصراة هو الأصل في النهي عن جميع صور الغش والتدليس.
- ٢ دلَّ الحديثان على صحة البيع؛ لثبوت الخيار -أي القبول أو الرد لكن مع صاع من تمـر ولو لم يصح لوجب الرد.
- ٣ ودلَّ الحديثان أيضًا على إثبات الخيار لمن اشترى معيبًا؛ قال ابن قدامة: (إنه متى عَلِم بالمبيع عيبًا لم يكن عالمًا به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ؛ سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا. وإثبات النبي على الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب، ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب) (١). والخيار بين إمضاء العقد أو فسخه هو قول الجمهور (٢). أما إن حدث العيب في يد المشتري بعد القبض، فهو من ضمان المشتري، وهذا مجمع عليه (٣).

<sup>(</sup>١) المغنى (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) المحلى (٩/ ٦٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ١٨٦).



- إذا اختار ردَّ المصراة بعد أن حلبها؛ ردَّها وصاعًا من تمر، سواء كان اللبن قليلًا أو كثيرًا، وسواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة، وهذا قول الجمهور، وهو الصحيح الموافق للسنة، وله أن يرد صاعًا من قوت البلد، ولا يختص بالتمر.
  - ٥ الحديث دليل على تحريم الغش، وهو مجمع عليه شرعًا، مذموم فاعلَّه عة لله (١).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- الإسلام يريد بناء المعاملات على الصدق والأمانة والنصح، وينهى عن الخداع والتغرير والتدليس لما يجره من غش يترتب عليه العداوة والبغضاء، وأكل أموال الناس بالباطل (٢).
- ٢ السير على الطريقة المحمدية يقتضي التنزُّه عن كل ما يضادها ويخرج عن هديها؛ فهو أمر
   عظيم أن يقع الإنسان في شيء يحق عليه قوله ﷺ: «فليس منّي».

#### طريقة الاستدلال:

- ١ التقييد بصاع التمر؛ لأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت، فاستمر حكم الشرع على ذلك، وإنها لم يجب مثله ولا قيمته، بل وجب صاع في القليل والكثير؛ ليكون ذلك حدًا يرجع إليه، ويزول به التخاصم، وكان على حريصًا على رفع الخصام والمنع من كل ما هو سبب له؛ فقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى وفي مواضع لا يوجد من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها، وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته وفي عينه، فجعل الشرع لهم ضابطًا لا نزاع معه، وهو صاع تمر، ونظير هذا: الدية، فإنها مائة بعير، ولا يختلف باختلاف حال القتيل؛ قطعًا للنزاع (٣).
- ٢ قوله: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِي»: فيه دليل على تحريم الغش، بل ربها كان فيه دليل على أنه من
   الكبائر؛ فالبراءة من الشيء تدل على ذلك.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٤/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.



### ◄ حكم بيع ما يستعان به على معصية:

• قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوكَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِشْرِ وَالْفُدُونِ وَاتَّ عُواْ اللَّهَ إِلَى اللَّهَ مَنَ الآية نهي يفيد تحريم كل تعاون على الإثم والعدوان؛ لأنه عرَّف كلمتّي الإثم والعدوان فأفادا العموم وأعقبه بالوعيد الشديد الذي يفيد التحريم.

٨٤٣ عن بريدة ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِثْنُ يَتَخِذُهُ خُرًا، فَقَدَ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ»، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. [حديث ضعيف جدًا، بل حكم عليه بالوضع أبو حاتم في العلل (١١٦٥)، والذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ٥٢٣)].

### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث دليل على تحريم بيع العصير عمن يتخذه خمرًا، وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسًا، وهو مع القصد محرم إجماعًا(١)، والعبرة في المسألة بغلبة الظن.
- ٢ وفي الحديث أن قصد حبس المبيع الحلال لغرض بيعه لمن يستعين به على الحرام ذنب آخر مستقل قال ابن القيم: (قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته، بل أبلغ من ذلك، وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلًا وتحريبًا، فيصير حلالًا تارة، وحرامًا تارة أخرى؛ باختلاف النية والقصد) (٢).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ ينبغي للمسلم أن يجتنب كل ما يعين الكفار على قتل المسلمين أو على إقامة الكفر، فإذا تيقن أنهم سيستخدمون عين ماله في ذلك فهو حرام؛ لأن الشراء منهم حينها مشمول بالنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، ومشمول بقاعدة سد الذرائع المفضية إلى الحرام (٣).
- ٢ هناك أشياء يصلح أن تستعمل في الخير، ويصلح أن تستعمل في الشر؛ مثل الراديو
   والتلفاز، وأشرطة التسجيل، ونحو ذلك، فهذه لا يحرم بيعها؛ لأنها كما تحتوي على

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) مجلة البيان (العدد ١٧٩ ص ٨).



مفسدة يوجد بها أيضًا مصلحة أو مصالح عدة، ووجود المفسدة والمصلحة في الشيء الواحد كثير جدًا، فمثل هذا لا يعطى حكم الحرمة مطلقًا، وإنها يَحرُم بيعه إذا علمت، أو غلب على ظنك أن هذا المشتري لم يشتره إلا للأمر المحرم (١١).

٣ - من مقاصد الشريعة الإسلامية سد الذرائع، وهي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: الأشياء
 التي ظاهرها الإباحة، ويتوصَّل بها إلى فعل محظور، فإن الشريعة تمنعها حسمًا لمادة الفساد،
 واستئصالًا للداء؛ وذلك مثل بيع العنب لعاصر الخمر، وبيع السلاح في الفتنة، وغيرها.

#### طريقة الاستدلال:

١ - قاعدة: (الوسائل لها أحكام المقاصد): فإذا كان البيع وسيلة إلى حرام فإنه يحرم، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَاتَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِشْرِ وَاللَّهُ دَوَانِ ﴾ [المائدة: ٢].

٢ - التهديد بالعقاب لمن يتعاون على الإثم والعدوان يدل على تحريم هذا الفعل بأي صورة كان.

### - حكم التسعير والاحتكار:

♦قال الله تعالى: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَى عَلِيمٌ ﴾ [الشورى:١٢].

وقـــال الله تعـــالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن تَرْحَمَةِ فَلَامُمْسِكَ لَهَ أَوَمَا يُمْسِكُ فَلَامُرْسِلَ لَهُ رَمِنَ بَعْدِيَّـ وَهُوَ ٱلْقَانِينَ ٱلْحَيْرِينُ ٱلْحَيْرِينُ ٱلْحَيْرِينُ ٱلْحَيْرِينُ ٱلْحَيْرِينُ ٱلْحَيْرِينُ ٱلْحَيْرِينُ اللَّهِ عَلَى الباسط المسعر.

٨٤٤ – عن أنس بن مالك ﷺ قال: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ: «إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعِّرُ، النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ: «إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعِّرُ، النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ: «إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعِّرُ، النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي القَابِضُ، البَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ ٱلقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي اللّهَ عَالَى مَالٍ»، رواه الخمسة إلا النسائي، وصحَّحه ابن حبان. [صحَّحه الترمذي في السنن (١٣١٤)، والحافظ في الله عيس الحبير (٤/١٧٥٧)].

٨٤٥ - وعن معمر بن عبد الله ﷺ عن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» رواه مسلم.

### ترجمة الراوي:

معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي، أسلم قديبًا، وهاجر الهجرتين، وعاش عمرًا طويلًا، وهو معدود في أهل المدينة.

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٤/ ٢٣٩).



#### التوضيح:

- التسعير: هو أن يسعر الإمام أو نائبه على الناس سعرًا ويجبرهم على التبايع به.
- لا يَخْتَكِر: الاحتكار: هو حبس مال أو طعام والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره مع حاجة الناس إليه.
  - إلَّا خَاطِئ: الخاطئ: العاصي الآثم.

- ١ دل حديث أنس على أنه لا يجوز للسلطان أن يسعر للناس، وأنه ظلم، وهو مذهب جمهور الفقهاء على تفصيل بينهم (١).
- ٢ يستثنى من ذلك ما إذا غلت الأسعار غلاء فاحشًا يضر بالناس، فيجوز التسعير حينئذ؟
   لعموم أدلة نفي الضرر، ولأن في ذلك دفع لمفسدة عامة، وإن ترتب عليها فوات مصلحة خاصة، ودفع المفسدة العامة أولى من جلب المصلحة الخاصة. قال ابن القيم:
   (وجماع الأمر: أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير، فإنه يسعر لهم تسعير العدل،
   ويكون في التسعير هنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به)(٢).
  - ٣ وفي حديث معمر بن عبد الله دليل على أن الاحتكار محرم، وهذا باتفاق الفقهاء (٣).
- ٤ الحكمة من تحريم الاحتكار هي رفع الضرر عن عامة الناس، ولذلك أجمع العلاء على أنه لو احتكر إنسان شيئًا، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره، فإنه يجبر على بيعه؛ دفعًا لضرر الناس (٤)
- ٥ قيل: إن الاحتكار المحرم هو احتكار الأقوات خاصة، والظاهر أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس، ويتضررون بحبسه، فإن احتكاره إثم غير مشروع، وبهذا قال المالكية، ورجَّحه الصنعاني والشوكاني(٥).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٥/ ١٩٣)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨)، منتهى الإرادات (٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية، (ص ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٥/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (١١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٣/ ٤٤)، نيل الأوطار (٥/ ٢٦٧).



### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١- في الحديث الأول إثبات تفرد الله تعالى بالملك والتصرف، فلا شريك له في ذلك، وأن تصرفه بخلقه هو على وفق الحكمة في حال السعة والرخاء، وفي حال الضيق والشدة، فكلها حكمة عالية، تناسب الحال الحاضرة للمخلوقين (١).
- ٢ تعظيم ظلم الناس في دمائهم وأموالهم، وأن خطره عظيم يوم القيامة، حيث لا وفاء إلا من الأعمال الصالحة، وعظم مراقبة النبي على لربه وشدة بُعده عن الظلم، وفيه درس لكل من ولي شيئًا مهما صغر من أمر الناس ولو على أهل بيته أن يخشى على نفسه الزلل والوقوع في مظالم قد يُقاضَى عليها بين يدي الله تعالى إن لم يُقاضَى عليها في الدنيا.

### طريقة الاستدلال:

- ١ قرر الجمهور تحريم الاحتكار؛ للتصريح بأن المحتكر خاطئ، وذلك كافٍ في إفادة عدم الجواز؛ لأن الخاطئ هو المذنب العاصي (٢).
- ٢ قال ابن قدامة في حديث أنس: (فوجه الدلالة من وجهين: أحدهما: أنه لم يسعر، وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه. الثاني: أنه علل بكونه مظلمة، والظلم حرام) (٣).
- ٣ استدل المالكية ومن وافقهم على أن الاحتكار يدخل فيه كل ما يتضرر الناس بحبسه قوتًا كان أو غيره بعموم الأحاديث الواردة في منعه، وأجابوا على الأحاديث التي ظاهرها تخصيص العموم، مثل ما رواه ابن ماجه بسنده: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس»، بأن ما ورد من النصوص الخاصة فهي من قبيل اللقب، ومفهوم اللقب لا يؤخذ به.

### --- حكم أخذ الذهب عن الفضة والعكس:

قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَـنَعَ وَحَدَّ مَرَ الرِّبَوْ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

والربا كلمة معرفة تعم كل ربا، وقد بين النبي ﷺ أن من الربا بيع جنس بجنسه من دون تقابض.

٨٤٦ عن ابن عمر رَضَالِللَهُ عَنْهُمَا قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَبِيعُ الإبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالـدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَـذا؟ فَقَـالَ

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٤/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٥/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٤/ ١٦٤).

رَسُولُ الله ﷺ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْـنَكُمُ اَشَيْءٌ»، رواه الخمسة، وصحَّحه الحاكم. [الصواب فيه الوقف. ينظر: التلخيص الحبير (٣/ ٦١)].

٨٤٧ - وعن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف؟ فكل واحد يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: «نهى رسول الله عليه عن بيع الذهب بالورق دينًا»، متفق عليه.

### التوضيح:

الورق: هي الفضة المضروبة.

- ١ في حديث ابن عمر دليل على أنه يجوز أن يقضي الدين عن الذهب بالفضة، وعن الفضة بالذهب؛ لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير، فيلزم المشتري في ذمته له دنانير وهي الشمن ثم يقبض عنها الدراهم، وبالعكس (١).
- ٢ وهذا الحديث يعتبر أصلًا في أن الدين يُؤدى بمثله لا بقيمته، حيث يؤدى عند تعذر المثلية إلى ما يقوم مقامها وهو سعر الصرف يوم الأداء لا يوم ثبوت الدين، وهذا الحكم الشرعي من الأحكام التي استقرت في الفقه، ولم يختلف حولها الأئمة الأعلام، فمها غلت السلعة المقترضة يوم السداد، أو نقصت، فليس للمقرض سواها، أو قيمتها بسعر اليوم. فالواجب على المدين أداؤه هو نفس النقد المحدد في العقد الثابت دينًا في الذمة دون زيادة أو نقص، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة (٢).
- ٣ وفيه دليل على أنه إذا كان النقد حاضرًا، فحقه أن لا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمة، فلا يجوز أن يقبض البعض من الذهب، ويبقى البعض في ذمة من عوض ما في الذنانير عوضًا عنها، ولا العكس (٣). لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٩)، شرح الزرقاني على خليل (٥/ ٦٠)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٩٩)، كشاف القناع (٣/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ١٨).



٤ - وفي حديث البراء دليل على أنه يجب التقابض في المجلس في حالة اتفاق الجنس، ولـ و
 اختلف النوع، كبيع الفضة بالذهب، والعكس، ولا يجوز بيع أحدهما بالآخر دينًا.

#### طريقة الاستدلال:

ضابط: (العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة): وذلك لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًا كان مصدرها بمستوى الأسعار.

### - حكم تصرف الفضولي:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلِيْهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ عموم مؤكَّد، وهو أيضًا في سياق النفي أعقبه الاستثناء المفيد للحصر بأن كسب كل نفس عليها، وتصرف الفضولي من كسبه.

قال القرطبي في تفسيره: (استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن بيع الفضولي لا يصح، وهو قول الشافعي).

٨٤٨ عن عروة البارقي ظله: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَعْطَاهُ دِينَارًا لَيَشْتَرِي بِهِ أَضَحِية أَو شَاةً، فَاشْتَرَى بِه شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ» رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث، ولم يست لفظه. [رواه البخاري برقم (٣٦٤٢)]، وأورد الترمذي له شاهدًا من حديث حكيم بن حزام. [حديث حكيم إسناده ضعيف]. ترجمت الراوى:

عروة بن أبي الجعد البارقي: كان على قضاء الكوفة أيام عمر، وهو أول من قضى بها، وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها، وكانت له سبعون فرسًا مربوطة رغبة منه في رباط الخيل. الدلالات الفقهدة:

١ - في الحديث دليل على جواز تصرف الفضولي، والفضولي هو الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذنه،
 لكنه غير لازم وهو موقوف على إجازة المالك، فإذا قبل ما قام به من التصرف كان العقد صحيحًا،
 وإن لم يقبل فإنه يبطل، وهذا القول هو الراجح، وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية (١).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٨)، منح الجليل (٢/ ٤٨١).

٢ - وفيه دليل على جواز التوكيل في البيع والشراء، ولا خلاف في ذلك (١).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية.

- ا ينبغي أن يُعمل الإنسان فطنته وعقله في تدبير أموره، وأن يسعى للأنفع ما لم يكن في ذلك مقارفة لإثم، كما ينبغي أن ينصح لغيره كما ينصح لنفسه ويبغي لها الأنفع؛ قال على الله يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه».
- ٢ بركة دعاء النبي ﷺ التي بلغت بهذا الرجل أن لا يخسر في صفقة، حتى لو اشترى ترابًا لربح فيه.
  - ٣ الدعاء هو من المكافأة لمن صنع للإنسان معروفًا، أو نفعه بشيء، أو أعطاه شيئًا.

### طريقة الاستدلال:

دل الجمع بين الأحاديث على أن تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك؛ وذلك أن ظاهر حديث عروة جواز تصرف الفضولي مطلقًا، وقوله ﷺ: «لَا تبع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» يدل على عدم جواز بيع الفضولي، فكان الجمع بين الحديثين: جوازه بشرط إجازة المالك.

### --- حكم الإقالة:

- ٨٤٩ عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِيّاً بَيْعَتَهُ، أَقَـالَ الله عَثْرَتَـهُ»، رواه أبو داود وابن ماجه، وصحَّحه ابن حبان والحاكم.

### التوضيح:

- أقال: الإقالة: أن يقبل البائع من المشتري إرجاعه السلعة إليه، ويرد له ثمنها؛ فيقبل بذلك فسخ العقد والرجوع فيه بعد أن كان لازمًا.
  - أقال الله عثرته: أي رفعه من سقوطه، وتسامح معه.

(۱) المغنى (٥/ ٢٠٣).



#### الدلالات الفقهية:

في الحديث دليل على استحباب الإقالة، وهي مشروعة إجماعًا، ولا بد من لفظ يدل عليها، وهو: (أقلت) أو ما يفيد معناه عُرفًا (١).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

هذه قُربة عظيمة إلى الله تعالى، وسببٌ لدفع البلايا والكُرَب في الدنيا والآخرة، لكونها تـدل على معنى الإحسان والإيثار، والتسامي على حظوظ النفس، وإيثار رضا الله تعالى.

### طريقة الاستدلال:

ذكر المسلم في الحديث جاء على سبيل التغليب، فلا يشترط أن يكون المقال مسلمًا، وإنها ذكره لكونه حكمًا أغلبيًا، وإلا فثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم، وقد أخرجه ابن حبان (٥٠٢٩) بلفظ: «من أقال نادمًا بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة».



<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٣٣).



### باب الخيار

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَراضِ مِّنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩].

قال ابن عطية عن التراضي: (قالت طائفة تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضًا فينجزم حينئذ، هذا هو قول الشافعي وجماعة من الصحابة).

• ٥٨ - عن ابن عمر رَحَيَكَ عَنْهَا عن رسول الله على قال: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا فَيْتَوَرَ مَا أَوْ يُحَبِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ حَبَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتِبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتُوكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ»، متفق عليه. فقد وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَقا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى البَيْعُ وَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ»، متفق عليه. ١٥٨ - وعن حكيم بن حزام على قال: قال رسول الله على الله عقت بركة بيعها»، متفق عليه. حتى يتفرقا - فإن صدقا وبيننا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما»، متفق عليه. ١٨٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النّبي يَ عَلَى قال: «البَائِعُ وَالْـمُبْتَاعُ بِالْحِيلَالِ حَتَى يَتَفَرَّ قَا، إِلّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ»، رواه الخمسة الإ ابن ماجه، والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. [لايصح، وقوله: «لا بحل له أن يفارقه...» قال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٤٩٦): لفظ منكر]، وفي رواية: «حتى يتفرقا من مكانهما». [زيادة منكرة]. ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٤٩٦): لفظ منكر]، وفي رواية: «حتى يتفرقا من مكانها». [زيادة منكرة]. وثي تربُحُلُ لرسولِ الله عَلَى أَنَهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ فَقَالَ: «إِذَا كُونَ مَاكُولُ وَلَهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

### التوضيح:

- الخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده.
  - البيّعان: هما البائع والمشتري.
- وإن كتما وكذبا: أي كتم أحدهما أو كلاهما عيبًا، أو كذب أحدهما في شيء من الصفات.



- محقت: أي: ذهبت بركته، وهي زيادته ونهاؤه.
- ذَكَرَ رَجُلٌ: هو حبان بن منقذ، وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي ﷺ بحجر فأصابته في رأسه مأمومة، فتغير بها لسانه وعقله قليلًا.
  - لا خَلَابة: أي: لا خديعة، ولا تلزمني خديعتك إن خدعتني.

- ١ الأصل في العقود اللزوم، والخيار أمر عارض لها، وطارئ عليها، فهو على خلاف
   الأصل، والخيار إما أن يرجع إلى الشرع، فيمضي ولو لم يشترطه المتعاقدان، أو يرجع إلى
   اشتراط المتعاقدين، أو أحدهما.
  - ٢ في الأحاديث دليل على ثبوت خيار المجلس في البيع، وهذا هو مذهب الجمهور (١).
- ٣ المجلس: هو موضع الجلوس، والمراد به هنا: استمرار الاتصال بين المتبايعين، ولـو تحركـا ولم
   يثبتا في مكان واحد، فلو قاما وتحركا إلى مكان آخر، فلا يزالان في خيار المجلس ما داما معًا.
- ٤ مرجع التفرُّق إلى العرف؛ فإذا كانا في مسجد كبير، أو سوق؛ فيحصل التفرق بأن يمشي أحدهما مستدبرًا صاحبه خطوات، وإن كانا في بيت، فصعد أحدهما إلى الطابق الثاني، أو دخل الحام، فقد حصل التفرق، ونحو ذلك مما يقضى له العرف بأنه تفرق.
  - ٥ ودل حديث حكيم بن حزام على مشروعية خيار المجلس أيضًا.
- ٦- وفيه وجوب الصدق وتحريم الكذب في البيع بذكر مقدار أصل الثمن في الإخبار، وما في
   الثمن أو السلعة من عيب وغيره.
- ٧ خيار العيب مجمع عليه بشرط أن يكون العيب موجودًا في المبيع قبل البيع، لا أنه حدث بعد قبض المشتري، فإن كان العيب قد حدث بعد القبض، فهو من ضمان المشتري، وهذا مجمع عليه كذلك (٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (٢/ ١٨٦).



- ٨ ودل حديث عمرو بن شعيب على تحريم التحايل لإسقاط خيار المجلس، فليس لأحد
   المتعاقدين في المجلس أن يبادر بالمفارقة؛ خشية أن يرجع الآخر عن البيع.
- ٩ ودل حديث ابن عمر على إثبات الخيار في حالة الغبن، وقد قال بمشروعية خيار الغبن الخنابلة، والظاهرية، ومالك في أحد قوليه (١)، ويثبت خيار الغبن عند الحنابلة في ثلاث صور: تلقي الركبان، النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها المسترسل الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر ولا يحسن أن يهاكس فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور (٢).
   واشترط الحنابلة لصحة هذا الخيار شرطين:

الأول: أن يكون الغبن فاحشًا خارجًا عن العادة، فالغبن اليسير لا يـؤثر؛ لأنـه نـادرًا مـا تسلم منه العقود.

والثاني: أن يكون المغبون جاهلًا غير عالم بالغبن ووقوعه فيه عند التعاقد، لأنه إذا كان عالمًا بالغبن، ومع هذا أمضى العقد، فإنه يدل على رضاه به.

- ١ لا يتطلب ثبوت الخيار التعبير بصيغة معينة، فكما يحصل بلفظ اشتراط (الخيار) يحصل بكل لفظ يدل على ذلك المراد، قال النووي: (اشتهر في الشرع أن قوله: «لا خلابة» عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام، فإذا أطلق المتعاقدان هذه اللفظة، وهما عالمان بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط، وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار).
- ۱۱ وفيه دليل كذلك على إثبات خيار الشرط، وجواز اشتراط الخيار هو قول الجمهور خلافًا للظاهرية (۳)، والراجح قول الجماهير، فقد جعل النبي على المشتري اشتراط الخيار في بيعه، وأن وجود مثل هذا الشرط لا ينافي العقد، فدل ذلك على صحته، وجوازه.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٣/ ٢١١)، المحلى (٨/ ٤٣٩)، فتح الباري (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشاف القناع (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٠)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢٤)، نهاية المحتاج (٤/ ١٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٢)، المحلي (٨/ ٣٧٠).



### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

قال ابن القيم: (أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى فيه بقوله: ﴿إِلّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً عَن تَرَاضِ مِنكُم ﴾ وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى فيه بقوله: ﴿إِلّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً عَن تَراضِ مِنكُم ﴾ [النساء: ٢٩]؛ فإن العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حريم يتروى فيه المتبايعان، ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منها عيبًا كان خفيًا، فلا أحسن من هذا الحكم، ولا أرفق لمصلحة الخلق، فلو مكن أحد المتعاقدين الغابن للآخر من النهوض في الحال، والمبادرة إلى التفرق؛ لفاتت مصلحة الآخر، ومقصود الخيار بالنسبة إليه)(١).

### طريقة الاستدلال:

- ١ ذكر العلماء أن مرجع التفرق إلى العرف؛ لأن كل ما لم يضع الشارع له حدًا فإنه يرجع فيه إلى العرف، والقاعدة: أن كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا ضابط لـه فيـه، ولا في اللغة، فإنه يرجع فيه إلى العرف، ومثّلوه بالحرز في السرقة، والتفرُّق في البيع (٢).
- ٢- الخيار ينقطع ولو فارق أحد الطرفين عمدًا وحيلة خشية أن يستقيل الطرف الآخر؛
   لوجود التفرق، فإنه متى حصل التفرق لزم العقد، قصدا ذلك أو لم يقصداه، على ال وجدد.
   جهلاه، لأن النبى على على الخيار على التفرق، وقد وجد.



إعلام الموقعين (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر (ص ٩٨).



### باب الربا

### • حكم الربا:

٤ ٥٨ - عن جابر ره قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله على آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»، رواه مسلم.

٥٥٨ - وعن عبد الله بن مسعود ﴿ عن النّبي ﷺ قال: «الرّبَا ثَلَائَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرّبُ اللّهِ بُلُ اللّهِ عَرْضُ الرّبُ لِللّهِ السّمُسْلِمِ»، رواه ابن ماجه مختصرًا، والحاكم بتمامه وصحّحه. [منكر، أنكره البيهقي في الكبير (٧/ ٣٦٣)، وغيره].

### التوضيح:

- آكل الربا: أي آخذه، وإنها خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع.
  - **وموكله**: هو المديون.
- أربى الربا عرض الرجل المسلم: أي: انتهاك عرضه والوقيعة فيه.

- ١ في الحديثين دليل على تحريم التعامل بالربا، والمعاونة فيه بأي وسيلة، وأنه من كبائر الذنوب، وقد أجمع المسلمون على تحريمه (١).
- ٢ ويدل الحديثان أيضًا على أن المعِيْن على تعاطي الربا -كالكاتب له أو الشاهد فيه هما في الإثم والـذنب كـإثم وذنب المباشر لعقـد الربـا؛ قـال الله تعـالى: ﴿وَلَاتَعَاوَنُواْعَلَى ٱلْإِثْمِ وَأَلَّهُ دُونِ ﴾ [المائدة: ٢]، فلا تجوز الإعانة على الباطل.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١١/٩).



- ٣ تخصيص الأكل بالذكر في قوله «آكل الربا» لأنه الغالب في الانتفاع، وإلا فغيره من
   الانتفاع مثله.
- ٤ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: (لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض؛ ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها لا ببيع ولا شراء لقول الله سبحانه: ﴿وَتَمَاوَنُواْعَلَى الْبِرِّواَلْتَقَوَى اللهُ عَالَا اللهُ عَالَا اللهُ اللهُ عَلَى الْبِرِّواللَّتَقَوَى اللهُ عَلَى الْبِرِّواللَّتَقَوَى اللهُ وَسُاهِدِيهُ وَكَاتِهُ ، وقال: «هم سواء»)(١).
   و لِمَا ثبت عن النبي ﷺ: «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه»، وقال: «هم سواء»)(١).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة، وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم، وهم قد نشأوا في ظله وأشربت عقولهم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق.
- ٢ سوَّى النبي ﷺ بين آكل الربا وموكله؛ إذ لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم، كما كانا شريكين في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطًا، والآخر منهضمًا، والضرورة لا تلحقه؛ لأنه قد يجد السبيل إلى حاجته بوجه مباح من وجوه المعاملة (٢).
- ٣ قال الطيبي: (إنها كان الربا أشد من الزنا؛ لأن فاعلَّه حاول محاربة الشارع بفعله، قال الله تعالى: ﴿فَأَذْنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]؛ أي بحرب عظيمة، فتحريمه محض تعبُّد، وأما قبح الزنا فظاهر عقلًا وشرعًا، وله روادع وزواجر سوى الشرع، فآكل الربا يهتك حرمة الله، والزاني يخرق جلباب الحياء، فريحه يهب حينًا، ثم يسكن، ولواؤه يخفق برهة ثم يقر) (٣).

### طريقة الاستدلال:

اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد، أو لعن (٤).

<sup>(</sup>۱) فتاوی إسلامية (۲/ ۳۹۹).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٤/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٤ / ٦٦).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام (١ / ٢١).



### → أموال ومعاملات يجري فيها الربا:

فقال الله تعالى: ﴿ يَمَا لَيُهِمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُ مِّ فُوْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُ مُوْلِكُمُ وَنَ وَلَا تُظُلَمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ ﴾ تفع المؤرق المناه عند ٢٧٠٠ عند المناه المناه عند ٢٧٠٠ عند المناه المناه عند ٢٧٠٠ عند المناه عند المناه المناه عند المناه المناه المناه المناه عند المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الله الله المناه المناه المناه المناه الله الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله الله الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناع المناه الم

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: (وإنها حرمت المخابرة...والمزابنة...والمحاقلة...إنها حرمت هذه الأشياء وما شاكلها، حسمًا لمادة الربا؛ لأنه لا يُعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمهاثلة كحقيقة المفاضلة).

٨٥٦ عن أبي سعيد الخدري ﷺ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُبِيعُوا اللَّورِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُبِيعُوا النَّورِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»، متّفق عليه.

٨٥٧ - وعن عبادة بن الصَّامت ﷺ قال: قَال رَّسول الله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالنُّرِ، وَالْبَرِّ، وَالْمَرْ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَالْبُرُّ بِالنَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»، رواه مسلم.

٨ُ٥٥- وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسولُ الله ﷺ: «اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا »، رواه مسلم.

٩٥٨ – وَعن معمر بنَ عبد الله ﷺ قَـال: إِنِّي كُنْـتُ أَسْـمَعُ رَسُـولَ الله ﷺ يَقُـولُ: «الطَّعَـامُ بِالطَّعَام مِثْلًا بِمِثْلِ» وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ الشَّعِيرَ. رواه مسلم.

### التوضيح:

- وَلَا تُشِفُّوا: أي: لا تفضلوا وتزيدوا في مقدار أحدهما عن الآخر.
- وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِز: المراد بالناجز الحاضر، وبالغائب المؤجّل.
  - الذهب بالذهب: أي: يباع الذهب بالذهب مثلًا...إلخ.



- مثلًا بمثل: أي: حال كونهما متساويين في القدر.
  - يدابيد: أي: نقدًا غير نسيئة.
  - فمن زاد: على مقدار المبيع الآخر من جنسه.
    - أو استزاد: أي: طلب الزيادة وأخذها.
- الجمع: هو التمر الرديء، أو الخليط من التمر.
  - الجنيب: هو التمر الجيد.

- ١ في حديث أبي سعيد دليل على وقوع الربا في الذهب والفضة، وقد أجمع الفقهاء على أنه يحرم ربا النساء، وربا الفضل في الذهب، والفضة (١).
- ٢ وفي حديث عبادة دليل على تحريم ربا الفضل، وقد أجمع الفقهاء على أنه يحرم ربا النساء، وربا الفضل في الأصناف الستة، وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح؛ إذا كانت من نوع واحد، ويحرم النساء ويباح الفضل فيها إذا اختلفت هذه الأنواع واشتركت في العلة، كالذهب بالفضة، والبر بالشعير (٢). وقد قرر الفقهاء أن التماثل يكون بمعيار الشرع، فما كان موزونًا فبالوزن، وما كان مكيلًا فبالكيل، وما كان معدودًا أو مذروعًا فكذلك.
- ٣ وفي الحديث دليل على أنه إذا اختلف جنس المبيع، جاز أن تباع بأي زيادة، ويشترط أن يكون ذلك يدًا بيد إذا اتحدت علة التحريم، كبيع البر بالشعير، فإذا اختلفت العلة جاز كل شيء، كذهب بشعير، فلا يجب أن يكون يدًا بيد، قال النووي: (أجمع العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلًا، ومؤجلًا؛ وذلك كبيع النذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير، وغيره من المكيل. وأجمعوا كذلك على أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدًا بيد، كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا) (٣).
- ٤ الجمهور على أن حكم الربا غير مقصور على الأصناف الستة خلافًا للظاهرية، بل يتعدَّى
   إلى غيرها مما تحققت فيه علة الربا، وهذا هو الصواب.

<sup>(</sup>١) المحلي (٨/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ٩).



- وفي حديث أبي هريرة دليل على أن الذهب لا يجوز بيعه بمثله إلا بالوزن، فـما يـوزن لا
   يصح بيعه بمثله إلا بالوزن، فلو باعه بالكيل، أو بالتخمين؛ لم يجز.
- ٢ وفي حديث معمر دليل لمن ذهب إلى أن العلة في تحريم الربا في الأجناس الأربعة -وهي: البر والشعير والتمر والملح أنها مطعومة، وهو مذهب الشافعي الجديد، ورواية عن أحمد. والراجح هو أن العلة في الربا في الأصناف الأربعة هي كونه من المطعومات المكيلة أو الموزونة، وهو رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام (١)؛ وذلك لأن الشارع اعتبر الطعم في بعض النصوص، والوزن والكيل في نصوص أخرى، فكان اللازم الجمع بين جميع هذه الأوصاف ليكون الحكم مطردًا.
- ٧ ودل الحديث الأخير على أنه لا فرق بين الجيد والرديء في الربويات، وأنه يجب فيها
   التماثل عند البيع، ويحرم التفاضل، ولا يؤثر الاختلاف بينهما في الثمن.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ – العلة التي من أجلها حُرِّم الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، فيا صار ثمنًا للأشياء – كنقود اليوم – جرى فيها أحكام الربا، قال شيخ الإسلام: (والمقصود هنا الكلام في علة تحريم الربا في الدنانير والدراهم، والأظهر أن العلة في ذلك هي الثمنية لا الوزن، كما قاله جمهور العلماء، ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات كالرصاص، والحديد، والحرير، والقطن. والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب؛ فإن المقصود من الأثبان أن تكون معيارًا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية) (٢).

٢ - يقول ابن القيم: (الأحكام الشرعية كلها مشتملة على التسوية بين المتهاثلين، وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفريق بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر، وشريعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه، ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منها، فمن جوز ذلك في الشريعة فها عرفها حق معرفتها ولا

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية (ص ١٢٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۹/ ۲۹).



قدرها حق قدرها، وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح شيئًا لحاجة المكلف إليه ومصلحته شم تحرم ما هو أحوج إليه والمصلحة من إباحته أظهر!)(١).

### طريقة الاستدلال:

- الجهل بالتهاثل، كالعلم بالتفاضل)، أو: (الجهل بالتهاثل كحقيقة التفاضل). والمعنى:
   كها أن التفاضل يفسد العقد، فكذلك عدم العلم بالتهاثل يفسده، فهما سيَّان في إفساده (٢).
- ٢ ذكر الطعام في بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب إنها هو مثل ذكر الوزن، أو الكيل، أو العدد، وليس مجرد ذكرها دليلا على أنها مناط الحكم، وليس أحدهما أولى بالتعليل من غيره (٣)، فتعدد الأصناف الأربعة الواردة يدل ذكرها على أن كل صنف منها فيه تنبيه على العلة، وأن نصه على كل واحد منها أفاد ما لا يفيده الاقتصار على أحدها، وليس هذا مستفادًا مع التعليل بمجرد الطعم وحده، أو الكيل وحده.

### ـ من صور الربا:

◄ ٨٦١ - وعن جابر بن عبد الله رَيَحَالِكَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ
 لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْـمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ»، رواه مسلم.

٨٦٢ وعن فضالة بن عبيد ﷺ قال: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَـالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ»، رواه مسلم.

#### التوضيح:

- الصبرة: هي الجزاف والكومة من الطعام بلا كيل ولا وزن.
  - بالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْر: أي بالقدر المعلوم من التمر.
    - فَفَصَلْتُهَا: أي: جعلت الذهب وحده والخرز وحده.

إعلام الموقعين (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) السيل الجرار (٣/ ٦٥).



### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث جابر دليل على منع بيع ما يجهل تماثله من التمر بتمر معلوم المقدار، ويقاس غير التمر من الربويات عليه، فلا يصح بيع الربوي بمثله جزافًا، أي بدون معرفة القدر في هذه الصرة أو الكيس، ونحوهما، وهو ما جاء في الأحاديث الأخرى من قوله: «مثلًا بمثل»؛ حيث إن البيع جزافًا لا تتحقق فيه معرفة المثلية، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
- ٢ يدخل في ذلك كل صورة لم يعرف فيها تمام التساوي، فمن ذلك بيع الحب بالطحين، وبيع النيء بالمطبوخ، ففي بيع الحب بالطحين كيلًا لا تُعلم فيه المثلية، والتساوي متعذر، فأجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار قد أخذت من المطبوخ وقللت سوائله، فهناك زيادة ونقصان.
- ٣ وفي حديث فضالة دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، ويباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بها زاد، ومثله غيره من الربويات؛ فإنه على قال: «لا تباع حتى تفصل»، فصرح ببطلان العقد، وأنه يجب التدارك له (١).
- ٤ اختلف الفقهاء في حكم بيع ربوي بجنسه، ومعها أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه، مثل بيع درهمين بدرهم وثوب، ومذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٢): جواز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معها من غير جنسه بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منها من غير جنسه، وكذا يجوز بيع السيف المحلى بذهب.
- عل الخلاف بين العلماء في حكمها إذا كان لم يقصد بيع الربوي بجنسه، أما إن قصد بيع الربوي بجنسه فلا يجوز، قال ابن تيمية: (فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلًا حرمت مسألة «مد عجوة» بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الربا إنها حرم لما فيه من ظلم يضر المعطي، وقد يكون في هذه المعاوضة مصلحة للعاقدين هما محتاجان إليها، كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة، والمنع من ذلك مضرة عليهما، والشارع لا ينهى عن المصالح الراجحة، ويوجب المضرة المرجوحة، كما قد عرف ذلك من أصول الشرع.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۹/ ٤٥٥).



#### طريقة الاستدلال:

سبق معنا قاعدة: (الجهل بالتهاثل كالعلم بالتفاضل، أو كحقيقة التفاضل). وقد دل حديث جابر كذلك عليها؛ ففيه أن الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل، ففيه تحريم بيع تمر بتمر حتى تعلم المهاثلة.

### ... بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

♦ قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُّ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٩]، ولما لم نجد نصّا صحيحًا صريحًا خال من المعارض على تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهمنا الجواز، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة.

٨٦٣ - عن سمرة بن جندب على النَّبِيَّ عَلَيْهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَيَوَانِ بِالْكَيَوَانِ نَسِيئَةً»، رواه الخمسة، وصحَّحه الترمذيّ وابن الجارود. [ضعيف فيه انقطاع، ضعَّفه الشافعي في الأم (٩/ ١٩٢)].

٨٦٤ وعن عبد الله بن عمرو رَضَالِلَهُ عَنْهُا: «أَنَّ رَسُولَ عَلَيْهُ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِ لَتُ الإِبِلُ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَاثِصِ الصَّلَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ البَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّلَقَةِ»، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. [قال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٧٥): في إسناده مقال، وضعقه ابن القطان في بيان الوهم والإبهام (٤/ ٢٢٢)، وغيره].

#### التوضيح:

- قلَائِص: القلوص؛ بفتح القاف: الناقة الشابة.
- إلى إبل الصدقة: أي مؤجلا إلى أن تأتي قلائص الصدقة.

#### الدلالات الفقهية:

۱ - في حديث سمرة دليل على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، إلا أنه قد عارضه رواية أبي رافع أنه على المستسلف بعيرًا بكرًا وقضى رباعيًا»، فاختلف العلماء في الجمع بينه وبين حديث سمرة –على القول بصحته – فقيل: المراد بحديث سمرة أن يكون نسيئة من الطرفين معًا، فيكون من بيع الكالىء بالكالىء، وبهذا فسره الشافعي؛ جمعًا بينه وبين حديث أبي رافع (۱).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٤١).

### باب الربا



- ٢ ذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن حديث سمرة ناسخ لحديث أبي رافع، وأجيب عنه: بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل والجمع أولى منه، وقد أمكن بها قاله الشافعي، ويؤيده آثار عن الصحابة أخرجها البخاري قال: «اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة. واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين، أعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا إن شاء الله. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين».
- ٣ يفهم من الحديث أن بيع الحيوان بالحيوان حالًا يدًا بيد جائز، وهو كذلك؛ فلا خلاف بين العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، وإنها الخلاف في بيع الحيوان نسيئة (١).
- ٤ دلَّ حديث عبد الله بن عمرو على أنه لا ربا في الحيوانات، وأورد المصنف هـذا الحديث
   هنا لبيان ذلك، وإلا فبابه القرض.
- وفي الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان، وفيه أقوال، والراجح جواز ذلك، وهو قول الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف؛ عملا بهذا الحديث، وبأن الأصل جواز ذلك (٢).
- ٦ واستدل جمهور العلماء بهذا الحديث على جواز بيع التقسيط؛ حيث إن في الحديث الزيادة في قيمة السلعة مقابل الأجل، قال الشيخ ابن باز: (وهو كالإجماع منهم على جوازها، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجَل، وظن ذلك من الربا، وهو قول لا وجه له، وليس من الربا في شيء) (٣).

### طريقة الاستدلال:

النسخ لا يثبت إلا بدليل، والجمع أولى منه، ومقدم عليه، وقد أمكن الجمع بين الحديثين بما قاله الشافعي -رحمه الله- فوجب المصير إليه، خاصة وقد أيدته آثار الصحابة.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٥/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) فتاوى إسلامية (٢/ ٣٣١)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٩٩١).



### حكم بيع العينة:

فال الله تعالى: ﴿ وَسَّعَلَهُ مُعَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ عَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى السَّبْتِ إِذْ تَالْتِيهِ مَّ حَيْنَانُهُ مْ يَوْمَ سَبْتِهِ مْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِ مَّ حَكَذَالِكَ نَبَّلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَقْدُ خَيْنَانُهُ مْ يَمَا كَانُواْ يَقْدُ فَيْ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِ مَّ حَذَالِكَ نَبَّلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَقْدُ فَيْ وَمِي اللهِ الله عَلَى الله الله عالى الله عالى الله عام الله عالى الله عال

٥٦٥ – عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذُنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ المجهَادَ، سَلَّطَ الله عَلَيْكُمْ ذُلَّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»، رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد: نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصحَّحه ابن القطَّان. [أعلَه ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٧٧٥)].

### التوضيح:

- إذا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَة: بيع العينة هو: أن يبيع البائع لرجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يشتريها منه حالًا بأقل من الثمن الذي باعها به؛ وفي هذه الحالة يكون المشتري بالأجل أشبه بالمقترض.

والصورة الثانية للعينة: أن يبيع البائع لرجل سلعة بسعر معلوم حالًا، ثم يشتريها منه بثمن معلوم آجلًا أكثر من الـثمن الـذي باعها بـه، فيكون البائع بسعر معلوم حالًا أشبه بالمقترض. والضابط في العينة أنها معاملة بين طرفين فقط ببيع ثم شراء بسعرين متفاوتين وأحدهما حالًا والآخر آجلًا.

- وأخذتم أذناب البقر: أي: انشغلتم بالحرث.
- ورضيتم بالزرع: أي: بكونه همتكم ونهمتكم.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في الحديث دليل على تحريم بيع العينة، وهو قول الجمهور، خلافًا للشافعية،
 والظاهرية (١)، وهذا الخلاف فيها إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة على صورة العينة، فإذا

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٤٢)، نيل الأوطار (٥/ ٣١٨)، المحلى (٩/ ٤٩).

# باب الربا

كان هناك اتفاق مسبق؛ بأن اتفقا على أن يبيعه آجلًا، ويشتري منه بأقل عاجلًا، فهنا تحرم العينة بالاتفاق (١).

٢ – إذا باع السلعة من غير الشخص الذي اشتراها منه، جاز ذلك، وهذا ما يُعرف بالتورق، وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه نقدًا بثمن أقل، فالجمهور على الجواز، وهو قول الأثمة الأربعة (٢).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ الشريعة جاءت بسد الذرائع، وبيع العينة من البيوع التي تتخذ ذريعة لاستباحة الربا،
   والشريعة حرَّمت الحيل التي توصل إلى المحرم (٣).
- ٢ وفي الحديث أن المسلمين إذا اشتغلوا بالحراثة ورضوا بها، وبجمع الأموال عن الجهاد في سبيل
   الله، فإن الله يجازيهم بالذل والهوان من أعدائهم، فيكونون محتلين مهانين أذلاء، جزاءً لهم على
   إعراضهم عن دينهم الذي فيه عزهم، وفيه منعتهم، وفيه سعادتهم في الدنيا والآخرة.
- ٣- ليس للمسلمين طريق إلى عزهم ولا إلى سيادتهم، ولا إلى سعادتهم في دنياهم وأخراهم،
   إلا بهذا الدين المتين، وإنه لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها(٤).

#### طريقة الاستدلال:

الأصل في المعاملات الحل، ولا يحرم شيء منها إلا بدليل خاص، والدليل الخاص إنها نصَّ على بيع العينة، فكل بيع غيره يبقى على أصل حله ما لم يرد ما يحرمه بخصوصه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وهذا هو دليل جواز بيع التورق، فالبيع قد تم بأركانه، وشروطه، ولا نهي عنه، فهو جائز.

<sup>(</sup>۱) المحل (۹/ ۲۸۶)، الفتاوي (۲۸/ ۷۶).

<sup>(</sup>۲) السيل الجرار (۱/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٤/ ١٠).



### • حكم أخذ الهدية في مقابل الشفاعة:

 قال الله تعالى: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ ونَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سَيِّئَةً يَكُن لَهُ و كِفْلُ مِّنْهَا وَكَانَ أَلَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴾ [النساء: ٨٥].

كلمة ﴿ شَفَاعَةً ﴾ نكرة في سياق الشرط لأنها أتت بعد ﴿ مَنَ ﴾ الشرطية فهي تفيد العموم، وجوابها ﴿ يَكُن لَهُ وَنَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ لم يقيد الجزاء بالآخرة فدل على جواز أخذ مقابل للشفاعة، إلا أن تكون شفاعة واجبة عليه أساسًا؛ فإنه لا يجوز أخذ مقابل فيها، أو كانت شفاعة في أمر محرَّم؛ فإنها محرَّمة وأخذ مقابلها حرام.

٨٦٦ عن أبي أمامة ﷺ عن النبي ﷺ قال: «مَنْ شَـفَعَ لِأَخِيهِ شَـفَاعَةً، فَأَهْـدَى لَـهُ هَدِيَّـةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيبًا مِـنْ أَبُـوَابِ الرِّبَا»، رواه أبـو داود، وفي إسـناده مقـال. [ضعّفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٢٥٨)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٩٥)].

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة، وظاهره أنه سواء كان قاصدًا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لها، وتسميته ربًا من باب الاستعارة للشبه بينهما؛ وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض، وهذا مثله.
- ٢ لعل المراد من الحديث: أنه إذا كانت الشفاعة في واجب؛ كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم، فأخذ الهدية في مقابلها محرم، أو كانت في محظور، كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية، فقبضها في مقابلها محظور. وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح، فلعله جائز أخذ الهدية؛ لأنها مكافأة على إحسان غير واجب (١)، خصوصًا أنّ في سند الحديث مقالًا، فلا يصلح الاعتهاد عليه في التحريم.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ينبغي للمسلم أن يحتسب ما يقوم به من الشفاعة؛ فهي زكاة الجاه، وقد قال الله تعالى: ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ وَنَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ [النساء: ٨٥]، لا سيها إن كانت في نصرة مظلوم أو ردّ مظلمة، فذلك من الأمر بالمعروف وإحقاق الحق وإبطال الباطل.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٤٢).



### طريقة الاستدلال:

قوله: ﴿ شَفَعَةً ﴾: نكرة في سياق الشرط فتعم كل شفاعة مهم كان نوعها، إلا أن في مقابل هذا العموم عموم قوله على « من صنع إليكم معروفًا فكافئوه »، ولهذا كان التفصيل الذي سبق ذكره في أنواع الشفاعة، والله أعلم.

### \_\_\_ حكم الرشوة:

 إِنَّ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُمُ مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وقال الله تعالى ذامًّا وزاجرًا لهذا الصنف من أهل الكتاب: ﴿ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [المائدة: ٤٢]، قال ابن كثير: (أي: الحرام، وهو الرشوة كها قاله ابن مسعود وغير واحد).

٨٦٧ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَحَوَالِلَهُ عَنْهُا قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الرَّاشِي وَالمُرْتَشِسيَ»، رواه الترمذي وصحَّحه الحاكم في المستدرك (٧٢٦٢)].

### الدلالات الفقهية:

١ - الرشوة حرام بالإجماع، سواء كانت للقاضي، أو للعامل على الصدقة، أو لغير هما(١).

٢ - دفع الرشوة للوصول إلى حق، أو لدفع ظلم أو ضرر، هو في حق المرتشي محرم بالإجماع ولا استثناء في ذلك، وجائز في حق الراشي إن كان دفعها من أجل استرداد حق أو إبقائه، وكذلك في دفع ظلم أو رفعه (٢).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

في الحديث التحذير الشديد والوعيد باللعنة على أكل الرشوة، على دافعها وآخذها، مما يدل على أنها من كبائر الذنوب.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٦/ ١٨٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٠٤)، مواهب الجليل (٦/ ١٢١)، كشاف القناع (٦/ ٣١٦)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٤٣)، المحلي (٩/ ١٥٧).



#### طريقة الاستدلال:

١ - دفع الرشوة وأخذها من كبائر الذنوب بدلالة اللعن في الحديث، وقد سبق أن اللعن من الدلائل على الكبائر.

٢ - قاعدة: (ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وما حرم فعله حرم طلبه):
 هذه القواعد الثلاث متقاربة المعنى، وكلها تفيد سد أبواب الحرام: استعمالًا واتخاذًا،
 وأخذًا وإعطاء، وفعلًا وطلبًا.

وعلى القاعدة الثانية: حرم أخذ الربا، والرشوة. والعقل يدل على أن الأخذ لا يكون إلا من معطٍ؛ فتحريم الأخذ تحريم للإعطاء (١).

### ◄ بيع الرطب باليابس وبيع الدين بالدين:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَــيْعَ وَحَــرَّهَ ٱلرِّيَوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

قال ابن كثير: (وإنها حرمت المخابرة...والمزابنة وهي: اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض،...إنها حرمت هذه الأشياء وما شاكلها، حسمًا لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف).

وقال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاتَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٧]. قال البقاعي في نظم الدرر: (قال ﴿ بِدَيْنٍ ﴾ مع دلالة الفعل عليه ليخرج بيع الدين بالدين، لأنه مداينة بدينين).

٨٦٨ – عن ابن عمر رَضَالِلَهُءَنُهُا قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: بيــع ثمــر النخــل بــالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا»، متفق عليه.

٨٦٩ وعن سعد بن أبي وقاص ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاء الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رواه الخمسة، وصحَّحه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.

• ٨٧- وعن ابن عمر رَحَالِلَهُ عَنْهُا: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، يَعْنِي: الدَّيْنِ بِاللَّيْنِ »، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. [قال الإمام أحمد فيها نقله ابن الجوزي في العلل المتناهية (٩٨٨): ليس في هذا حديث صحيح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين].

<sup>(</sup>١) مجلة البيان (العدد١٤٣، ص ٢٤).



### التوضيح:

- المزابنة: من الزبن، وهو الدفع الشديد؛ كأن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه، وفسرها ابن عمر كها رواه مالك ببيع الرطب بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا.
  - اشْتِرَاء الرُّطَب بِالتَّمْرِ: الرطب: هو الطري، والتمر: هو اليابس.
  - الكالئ بالكالئ: هُوَ الدين المُؤَخَّرُ الَّذِي لَمْ يُقْبَضْ بِالْمُؤَخِّرِ الَّذِي لَمْ يُقْبَض.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث ابن عمر دليل على تحريم المزابنة، وهي بيع الرطب على النخلة بالتمر بالخرص تقديرًا كيلًا، وبيع العنب بالزبيب بالخرص تقديرًا كيلًا، وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر خرصًا في غير العرايا، وأنه ربا، وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع العنب في الشجرة بالزبيب (١).

ويقاس عليها بيع كل رطب مع يابس؛ لأن العلة واحدة، وهي زيادة الماء في الرطب عن يابسه، وهي موجودة في كل رطب بيابس من جنسه من الربويات.

- ٢ ودل حديث سعد على ما سبق من أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر؛ لعدم التساوي، ومثله بيع كل ربوي رطب باليابس من جنسه، وهو مذهب الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، وذلك من أجل أن في بيع اليابس بالرطب تفاوتًا؛ فالرطب أزيد من اليابس بالرطوبة، فهو أزيد أجزاء من الآخر بزيادة لا يمكن فصلها وتمييزها، ولا يمكن أن يجعل في مقابلة تلك الأجزاء من الرطب ما يتساويان به (٣).
- ٣ قوله ﷺ: «أينقص الرطب إذا يبس؟» ليس سؤالًا يقصد منه المعرفة؛ فإنه ﷺ يعرف أن الرطب ينقص إذا يبس، وإنها يقصد ﷺ بيان مناط الحكم للناس، ووجه العلة بتحريم البيع (٤). قال الخطابي: (لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه التقرير والتنبيه فيه على نكتة الحكم وعلته، ليعتبروها في نظائرها وأخواتها).

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم (۱۰ / ۱۸۸).

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل (٤/ ٣٥٩)، مغني المحتاج (٢/ ٢٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) حاشية الروض (٤ / ٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٤/ ٢١).



- ٤ قال النووي: (لا يجوز نسيئة بنسيئة، بأن يقول: بعني ثوبًا في ذمتي، بصفة كذا، إلى شهر
   كذا، بدينار مؤجل، إلى وقت كذا، فيقول: قبلت، وهذا فاسد بلا خلاف)(١).
- ومن صور النسيئة: أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل؛ لم يجد ما يقضي به،
   فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه، ولا يجري بينهما تقابض، والحديث دل على تحريم ذلك، وإذا وقع كان باطلًا (٢).
- 7- إِنَّمَا وَرَدَ النَّهْ يُ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَالْكَالِئِ وَهُو بَيْعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ بِكَالِئِ وَأَمَّا بَيْعُ اللَّيْنِ فِالدَّيْنِ فَيَنْقَسِمُ إِلَى بَيْعِ وَاجِبٍ بِوَاجِبٍ كَمَا ذَكُرْنَا، وَهُو مُمْتَنِعٌ، وَيَنْقَسِمُ إِلَى بَيْعِ سَاقِطِ فِي صُورَةِ بِسَاقِطٍ، وَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ. قُلْتُ: السَّاقِطُ بِالسَّاقِطِ فِي صُورَةِ اللَّيْنِ مِنَا اللَّهُ فِي فِي فِي فِي فَيْدَ وَمَتِهِ بِدَيْنِ آخَرَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَسَقَطَ الدَّيْنُ اللَّهُ فِي فِي وَمَّتِهِ بِدَيْنِ آخَرَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَسَقَطَ الدَّيْنُ اللَّهُ فِي فِي فِي وَمَّتِهِ بِدَيْنِ آخَرَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَسَقَطَ الدَّيْنُ اللَّهُ فِي فِي فِي وَمَّتِهِ بِدَيْنِ آخَرَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَسَقَطَ الدَّيْنُ اللَّهُ فِي فِي وَمَّتِهِ بِدَيْنِ آخَرَ مِنْ عَيْرِ جِنْسِهِ، فَسَقَطَ الدَّيْنُ اللَّهُ فِي فَرَقِيهِ، وَأَمَّا بَيْعُ الْوَاجِبِ بِالسَّاقِطِ فَي صُورَةِ اللَّيْنِ مِكْنُ هُو فِي فِي فِي وَمَّتِهِ بَدُيْنِ آخَوْهِ فَي فَلَا وَالْمَاعِ فَي كُرِ حِنْطَةٍ بِعَشَرَةٍ وَرَاهِمَ فِي فِي فِي فَي فَرَاهِمَ فِي فِي فَي وَمَّتِهِ فَقَدْ وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَسَقَطَ لَهُ عَنْهُ دَيْنٌ غَيْرُهُ ،

### طريقة الاستدلال:

التنبيه والإيهاء إلى العلة أنواع؛ منها: أن يُذكر مع الحكم شيء، لو لم يقدر التعليل به لكان لغوًا غير مفيد، ومثاله ما في الحديث السالف: «أينقص الرطب إذا يبس؟»، فإنه على السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم ذكر الحكم عقيبه، فلو لم يقدر التعليل له كان سؤاله عن نقصان الرطب غير مفيد؛ لظهوره (٤).



<sup>(</sup>١) المجموع (٩/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بقاعدة ما جاء على خلاف القياس (ص ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: روضة الناظر (٢ / ٢٠١).

## باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار

قال الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

والرخصة في بيع العرايا هي من باب تيسير الله على العباد.

١ ٨٧ - عن زيد بن ثابت على: «أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ رَخَصَ فِي العَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا». متّف ق عليه، ولمسلم: «رَخَصَ في العَريَّة يَأْخُذُهَا أَهْلُ البَيْتِ بِخَرْصِهَا ثَمَرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا».

٨٧٢ - وعن أبي هريرة على: ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَخَّ صَ فِي بَيْعِ العَرَايَـا بِخَرْصِـهَا، فِيهَا دُونَ خَسْدِ أَوْسُقِ، متّفق عليه.

### التوضيح:

- العرايا: جمع عَريَّة، وهي بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ، مثل كيله خرصًا.
- أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا: الخرص هو الحزر والتقدير بالظن؛ وذلك بأن يقدر الرطب الـذي عـلى النخل بمقدار معين بطريق الظن والحزر، فيبيع بقدره من التمر فيها يغلب على الظن.
  - خمسة أوسق: جمع وسق، والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين.

- ١ في الأحاديث دليل على جواز بيع العرايا من حيث الجملة، وأنها مستثناة من عموم تحريم بيع
   الرطب باليابس، وعلى هذا جمهور الفقهاء. ويشترط لجواز بيع العرايا عدة شروط أهمها:
- أ أن يكون الرطب على رؤوس النخل؛ لما تقدم. أما الرطب على وجه الأرض فلا يجوز بتمر؛ لنهيه على عن بيع الرطب بالتمر.
  - ب أن يكون خمسة أوسق أو أقل.
    - ج كون ذلك بخرصه لا جزافًا.
  - د أن يبيع الرطب بالتمر، فلا يجوز بيعها بخرصها رطبًا.
    - هـ وأن يكون التمر المشترى به كيلًا لا جزافًا.
  - و أن يكون الحلول والقبض من الطرفين في مجلس العقد.
    - ز أن يكون ذلك لحاجة<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الزركشي على الخرقي (٣/ ٤٨٥) وما بعدها.

## باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار



- ٢- يؤخذ من الحديث الرخصة في الرطب، ويلحق بـ العنب قياسًا، واختلف في إلحاق غيرهما مها.
- ٣- الرخصة عامة لجميع الناس الأغنياء والفقراء، حيث أطلق الرخصة من غير تقييد بأحد،
   وهو أصح قولي الشافعي.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ سماحة الشريعة ويسرها، وتلبيتها الرغبات والشهوات المباحة، وأنه لا عنت فيها، ولا مشقة.
- ٢ غلبة الظن تقوم مقام اليقين إذا تعذَّر اليقين أو تعسَّر، فإنه لما تعذَّر معرفة ما على رأس
   النخلة بمعياره الشرعى وهو الكيل، اكتفى الشارع بغلبة الظن بتقديره خرصًا.
- ٣ إباحة الترونة والتنعم في المأكل والمشرب والملبس، ما دام أن ذلك لم يصل إلى درجة
   السرف والتبذير (١).

#### طريقة الاستدلال:

- ١ بيع العرايا مستثنى من بيع المزابنة المحرم لأنه تدخله المزابنة المنهي عنها، ويدخله بيع الرطب باليابس، وبيع الطعام بالطعام نسيئة، وإنها رخص فيه الشرع للحاجة.
- ٢ وجاءت الرخصة فيه أيضًا من حيث اغتفار الخرص، حيث لا يتحقق العلم بالتهاثل؛
   لأن مبناه على الظن أو غلبته، وهنا موضع الرخصة.

# \_\_\_ بيع الثمر قبل بدو صلاحه:

- ♦ قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُ مِبَيْنَكُم بِالْبَلِيلِ ﴾ [النساء: ٢٩].
- ٨٧٣ عن ابن عمر رَضَالِتُهُ عَنْهُا قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالْـمُبْتَاعَ»، متّفق عليه. وفي رواية: وَكَـانَ إِذَا سُئِلَ عَـنْ صَـلَاحِهَا؟ قَـالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُا».
- ٨٧٤ وعن أنس بن مالك ﴿ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهُوُهَا؟ قَالَ: «تَحْبَارُ وَتَصْفَارُ »، متّفق عليه.

<sup>(</sup>١) شرح الزركشي على الخرقي (٣/ ٤٨٥) وما بعدها.

# باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار

٥٧٥ - وعنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ»، رواه الخمسة إلا النسائي، وصحَّحه ابن حبّان والحاكم.

#### التوضيح:

- وكَانَ إِذَا سُئِل: أي: ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.
- حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُها: العاهة هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر فتفسده، وتذهب العاهة غالبًا إذا ظهر النضج.
  - حَتَّى تُزْهِي: الإزهاء: تغيُّر لون الثمرة في حالة الطيب.

#### الدلالات الفقهيم:

- ١ دلّت الأحاديث على تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ومن باب أولى المنع من بيع الثهار قبل أن تخلق، فهو حرام ولا ينعقد، وأما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، فهو جائز، قال ابن الهمام في فتح القدير: (لا خلاف في عدم جواز بيع الثهار قبل أن تظهر، ولا خلاف في تحريمه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الـترك، ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط الصلاح).
- ٢ يجوز بيع الثهار مع الشجر، سواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده، وأما بيع الثهار وحدها من غير شرط القطع، فالجمهور على أن البيع لا يصح للحديث (٢).
- ٣ قوله: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُا»: فيه بيان العلة التي نهي من أجلها عن بينع الثهار قبل بدو صلاحها، وهي خوف الآفة على الثمر، وإذا تحقق القطع، فإن هذه العلة تكون غير متحققة.
- ٤ وفي حديثي أنس بيان للحال التي بها يعرف بدو صلاح الثمر، وذلك يختلف باختلاف الثمر، فها يتلون من الثهار كالبلح والعنب، فصلاحه يكون بابتداء تلونه، فيحمر أو يصفر، والعنب يبدأ صلاحه حين يسود، وهكذا.
- و اشتدت الحبوب -ومثلها البقوليات والأرز، ونحوها- وزالت طراوتها، فهذا هو بدو صلاحها، وبداية نضجها، ولو كان الحب لا يزال في سنبله، أو قشره، أو غلافه، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) المنتقى شرح الموطأ (٤/ ٢١٨)، مغني المحتاج (٢/ ٤٩٦)، الإنصاف (٥/ ٦٥)، المحلى (٧/ ٣٣٧).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من محاسن الشريعة النهي عن كل ما يضر بأحد المتبايعين؛ فإن في بيع الثمر قبل بدو صلاحه غرر ومظنة غبن؛ لذا نُهى عن بيعها حتى تذهب عاهتها ويبدو صلاحها.

#### طريقة الاستدلال:

- ١ في قوله: «حتى يبدو صلاحها»: تعليق للجواز بهذه الغاية، فإذا تحققت جاز البيع، وإن لم تتحقق بقي التحريم. وكذلك قوله: «حتى يسود» و «حتى يشتد» فقد جعل النبي على الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، فعُلم أنه إذا وقع الاشتداد زال المنع من البيع، فيكون البيع صحيحًا.
- ٢ يجوز بيع الثهار مع الشجر قبل بدو الصلاح أو بعده؛ لأنه حينت ذيكون تابعًا، والتابع تابع، ويجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا (١).
- ٣ قوله: «حَتَّى تُزْهي»: فيه أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع؛ اكتفاء بأول الاسم، إذ يصدق عليه أنه بدأ يزهو، فيكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله؛ لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهى، وبأوله يحصل المسمَّى، فزهو بعض الثمرة كاف.

# -- الأمر بوضع الجوائح:

♦ قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩]، فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الآتي في الباب: «بم تأخذ مال أخيك بغير حق» يدخل في أكل أموال الناس بالباطل المذكور في الآية.

٦٧٦ عن جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْتًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟»، رواه مسلم. وفي رواية له: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْحِوَائِعِ».

#### التوضيح:

- جائحة: هي النازلة العظيمة التي تستأصل الثهار وتهلكها بغير فعل الآدمي، وذلك كالريح والبرد والصواعق والجراد والفئران، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) المجموع (١١/ ١١٥).

# باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث دليل على أن الثيار التي على رؤوس الشجر إذا باعها المالك وأصابتها جائحة قبل الجذاذ؛ فإن ضهانها يكون على البائع، فيرجع المشتري عليه بها دفعه من الثمن، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (١).
  - ٢ ظاهر الحديث أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها، إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله
     كالشيء اليسير الذي لا ينضبط، فلا يلتفت إليه (٢).

## طريقة الاستدلال:

علل على الحديث تضمين البائع الجائحة بأن أخذه من مال المشتري حال إصابة المبيع بجائحة يعتبر أكلا للهال بغير حق؛ وذلك لأن الثمرة لم تقبض قبضًا تامًا بحيث يتمكن القابض من جذاذها، كها أن المستأجر إذا قبض العين لم يحصل القبض التام الذي يتمكن به من استيفاء جميع المنفعة، فإذا تلفت المنفعة قبل تمكنه من استيفائها سقطت الأجرة، فكذلك إذا تلفت الثمرة قبل التمكن من الجذاذ سقط الثمن (٣).

# الأحق بالثمرة بعد التأبير وقبله:

﴿٨٧٧ عن ابن عمر رَخَالِلُهُ عَنْهُا عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّر، فَثَمَرَتُهُا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْـمُبْتَاعُ»، متّفق عليه.

## التوضيح:

- تُؤَبَّر: التأبير هو التلقيح، وهو أن يشقق أكمة إناث النخل، ويذرّ طلع الذكر فيها.

## الدلالات الفقهية:

١ - دلّ الحديث على أن الثمرة بعد التأبير للبائع، ومفهومه أنها قبله للمشتري، وإلى هذا ذهب
 جهور العلماء؛ عملًا بظاهر الحديث، فمن باع نخلًا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في

<sup>(</sup>١) الذخيرة (٢١٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى (٤/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣٠/ ٢٣٦).

## باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار



البيع، وتبقى على ملك البائع، فإذا كانت الشجرة غير مؤبرة؛ دخلت الثمرة في البيع، وتكون للمشتري مع النخل المبيع. وقال أبو حنيفة: (هي للبائع قبل التأبير وبعده)(١).

- ٢ لا يشترط في التأبير أن يؤبّر بفعل أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به (٢).
- ٣ وفي قوله: «إلا أن يشترط المبتاع» دليل على أنه إذا قال المشتري: اشتريت الشجرة بثمرتها؛
   كانت الثمرة له، فهنا اشترطها، فكانت له على ظاهر الحديث.
- ٤ ودل الحديث على أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع، وهذا النص في النخل، ويقاس عليه غيره.

## طريقة الاستدلال:

وجه قول أبي حنيفة من أن الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده، أنه مشى على أصله في عدم العمل بمفهوم المخالفة. والراجح مذهب الجمهور؛ لأن مفهوم المخالفة معتبر معمول به، قد عمل به الصحابة وأقره النبي على فعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فَلَيْسَعَلَيْ كُوجُنَاحُ أَن تَقَصُرُواْ مِن الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُم أَن يَفْتِنَكُم النِّينَ كَفُرُواْ ﴾ [النساء: ١٠١] فقد أمن الناس! فقال: لقد عجبت منه، فسألت رسول الله على عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (٣)، فالآية تدل على أن القصر في السفر يكون من أجل الخوف، ومفهوم المخالفة أن المسافر لا يقصر الصلاة إذا كان آمنًا، ولم ينكر النبي على عمر العمل بمفهوم المخالفة، وإنها بيّن له أن مفهوم المخالفة لا يعمل به هنا في هذه الآية (٤).



<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي (٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٨٦).

<sup>(</sup>٤) من أصول الفقه على منهج أهل الحديث ص (١٤٥).



## • شروط السلّم:

• قال الله تعالى: ﴿ يَنَآ يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَغَى فَأَكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٧]. عن ابن عباس رَضِيَلِيَهُ عَنْهَا قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحلَّه وأذن فيه، ثم قرأ: ﴿ يَنَآ يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُ مِبِدَيْنِ إِلَىٰۤ أَجَلِمُّسَتَى ﴾ رواه البخاري.

٨٧٨ - عن ابن عبّاس رَحَوَالِتَهُ عَنْهَا قال: قَدِمَ النّبِيُّ ﷺ السَمَدِينَة، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الشَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، مَتْفق عليه. وللبخاري: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ».

٩٧٨ - وعن عبد الرّحن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ قالا: «كُنَّا نُصِيبُ السَمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

#### ترجمة الراوى:

عبد الرحمن بن أبزى مولى خزاعة الكوفي، أحد صغار الصحابة، سكن الكوفة، كان ممن رفعه الله بالقرآن، ولهذا استنابه نافع على مكة مع أنه مولى، واستعمله علي الله على خراسان، عاش إلى سنة نيف وسبعين.

#### التوضيح:

- من أسلف: السلف والسلم في البيوع بمعنى واحد؛ وهو أن يكون الثمن حالًا والمبيع مؤجلًا.
- أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّام: هم من العرب دخلوا في العجم والروم، فاختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم.

#### الدلالات الفقهية:

١ - السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بشرط تسليم رأس المال - الـ ثمن
 - في مجلس العقد، وهو جائز بإجماع العلماء (١).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (١١/ ٤١).



- ٢ يشترط لصحة بيع السلم أن يكون البدلان مختلفين في الجنس، أو كما يعبر بعض العلماء: أن
   يكونا مما تجوز فيهما النسيئة، فلا يجوز تسليم الذهب والفضة: أحدهما في الآخر؛ لأن ذلك
   ربا. وهكذا، ولكن تسليم الفضة بالبر جائز؛ لجواز النسأ في هذه الحالة.
- ٣ ويشترط قبض رأس مال السلم المعلوم في مجلس العقد، فلو تفرَّقا من غير قبض رأس
   المال لم يصح؛ لأنه سيكون من بيع الدين بالدين، وهو قول الجمهور. وأجاز المالكية
   تأخيره اليومين والثلاثة، علَّلوا ذلك بأنه تأخير يسير معفو عنه (١).
- ٤ وفي حديث ابن عباس دليل على أنه يشترط أن يكون المسلم فيه معلومًا، وقد أجمع العلماء على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المُسْلَم فيه صفة تميزه عن غيره (٢)، فيكون معلومًا بكونه حاضرًا مشاهدًا، أو بأن يكون موصوفًا بذكر مقداره، وجنسه، ونوعه، وغير ذلك من الصفات التي يختلف السلم باختلافها.
- وفيه دليل على أنه يشترط أن يكون المسلم فيه دين موصوف في الذمة إلى أجل معلوم،
   فلا يصح أن يكون الأجل مفتوحًا غير محدد، وهذا مجمع عليه (٣).
- ٦ استدل الجمهور بالعموم في قوله: «من أسلف في شيء» على أنه يجوز السلم في غير الزرع أيضًا، وأنه يجوز في الحيوان (٤).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

حكمة مشروعية السلم: أن عقد السلم مما تدعو إليه الحاجة، ومن هنا كان في إباحته رفع للحرج عن الناس؛ فالمزارع مثلا قد لا يكون عنده المال الذي ينفقه في إصلاح أرضه وتعهد زرعه إلى أن يدرك، ولا يجد من يقرضه ما يحتاج إليه من المال، ولذلك فهو في حاجة إلى نوع من المعاملة يتمكن بها من الحصول على ما يحتاج إليه من المال، وإلا فاتت عليه مصلحة استثمار أرضه، وكان في حرج ومشقة وعنت، فمن أجل ذلك أبيح السلم.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٢)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٠٢)، كشاف القناع (٥/ ١٥٣)، الإشراف (١/ ٢٨٠)، شرح الخرشي (٥/ ٢٢٠)، الموسوعة الكويتية (٢٥ / ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٥/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٥/ ١٨٤).



قال ابن قدامة: (ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن، ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص)(١).

#### طريقة الاستدلال:

ليس من شرط السلم وجود المسلم فيه، ولو كان من شرطه لاستفصلوهم، وقد قالا: (ما كنا نسألهم)، وترك الاستفصال في مقام الاحتيال ينزل منزلة العموم في المقال، وقد ذهب إلى هذا الشافعية ومالك، واشترطوا إمكانه عند حلول الأجل، ولا يضر انقطاعه قبل حضور الأجل. قال الصنعاني: (وهو استدلال بفعل الصحابي أو تركه، ولا دليل على أنه على على الله على الله واقره، وأحسن منه في الاستدلال: أنه على أقر أهل المدينة على السلم سنة وسنتين، والرطب ينقطع في ذلك) (٢).

# .... أحكام القرض:

٠٨٨- عن عائشة رَجَوَالِنَهُ عَنْهَا قالت: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فُلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزُّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ»، أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. [وأخرجه الترمذي في السنن (١٢١٣) وصحَّحه، والحاكم في المستدرك (٢٢٤١)].

٨٨١- وعن أبي هريرة ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ أَخَذَ أَمُوَالَ النَّاسِ يُرِيـدُ أَدَاءَهَـا، أَذَى الله عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ الله»، رواه البخاريّ.

٨٨٢ - وعن أبي راَفع طَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُـلِ بَكْـرًا فَقَـدِمَتْ عَلَيْـهِ إِبِـلٌ مِـنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا، قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا، قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا، قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) المغنى (٤/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/٥٠).



٨٨٣ – وعن علي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «كل قرض جرّ منفعة فهو ربا»، رواه الحارث ابن أبي أسامة، وإسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.

#### التوضيح:

- ٱتَّلَفَهُ اللهُ: أي: في الدنيا في معاشه أو في نفسه، وقيل المراد بالإتلاف: عذاب الآخرة.
  - استسلف: أي: استقرض.
  - بكرًا: أي: شابًا من الإبل.
  - رباعيًا: هو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث عائشة دليل على صحة البيع الآجل. وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز التأجيل إلى ما لا يعلم وقت وقوعه -حقيقة أو حكها- ولا ينضبط، وهو الأجل المجهول؛ وذلك كها لو باعه بثمن مؤجل إلى قدوم زيد من سفره، أو نزول مطر، أو هبوب ريح، وكذا إذا باعه إلى ميسرة (١)، وأجاب ابن حجر عن حديث الباب فقال: (والحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشر وطه ولذلك لم يصف الثوبين) (٢).
- ٢ وفي حديث أبي رافع دليل على جواز اقتراض الحيوان، وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يرد أجود من الذي عليه، وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفًا وشرعًا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعًا؛ لأنه لم يكن مشروطًا من المقرض، وإنها ذلك تبرع من المستقرض.
- ٣ وظاهره عموم الزيادة عددًا أو صفة، ومذهب مالك أن الزيادة في العدد لا تحل (٣)، ويرد عليه حديث جابر قال: «أتيت النبي عليه وكان لي عليه دين فقضاني وزادني»

<sup>(</sup>١) الموسوعة الكويتية (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/٥٣).



- ٤ وفيه جواز القرض لحاجة ما يتولى عليه الإنسان من وقف، أو وصية، أو مال يتيم، إذا
   كان في الاستقراض والاستدانة غبطة أو مصلحة لما تولى عليه.
  - وفيه أن والي المسلمين يتصرف في بيت المال بها يرى أنه الأحسن والأصلح (٢).
- ٦ ودلَّ حديث عليِّ الله على أن اشتراط المنفعة أو الزيادة في القرض لا تجوز، وأن ذلك مفسد لعقد القرض، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم (٣)؛ لأن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عما جاز لأجله.
- ٧ قال الشوكاني: (الهدية والعارية ونحوها: إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه، فذلك محرم؛ لأنه نوع من الربا أو رشوة، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس، وإن لم يكن ذلك لغرض أصلاً، فالظاهر المنع؛ لإطلاق النهي عن ذلك)(٤).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- حرحت رواية الترمذي لحديث عائشة أن صاحب البزيهودي، وفي الحديث بناء على ذلك
   بيان لؤم اليهود وشُحّهم، وفساد طويتهم، وأن هذه الأخلاق الذميمة والصفات الدنيئة
   متأصلة بأولهم وآخرهم، إلا من أنقذه الله تعالى منهم باتباع الرسل، وهدي الأنبياء (٥).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام: (٤/ ٢٩)

<sup>(</sup>٣) الإجماع (ص ١٢٠)، فتح الباري (٥/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٥/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) وينظر توضيح الأحكام: (٤/٨٥٤).



- ٣ وفي حديث أبي هريرة دليل على أن المسلم إذا استدان وهو عازم على الوفاء بها عليه من ديون، فإن الله تعالى يعينه وييسر عليه قضاءها مهها كثرت، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله-: (فانظر كيف جعل النية الصالحة سببًا قويًا للرزق وأداء الله عنه، وجعل النية السيئة سببًا للتلف والإتلاف)(١).
- ٤ والحديث يدل على أن من أخذ أموال الناس قرضًا، أو شركة، أو إجارة، أو عارية، أو غير ذلك ونيته أداؤها إليهم؛ أدى الله عنه في الدنيا، وفي الآخرة.
- فأما في الدنيا، فذلك بأن يسهل أمره، ويربح عمله، فيؤديها، وأما في الآخرة؛ فإذا مات، ولم يوفِ، فبأن يرضي الله عنه غريمه بها شاء الله تعالى.
  - ٥ فيه تعظيم حقوق العباد وأموالهم، ووجوب التحرز منها، والابتعاد عنها إلا بحق.
- ٦ وفيه أن الجزاء من جنس العمل؛ فكما يدين العبد يدان: إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر،
   فليحرص المسلم أن يعامل الخلق بمثل ما يحب أن يعامل به (٢).

## طريقة الاستدلال:

- ١ ضابط المنفعة المحرمة: كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على
   المقترض أو فى حكم المشروطة فإنها ربا.
- ٢ ضابط المنفعة المباحة: هي كل منفعة في القرض متمحضة للمقترض، وكل منفعة مشتركة بين المقترض والمقرض إذا كانت منفعة المقترض أقوى أو مساوية (٣).

# ..... أحكام الرهن:

◄ قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُ مُ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تِجَدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

قال ابن عاشور في تفسيره: (وأمّا مشروعية الرهن في الحضر فلأنّ تعليقه هنا على حال السفر ليس تعليقًا بمعنى التقييد بل هو تعليق بمعنى الفرض والتقدير... فلا مفهوم للشرط لوروده مورد بيان حالة خاصة لا للاحتراز).

<sup>(</sup>١) محجة قلوب الأبرار (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام: (٤/٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر هذان الضابطان في كتاب: المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية (ص٥٠).

٨٨٤ - عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعًا من حديد»، متفق عليه.

٥٨٨- وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَـبَنُ اللَّرِّ يُشْرَبُ النَّفَقَةُ»، رواه البخاري.

٨٨٦ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اللَّذِي رَهَنَهُ، لَـهُ غُنْمُـهُ،
 وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»، رواه الدّارقطنيّ والحاكم، ورجاله ثقات، إلا أنّ المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. [وينظر: تنقيح التحقيق (٣/ ١٧)].

#### التوضيح:

- ورهنه درعًا: الرهن هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين.
  - الظهر: أي: ظهر الدابة المرهونة.
  - يركب بنفقته إذا كان مرهونًا: أي يركبه المرتهن وينفق عليه.
    - الدُّر: هي ذات الضرع.
  - لا يَغْلُقُ الرَّهنُّ مِنْ صَاحِبِه: أي يبقى في ملك الراهن، ولا يملك المرتهن الرهن.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث عائشة دليل على جواز الرهن، مع ما نطق به الكتاب العزيز، وقد أجمع العلماء على جواز الرهن (١).
- ٢ وفيه دليل على جواز معاملة الكفار، وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم، وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه (٢).
- ٣ وفيه جواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا
   مجاهدًا وداود، فقالا: لا يجوز إلا في السفر، والراجح قول الجماهير؛ لهذه الأحاديث (٣).

<sup>(</sup>١) مراتب الإجماع (ص٦٠).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

- ٤ ودل حديث أبي هريرة على جواز الانتفاع بالمرهون، وهو مذهب جمهور الفقهاء في الجملة إن أذن فيه الراهن، أما إن لم يأذن فيه، فقد فرَّق الحنابلة بين المرهون المركوب أو المحلوب وبين غيرهما، وقالوا: إن كان المرهون غير مركوب أو محلوب، فليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، وأما إن كان مركوبًا أو محلوبًا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته (١).
- و إذا كان الرهن غير حيوان، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن إذا لم يكن للرهن مؤونة، كالدار والمتاع ونحوه، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بلا خلاف؛ لأن الرهن ملك الراهن، فكذلك نهاؤه ومنافعه، فليس لغيره أخذها بغير إذنه (٢).
- ٦ وفي حديث أبي هريرة الثاني دليل على أن المرتهن لا يملك العين المرهونة ملكًا مطلقًا، ولكن المرتهن أحق بالعين وإمساكها إلى وقت إيفاء الدين، وإذا مات الراهن فهو أحق به من سائر الغرماء، فيستوفي منه دينه، فها فضل يكون لسائر الغرماء والورثة باتفاق الفقهاء (٣).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ بيان ما كان عليه النبي على من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر، وسبب اشتراء النبي على الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة، لعله لأن الصحابة لا يأخذون رهنه على ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي؛ لئلا يضيق على أحد من أصحابه.
- ٢ شرع الله تعالى الرهن تيسيرًا للناس، ووسيلة للوصول إلى حاجاتهم، وذلك بتوثيق الدين لأصحاب الحقوق حتى يستوفوها من الرهن حينا يعجز أصحاب الرهن عن الوفاء، فإذا جاء وقت سداد الدين، وامتنع المدين من سداد الدين، أو عجز، فإن الرهن يباع ويأخذ الدائن حقه، وإن بقي من الثمن شيء رده إلى صاحبه، والدائن حينا يأخذ الرهن يصبح في مأمن من هلاك دينه بجحده من قبل الراهن المدين، أو إفلاسه، وكل شيء يتضمن مصلحة بدون مفسدة راجحة فإن القياس يقتضي حله وجوازه؛ لأن أصل يتضمن على المصالح الخالصة أو الراجحة (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: الموسوعة الكويتية (٢٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٦/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٩/ ١٢١).

## طريقة الاستدلال:

- ١ مَنَع جواز الرهن في الحضر مجاهد وداود، فقالا: لا يجوز إلا في السفر؛ تعلقًا بمفهوم قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تِجَدُواْ كَابِبَا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، واحتج الجمهور بمنطوق هذا الحديث، وهو مقدم على دليل خطاب الآية.
- ٢ دلت جملة: «الظهر يركب، والدر يشرب» على أنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بالحيوان المرهون وإن لم يأذن له الراهن، فهي جملة خبرية في معنى الإنشاء، مثل: ﴿وَٱلْوَلِاَتُ يُرْضِعْنَ أَوَّلَكَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]؛ أي ليرضعن. والقول بأن هذا الحديث مخالف للأصول مردود؛ لأن السنة أصل قائم بذاتها، فلا ترد بزعم مخالفتها للأصول.





# الحجر على المفلس والمعسر:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُوُ ٱلْتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُوْ فِيكَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْشُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: ٥] قال ابن كثير: (ومن هاهنا يُؤْخَذُ الحجر على السفهاء... وتارة يكون الحجر للفَلَس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغُرَماء الحاكم الحَجْرَ عليه حَجَرَ عليه).

٨٨٧ - عن أبي بكر بن عبد الرّحن، عن أبي هريرة ره الله عَلَيْهِ عَنْ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ أَدُرُكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُل قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»، متّفق عليه.

ورواه أبو داود من رواية أبي بكر بن عبد الرّحمن مرسلًا بمعناه وزاد: (وَإِنْ مَاتَ الْـمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الـمَثَاعِ أُسُوَةُ الغُرَمَاءِ»، ووصله البيهقي وضعَّفه تبعًا لأبي داود. [وكذا قال غير واحد من الحفاظ. ينظر: البدر المنير (٦/ ٢٥٤)].

٨٨٨- ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبِ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ الله ﷺ: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»، وصحَّحه الحاكم، وضعَّفه أبو داود وضعَّف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. [ضعَّفه الألباني في الإرواء (١٤٤٢)].

٨٨٩ وعن الشّريد بن سويد ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إَنَّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»، رواه أبو داود والنسائي، وعلقه البخاري، وصحّحه ابن حبّان. [وحسّنه ابن حجرفى فتح البارى (٥/ ٢٢)].

٠٨٩- وعن أبي سعيد الخدري ﴿ قَال: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي ثِهَارِ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرُ دَيْنَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»، رواه مسلم.

## ترجمة الراوي:

الشّريد بن سويد، وفد إلى النبي ﷺ فأسلم، وبايعه بيعة الرضوان، سبَّاه رسول الله ﷺ الشريد، وهو زوج ريحانة بنت أبي سفيان.



#### التوضيح:

- قد أَفْلَس: المفلس: هو من عليه ديون حالَّةً زائدة على ماله.
- أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ: أي: يكون مساو لهم، وكواحد منهم؛ يأخذ مثل ما يأخذون منه، ويحرم مما يحرمون عنه.
  - كَيُّ: أي: مطل.
  - الواجد: هو الغنى القادر على الأداء.
- يحل عرضه وعقوبته: «يحل عرضه»: بأن يقول: ظلمني ومطلني، و «عقوبته»: الحبس والتعزير (١). الدلالات الفقهدة:
- ١ في حديث أبي هريرة دليل على مشروعية الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، فيمنع المفلس من التصرف في ماله؛ لئلا يضر بأصحاب الديون، فإذا أحاط الدين بهال المدين، وطلب الغرماء الحجر عليه، وجب على الحاكم تفليسه عند المالكية والشافعية والحنابلة، وصاحبي أبي حنيفة، وهو المفتى به عند الحنفية. واشترط المالكية لوجوب ذلك ألا يمكن للغرماء الوصول إلى حقهم إلا به (٢).
- ٢ وفي الحديث أنه إذا وُجِد عند رجل مدين سلعة سواء كانت من بيع، أو قرض، أو وديعة، أو عارية، أو غير ذلك، فأفلس هذا الرجل، والمتاع لا زال على هيئته وصفته، فلا يتحاص مع الغرماء بثمنها، بل لصاحب المتاع أن يأخذ عين ماله، ومذهب جمهور العلماء على أنه إذا كانت السلعة قد وجدت بعينها أن صاحبها أحق بأخذها من غيره (٣).
- ٣ وبستدل به أيضًا على أن العين إن تغيرت في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها
   فهو أسوة للغرماء.
- إذا كان مال المدين أكثر من الدين الذي عليه، فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يـؤمر
   بالوفاء عند المطالبة، فإن امتنع؛ حبس وعزر حتى يوفي الدين، فـإن امتنع فـإن القـاضي

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۰/۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الكويتية (٥/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٥/ ٨٠).



- يتصرف في ماله رغمًا عنه في وفاء ديونه، وأما إذا كان ماله أقل مما عليه من الدين الحال، فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة؛ لئلا يضر بالغرماء.
- وفي حديث الشريد دليل على تحريم مطل الغني، وأنه يباح في حقه الحبس عقوبة؛ قال شيخ الإسلام: (يعاقب الغني الماطل بالحبس، فإن أصرَّ عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نصَّ على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه خلاقًا)(١).
- حديث أبي سعيد خاص بالمعسر، والمعسر هو المدين الذي لا يملك فاضلًا عن حاجته،
   ولا يملك شيئًا من المال يباع، فليس معه إلا مسكنه، ومطعمه، وكسوته الضرورية فقط،
   بينها المفلس لديه أكثر من ذلك، ولهذا تباع أمواله، وتوزع على الغرماء.
- ٧ إذا ادعى المدين الإعسار، وصدقه الدائن، فإنه لا يحبس، بل يجب إنظاره إلى ميسرة؛
   لقول النبي ﷺ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»، وهذا مجمع عليه (٢)، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُمْمَ وَ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
- ٨ لا يجوز حبسه مع ثبوت عسره، ويجب إخراجه من السجن إن كان فيه؛ وذلك لأن
   الحبس إما أن يكون لإثبات عسره، أو لقضاء دينه، وعسره هنا ثابت بإقرار خصمه،
   وقضاء الدين متعذر، فلا فائدة في الحبس.
- ٩ لا تجوز ملازمة المعسر، والتضييق عليه، بل الواجب إمهاله حتى يوسر، ولا تجوز مطالبة
   المدين بالسداد إلا إذا علم يُسره.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - شُرع الحجر لصيانة الأموال من الأيدي التي تسلب أموال الناس بالباطل، ولا تبالي بها
 في سبيل الوصول إلى كهال اللذات والمشتهيات والكهاليات.

وجاء الحجر أيضًا على من يسترسلون في الفجور والكماليات، ويبددون أموالهم في غير الحاجات؛ صونًا لأموالهم وحرصًا على أرزاق أولادهم ومن يعولونهم، فيفرض الحجر على الصبي والمجنون والسفيه والمبذر وغيرهم، حفظًا للأموال من الضياع.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۲۷۹).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (١٣/ ٢٣٦).



٢ - قرض الآخرين احتسابًا للأجر طاعة وقُربة، وإنظار المُعسر وإمهاله من أفضل الطاعات،
 أما إسقاط بعض الدين أو كله عن المعسر فهو أفضل من ذلك وهو من أسباب مغفرة
 الله وتجاوزه عن الدائن.

#### طريقة الاستدلال:

- ١ عموم قوله: «من أدرك ماله» يعم من كان له مال عند الآخر بقرض أو بيع، وإن كان قد وردت أحاديث مصرحة بلفظ البيع، فقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان الحديث بلفظ:
   «إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء».
   فقد عرف في الأصول: أن الخاص الموافق للعام لا يخصص العام (١).
- ٢ دلّت رواية أبي بكر بن عبد الرّحن على أن شرط استحقاق الغريم أخذ عين ماله من المفلس قبل المحاصّة هو أن يكون المفلس حيّا إلى حين أخذ العين منه، فإن مات بعد الحجر عليه، سقط حق البائع في الرجوع، وهو شرط عند المالكية، والحنابلة (٢)، بينها دلّ حديث عمر بن خلدة على خلاف ذلك، وهو أن للغريم حق استرجاع العين حتى وإن مات المفلس، وهو ما رآه الشافعية (٣)، وفي كلا الحديثين ضعف، فيكون قول الشافعية أقوى لدخوله في عموم قوله عليه: «من أدرك ماله بعينه عند رجل...».
- ٣ ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينًا، فالذي عنده أموال عينية، أو عقارات زائدة عن حوائجه الأصلية يلزمه بيعها لقضاء ديونه، ولا يلزمه أن يبيع بيته الذي يسكن فيه، أو أرضه الزراعية التي يعتاش منها، أو سيارته التجارية التي يشتغل عليها.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية الخرشي (٦/ ٢١٣)، المغني (٦/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج (٤/ ٣٤٣).



# • من يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله:

لَّ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُوا الَّي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِينَمَا وَٱدْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمُ قَوَلًا مَّعُرُوفًا ۞ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَكَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَشتُه مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ ﴾ [النساء: ٥، ٦]

قال ابن كثير: (ومن هاهنا يُؤْخَذُ الحجر على السفهاء، وهم أقسام: فتارة يكون الحَجْرُ للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجرُ للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون الحجر للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاقً ماله عن وفائها، فإذا سأل الغُرَماء الحاكم الحَجْرَ عليه حَجَرَ عليه).

٨٩١ - عن كعب بن مالك ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَـانَ عَلَيْهِ»، رواه الدّارقطنيّ، وصحَّحه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجَّح إرساله. [ضعَّفه ابن عبدالهادي في المحرر (٩١٢) وغيره].

٨٩٢ - وعن ابن عمر رَضَيَالِثَهُ عَنْهَا قال: «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَسْ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي»، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: «فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ»، وصحّحها ابن خزيمة.

٨٩٣ - وعن عطية القرظي على قال: «عُرِضْنَا عَلَى النّبِي عَلَيْ يَوْمَ قُرِيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ آنَبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمُ يُنْبِتْ خُلِّي سَبِيلِي»، رواه الخمسة، وصحَّحه ابن حبّان والحاكم. ١٩٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله على قال: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا عَلْ بَوْذِنِ زَوْجِهَا»، وفي لفظ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرَأَةِ أَمْرٌ فِي مَالَى ا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصحَّحه الحاكم. [لا يصح، وهو خلاف الأحاديث الصحيحة، ينظر والسبعقي في الكبير (١١/ ١١٥)].

## ترجمة الرواة:

- ١ كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو الأنصاري الخزرجي، أحد أهل الصفة، شاعر رسول الله عليهم، شهد العقبة وصاحبه، وأحد الثلاثة الذين خلفوا، فتاب الله عليهم، شهد العقبة وأحدًا وما بعدها من المشاهد، ولم يتخلف إلا عن بدر وتبوك.
- ٢ عطية القرظي، له صحبة ورواية قليلة، من سبي بني قريظة، رأى رسول الله ﷺ وسمع منه، ونزل الكوفة، توفي في حدود سنة (٧٠) للهجرة.



#### التوضيح:

- من أنبت: أي الشعر الخشن حول ذكر الرجل، أو فرج المرأة، وأما الزغب الضعيف، فلا اعتبار به؛ لأنه يأتي في الصغير.
  - خلى سبيله: أي لم يقتل.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث كعب دليل على أنه يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله، ويبيعه عنه
   لقضاء غرمائه.
- ٢ وظاهر الحديث أن ماله كان مستغرقًا بالدين، فهل يلحق به من لم يستغرق ماله في الحجر والبيع عنه؛ وذلك كالواجد إذا مطل؟

اختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعية: إنه يلحق به فيحجر عليه ويباع ماله؛ لأنه قد حصل المقتضى لذلك، وهو عدم المسارعة بقضاء الدين.

وقال الحنفية: إنه لا يلحق به، فلا يحجر عليه، ولا يباع عنه، بل يجب حبسه حتى يقضي دينه؛ لحديث إنه «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه» ولقوله تعالى ﴿إِلَّا أَن تَكُوْنَ قِجَدَرةً عَن تَرَاضِ مِن عَد طيبة من نفسه، ولا رضاه. تركض مِن عَد طيبة من نفسه، ولا رضاه. ورجَّح قول الشافعية حديث «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» ففيه دليل على أنه يحجر عليه، ويباع عنه ماله؛ فإنه داخل تحت مفهوم العقوبة، وتفسيرها بالحبس فقط مجرد رأي من قائله (١).

- ٣ وفي حديث ابن عمر دليل على أن من لم يبلغ خمس عشرة سنة أنه لا تنفذ تصرفاته من بيع
   وغيره، وهذا وجه ذكر الحديث هنا.
- ٤ وفيه دليل على أن من استكمل خمس عشرة سنة صار مكلفًا بالغًا، لـه أحكام الرجال ولو لم يحتلم ومن كان دونها فلا، ويدل له قوله: «ولم يرني بلغت»، والقول بـأن البلـوغ
   يحصل بخمس عشرة سنة هو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٥٦ - ٥٧).

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب (٢/ ٢٠٧)، المغنى (٦/ ٥٩٨).



- وفي حديث عطية القرظي دليل على أنه إذا نبتت العانة بشعر خشن نسبيًا كان ذلك من علامات البلوغ، والقول بأن الإنبات يحصل به البلوغ هو قول الجمهور (١).
- ٦ الحكم متعلق بشعر العانة، فلا يؤثر ظهور شعر في الإبط، أو في اللحية والشارب، ولـ و
   كان ذلك معتبرًا لاكتفى به النبي ﷺ بدلا من الكشف عن عورات بني قريظة.
  - ٧ أجمع العلماء على أن البلوغ يكون كذلك بخروج المني؛ يقظة أو منامًا (٢).
- ٨ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في مال امرأة عطية، شاذ فلا يستدل به على أن
   المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها، فالراجح عدم الحجر عليها مطلقًا، بـل
   يجوز لها التصرف في مالها كها شاءت ما دامت رشيدة، وهو قول الجمهور (٣).
- 9- قال الشيخ ابن باز -رحمه الله عن الحديث السابق: (هذا الحديث مخالف للأحاديث السابق الصحيحة الدالة على أنَّ للمرأة التصرف في مالها مطلقًا إذا كانت رشيدة؛ كحديثي جابر وابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْمُ في حثِّ النبي عَلَيْ النساء يوم العيد على الصدقة، فجعلن يتصدقن بأقراطهن وخواتيمهن، ولم يخبرهن بأنَّ ذلك مقيَّدٌ بإذن الزوج، وحديث ميمونة رَضَالِتُهُ عَنَهَا في إعتاق الجارية من غير إذن زوجها وهو النبي عَلَيْهُ، والأحاديث في هذا كثيرة، وعمرو بن شعيب حديثه حسن إذا لم يخالف الثقات، أما إذا انفرد بها يخالفهم فلا يُحتج به؛ فكيف بمثل هذا؟!)(٤).

## طريقة الاستدلال:

١ – القول بأن حديث كعب بن مالك حكاية فعل غير صحيح؛ فإن هذا فعل لا يتم إلا بأقوال تصدر عنه على يحجر بها تصرفه، وألفاظ يبيع بها ماله، وألفاظ يقضي بها غرماءه، وما كان بهذه المثابة لا يقال: إنه حكاية فعل، إنها حكاية الفعل مثل حديث: «خلع نعله فخلعوا نعالهم» كما لا يخفى (٥).

<sup>(</sup>١) المغنى (٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٤/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٥/ ٣١٨)، نيل الأوطار (٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) حاشية الشيخ على بلوغ المرام (٢/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٣/ ٥٦ - ٥٧).

- ٢ ناقش بعضهم في الاستدلال بحديث ابن عمر على البلوغ قائلًا: إن الإذن في الخروج للحرب يدور على الجلادة والأهلية، فليس له في ردِّه دليل على أنه لأجل عدم البلوغ، وأن فهم ابن عمر ليس بحجة. قال الصنعاني: وهو احتمال بعيد، والصحابي أعرف بما رواه، ولا سيما في قصة تتعلق به (١).
- ٣ إذا خالف الحديث الأصول والأحاديث الصحيحة، ولم يمكن الجمع بينها، فلا يعمل به. فقد دلَّت النصوص الكثيرة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة على أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل، يباح لها بموجبها أن تتصرف أي تصرف شرعي من المعاوضات والتبرعات من دون حجر عليها.

## \_ كيفية إثبات الإعسار:

• ٨٩٥ عن قبيصة بن مخارق ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ السَمَسُالَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ ثَحَمَّلَ مَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ السَمَسُالَةُ حَتَّى بُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ السَمَسُالَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ السَمَسُالَةُ»، رواه مسلم.

#### التوضيح:

- حمالة: الحمالة: المال الذي يتحمَّله الإنسان بسبب ما استدانه ودفعه في إصلاح ذات البين.
  - جائحة: هي ما اجتاح المال وأتلفه إتلافا ظاهرًا.
    - **قوامًا:** القِوام: ما تسدُّ به الحاجة.
      - **فاقة**: أي: فقر.
      - **ذوي الحجا**: ذوي العقل.
    - من قومه: لأنهم أخبر بحاله وباطن أمره.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٥/ ٢٧٩).



#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث بيان متى يحكم على شخص بالإعسار، وأن العدد المشترط في الشهادة على
   الإعسار هو ثلاثة شهود ذكور، وهو قول الحنابلة (١). والجمهور على أنه يصح بشاهدين (٢).
- ٢ وفيه أن القدر الذي يأخذه هذا المصالح الغارم هو قدر ما التزم به وتحمَّله، ثم يمسك،
   فلا يأخذ أكثر منه؛ لأنها عُلقت بإصابة الحاجة، وقد حصلت (٣).
- ٣ وفيه بيان الغاية التي لا تحل بعدها المسألة؛ وهي سد الحاجة المعبر عنها بقوله على الله الله الله على الدلالات الإيمانية والمقاصدية:
  - ١ فضيلة الإصلاح بين الناس ولو مع تحمل ما قد يقع بينهم من خسائر أو غرامات وتعويضات.
- حرص الإسلام على تربية المسلم على التعفف وعزة النفس وعدم التطلع إلى ما في أيدي
   الناس، بل يسعى لاكتساب الحلال محتسبًا في ذلك الأجر، ويسأل الله من فضله.

## طريقة الاستدلال:

الضرورات والحاجات تقدر بقدرها؛ فإنها يرخص منها القدر الذي تندفع به الضرورة، والحاجة التي نُزّلت منزلتها فحسب، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط (٤).



<sup>(</sup>١) الإنصاف (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٤/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص ١٨٧).



# باب العلم

# حكم الصلح وحق الجار:

♦ قال الله تعالى: ﴿لَاخَيْرَ فِى كَثِيرِ مِن نَجْوَلُهُ مَ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾[النساء: ١١٤] في الآيـة أن من الخير الإصلاح بين الناس، وهذا ترغيب فيه.

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيـمًا ﴾ [النساء: ١٢٩].

في الآية تنبيه بأن الصلح يكون بها لا يخالف التقوى.

٨٩٨ عن عمرو بن عوف المزني الله على قال: «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَا أَوَ أَحَلَّ حَرَامًا»، رواه الترمذي وصحَّحه، وأنكروا عليه؛ لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صحَّحه ابن حبان من حديث أبي هريرة. ١٩٧٨ وعن أبي هريرة الله أن النبي على قال: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَالله لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ»، متفق عليه. ١٩٨ وعن أبي حميد الساعدي على قال: قال رسول الله على: «لَا يَجِلُّ لِامْرِئِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيها. [حسَّنه البزارفي البحر الزخار (٣٧١٧)، وصحَّحه الألباني في غاية المرام (٤٥٤)].

# ترجمة الراوي:

عمرو بن عوف بن زيد المزني، كان قديم الإسلام، شهد مع النبي على المساهد، وسكن المدينة، أحد البكائين، مات بالمدينة آخر أيام معاوية.

#### التوضيح:

- الصلح: في اللغة اسم من المصالحة، وهي المسالمة بعد المنازعة، وفي الشريعة: عقد يرفع النزاع (١).
  - عنها معرضين: أي: عن هذه السنة.

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني: (ص١٣٤)



لأَرْمِيَنَ بها: إما أن يكون مقصوده: كلمة، أو خشبة، فيكون المراد: لأصرخن بها بينكم، أو
 لأوجعنكم بالتقريع بها.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث عمرو بن عوف دليل على مشروعية الصلح، وهو مجمع عليه(١).
- ٢ وفي حديث أبي هريرة دليل على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره، وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر-يشرط عدم الإضرار بالجدار، وبشرط الحاجة إليه لأنه حق ثابت لجاره، وإلى هذا ذهب الحنفية وأحمد في رواية وإسحاق وغيرهما؟ عملا بالحديث، وذهب إليه الشافعي في القديم (٢).
- ٣ وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يضع خشبة إلا بإذن جاره، فإن لم يأذن لم يجز، قالوا:
   لأن أدلة أنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه تمنع هذا الحكم، فهو للتنزيمه،
   فيندب فقط لصاحب الجدار تمكين جاره من الانتفاع به (٣). أما إن كان وضع الخشبة يضم بالحائط لضعّفه عن حمله، فلا يجوز بغير خلاف.
- ٤ في حديث أبي حميد تأكيد حرمة مال المعصوم، فإن التعدي عليه من الكبائر، وقد اتفق العلاء على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك، وأنه محرم عليه (٤).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - الصلح المنضبط بالقواعد الشرعية محمود العواقب، وكله خير؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالصَّمْ لَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]، وهو بلا شك أولى من التهادي في الخلاف والشحناء والبغضاء التي هي قواعد الشر، وتورد المرء موارد الهلاك؛ قال الله تبارك تعالى: ﴿ وَاذْ كُرُولُ فَا الله تبارك تعالى: ﴿ وَاذْ كُرُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) المغنى (٤/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٦٠)، والمغنى (٥/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٢/ ٣٣٧).



## باب الصلح

- ٢ قال ابن تيمية: (إن المجاورة توجب من الحق ما لا يجب لأجنبي، وتحرم عليه ما لا يحرم على الأجنبي، فيبيح الجوار الانتفاع بملك الجار الخالي من ضرر الجار، ويحرم الانتفاع بملك الجار إذا كان فيه إضرار)(١).
- حقوق العباد عظيمة، فالذنوب التي بين العبد وربه تكفرها التوبة النصوح، أما حقوق العباد،
   فلا يكفرها مع التوبة إلا البراءة منها بأدائها، أو استحلال أهلها، والتخلص من تبعاتها (٢).

## طريقة الاستدلال:

- ال) التعريف في قوله ﷺ: «الصلح جائز» تفيد العموم، وعليه فكل صلح بين المسلمين
   جائز إلا ما استثناه النص؛ وهو ما حرم حلالًا أو أحل حرامًا.
- ٢ كل ما يخالف الشرع فهو باطل و لا أثر له؛ كالصلح الذي يحرم حلالًا أو يحل حرامًا فهو
   باطل و لا يصح.
  - ٣ جواز اشتراط الشروط في العقود ما لم تحرم حلالًا أو تحل حرامًا.



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳/ ۱۷).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٤/ ٥١٢).



# باب الحوالة والضمان

قال الله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَاْ بِهِ ازَعِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٧]، وقال الله تعالى: ﴿ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴾ [القلم: ٤٠] زعيم أي: ضامن.

الحوالة والضيان بمعنى واحد من جهة أنهها التزام في الذمة وفي الآيتين إقرار من الله تعالى للناس بجواز هذه الصور من المعاملات.

٨٩٩ عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَنْبُعْ»، متّفق عليه. وفي رواية لأحمد: «ومن أحيل فليحتل»

••• وعن جابر النبي عليه أن النبي عليه أن النبي عليه، فقال: «أَعَلَيْهِ دَيْنُ؟» قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيْ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «حَقُّ الغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا المَيِّتُ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رواه أحمد وأبو داود والنسائى، وصحَّحه ابن حبّان والحاكم.

٩٠١ وعن أبي هريرة ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْـمُتَوَفَّ عَلَيْهِ الـدَّيْنُ، فَيَسْـأل:
 «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟» فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»
 فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْـمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنَّفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَى قَضَاؤُهُ،
 ومَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ»، متّفق عليه. وفي رواية للبخاريّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً».

٩٠٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله على: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّ»، رواه البيهة عي بإسناد ضعيف. [ضعّفه ابن عدي في الكامل (٧/ ٣٣٤)، والبيهة عي في الكبير (١١/ ٥٦٥)، وغيرهما].

#### التوضيح:

- مَطْلُ الغَنِيِّ: المطل: التسويف بوعد الوفاء مرة بعد أخرى، وعرَّفه الفقهاء بأنه تـأخير مـا استحق أداؤه بغير عذر.
- وإذا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ: أي: وإذا أحيل أحدكم بالدين الذي لـ ه عـلى شـخص
   موسر، فليحتل عليه.

# باب الحوالة والضمان



- حَقُّ الْغَرِيمُ: قال البيهقي: (عَنَى به -والله أعلم-: للغريم مطالبتُك بالدينارين وحـدَك إن شاء، كما لوكان له عليك حق من وجه آخر، والميت منه بريء)(١).

#### الدلالات الفقهية:

- ١ دلَّ حديث أبي هريرة على مشروعية الحوالة، وقد انعقد الإجماع على ذلك (٢).
- ٢ وفيه دليل على تحريم المطل بالدين، ولا خلاف بين العلماء في تحريمه إذا حصل الطلب
   مع القدرة على القضاء.
- ٣ وظاهر الحديث يدل على أنه يجب على المحال أن يقبل الحوالة إذا أحيل على مليء، حيث أمر النبي على المحال بالاتباع والأمر يقتضي الوجوب، وهو مذهب الحنابلة (٣).
- ٤ دلَّ حديثا جابر وأبي هريرة على أن الضهانة تصح عن الميت، وأنه يلزم الضمين ما ضمن به، وأنه لا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن؛ لما ورد في بعض روايات حديث جابر: ثم قال: بعد ذلك بيوم «ما فعل الديناران؟» قال: إنها مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتها، فقال النبي ﷺ: «الآن بردت عليه جلده».
- ودلَّ حديث عمرو بن شعيب على أنه لا تجوز الكفالة في الحدود والقصاص؛ لأن النيابة لا تجري في العقوبات، فلا فائدة فيها، كها أن الحدود مبناها على الدرء والإسقاط بالشبهات، فلا يلائمها الاستيثاق، وهو قول الجمهور (٤).
- ٦ الحديث الوارد في ذلك ضعيف، ولهذا كان الراجع ما قرره الشافعية من التفصيل، حيث قالوا بعدم جواز الكفالة بالنفس في الحدود الخالصة لله تعالى، كحد الخمر والزنا والسرقة؛ لأنه يسعى في دفعها ما أمكن، وتجوز كفالة تسليم النفس في الحدود الخالصة للآدمي كقصاص وحد قذف وتعزير؛ لأنها حق لآدمي، فصحّت الكفالة، كسائر حقوق الآدميين المالية (٥).

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقى (٦/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٧/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٧/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) مغنى المحتاج (٢/٣/٢).



## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ عند القدرة على القضاء يحرم تأخير الدين عن موعد سداده مطلقًا؛ لأن تأخير أداء الدين بعد حلوله من غير عذر نوع من أكل المال بالباطل -ولو آل الأمر إلى قضائه- إذ فيه حرمان الدائن من الانتفاع بماله (١).
- ٢ قال الشوكاني: (والحكمة في ترك النبي ﷺ الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على
   قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة؛ لئلا تفوتهم صلاة النبي ﷺ (٢).
- ٣ وقال: (فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين، وبراءة ذمته على الحقيقة، ورفع العذاب عنه؛ إنها يكون بالقضاء عنه، لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضهانة، ولهذا سارع النبي على إلى سؤال أبي قتادة في اليوم التالي عن القضاء)(٣).
- ٤ وفي الحديثين دليل على أن الميت لا يزال مشغولًا بدينه بعد موته، وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه، فكيف بها أخذ غصبًا ونهبًا وسلبًا؟! (٤).
- وفيها الحث للورثة على قضاء دين الميت، وأنه أهم الحقوق، وقد جاء الإخبار بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه، وأما من لا مال له ومات عازمًا على القضاء، فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضى عنه.
- حوفيها عظم خطر الدين وأنه من أهم الواجبات على الميت؛ فإن الشهادة في سبيل الله تكفر جميع الذنوب كبيرها وصغيرها إلا الدين، كها جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلًا سأل النبي عليه فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله، أتكفر عني خطاياي؟ فقال: «نعم، إلا الدين، فإن جبريل قال لى ذلك».
- وفيها: أن النبي على أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأشفق عليهم من أنفسهم، وكان من تمام رأفته بهم وشفقته عليهم: أنه يتحمل عن موتاهم ديونهم التي لا يوجد لها وفاء بعدهم، ويوفيها من بيت مال المسلمين (٥).

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) توضيح الأحكام (٤/ ٥٢٢).





#### طريقة الاستدلال:

- ١ دلً على ما ذهب إليه الحنابلة من القول بوجوب قبول الحوالة: الأمر بها في الحديث، والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه عن ذلك صارف. وقال الجمهور: بل هو مندوب فقط، قد وجد الصارف، فكيف نلزم الدائن الذي أدان كرامة وفضلًا بقبول متابعة شخص آخر غير المدين؟! ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه إعطاء، فكذلك أخذًا. والحوالة إن كانت على وجه المعروف فهي كالكفالة والقرض، فتكون مثلها مندوبة. كما أن في إلزامه إبطال للعمل بالحديث الذي أخرجه الشيخان: «إن لصاحب الحق مقالًا».
- ٢ القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف، ولهذا ذهبنا إلى ترجيح قول الشافعية في
   مسألة الكفالة في الحد.





# - أحكام الشركة:

٩٠٣ – عن أبي هريرة ه الشَّرِيكَيْنِ مَا لَهُ عَلَيْ: «قَالَ الله تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمُ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا»، رواه أبو داود وصحَّحه الحاكم، [أعلَه بالإرسال الدارقطني في العلل (٥/ ٢٦٧)].

٩٠٤ وعن السّائب المخزومي ﴿ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِ عَلَيْ قَبْلَ البَعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الفَـتْحِ، فَعَالَ: «مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي، كَانَ لا يُدَارِي ولا يُمَارِي»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
 [في الحديث اضطراب بيّنه الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٧٤)].

٥٠٩ - وعن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ: «اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيهَا نُصِيبُ يَـوْمَ بَـدْرٍ »، الحديث، رواه النسائي وغيره. [ضعَّفه المنذري في مختصر سنن أبي داود (٣٣٨٨)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤/ ١٤٨)، وغيرهما].

## ترجمة الراوي:

السائب بن أبي السائب المخزومي، صحب النبي ﷺ، وروى عنه، وكان شريك النبي ﷺ في الجاهلية، وهو من المؤلفة قلوبهم، ومن المعمرين، عاش إلى زمن معاوية.

#### التوضيح:

- الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، فالاستحقاق يعني أن يشترك شخصان في ملك شيء ملكاه، إما بشراء أو إرث أو هبة أو وصية. أما التصرف: فالمراد به الاجتماع في التصرف بأن يجتمع اثنان في ماليهما بالتصرف فيهما، فيكون لكل واحد منهما التصرف بالشركة بالبيع والشراء ونحوهما، وهذا النوع هو المراد في هذا الباب.
  - أنا ثالث الشريكين: أي: معها بالحفظ لأموالها، والبركة في الرزق.



- فإذا خان خرجت من بينهما: أي تراجعت عن حفظي لمالهما، ونزعت البركة عنه.
- يُدَارِي: المداراة: خفض الجناح، ولين الكلمة، وترك الإغلاظ على الناس، وذلك من أسباب الألفة، واجتماع الكلمة، وانتظام الأمر.
  - ولا يُمَارِي: أي لا يجادل ويخاصم.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الأحاديث -وإن كان فيها مقال- دليل على جواز الشركة، وقد انعقد إجماع العلماء
   على جواز الشركة، وقد كان الناس وما زالوا يتعاملون بها في كل زمان ومكان، وفقهاء
   الأمصار شهود، فلا يرتفع صوت بنكير (١).
- ٢ وفي حديث السائب أن الشركة كانت ثابتة قبل الإسلام، ثم قرَّرها الشرع على ما كانت مع بيان ما يجوز منها، وما يُمنع (٢).
- ٣ وفيه دليل على جواز شركة العنان-بكسر العين وفتحها- وجوازها مجمع عليه (٣)، وشركة العنان هي الشركة بالأموال، فيتعاقد اثنان فأكثر على الخلط للاشتراك بمبلغ معين من مالها للتجارة فيه، على أن يكون الربح بينها، ويشترطا ألا يتصرف أحدهما إلا بإذن صاحبه، وأما الخسارة، فهي بقدر نسبة المالين.
- ٤ ودلَّ حديث عبد الله بن مسعود على صحة الشركة في المكاسب، وتسمى شركة الأبدان، وشركة الأعيال وشركة الصنائع والتقبُّل؛ وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيها يكتسبونه بأيديهم؛ كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم، فها رزق الله تعالى فهو بينهم (٤).
- الجمهور يقولون بجواز شركة الأبدان من حيث الجملة على تفصيل بينهم، ومنعها الشافعية؛ لما فيها من الغرر؛ إذ عمل كل واحد منها مجهولٌ عند صاحبه (٥)، والراجح مذهب الجمهور، وقد أخرج أبو داود من حديث رويفع بن ثابت قال: «إن كان أحدنا

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣٩)، سبل السلام (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٥).



- في زمن رسول الله على الله النصف الله النصف مما يغنم، ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش، وللآخر القدح»(١).
- ٦ وفيه: أن الرغبة في الغنيمة في الجهاد لا تُذهب أجر الجهاد ما دامت ليست هي المقصودة وحدها.
   الدلالات الإيمانية والمقاصدية:
- ١ في حديث أبي هريرة بيان لفضيلة الصدق والنصح في المعاملة والعمل، سواء كان ذلك
   قطاعًا حكوميًا، أو قطاعًا خاصًا، فإن هذا سبب البركة، وعنوان النجاح والفلاح، وضده
   سبب الخسارة، وضياع الجهد، ومحق البركة (٢).
- ٢ وفيه: أن حسن المعاملة والنصح يبقى أثره وسمته الطيب مهم طالت أيامه، وبعد زمانه،
   بخلاف المعاملة السيئة وشراسة الخلق، فإنها لا تبقى إلا الأثر السيء، والذكر القبيح.
- ٣ وفيه: أن العرب في الجاهلية كانت عندهم مكارم أخلاق، وحسن معاملة، وخصال كريمة؛
   جاءتهم من عنصرهم الطيب، والنبي على بعث متممًا لمكارم الأخلاق الموروثة.
- ٤ وفيه حسن خلق النبي ﷺ ووفاؤه، وأنه لم ينس لهذا الرجل طيب صحبته، وجميل عشر ته، وحسن معاملته (٣).
- و القول بشركة الأبدان توسعة على الناس في تعاملهم بدون ضرر يلحقهم، وفيها تعاون
   على المعيشة، وتكاتف من أجل اكتساب مقومات الحياة.
- ٦ وفيه: أن الإسلام أقوى رابطة وأوثق صلة بين الإنسان والإنسان، ومثاله هؤلاء الثلاثة الذين ألّف الإسلام بينهم، فعارٌ عبسي من اليمن، وسعدٌ زهري من قريش، وابن مسعود هذلي من ضواحي مكة (٤).

## طريقة الاستدلال:

١ - دلَّ على جواز شركة الأبدان: أن الأصل في المعاملات الإباحة، ولم يرد ما يمنع من شركة الأبدان، بل جاء الدليل بجوازها.

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (١/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٤/ ٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٤/ ٥٥٥).



٢ - قاعدة: (الأصل في الأشياء بعد بجيء الرسل وورود الشرع: الإباحة): والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

## \_ أحكام الوكالة:

 • قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآيِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِي حَفِيظُ عَلِيمٌ ﴾
 [يوسف: ٥٥] في الآية تشريع لجواز الوكالة.

٩٠٦ وعن جابر بن عبد الله رَحَىَالِلَهُ عَنْهُمَا قال: أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُلقًا، فبإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيلة فَضَعْ يَلَكُ عَلَى الْإِيَّامِ وَالْمِيهَامِ (١/٤٩)]. تُرْقُوتِهِ»، رواه أبو داود وصحَّحه. [ضعَّفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (١/٤٩)].

٩٠٧ - وعن عروة البارقي ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَـهُ شَـاةً.....»، الحديث، رواه البخاري، وقد تقدّم (٢).

٩٠٨ - وعن أبي هريرة على قال: «بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ...» الحديث، رواه مسلم.

٩٠٩ - وعن جابر على: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَدْبَحَ البَاقِيَ»، الحديث. رواه مسلم.

٩١٠ - وعن أبي هريرة رضي الله على قصية العَسِيفِ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَاغْدُ يَمَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، الحديث، متّفق عليه.

#### التوضيح:

- وَسَقًا: الوسق: الحمل، ويعادل ستين صاعًا.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث جابر دليل على صحة الوكالة، ومشروعيتها، وهذا مجمع عليه (٣).

<sup>(</sup>١) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص (٣١٠).

<sup>(</sup>٢) حديث رقم (٨٤٨) صفحة (٤٦) من هذا المجلد.

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ٦٥).



- ٢ وفيه أن الإمام له أن يوكل، ويقيم عاملًا على الصدقة في قبضها، وفي دفعها إلى مستحقها (١).
  - ٣ فيه جواز العمل بالأمارة، وقبول قول المرسل إذا عرف المرسل إليه صدقه.
  - ٤ وفيه جواز العمل بالقرينة في مال الغير إذا غلب على الظن صدقه، كما جاء في تمام الحديث.
- و فيه دليل على استحباب اتخاذ أمارة بين الوكيل وموكله، لا يطلع عليها عميرهما؛ ليعتمد الوكيل عليها في تنفيذ أوامر موكله؛ ذلك أن النبي على قال لجابر: «فإن طلب منك آية فضع يدك على ترقوته». وما (الشفرة) في الأعراف السياسية الدولية، وكلمة السر عند الكشافة والجوالة إلا من هذا القبيل (٢).
- ٦ ودلَّ حديث عروة البارقي على جواز التوكيل في البيع والشراء، حيث وكَّل النبي ﷺ
   عروة البارقي في شراء الشاة، ولا خلاف في ذلك (٣).
- ٧ وفي حديث أبي هريرة دليل على جواز الوكالة في قبض الزكاة، وكذلك الحكم في سائر
   العبادات المالية.
- ٨ وفي حديث جابر دليل على صحة التوكيل في نحر الهدي، وهو إجماع إذا كان الذابح مسلمًا، فإن كان كافرًا كتابيًا: صح عند الشافعي بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه، أو عند ذبحه (٤).
- ١٠ ودل حديث أبي هريرة على صحة التوكيل في استيفاء الحدود، وذلك لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، والإمام لايمكنه أن يتولى جميع الحدود بنفسه.
- ۱۱ فيه دليل على وجوب اختيار الأمناء في مثل هذه الولايات المالية الهامة، وكان من وكلائه على وجوب الخطاب، وعلى بن أبي طالب الهاهان.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٥/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٤/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) المغني (٥/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٥) توضيح الأحكام (٤/ ٥٦٣).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

فيه حكمة النبي على وسياسته الرشيدة، فإن أُنيسًا من أقارب المرأة التي أقيم عليها الحد، وكون من يتولى ذلك رجل من أهلها أسهل على أهلها من أن يتولى ذلك إنسان ليس منهم (١١).

## طريقة الاستدلال:

الدلالات السابقة في الأحاديث دلالات أفعال، ولهذا فهي تدل على الجواز.



<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٤/ ٥٦٤).



### باب الإقرار

قال الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم أُوالْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقَرَبِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥].

وقال الله تعالى لأنبيائـه: ﴿قَالَ ءَأَقَرَرْيُتُمْ وَأَخَذْتُو عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوٓاْ أَقَرَرْنَاْ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم ِ قِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١].

والإقرار هو شهادة بالحق على النفس مأمور بها، وإذا كان مقبولًا في التوحيد فقبوله في غيره أولى.

٩١١ - عن أبي ذرّ ﷺ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «قل الحق، ولو كان مُرَّا» صحَّحه ابن حبان في حديث طويل. [حديث منكر، في إسناده كذَّاب].

#### التوضيح:

- قل الحق: يشمل قوله على نفسه، وعلى غيره.
- قوله: «ولو كان مُرَّا» من باب التشبيه؛ لأن الحق قد يصعب إجراؤه على النفس، كما يصعب عليها إساغة المر لمرارته (١).

- ١ ذكر ابن حجر هذا الحديث تبعًا للرافعي؛ فإنه ذكره في باب الإقرار لأن فيه دلالة على
   اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمور، وهو أمر عام لجميع الأحكام.
- ٢ الإقرار حجة ثابتة؛ فإن النبي ﷺ أقام الحد على ماعز والغامدية بناء على إقرارهما بالزنا. وقد أجمعت الأمة من عهد النبي ﷺ إلى الآن على أن الإقرار حجة على المقر؛ يؤخذ به ويعامل بمقتضاه، والفقهاء مجمعون على أن الإقرار أقوى الأدلة الشرعية؛ لانتفاء التهمة فه غاليًا (٢).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٢٦ - ٦٧).

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية (١/ ٢٣٤).





#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- الدين الإسلامي يربي النفوس على الصدق والصدع بالحق، إحقاقًا ونصرةً له؛ وعدم المحاباة والمداهنة في ذلك طلبًا لإرضاء الناس أو خوفًا منهم.
- ٢ الصدع بالحق مقام صدق يوفق الله له الصادقين من عباده، وهـ و مـن أعظـم الطاعـات
   والقُرَب؛ ولذا كان أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.





# باب العارية

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَّدُّواْ ٱلْأَمَلَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٥].

العارية من الأمانات التي يجب أن تؤدى كما أُخذت مادام الإنسان قادرًا على المحافظة عليها، لأن الله أمر بأدائها.

٩١٢ - عن سمرة بن جندب على قال: قال رسول الله ﷺ: «عَلَى اليَّلِهِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيهُ»، رواه أحمد والأربعة، وصحَّحه الحاكم. [ضعَفه ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٢٤١)].

٩١٣ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَدَّ الأَمَانَـةَ إِلَى مَنْ اثْتَمَنَـكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ مَنْ اثْتَمَنَـكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ اثْتَمَنَـكَ، وَالترمـذي وحسّـنه، وصحّحه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرّازي. [والشافعي في الأم (٦/ ٢٧٠)، وأحمد فيها نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (٥/ ٢٠٨٦)، وغيرهم]. وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية.

٩١٤ - وعن يعلى بن أميّة قال ﷺ: قال لي رسول الله ﷺ: «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصحَّحه ابن حبَّان. [قال ابن عبد الهادي في المحرر (٩٣١): (رواته ثقات، وقد أُعِلَ)].

٩١٥ - وعن صفوان بن أميّة ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغَصْبُ يَا مُحُمَّدُ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ»، رواه أبو داود والنسائي، وصحَّحه الحاكم. [قال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٨): فيه اضطراب]. وأخرج له شاهدًا ضعيفًا عن ابن عباس. [فيه راو متروك].

### ترجمة الراوي:

صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، أحد أشراف قريش، وهو من مسلمة الفتح، ومن المؤلفة قلوبهم، شهد اليرموك أميرًا، أحد المطعمين، مات بمكة سنة (٤٢) في أول خلافة معاوية.

### التوضيح:

- عارية مضمونة: أي: مضمونة الرد.
- الفرق بين المؤداة والمضمونة: أن المضمونة هي التي تُضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤداة: التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.



- ١ في حديث سمرة بن جندب دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ
   إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه، وهو عام في الغصب والوديعة والعارية، وذكره
   ابن حجر في باب العارية لشموله لها(١).
- ٢ وحديث أبي هريرة شامل كذلك للعارية والوديعة ونحوهما، فيجب أداء الأمانة كما أفاده
   قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمْنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨].
- ٣ استدل بظاهر هذا الحديث مَنْ مَنَعَ صاحبَ الحق أن يأخذ حقه إلا بعلم من عليه الحق، أو رَفعِه إلى الحاكم؛ لقوله: «ولا تخن من خانك»، والصحيح جواز ذلك، وهو قول الجمهور، واشترط ابن القيم ألا يكون سبب الاستحقاق خفيًا، فإذا كان خفيًا فإنه لا يجوز لصاحب الحق أخذه بغير علمه، وعلَّة المنع فيه: أن ذلك ذريعة إلى رميه بالخيانة، وفي ذلك مخالفة للحديث الذي معنا، وفيه جمع بين الأدلة، وقد رجحه كذلك الشيخ السعدي (٢).
- ٤ بناء على ما سبق يكون معنى الحديث: لا تعامله بمعاملته، ولا تقابل خيانته بخيانتك
   فتكون مثله، وليس منها ما يأخذه من مال من جحده حقّه؛ إذ لا تعدّي فيه.
- أو المراد: إذا خانك صاحبك، فلا تقابله بجزاء خيانته -وإن كان حسنًا- بل قابله بالأحسن الذي هو العفو، وادفع بالتي هي أحسن.
  - وفي حديثي يعلى وصفوان دليل لمن ذهب إلى أن العارية لا تُضمن إلا بالتضمين (٣).
- ٦ اتفق العلماء على أن العارية إذا تلفت بتعد من المستعير أن عليه أن يضمن، قال ابن حزم:
   (أجمعوا أن المستعير إذا تعدى في العارية، فإنه ضامن لما تعدى فيه منها)(٤).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (٦/ ٤٨٠)، القواعد والأصول الجامعة (ص٩٥).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) مراتب الإجماع (ص ٩٥).



٧ - اختلف العلماء هل العارية مضمونة على المستعير في حالة عدم التعدي أو لا، على ثلاثة أقوال (١):
 القول الأول: أنه لا يضمن، وبهذا قال الحنفية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة،
 وابن حزم (٢)، واستدلوا بحديث يعلى بن أمية، حيث نصّ على أن العارية مؤداة، والأداء غير الضهان، فالمؤداة يجب تأديتها مع بقاء عينها، فلا تضمن إلا بالتعدي؛ لأنها أمانة مؤداة.
 القول الثاني: أنه يضمن إلا إذا أقام البينة على عدم التعدي، وبهذا قال المالكية؛ لأنه مما غاب هلاكه، فلا يبرأ المستعير إلا بالبينة؛ لأنه متهم فيه (٣).

القول الثالث: أنه يضمن مطلقًا، وهذا الصحيح عند الحنابلة، وقول عند المالكية (٤). واستدلوا بحديث صفوان بن أمية في قوله: «بل عارية مضمونة»، فلفظ «مضمونة» صفة حقيقية للعارية، أي: شأن العارية ضهان قيمتها إذا تلفت؛ لأن الأعيان إذا صارت موجودة لا تضمن (٥). واستدلوا كذلك بعموم حديث سمرة المتقدم، فظاهره أن ما أخذت اليد ضهان على صاحبها حتى تؤديه إلى مالكه، والأداء يتضمن العين إذا كانت موجودة، والقيمة إذا تلفت (٦). إلا أنهم قالوا بعدم الضهان إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه؛ كإن انمحق الثوب باللبس ونحو ذلك (٧).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - حسن أدب الإسلام؛ لأنه دين السلام والوئام، فإنه يمنع من الخيانة حتى ممن خان، فلم يبح مقابلته بمثل عمله من الخيانة، وإنها يدعو الإسلام إلى الصبر والمسامحة (٨).

٢- ينبغي للمسلم ألا يكون إمّعة، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساؤوا أساء.

<sup>(</sup>١) أحكام المجاهد بالنفس (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٥/ ٣٢٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٢٠)، والمبدع (٤/ ٢٥٦)، المحلى (٨/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) حاشية الخراشي (٦/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (٥/ ٢٠٠)، المقدمات المهدات (٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٥) عون المعبود (٩/ ٣٤٥) ونيل الأوطار (٥/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) ينظر: روضة الطالبين (٤/ ٤٣٢)، الإنصاف (٦/ ١١٣)، الموسوعة الكويتية (٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٨) توضيح الأحكام (٤/ ٥٧٨).

### باب العارية



#### طريقة الاستدلال:

- ١ في الأحاديث دلالات وجوب؛ ففي حديث سمرة (على اليد) وهذه من صيغ الوجوب،
   وجاء حديثا أبي هريرة ويعلى بصيغة الأمر، وكلها محمولة على الوجوب.
- ٢ سبق معنا أن الحكم المعلَّق بغاية لا يتحقق إلا بتحقق الغاية، وفي هذا دليل على أن من أخذ شيئًا فإنه لا يبرأ إلا برده إلى مالكه أو من يقوم مقامه؛ لقوله ﷺ: «حتى تؤديه»، ولا تتحقق التأدية إلا بذلك.
- ٣ قاعدة: (من له الحق على الغير -وكان سبب الحق ظاهرًا- فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيًا فليس له ذلك) (١).

ومعناها: أنه متى كان لإنسان على غيره حق مالي فامتنع من أداء ذلك الحق، أو لم يمتنع من الأداء لكن تعذَّر على صاحب الحق أن يستأذنه -لبعد أو نحوه- وكان سبب الاستحقاق ظاهرًا -كنفقة الزوجة مثلًا- فإنه يجوز لصاحب الحق إذا قدر أن يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ما عليه بدون إذنه.

وإنها قيد ذلك بالقيد الأول -وهو الامتناع من أداء الحق، أو تعذر استيفائه- لأنه لو لم يمتنع من أداء ما عليه إما باستئذانه أو برفعه إلى الحاكم فإنه يمكن وصول صاحب الحق إلى حقه بالطريق المشروع أصلا وهو أولى فلا يُعدَل عنه.

وقُيِّد بالثاني -وهو كون سبب الاستحقاق ظاهرًا- لأنه لو كان سبب الاستحقاق خفيًا لا يعلمه الناس لأمكن نسبة الآخذ إلى الخيانة، فيكون منع المستحق من الأخذ من باب سد الذريعة، وتعرف هذه المسألة في كتب الفقه بمسألة الظفر.



<sup>(</sup>١) القواعد والأصول الجامعة (ص٩٥).



# باب الغصب

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبُلطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا تَقُتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصُلِيهِ نَازًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء: ٢٩، ٣٠]، والغصب هو ما أُخذ بظلم وعدوان، وقد توعد الله فاعلَّه بالنار، وهو باطل وكذلك كل ما ترتب عليه.

٩١٦ – عن سعيد بن زيد رها أنّ رسول الله عَلَيْهَ قال: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ الله إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ»، متّفق عليه.

٩١٧ - وعن أنس ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْـمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَمَّا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ. وَقَالَ: «كُلُوا» مَعَ خَادِمٍ لَمَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا الطَّعَامَ. وَقَالَ: «كُلُوا» ثَمَ أُتِي بِصَحْفَة مِنْ عِنْدَ التِّي هُو فِي بَيْتَهَا، وَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ الصَّارِبَة عائشة رَصَالِيَّهُ عَنْهَا، وزاد: فقال النّبي ﷺ: الصَكْسُورَة. رواه البخاري والترمذي، وسمّى الضّاربة عائشة رَصَالِيَّهُ عَنْهَا، وزاد: فقال النّبي ﷺ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ»، وصحّحه.

٩١٨ - وعن رافع بن خديج ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْ نِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ»، رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسَّنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعَّفه. [ضعَّفه الخطابي في معالم السنن (٣/ ٩٦)، والبيهقي في الكبير (١٢/ ١٨١)].

٩١٩ - وعن عروة بن الرّبير قال: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَهَا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ فِي أَرْضٍ عَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا، وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِالْأَرْضِ الله عَلَيْهِ فِي أَرْضٍ عَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلَهُ. وَقَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَتُّلُ»، رواه أبو داود، لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ. وَقَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَتُّل»، رواه أبو داود، وإسناده حسن. [أعلَه بالإرسال: الدارقطني في العلل (٢/ ٦٦٥)، وغيره]. وآخره عند أصحاب السّنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابية.

٩٢٠ وعن أبي بكرة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْـوَالَكُمْ
 وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»، متفق عليه.



#### سبب ورود الحديث:

جاء في البخاري عن أبي بكرة ولله أن النبي الله قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: «أليس يوم النحر؟» بزمامه، قال: «أي يوم هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أليس يوم النحر؟» فقلنا: بلى، قال: «فأي شهر هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: «أليس بذي الحجة؟» قلنا: بلى، قال: «فأي بلد هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أليس بمكة؟» قلنا: بلى، قال: «إن دماءكم...» فذكره.

### ترجمة الراوي:

عروة بن الزبير: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي المدني، أحد فقهاء المدينة السبعة، مولده سنة (٢٣ هـ).

#### التوضيح:

- طَوَّقَهُ الله إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ: يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين، فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا عليه.
- ليس لعرق ظالم حق: روى بالإضافة: (لِعِرْقِ ظَالِمٍ)، وبالصفة: (لِعِرْقِ ظَالمٍ)، والمعنى: أن من غرس أرض غيره أو زرعها بغير إذنه، فليس لزرعه وغرسه حق إبقاء، بـل لمالـك الأرض قلعه مجانًا.

- ١ دلَّ حديث سعيد بن زيد على تحريم الظلم والغصب، وشدة عقوبته، وأنه من الكبائر.
- ٢ ودلَّ على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى تخوم الأرض بها فيه من حجارة، أو أبنية، أو معادن، وله منع من أراد أن يحفر سربًا أو نفقًا تحتها.
  - حودل حديث أنس على أن من استهلك على غيره شيئًا؛ كان مضمونا بمثله (١).
- ٤ في حديث رافع بن خديج بيان لحكم غاصب الأرض إذا زرع الأرض، فإن كان قد
   حصد الزرع؛ فالزرع له، وعليه أجرة الأرض، وهذا قول الأئمة الأربعة.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/٧١).



وأما إن كان الزرع لم يحصد، فالجمهور أنه يجب القلع، وأما الحنابلة فقالوا: ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض، لقول عن الغاصب: «فليس له من الزرع شيء»، وللغاصب ما أنفقه على الزرع من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة البذر، ونحو ذلك، لقوله: «وله نفقته» (١)، وقول الحنابلة أظهر دليلًا.

- حديث أنس لا علاقة له بباب الغصب حسب ما اصطلح على تعريفه الفقهاء، وإنها كان هذا
   من باب الإتلاف؛ لأنه ليس استيلاء؛ لذا فحقه أن يورد في باب ضهان المتلفات، ويحتمل أن
   تكون مناسبته لباب الغصب: أن عين المغصوب إذا تلف ضمن بمثلها، والله أعلم (٢).
- ٦ ودلَّ حديث عروة بن الزبير على ما اتفق عليه الفقهاء من أنه يلزم الغاصب رد المغصوب إلى
   صاحبه كها أخذه، كها يلزم بإزالة ما أحدث فيه من بناء، أو زرع أو غرس (٣).
- ٧ وفي حديث أبي بكرة دليل على ما سبق تقريره من أن الدماء والأموال مصونة في الشرع،
   وأن الأصل فيها الحظر، وأنه لا يحل دم المسلم، ولا ماله إلا بحق، وهذا مجمع عليه (٤).
- ٨ وفي الحديث: أن ما كان داخل حدود الحرم، فحكمه حكم مكة في مضاعفة الثواب،
   وعظم العقاب، ومن حيث التعظيم والاحترام، فإن النبي على خطب في منى فقال:
   «أليست البلدة؟»(٥).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ا - خطورة ظلم الناس وأخذ أموالهم بغير حق، وأنه لا تبرأ الذمة إلا برد العين أو العوض
 أو المسامحة، وإلا فبالحسنات والسيئات يوم القيامة؛ فإن الله يغفر للعبد ما بينه وبينه من
 الذنوب، لكن مظالم العباد حقوق لهم.

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٤/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٤/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٨)، بداية المجتهد (٢/ ٣١٩)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٩)، كشاف القناع (٥/ ٨٩)، الموسوعة الفقهية (٣١ / ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) الموسوعة الفقهية (٢٨/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) توضيح الأحكام: (٤/ ٥٩٨)

### باب الغصب



- ٢ بيان الغيرة الشديدة بين النساء ولو كن من ذوات الفضل العظيم والشرف الكبير
   كزوجات النبي ﷺ، وشدة الغيرة من الزوجة دليل على المحبة الزائدة للزوج.
- ٣ وفي حدبث أنس حسن خلقه ﷺ من العفو، والصفح، والسياح، حيث لم يعاقب كاسرة القصعة اعتداءً، وهذا راجع إلى صفحه، وكرم خلقه، وإلى تقديره لحال النساء، وما جُبلن عليه.
- ٤ وفيه احترام نعم الله تعالى وإكرامها بأكلها ولو سقطت في الأرض مادام أنها لم تتلوث،
   وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس من إلقاء نعم الله تعالى النظيفة الكثيرة في الأماكن
   القذرة، فذلك من كفران النعم.
- ٥ الحسنات تضاعف بحسب الزمان، كشهر رمضان، وعشر ذي الحجة، والأشهر الحرم.
   وبحسب المكان، كالمساجد الثلاثة، والمشاعر المقدسة، كما أن المعاصي والآثام يعظم جرمها، وإثمها حسب مكانها.

#### طريقة الاستدلال:

- القياس يكون بإلحاق حكم بآخر لعلة جامعة بينها، وقد قال الجمهور بضان الأرض المغصوبة قياسًا على ضمان المنقول -والحكم هنا هو الضمان والعلة الجامعة بينهما: هي الاستيلاء، وثبوت اليد على المغصوب.
- ٢ قوله: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا»: وكذا ما فوقه بالأولى، وما دونه داخل في التحريم إذا كان له قيمة، وإنها لم يذكر لأنه قد لا يقع إلا نادرًا، وقد وقع في بعض ألفاظه عند البخاري: «شيئًا» عوضًا عن شبر، فعمً (١).
- ٣ زاد الدارقطني في روايته لحديث أنس: (فصارت قضية)، أي من النبي على أي حكمًا عاما لكل من وقع له مثل ذلك، فاندفع قول من قال: إنها قضية عين لا عموم فيها، ولو كانت كذلك؛ لكان قوله على: «طعام بطعام وإناء بإناء» كافيًا في الدليل، على أن ذكره للطعام واضح في التشريع العام؛ لأنه لا غرامة هنا للطعام، بل الغرامة للإناء، وأما الطعام، فهو هدية له على الله الطعام، فهو هدية له على الله الطعام، فهو هدية له المسلم الطعام، فهو هدية له المسلم المسل
- ضابط: القاعدة في الضمان: أنه يجب ضمان المثل باتفاق العلماء إذا كان المال مثليًّا، وهو ما يوجد
   له في الأسواق مثيل لا يتفاوت عنه. فإذا تعذر رد المثل، فيجب رد القيمة بدلًا من المغصوب.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٧٠).



# باب الشفعة

قال الله تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْغًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانَا وَبِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاعِينِ وَالْمُسْاعِينِ وَالْمَسَاعِينِ وَالْمَسَاعِينِ وَالْمَسَاعِينِ وَالْمَسَاعِينِ وَالْمَسَاعِينِ وَالْمَسَاعِينِ وَالْمَسْاعِينِ وَالْمَسْاعِينِ وَالْمَسَاعِينِ وَالْمَسَاعِينِ وَالْمَسْاعِينِ وَالْمُسْاعِلِينِ وَالْمُسْاعِينِ وَالْمُسْاعِينِ وَالْمُسْاعِينِ وَالْمُسْاعِينِ وَالْمُسْاعِينِ وَالْمَسْاعِ وَالْمُسْاعِينِ وَالْمِسْاعِ وَالْمِسْاعِ وَالْمُسْاعِينِ وَالْمُسْاعِينِ وَالْمُسْعِينِ وَالْمُسْاعِينِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِمِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُسْلِمِينِ وَالْمُعِيْمِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِيْمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِيْمِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمِيلِي وَالْمُعِيْمِ وَالْمُعِيْمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِي وَالْمُعِيْمِ وَالْمُعِيْمِ وَالْمُعِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِي وَ

في الآية الأمر بالإحسان للجار، قال القرطبي: (واحتجوا بهذا على إيجاب الشفعة للجار).

٩٢١ - عن جابر بن عبد الله رَضَالِتَهُ عَنْهَا قال: «قَضَى رَسُولُ الله عَلَيْ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَم يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّ فَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةً»، متّفق عليه، واللّفظ للبخاريّ. وفي رواية مسلم: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ: أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ - وفي لفظ: لا يحلُّ - أن يبيع حتى يعرض على شريكه». وفي رواية للطّحاويّ: «قضى النّبيّ عَلَيْ بالشّفعة في كلّ شيء»، ورجاله ثقات. [لا يصح ولعله مُصَحَّف عن: «كل شرك»].

٩٢٢ – وعن أنس بن مالك على قال: قال رسول الله على: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ»، رواه النسائي وصحَّحه ابن حبان، وله علة. [أعلَّه البخاري فيها نقله الترمذي في العلل الكبير (ص٢١٥)، وأبو حاتم وأبو زرعة في العلل (١٤٣٠)، وغيرهم].

٩٢٣ - وعن أبي رافع ظلم قال: قال رسول الله ﷺ: «الجارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ»، أخرجه البخاريّ، وفيه قصّة.

٩٢٤ – وعن جابر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «الحجارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»، رواه أحمد والأربعة، ورجاله ثقات. [أنكره شعبة فيها نقله أبو داود في مسائل أحمد (١٩٤٣)، وأحمد في العلل رواية عبد الله (٢٥٦)، وابن معين فيها نقله أبو زرعة في التاريخ (١١٦٩) وغيرهم].

9 ٢٥ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا عن النّبي عَلَيْهُ قال: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ»، رواه ابن ماجه والبزّار، وزاد: «وَلا شُفْعَة لِغَائِبِ»، وإسناده ضعيف. [قال أبو زرعة في العلل (١٤٣٤): حديث منكر، وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٢٢): لا أصل له، وقال البيهقي في الخلافيات - اختصار ابن فرح (٣/ ٤٣٤): ليس بثابت، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٩١٩): إسناده ضعيف جدًا].

#### باب الشفعة



#### التوضيح:

- الشفعة: من الشفع؛ وهو الزوج ضد الفرد، فإذا ضممت فردًا إلى فرد فقد شفعته، فالشفعة هي كون الشريك أولى بحصة شريكه ممن اشتراها منه، فيضمها هو إلى حصته بثمنها إذا رغب فيها.
  - رَبْع: هو المنزل الذي يربع فيه الإنسان ويتوطنه.
    - أو حائط: أي بستان.
  - أحق بصقبه: أي: أحق بها يقربه ويليه، والصقب: الجانب القريب.

- ١ في الأحاديث دليل على ما أجمع عليه العلماء من القول بمشروعية الشفعة (١).
- ٢ دل حديث أنس، وحديث أبي رافع، على أن الشفعة تثبت للجار الملاصق، وهو ما ذهب إليه الحنفية لهذه الأحاديث (٢)، وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بعدم الشفعة بسبب الجوار؛ لحديث جابر: «الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط»، قالوا: فالشفعة لا تثبت إلا للشريك غير المقاسم (٣).
- ٣ ودل حديث جابر أيضًا على مشروعية شفعة الجار، إلا أنه قيده بقوله: "إذا كان طريقها واحدًا"، وقد ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء قائلًا: تثبت الشفعة للجار إذا كان بينهما حق مشترك، قال ابن القيم: (والصواب: القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه: أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت الشفعة، وإن لم يكن بينهما حق مشترك البتة، بل كان كل واحد منهما متميزًا ملكه وحقوق ملكه، فلا شفعة، والقياس الصحيح يقتضي هذا القول؛ فإن الاشتراك في حقوق الملك شقيق الاشتراك في الملك، والضرر الحاصل بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه)(٤).

<sup>(</sup>١) المغنى (٥/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) الهداية (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٥)، مغنى المحتاج (٢/ ٢٩٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) أعلام الموقعين (٢/ ١٢٦).



ودل حديث ابن عمر على أن التراخي في طلب الشفعة يبطلها، وقد قرر الجمهور أن طلب الشفعة بعد العلم بها يكون على الفور، وأجاز المالكية طلبها إلى سنة وما قاربها، وتسقط بعدها (١).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

قال ابن القيم: (من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة، ولا يليق بها غير ذلك؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقّاه على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به.

ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض: شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه، وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين بنصيبه وأخذ عوضه كان أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك، فإن أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيها كان، فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة، ولا يتضرر البائع؛ لأنه يصل إلى حقه من الثمن، وكان هذا من أعظم العدل، وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفِطر ومصالح العباد) (٢).

### طريقة الاستدلال:

- الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل سالم من المعارضة، فقول الجمهور بأن المراد بالجار في الأحاديث: الشريك إنها كان لوجود القرينة؛ وهي قضاؤه ﷺ في الحديث: «بالشُّفْعَة فِي كُلِّ مَا لَمُ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّ فَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَة»
   كها في حديث جابر المتفق عليه.
- ٢ قوله: «إذا كان طريقها واحدًا»، يدل بدلالة الالتزام على ثبوت الشفعة للجار إذا كان بينها شيء مشترك من حقوق الملك كهاء أو طريق.

# 

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق (٥/ ٢٤٢)، وروضة الطالبين (٥/ ١٠٧)، ومطالب أولي النهى (٤/ ١١٠)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٥)، الموسوعة الفقهية (١١ / ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين (٢/ ١١١).



# باب القِراض

٩٢٦ - عن صهيب على أنّ النّبي على قال: «نَكَاثُ فِيهِنَّ البَرَكَةُ: البَيْعُ إِلَى أَجَلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ البُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ»، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. [ضعَفه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٣١)، وغيره].

٩٢٧ – وعن حكيم بن حزام ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَه بِهِ: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي. رواه الدّارقطنيّ، ورجاله ثقات. [قوَّاه ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٩٧٨)، وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل (١٤٧٢)].

٩٢٨ - وقال مالك في الموطّأ: عن العلاء بن عبد الرّحن بن يعقوب، عن أبيه عـن جـدّه: «أنَّ عُثْمَانَ أَعْطَاهُ مَالًا قَرَاضًا عَلَى أَنَّ الرِّبْعَ بَيْنَهُهَا»، وهو موقوف صحيح.

### ترجمة الراوي:

صهيب: هو أبو يحي صهيب بن سنان بن مالك، من السابقين الأولين، افتدى نفسه ودينه من المشركين بهاله، كان يطعم الطعام الكثير، وكان مع فضله وورعه حسن الخلق مداعبًا، وفيه نـزل قولـه تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشَـرِى نَفْسَـهُ ٱبْتِغَـاءَهَمَرُضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:٢٠٧]، توفي سنة (٣٨).

### التوضيح:

- القراض: هو معاملة العامل بنصيب من الربح، وهذه تسميته في لغة أهل الحجاز، وتسمى مضاربة، وهي مأخوذة من الضرب في المال، أي التصرف فيه.

#### الدلالات الفقهية:

ا - جاء في حديث صهيب بيان بركة القراض، وإنها كانت البركة في تلك الثلاث لما في البيع إلى أجل من المسامحة والمساهلة والإعانة للغريم بالتأجيل، وفي المقارضة لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم ببعض، وخلط البر بالشعير قوتًا لا للبيع لأنه قد يكون فيه غرر وغش (١).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/٧٦).



٢ – ودلَّ أثر حكيم على أنه يجوز لمالك المال أن يحجر العامل عمَّا شاء، فإن خالف ضمن إذا تلف المال، وإن سلم المال فالمضاربة باقية، وهذا فيها إذا كان الاشتراط يرجع إلى الحفظ. وأما إذا كان الاشتراط لا يرجع إلى الحفظ، بل كان يرجع إلى التجارة، وذلك بأن ينهاه أن يشتري نوعًا معينًا، أو يبيع من فلان، فإنه يصير فضوليًّا إذا خالف، فإن أجاز المالك نف ذ البيع، وإن لم يجز لم ينفذ (١).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

حكمة مشروعية المضاربة: تمكين الناس من تنمية الأموال وتحقيق التعاون بينهم، وضم الخبرات والمهارات إلى رؤوس الأموال لتحقيق أطيب الثمرات.

فالمضاربة مشروعة لحاجة الناس إليها؛ لأن الناس بين غني وفقير، والإنسان قد يكون له مال، ولكنه لا يهتدي إلى أوجه التصرف والتجارة به، وهناك من لا مال له، لكنه مهتد في التصرفات، فكان في تشريع هذا العقد تحقيق للحاجتين، والله تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد وإشباع حوائجهم.

### طريقة الاستدلال:

١ - إذا ورد الشيء في مقام المدح دل ذلك على الجواز في أدنى الأحوال، والمقارضة مما جاء في
 ذاك السياق لو لا أن الحديث ضعيف.

٢ - تواطؤ الصحابة رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ على العمل بالشيء من غير نكير بينهم دليل على جوازه، قال شيخ الإسلام: (قد ينص النبي على نصّا يوجب قاعدة، ويخفى النصّ على بعض العلاء حتى يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة، وينازعوا فيها لم يبلغهم فيه النصّ، مثل اتفاقهم على المضاربة، ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما ثابتان بالنصّ، والمضاربة ليس فيها نصّ وإنها فيها عمل الصحابة ﷺ (٢).



<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/٧٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳۰/ ۲۲۹).



# باب المساقاة والإجارة

### حكم المساقاة والمزارعة:

المساقاة والمزارعة منها ما يكون مضاربة وقد سبق آنفًا الحديث عنها، ومنها ما يكون إجارة ويأتى بعد هذا الباب حكمها، والمضاربة والإجارة من تسخير الله الناسَ بعضهم لبعض.

979 – عن ابن عمر رَحَيَلِكُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ». متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ لَكَّ: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوه عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصَفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى نَصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رُسُولُ الله عَلَيْ ذَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْ ذَلِكَ مَا شِئْدًا خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا».

٩٣٠ وعن حنظلة بن قيس قال: سَألتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﴿ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِاللّهَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الحِدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَمَهُ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَصْمُونٌ فَلَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَصْمُونٌ فَلَا وَيَهُ بِيَانٌ لِللَّا أَجْلَ فِي الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. بَأْسَ بِهِ»، رواه مسلم. وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أَجْلَ فِي الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. ٩٣٠ وعن ثابت بن الضّحاك ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ الْمُؤَارَعَةِ وَأَمَرَ بالْمُؤَاجَرَةِ»، رواه مسلم أيضًا.

### ترجمة الراوي:

- ١ حنظلة: حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الزرقي المدني، كان من أحزم وأجود الناس رأيًا، ذكره ابن عبد البر في الصحابة.
- ٢ ثابت بن الضحاك بن أمية الخزرجي الأنصاري، أبو زيد المدني، وكان من أصحاب الشجرة، ورديف النبي على يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد، سكن البصرة، وحديثه عند أهلها، مات سنة (٤٥).



#### التوضيح:

- المساقاة: مأخوذة من السقي، وهي دفع شجر له ثمر مأكول، ولو غير مغروس إلى آخر؛ ليقوم بسقيه، وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره.
- المزارعة: دفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها أو مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل.
  - عامل أهل خيبر: هم يهود خيبر.
    - بشطر ما يخرج: أي بنصفه.
      - الماذيانات: الأنهار الكبار.
      - والجدول: النهر الصغير.

- ١ في حديث ابن عمر دليل على جواز المساقاة بجزء من الثمر، حيث عامل النبي ﷺ أهل خيبر على ذلك إلى حين وفاته، ولم ينسخ البتة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين على ذلك،
   وهو قول الجمهور (١).
- ٢ وفي حديث رافع دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق، وقد جاءت أحاديث مطلقة في النهي عن كرائها، وهذا الحديث مفسر ومقيد لذلك الإطلاق، والجمع بينها يتبين بها رواه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص شه قال: «كنا نكري الأرض بها على السواقي من الزرع فنهانا رسول الله على عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة» (٢).
  - ٣ وفيه دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئًا غير معلوم المقدار عند العقد (٣).
- ٤ وفي حديث ثابت بن الضحاك النهي عن المزارعة مطلقًا، حتى وإن عامل صاحب الأرض من يعمل عليها بنصيب مشاع معلوم مما يخرج منها من نصف، أو ثلث، أو ربع، وهو قول أبي حنيفة، والشافعية (٤).

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) حسَّنه الألباني في صحيح أبي داود (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) إحكام الأحكام (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (٢٣/ ١٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٢٢).



والصواب في حكم المزارعة أنها إما أن تكون على نصيب مشاع معلوم، كالثلث، والربع، فهذا جائز عند الجمهور كما يفيده حديث ابن عمر، وإما أن تكون على نصيب غير مشاع؛ كأن يحدد منطقة من المزرعة يكون ناتجها له، أو يقول مثلًا: لك الحنطة ولي الشعير، أو على أن له مائة قفيز، وللآخر الباقي، فهذا كله باطل بإجماع العلماء (١)؛ لأنه ربها تلف ما عُيِّن لأحدهما، أو لم ينبت، فينفرد أحدهما بالغلة دون الآخر، فيحصل التنازع.

٥ - ذهب الجمهور إلى جواز المزارعة مطلقًا، سواء كان البذر من المالك أو من العامل، وسواء كان فيها شجر أو لم يكن، ورجَّحه جمع من الشافعية ومنهم النووي (٢)، وهو ما جرى عليه عمل الخلفاء الراشدين، فقد روى البخاري عن أبي جعفر قال: (ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع عليٌّ وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الحاجة ماسة إلى التعامل بالمساقاة، حيث إن كثيرًا من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه، ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وفي المقابل: كثير من الناس ليس لهم شجر، ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويز المساقاة دفع للحاجتين، وتحصيل للمصلحة لهما معًا، وقد جوَّز الفقهاء ذلك قياسًا على جوازهم المضاربة بالأثمان دفعًا للحاجة (٣).

#### طريقة الاستدلال:

إذا أتى النصُّ فقد بطل القياس، وقد ثبتت المساقاة بالنصِّ، فلا قياس؛ لأنه لا قول لأحد مع قول الله تعالى، وقول رسوله ﷺ، ولأن النصَّ هو الأصل والقياس فرع، والأصل يبطل الفرع، ولا يُبطل الفرع الأصل، وفي الحقيقة أنه ليس هناك نصُّ في الكتاب والسنة يخالف القياس أبدًا، وإذا قيل بأن قياسًا مخالف للنصِّ فهذا يدل على بطلان ذلك القياس، قال ابن القيم بعد أن ذكر مجموعة من

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۰/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (١٩٨/١٠)، حاشية ابن القيم على السنن (٩/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٠/ ٣٥٤).



النصوص وافق بينها وبين القياس قال: (فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم مخالف، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودًا وعدمًا، كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجودًا وعدمًا، كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجودًا وعدمًا، أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها والعدل (١٠).

وقال ابن القيم أيضًا: (الذين قالوا المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة؛ لأنها عمل بعوض والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، فلما رأوا العمل والربح في هذه العقود غير معلومين قالوا: هي على خلاف القياس، وهذا من غلطهم، فإن هذه العقود من جنس المشاركات، لا من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، والمشاركات جنس غير جنس المعوضات؛ وإن كان فيها شوب المعاوضة) (٢).

### أحكام الإجارة:

♦ قال الله تعالى: ﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُ مَا يَنَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِئُ ٱلْأَمِينُ۞ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلْتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَفِ ثَمْنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُّ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُفِنَ إِن شَآءً ٱللهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا مُدْوَنَ عَلَيٍّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَانَ قُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: ٢٦ - ٢٨].

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أُولِلَاكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمَتُ مِّا اَعَتَتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]؛ أي لا جناح عليكم إذا سلَّمتم الأجرة.

٩٣٢ – عن ابن عبّاس رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قال: «احْتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَعْطَى الذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ»، متفق عليه.

٩٣٣ - وعن رافع بن خديج ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ»، رواه مسلم. ٩٣٣ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «قَالَ الله تعالى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمُ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»، رواه البخاري.

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٤/ ٢٤)، من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص ٦١).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (٢/٤).

### باب المساقاة والإجارة



٩٣٥ - وعن ابن عبّاس رَحَوَلَيْكُ عَنْهَا أَن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجرًا كِتَابُ الله»، أخرجه البخاري.

٩٣٦ - وعن ابن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ»، رواه ابن ماجه، وفي الباب عن أبي هريرة ولله عند أبي يعلى والبيهقي، وجابر الله عند الطبراني، وكلها ضعاف.

٩٣٧ - وعن أبي سعيد الخدري على أنّ النّبي عَلَيْ قال: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ»، رواه عبد الرّزّاق، وفيه انقطاع، ووصله البيهقيّ من طريق أبي حنيفة. [وصحّع وقفه أبو زرعة في العلل (٢٨٣٥)].

#### سبب ورود حدیث ابن عباس:

أن نفرًا من أصحاب رسول الله على مرُّوا بهاء فيه لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لمديغًا أو سليمًا، فانطلق رجل فرقاه بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، قال: فقال رسول الله على : «إن أحق...» فذكره.

#### التوضيح:

- كسب الحجام خبيث: الخبيث هنا ضد الطيب، ولا يدل على التحريم، فقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَيَكَمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، فسمى رذال المال خبيثًا، ولم يحرمه.
- رجل أعطى بي ثم غدر: أي: عاهد شخصًا، وحلف عليه باسمي، ثم نقضه، أو أعطى الأمان باسمى وبها شرعته من ديني ثم خالف ذلك.
  - ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه: أي: وفي له الأجير ما استأجره لأجله من العمل.



- ١ قول ابن عباس: «ولو كان حراما لم يعطه»، كأنه يريد الرد على من زعم أنه لا يحل إعطاء الحجام أجرته، وأنه حرام، وقد ذهب الجمهور إلى أن أجرة الحجام حلال؛ لهذا الحديث (١)، وتسميته إيّاه خبيثًا: كتسميته للثوم والبصل خبيثين، ولم يلزم من ذلك تحريمهما (٢).
  - ٢ وفي الحديثين دليل على جواز التداوي بإخراج الدم وغيره، وهو جائز بالإجماع (٣).
- ٣ وفي حديث أبي هريرة دليل على تحريم الغدر والنكث، وقد جاء الكتاب والسنة بالأمر
   بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء الأمانة.
- ٤ وفيه دليل على أنه لا يجوز بيع الآدمي الحر، وكل عقد فيه ذلك يكون حرامًا باطلًا، وكل هذا مجمع عليه (٤).
- وفيه تحريم أن يستوفي الرجل من الرجل ما استأجره لأجله من العمل، ثم لا يعطيه أجره؛ لأنه استوفى منفعته بغير عوض، واستخدمه بغير أجرة، فكأنه استعبده (٥).
- ٦ وعن حديث ابن عبّاس قال الحافظ ابن حجر: استدلّ به للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القران، وخالف الحنفية، فمنعوه في التعليم، وأجازوه في الرقى كالدواء (٦).
- ٧ قال الشيخ بكر أبو زيد: (إذا كان جواز العوض في القرآن، ففي السنة من باب أولى، وإذا جاز على الوحيين، ففيها تفرع عنهها من الاستنباط والفهوم وتقعيد القواعد وتأصيل الأصول أولى بالجواز، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز العوض عن التأليف أولى من مورد النص، والله أعلم) (٧).
- ٨ وفي حديث ابن عمر الأمر بإعطاء الأجير أجره قبل جفاف عرقه، وهو كناية عن وجوب المبادرة بالأجرة عقب فراغ العمل إذا طلبها؛ وإن لم يعرق، أو عرق وجف (٨).

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٣)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٤٦)، المغنى (٦/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) الطبّ النبوي (ص ٤٨).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٤/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) التيسير للمناوى (٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٦) تحفة الأحوذي (٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٧) فقه النوازل (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٨) فيض القدير (١/ ٥٦٢).

### باب المساقاة والإجارة



### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١- جواز الإجارة من محاسن الشرائع، لأن المصلحة والحاجة تدعوان إليها؛ فقد لا يستطيع الإنسان تملك العين، كالدار مثلًا لينتفع بها، فيحصل عليها بالإجارة، وربها محتاج إلى عمل فلا يستطيعه، فيستأجر من يعمله له، كها أن العامل قد محتاج إلى المال فيحصل عليه بالإجارة (١).
- ٢- ينبغي المبادرة بإعطاء الأجير أجره دون مماطلة أو حيف، ولا يكن المسلم من المطففين ﴿ اللَّذِينَ إِذَا الْكُولُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّالِي اللَّالِمُلْلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّا
  - ٣ خطورة الغدر وظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل.

### طريقة الاستدلال:

- إذا تعارض نهي النبي ﷺ عن الشيء وفعله له، فإن النهي يُحمل على الكراهة، وتطبيق ذلك: الجمع بين نهي النبي ﷺ عن كسب الحجام، وإعطائه له، فإنه يدل على أن النهي ليس على التحريم، ولكن على الكراهة.
- ٢ استدل الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بعموم لفظ الحديث -وإن كان
   ورد في سبب مخصوص فإن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
- ٣- قال ابن دقيق العيد: الخبيث من حيث هو: لا يدل على الحرمة صريحًا. ولـذلك جاء في كسب الحجام أنه خبيث، ولم يحمل على التحريم، غير أن ذلك بـدليل خارج؛ وهـو (أن النبي على احتجم، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه)(٢).



<sup>(</sup>١) التسهيل (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام (٢/ ١٢٦).



# باب إحياء الموات

قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩].

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُّوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩].

في الآييتين دليل على أن المال إذا لم يُضف إلى أحد من البشر بشراء أو إرث أو هبة ونحو ذلك من صور التملك فهو مما أباحه الله.

٩٣٨ – عن عروة، عن عائشة رَضِّاَلِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ، فَهُ وَ أَحَقُ بِهَا»، قال عروة: «وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ»، رواه البخاريّ.

٩٣٩ - وعن سعيد بن زيد ﷺ عن النّبي ﷺ قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»، رواه الثّلاثة، وحسّنه التّرمذيّ، وقال: (روي مرسلًا)، وهو كها قال، واختلف في صحابيّه، فقيل: جابر، وقيل: عائشة، وقيل: عبد الله بن عمرو، والراجح الأول. [أعلّه بالإرسال: الدارقطني في العلل (٢/ ٢٤٧)، وغيره].

• ٩٤ - وعن الصّعب بن جثّامة اللّيثي ﷺ أنّ النبي ﷺ قال: «لَا حَمَى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ»، رواه البخاري. ٩٤ - وعن ابن عباس رَضَائِلَهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه أحمد وابن ماجه. [ضعّفه ابن عبد الهادي في المحرر (٩٠٠)، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (٣/٧٠)]، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في (الموطإ) مرسل. [رجّع المرسل البيهقي في الكبير وله من عبد الهادي في تنقيع التحقيق (٥/ ٨٠)، وغيرهما].

٩٤٢ - وعن سمرة بن جندب فلله قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»، رواه أبو داود، وصحَّحه ابن الجارود. [فيه انقطاع].

٩٤٣ - وعن عبد الله بن مغفّل في أنّ النّبيّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ حَفَرَ بِثْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنَا لِمَاشِيتِهِ»، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. [ضعّفه ابن الجوزي في التحقيق (٨/ ٢١)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤/ ٢٠٩ - ٢٠)، وابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٣)، وغيرهم].

9 ٤٤ - وعن علقمة بن وائل عن أبيه: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَوْضًا بِحَضْرَ مَوْتَ»، رواه أبوداود والترمذي، وصحَّحه ابن حبّان. [منقطع؛ علقمة لم يسمع من أبيه كما قال ابن معين في تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث (٣٧٦٩)].

### باب إحياء الموات

٩٤٥ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ. فَقَالَ: «أَ**عْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ**»، رواه أبو داود، وفيه ضعف.

٩٤٦ - وعن رجل من الصّحابة قال: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «المسلمون شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ»، رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات. [لا يصح؛ فيه رجل لا يعرف حاله].

### أسباب ورود الأحأديث:

- ١ أما حديث سعيد بن زيد فقيل إن سبب وروده: ما أخرج أبو داود من طريق عروة قال حدثني رجل من أصحاب النبي على وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري: أن رجلين اختصها إلى رسول الله على: غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم، حتى أخرجت منها (١).
- ٢ وسبب حديث الصعب بن جثامة: أنه كان في الجاهلية إذا أراد الرئيس أن يمنع الناس من محل يريد اختصاصه لنفسه؛ استعوى كلبًا من مكان عال، فإلى حيث ينتهي صوته حماه من كل جانب، فلا يرعاه غيره، ويرعى هو مع غيره، فأبطل الإسلام ذلك، وأثبت الحمى لله ولرسوله، ومعناه: أن يمنع الإمام الرعى في أرض مخضوصة؛ لتختص برعيها إبل الصدقة مثلًا.
- ٣ وأما حديث ابن عباس: فأخرج عبد الرزاق في المصنف عن أبي جعفر أن نخلة كانت بين رجلين فاختصها فيها إلى النبي ﷺ فقال أحدهما: أشققها نصفين بيني وبينك، فقال النبي ﷺ:
   «لا ضرر في الاسلام» (٢).

### التوضيح:

- الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد.
- إحياء الموات: مباشرة الأرض الميتة التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد بتأثير شيء فيها، من إحاطة أو زرع أو عهارة أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>١) البيان و التعريف (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) اللمع (ص ٥٥).



- الحمى: هو المكان المحمي، وهو خلاف المباح.
- لا ضرر ولا ضرار: الضرر: ضد النفع، ومعناه: لا يضر الرجل أخاه، فينقصه شيئًا من حقه، والضرار: فعال من الضرّ، أي: لا يجازيه بإضراره، بإدخال الضرّ عليه، فالضرّ : ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه.
- ذراعًا: بكسر الذال، وذراع الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، وأشهر أنواعه الذراع الهاشمية وهني (٣٢) إصبعا أو (٦٤) سنتيمترًا.
  - عَطَنًا: العَطَن: وطن الإبل ومبركها حول الحوض.

- ١ في حديثي عائشة وسعيد بن زيد دليل على أن الإحياء للأرض الميتة التي لا يـد لأحـد عليها يعدُّ تملكًا لها.
- ٢ وظاهر حديث عائشة أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام، وهو قول الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يشترط إذن الإمام، وهو مذهب المالكية في القريب من العمران، وأما البعيد منه فها احتاج الناس إليه فلا بد فيه من الإذن، وما لا فلا (١).
- ٣ قال الإمام الشافعي عن حديث الصعب بن جثامة: يحتمل الحديث شيئين: أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي على وعليه؛ فليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، والآخر معناه: إلا على مثل ما حماه عليه النبي على وعليه؛ يختص الحمى بالخليفة خاصة، ورُجِّح هذا الثاني بها ذكره البخاري عن الزهري تعليقًا «أن عمر حمى الشرف والربذة لإبل الصدقة» (٢).
- ٤ قد كان للرسول ﷺ أن يحمي لنفسه وللمسلمين، وأما سائر أئمة المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئًا، ولكن لهم أن يحموا للمسلمين مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين، ونعَم الجزية، وإبل الصدقة، وضوال الناس على وجه لا يتضرر به من سواه من الناس،

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٨٢)، مواهب الجليل (٦/ ١١)، حاشية الخطيب (٣/ ١٩٥)، المغني (٥/ ٥٦٦)، سبل السلام (٣/ ٨٢)، الموسوعة الكويتية (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٨٣).

### باب إحياء الموات



وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في صحيح قوليه، وقال في الآخر: ليس لغير النبي ﷺ أن يحمي مطلقًا، للحديث، واستدل الجمهور بأن عمر وعثمان حميا، واشتهر ذلك في الصحابة، فلم ينكر عليهما، فكان إجماعًا(١).

- ٥ دل حديث ابن عباس على تحريم الضرر، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا، إلا مـا دلً
   الشرع على إباحته رعاية للمصلحة التي تربو على المفسدة (٢).
- ٦ ودلَّ حديث سمرة بن جندب على ما سبق من أن من أعمر أرضًا ليست لأحد فهي له، وهذا الحديث يبين نوعًا من أنواع العمارة والإحياء، ويختلف الإحياء بحسب اختلاف الأراضي وما يقصد منها، فتارة يكون الإحياء بالبناء، وتارة يكون بالغرس، وتارة يكون الإحياء بحفر بثر فيها.
- ٧ ودلَّ حديث عبد الله بن مغفل على ثبوت الحريم للبئر، والمراد بالحريم: ما تمس الحاجة إليه لتهام الانتفاع به، وهو ملك لمالك المعمور، بمعنى أن له أن يمنع غيره من إحيائه بجعله دارًا مثلا، وليس له منع المرور فيه، ولا المنع من رعي كلاً فيه، والاستقاء من ماء فيه، ونحو ذلك، وحريم البئر ما لو حفر فيه نقص ماؤها، أو خيف انهيارها. ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها (٣).
- ٨ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إحياء حريم البئر، ولكنهم اختلفوا في مقدار حريم البئر، وقد ذهب الحنفية إلى ظاهر الحديث، فقرروا أن حريم بئر العطن أربعون ذراعًا من كل جانب، والمقصود من الحريم: دفع الضرر، كي لا يحفر بحريمه أحد بئرًا أخرى، فيتحول إليها ماء بئره، وهذا الضرر لا يندفع بمسافة قريبة، وأيضًا فإن حافر البئر يحتاج أن يقف على شفير البئر ليستقي الماء، وإلى أن يبني على شفير البئر ما يركب عليه البكرة، وإلى أن يبني حوضا يجتمع فيه الماء، وإلى موضع تقف فيه مواشيه حالة الشرب وبعده، فقدره الشارع بأربعين ذراعًا. ويرى المالكية والشافعية أن البئر ليس لها حريم مقدر (٤).

<sup>(</sup>١) المغنى (٥/ ٥٨١)، الموسوعة الفقهية (٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الموسوعة الفقهية (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) الموسوعة الفقهية (٢/ ٢٤٤).



- ٩ وفي حديث وائل بن حجر أن النبي ﷺ خصَّه ببعض الأرض الموات، ففيه أنه يختص بها، ويصير أولى بإحيائها، ممن لم يسبق إليها بالإحياء، وفيه دليل على الإقطاع، وكذلك دلَّ عليه حديث ابن عمر.
- ١٠ حكى القاضي عياض أن الإقطاع: تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلا لذلك،
   وأكثر ما يستعمل في الأرض، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، إما بأن يملِّك إياه
   فيعمره، وإما بأن يجعل له غلتها مدة (١).
- ١١ وقد اتفق العلماء: أن من أقطعه الإمام أرضًا لم تُعمر في الإسلام قط، ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها، ولا كانت في خلال المعمور ولا بقرب معمور، فعمره الذي أقطعها أو أحياها: أنها له ملك موروث عنه، يبيعها إن شاء، ويفعل فيها ما أحب (٢).
- 17 وفي حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث..» دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة، وهو إجماع في الكلأ في الأرض المباحة، والجبال التي لم يحرزها أحد، فإنه لا يمنع من أخذ كلئها أحد، إلا ما حماه الإمام كما سلف.
- وأما النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة، فإن حازه الإنسان بعد قلعه بأي وسيلة، فهذا يملكه الإنسان، فله بيعه، وله أن يمنع الناس منه. فإن كان غير محاز، فلا يحق لم بيعه، ولا منع غيره منه، ولكنه يكون أحق به من غيره.
  - وأما النار، فهي من الأشياء المشاعة العامة، ولا يجوز بيعها، وإنها يجب بذلها لمحتاجها، سواء في ذلك وقودها كالحطب، أو جذوتها كالقبس، أو الاستدفاء.
- وأما الماء، فلا يجوز بيعه ما لم يحزه في بركته، أو قربته، أو إنائه ونحوه، وأما الذي لم يحز من ماء السهاء، أو ماء العيون، أو نقع الآبار، فلا يملك، ولا يصح بيعه.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - من محاسن الدين الإسلامي إحقاق الحق لصاحبه، والمساواة والعدل بين الناس؛ حيث
 لا حمى إلا لله ورسوله، ونفي الضرر عن الآخرين.

 <sup>(</sup>١) تبيين الحقائق (٦/ ٣٧)، التاج والإكليل (٣/٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) مراتب الإجماع، (ص ٩٥).

### باب إحياء الموات

٢ - من أحكام الإسلام العادلة، وإباحته الشاملة، وإفضاله على أهله، أن جعل أمورهم
 الضرورية، وحاجتهم المشاعة شركة بينهم، من حازها ملكها وانتفع بها، وهذا مبدأ
 اقتصادي هام.

### طريقة الاستدلال:

- ١ في قوله: «من أحيا»: صيغة من صيغ العموم، فيشمل الصغير، والكبير، والذكر، والأنثى.
- ٢ وقوله: «من أحيا أرضًا»: أرضًا نكرة، والنكرة تفيد العموم، ولكن المسألة فيها تفصيل حيث جاء ما يخصصها، ويفيد أن الحكم ليس على العموم من كل وجه، فخرج ما كان ملكًا للغر، ونحو ذلك.
- ٣ قاعدة: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة): ومن ذلك الحمى الوارد في حديث الصعب بن جثامة، فإنه يجب على الإمام مراعاة المصلحة في ذلك.
- ٤ في حديث ابن عباس نفيٌ للضرر؛ ونفي الذات دليل على النهي عنه؛ لأن النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل، فاستعمل اللازم في الملزوم (١).
- ٥ قاعدة: (الضرر يزال) أو (لا ضرر ولا ضرار): هذه القاعدة من القواعد الكبرى التي ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، وهي من القواعد التي جاء النص بها، كما في حديث ابن عباس.



<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٨٣).



# باب الوقف

قال الله تعالى: ﴿ وَنَكَتُبُ مَا فَلَا مُواْوَءَ الْنَرَهُ مَّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَ هُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ [يس: ١٧]، في الآية دلالة على مشروعية الوقف؛ لأنه من آثار الإنسان. ومن صور الوقف رباط الخيل؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُمُ مَّا السَّمَطَعُ ثُرِ مِن قُوَةٍ وَمِن رِبَاطٍ ٱلْخَيْلِ ﴾ [الأنفال: ٢٠].

٩٤٧ - عن أبي هريرة رضي الله على الله على عنه عنه عنه عنه عنه عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ الْفَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ اللهِ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَح يَدْعُو لَهُ»، رواه مسلم.

٩٤٨ - وعن ابن عمر رَضَّالِنَهُ عَنْهُا قال: أَصَابَ عُمَرُ أَرُّضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه. قَالَ: «إِنْ شِئْتَ خَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي القُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ الله، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالظَّيْفِ، لَا يُعَالَى عَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلِ مَالًا، مَتَفق عليه.

وفي رواية للبخاريّ: «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ».

٩٤٩ - وعن أبي هريرة على قال: «بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ..» الحديث، وفيه: «فَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ الله»، متّفق عليه.

### سبب ورود حديث أبي هريرة الثاني:

أن رسول الله ﷺ أمر بالصدقة، فقيل منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب فقال النبي ﷺ: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا، فأغناه الله ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب، فعم رسول الله ﷺ فهي عليه صدقة ومثلها معها». متفق عليه.

#### التوضيح:

- خَالِدٌ: هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، شهد مع قريش الحروب إلى عمرة الحديبية ثم أسلم سنة سبع بعد خيبر، وشهد غزوة مؤتة، وفتح مكة، ولقبه النبي عليه بسيف الله المسلول، قاتل مع أبي بكر الصديق في حروب الردة، وحرب فارس والروم، وعزله عمر بن الخطاب عن الشام، ومات بحمص.



- أدراعه: جمع درع، وهو لبوس من حديد يصد السيف والرمح والسهم، فلا ينفذ منه.
  - أعتاده: العتاد: ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وآلة الجهاد.

- ١ أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف، قال جابر: «لم يكن أحد من أصحاب النبي على ذو مقدرة إلا وقف». ولم ير شريح الوقف<sup>(١)</sup>.
- ٢ مناسبة ذكر حديث «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ...»: يذكر العلماء هذا الحديث في باب الوقف؛ لأن الوقف من الصدقة الجارية، وأشار الشافعي إلى أنه من خصائص الإسلام، ولا يعلم في الجاهلية (٢).
- ٣ والحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة؛ فإنه يجري أجرها
   بعد الموت، ويتجدد ثوابها؛ لأن ذلك من كسبه.
- ٤ وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، وفيه دليل على أن دعاء الولد لأبويه بعد الموت يلحقها، وكذلك غير الدعاء من الصدقة، وقضاء الدين، وغيرهما، ولفظ الولد شامل للأنثى والذكر، وشرط صلاحه ليكون الدعاء مجابًا.
- ٥ أفاد حديث عمر أن الوقف لا يباع ولا يوهب، وهذا شأن الوقف، وهو يدفع قول
   أبي حنيفة بجواز بيع الوقوف، قال أبو يوسف: (إنه لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال
   به، ورجع عن بيع الوقف).
- ٦ وقوله: (أن يأكل منها من وليها بالمعروف): قال القرطبي: (جرت العادة أن العامل يأكل من ثمرة الوقف، حتى لو اشترط الواقف ألا يأكل منه لاستقبح ذلك منه، والمراد بالمعروف: القدر الذي جرت به العادة. وفيه دليل على المسامحة في بعض الشروط، حيث علّق الأكل على المعروف، وهو غير منضبط).
- ٧ وقوله: (غير متمول): أي غير متخذ منها مالًا يملكه، والمراد: لا يتملك شيئًا من رقابها،
   ولا يأخذ من غلتها ما يشتري بدله ملكًا، بل ليس له إلا ما ينفقه (٣).

<sup>(</sup>١) المغنى (٦/٣).

<sup>(</sup>٢) الأم (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ٨٨).



- ٨ وفي الحديث دليل على جواز الشروط في الوقف ووجوب اتباعها، فالشرع أثبت للواقف حق
   الاشتراط المعتبر في وقفه، ولهذا قرر الفقهاء: أن شرط الواقف كنص الشارع.
- ٩ وفيه دليل على أنه يصح وقف العروض، وقال أبو حنيفة: (لا يصح؛ لأن العروض تبدل وتغير، والوقف موضوع على التأبيد)، والحديث حجة عليه.
- ١٠ يشترط في العين الموقوفة: أن تكون العين ينتفع بها دائيًا مع بقائها، قال ابن هبيرة:
   (اتفقوا على أن كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلاف -كالذهب والفضة والمأكول- أنه
   لا يصح وقفه)(١).
- ۱۱ ذهب جمع من أهل العلم إلى صحة وقف النقود، واختلفوا في كيفية وقفها، فقيل: وقفها بإقراضها، وكذا وقفها بإقراضها، وكذا بأن تدفع مضاربة إلى من يعمل بها، ثم يتصدق بالربح في الوجه الذي وقفت عليه، وقيل: وقفها يكون للتحلي، والوزن، دون الإنفاق.
  - ١٢ ودل على صحة وقف الحيوان؛ لأن الأعتاد قد فُسِّرت بالخيل (٢).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ا خضيلة الصدقة الجارية، وتعليم العلم النافع، وتنشئة الأولاد على الصلاح والخير؛ لذا ينبغي للمسلم أن يسعى لأن يكون له شيء يبقى بعد موته، كهذه الثلاث المذكورة في الحديث؛ فإن الموفق من يموت ولا تموت معه حسناته، بل تبقى جارية عليه بعد موته.
- ٢ فضيلة أصحاب النبي ﷺ ومنهم عمر وخالد رَصَّالِلهُ عَنْهُا، حيث اختار عمر أنفَس ماله وأحبه إلى نفسه ليجعله في سبيل الله ليبلغ درجة البر، وأما خالد فإنه بعد مسيرة جهاد حافلة بالانتصارات والفتوحات لم يكن يسعى لجمع ثروة أو شهرة أو رُتَب أو نياشين من وراء ذلك، بل احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله.
- ٣ الوقف من أفضل الصدقات التي حثّ الله عليها، ووعد عليها بالثواب الجزيل؛ لأنه صدقة
   ثابتة دائمة في وجوه البر والخير؛ ففيه إحسان إلى الموقوف عليهم: إما لحاجتهم؛ كالفقراء

<sup>(</sup>١) الإفصاح (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٨٩).



- والأيتام والأرامل، أو للحاجة إليهم؛ كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين ونحوهم، وفيه إحسان للواقف؛ حيث يجري عليه ثوابُ وقفه بعد انقطاع أعماله ورحيله عن هذه الدار.
- ٤ وينبغي للواقف أن يستشير من يثق بدينه وعلمه وخبرته واطلاعه، وأن يتحرى في وقفه ما هو أقرب إلى رضا الله تعالى، ونفع عباده (١).
- و المقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى، ونفع البلاد والعباد، كالمساجد، وكتب العلم، وإنشاء المستشفيات في البلاد المحتاجة، وتسبيل مياه الشرب بحفر الآبار، ووضع البرادات، وتسبيل أجهزة تبريد الهواء، وبناء دور الرعاية، وجمعيات تحفيظ القرآن، وغير ذلك من جهات البر، ويدخل في ذلك الوقف على القرابة، كولده وأقاربه، ونحو ذلك (٢).

#### طريقة الاستدلال:

- ١ لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عنه أن يقلد أي عالم من العلماء -كائنا من كانويترك الدليل. ومن ذلك هنا: قول أبي حنيفة بإجازة بيع الوقف، ورجوع الواقف فيه، وهذا
  القول مخالف لنص الحديث، ولهذا قال صاحبه أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة حديث عمر لقال به
  ورجع عن بيع الوقف. وقال أبو يوسف ذلك اتباعًا للدليل، ولم يُعْمِه التقليد والتعصب.
- ٢ قاعدة: (شرط الواقف كنص الشارع): فشروط الواقف التي لا تخالف مقاصد الشريعة
   الإسلامية تعد لازمة وقطعية، والواقف هو الذي يحدد نوع الوقف وغرضه (٣).

وهذا التشبيه بنص الشارع إنها هو من ناحيتين:

- أ أنه يتبع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية التي يجب تحكيمها في تفسير نص الشارع.
- ب أنه يجب احترامه وتنفيذه كوجوب العمل بنص الشارع؛ لأنه صادر عن إرادة محترمة، نظير الوصية. وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن شروط الواقفين ثلاثة أنواع: نوع باطل لا يعمل به، ونوع صحيح محترم ولكن تجوز مخالفته عند الاقتضاء، ونوع محترم مطلقًا لا تجوز مخالفته بحال؛ وهذا هو الذي تطبق عليه هذه القاعدة (٤).

<sup>(</sup>١) التسهيل (٤/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الوقف الإسلامي: تطوره إدارته وتنميته، (ص١١٨).

<sup>(</sup>٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا، (ص٤٨٤).



### باب المبة والعمرى والرقبى

### • أحكام الهبة:

◄ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَي ﴾[النحل: ٩٠].

في الآية أمر من الله بالعدل وهو يشمل العدل بين الأولاد في العطية، كما أن الهبة تدخل في الإحسان والله أعلم.

• 90 - عن النّع إن بن بشير رَحَالِتَهُ عَنْهُا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا عُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَكُلَّ وَلَهِكَ نَحَلْتُهُ مِثْلَ هَلْمَا؟». فَقَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَارْجِعْهُ». وَفِي لَفْظ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِي ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَهِكَ كُلِّهِمْ؟». قَالَ: لا. قَالَ: «أَتَقُوا الله، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: أشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي البِرِّ سَواءً؟» قَالَ: «قَلَا إِذًا».

٩٥١ - وعن ابن عبّاس رَجَالِتَهُ عَنْهُا قال: قال النّبيّ ﷺ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»، متّفق عليه. وفي رواية للبخاريّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ؛ الذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ».

٩٥٢ - وعن ابن عمر، وابن عبّاس رَحَوَلَكَ عَنْهُ عن النّبيّ عَلَيْهُ قال: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا الوَالِدُ فِيهَا يُعْطِي وَلَدَهُ»، رواه أحمد والأربعة، وصحّحه التّرمذيّ وابن حبان والحاكم.

٩٥٣ - وعن عمر على قال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَالتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهْ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ»، الحديث؛ متّفق عليه.

#### التوضيح:

- نحلته: أي وهبته.
- الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. وفي الاصطلاح: تمليك في الحياة بغير عوض<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) التسهيل (٤/ ٣٤٧).

### باب الهبة والعمرى والرقبى



- حملت على فرس في سبيل الله: معناه: تصدقت به، ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله.
  - فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ: أي قصّر في مؤنته، وحسن القيام به.

- الهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول تعالى: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُوعَن شَيْءِ
   مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَا مَرِيَكَا ﴾ [النساء: ٤]. ومن السنة: الأحاديث التي ذكرها المصنف. والإجماع كذلك منعقد على أن الهبة تصح (١).
- ٢ الهبة بالنسبة للواهب مستحبة، وأما بالنسبة للموهوب له، فالسُّنة أن يقبل الهبة ولا يردها، إلا إذا اقترن بها محذور شرعي، كما لو جاءت على هيئة رشوة لقاضٍ أو موظف أو معلم، ونحو ذلك، فإنه يحرم دفعها وقبولها، ويجب ردها (٢).
- ٣ في حديث النعمان بن بشير دليل وجوب العدل بين الأولاد في الهبة والعطية، وظاهره يقتضي التسوية بين الذكور والإناث، وهو قول الجمهور (٣). ويرى الإمام أحمد أنه يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، قال ابن القيم: (عطية الأولاد المشروع أن تكون على قدر مواريثهم) (٤).
- ٤ وإذا انفرد أحد الأولاد بالعمل في تجارة أبيه أو زراعته أو صناعته فلا بأس بإعطائه من أجل عمله، إذا كان الابن قد نوى الرجوع على أبيه ولم ينو التبرع؛ لأن هذا ليس من باب التخصيص، وإنها هو من باب الإجارة مقابل عمله، وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد، لأنهم لم يقوموا بمثل ما قام به مما كان له أثر في تجارة والدهم.
- والأحوط في مثل هذه الحال: أن يشترط الابن سهيًا في تجارة أبيه مقابل عمله؛ ليكون هذا من باب الإجارة، ولئلا يرى البقية أنه من باب الهبة، ومن ثُمَّ فلا يترتَّب عليه شيء من المفاسد (٥).
- وفي حديث ابن عباس دليل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة، وهذا مذهب الجمهور (٦).

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة (ص٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) التسهيل (٤/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين (٥/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) التسهيل (٤/ ٣٦١ - ٣٦٢).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٥/ ٢٣٥).

#### باب الهبة والعمرى والرقبى



٧ - قوله: «لا تشتره» نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدَّق بشيء، أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يتهبه أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، قال النووي: (هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال جماعة من العلماء: النهى عن شراء صدقته للتحريم)(٢).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ استحباب الهبة لما فيها من المصالح العظيمة؛ فهي نوع من أنواع الإحسان والصلة.
- ٢ أهمية العدل بين الأولاد وحرص النبي ﷺ على هذا المعنى الشرعي والتربوي الرائع.
   والحكمة فيه: أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغض، وعدم البر من الولد لوالده.
- ٣ انفراد أحد الأولاد بالبر والعطف على والديه لا يعد سببًا لتخصيصه بالعطية من أجل بره؛
   لأن المتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضًا عن بِرِّه؛ لأن أجره على الله، ولأن تمييز البارّ بالعطية قد يؤدي إلى أن يُعجب ببره ويرى أن له فضلًا، وقد يَنْفِرُ الآخر ويستمر في عقوقه.
- ٤ قوله: «ليس لنا مثل السوء»: أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَّةِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَى وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النحل: ٦٠]، ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك، وأدل على التحريم عما لو قال مثلًا: (لا تعودوا في الهبة) (٣).

#### طريقة الاستدلال:

١ - من القواعد الفقهية المقررة: (أن ما حَرُمَ على الآخذ أخذه، حَرُمَ على المعطي إعطاؤه) (٤)،
 فالهبة إذا اقترن بها محذور شرعي، كما لو جاءت على هيئة رشوة لقاض أو موظف أو

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (٢/ ٣٣٢)، البيان (٨/ ١٢٤)، منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٧)، مجموع الفتاوي (٣١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: طرح التثريب (٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٥/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) المنثور في القواعد للزركشي (٣/ ١٤٠).

### باب الهبة والعمرى والرقبى



- ٢ عموم قوله: «اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَينَ أَولادِكُمْ» يقضي بأن الأم كالأب في ذلك، وأنه يجب عليها التسوية بين أولادها في العطية، كما يدل عليه أيضًا أنه تتحقق فيها العلة؛ حيث إن تخصيص الأم بعض ولدها يورث الحسد والعداوة كالأب.
- ٣ القول بجواز الرجوع عن الهبة قول مصادم للسُّنة، فهو فاسد؛ وحمل الحديث على الكراهية مردود من وجهين:

الأول: أنه تأويل مستبعد يردُّه سياق حديث ابن عباس.

الثاني: أنَّ عُرْفَ الشارع في مثل هذا الأسلوب إرادة المبالغة والزجر الشديد (٢).

٤ - الذم الشديد في حديث ابن عباس عام يشمل رجوع الأب وغيره، إلا أنه جاء النص
 بتخصيص الأب، ومن القواعد العامة أن العام يحمل على الخاص.

### الثواب على الهبة أو الهدية:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ النَّهِ تُمْ مِن رِّيَا لِيَرَبُوا فِي آَمَولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٩].

قال ابن كثير: (أي: من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم، فهذا لا ثواب له عند الله -بهذا فسره ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وعكرمة، ومحمد بن كعب، والشعبي - وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه إلا أنه قد نُهي عنه رسول الله على خاصة، قاله الضحاك، واستدل بقوله: ﴿ وَلَا ثَنَنُ سَتَكُورُ ﴾ [المدثر: ٦] أي: لا تعط العطاء تريد أكثر منه).

908 – وعن ابن عبّاس رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله ﷺ نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: أَنعَمْ. وَرَضِيتَ؟» قَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. فقال رسول الله ﷺ: «لقد هممت ألا أتَّهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي»، رواه أحمد، وصحَّحه ابن حبّان. [أعلَّه بالإرسال: الدارقطني في العلل (٥/ ٢٨٦)، وغيره].

<sup>(</sup>١) التسهيل (٤/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

### باب الهية والعمرى والرقيب



٩٥٥ - وعن ابن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهَا عن النّبيّ ﷺ قال: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بَهَا، مَـا لَمْ يُشَبُ عَلَيْهَا»، رواه الحاكم وصحَّحه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. [صرَّح بأن الصواب الوقف: البيهقي في الخلافيات - اختصار ابن فرح (٣/ ٤٥٩)، والدارقطني في العلل (١/ ١١٧)]. ٩٥٦ - وعن عائشة رَضَيَالِتَهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّة، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا»، رواه البخاريّ.

### التوضيح:

- إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي: نسبة إلى قريش والأنصار وثقيف، والمراد: إلا من قوم في طبائعهم الكرم.
- ويثيب عليها: أي يعطى الذي يهدي له بدلها، والمراد بالثواب المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية.

### الدلالات الفقهدة:

- ١ المقصود بالثواب في الهبة: العوض المالي، والأصل في الهبة ألا يكون فيها عوض مادى؟ لأنها تبرع وليست معاوضة، إلا أنه يجوز التعويض فيها وتسمى هبة الثواب.
- ٢ العوض في الهبة إن اشترط في العقد صح العقد عند الأئمة الأربعة، وإذا صح العقد اعتبر بيعًا أو كالبيع في الجملة. ويكون له أحكام البيع، فيثبت فيه حق الخيار، وحق الرد بالعيب، وحق الشفعة، ويسقط حق الرجوع.
- ٣ وإن وهب مطلقًا دون تقييد بثواب أو عدمه، فهي لا تقتضي ثوابًا، وعوضًا، وهذا قول الجمهور (١١).
- ٤ استدل بعض المالكية بحديث عائشة على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب، وكان ممن يطلب مثله الثواب، كالفقير للغني، بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى، ووجه الدلالة منه مواظبته ﷺ على إثابة من يهديه، والجمهور على عدم الوجـوب إذا لم يشـترط الثواب المعلوم عند العقد (٢).

<sup>(</sup>١) البدائع (٦/ ١٣٢)، منح الجليل (٤/ ١١٠)، مغنى المحتاج (٢/ ٤٠٤)، منتهى الإرادات (٢/ ١٩٥)، الموسوعة الفقهية (١٥/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي (٦ / ٧٣).

# باب الهبة والعمرى والرقبى



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال التوربشتي: (كره النبي ﷺ قبول الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار، وإنها خصَّ المذكورين فيه بهذه الفضيلة لما عرف فيهم من سخاوة النفس، وعلو الهمة، وقطع النظر عن الأعواض)(١).
- ٢ قال الشوكاني: (لما كانت المهاداة مبنية على المكارمة واستجلاب المودة، كان من تمام ذلك أن تقع المكافأة عليها كما كان يفعل النبي عليه حيث كان يقبل الهدية ويثيب عليها) (٢).

# طريقة الاستدلال:

قوله: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْبَلُ الهَدِيَّة، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا»: في صيغة (كان) مع الفعل المضارع دلالة أن عادته ﷺ كانت جارية بقبول الهدية والمكافأة عليها، وفي رواية لابن أبي شيبة: «ويثيب عليها ما هو خير منها»، وقد استدل به على وجوب الإثابة على الهدية؛ إذ كونه عادة له ﷺ مستمرة يقتضى لزومه.

ولا يتم به الاستدلال على الوجوب؛ لأنه قد يقال: إنها فعله على مستمرًا؛ لما جبل عليه من مكارم الأخلاق، لا لوجوبه (٣).

# فضل الهدية:

 • قال الله تعالى في قصة نبي الله سليمان التَلْيَكُلِمْ مع ملكة سبأ حكاية عن قولها ورده عليها: 
 (وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَتَةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۚ فَامَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُونَ بِمَالِ فَمَا ءَاتَـٰنِءَ ٱللّهُ 

 - خَيْرٌ قِمَا ءَاتَـٰكُم بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُم تَقَرَّحُونَ ﴾ [النمل: ٣٥ - ٣٦].

قال قتادة: (رحمها الله ورضي عنها، ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها! علمتْ أن الهدية تقع موقعًا من الناس). اهـ

وإنها رد نبي الله سليهان عليه الصلاة والسلام هذه الهدية لأنها خرجت هنا مخرج الرشوة حينها أرادت الملكة أن تكون الهدية مقابل سكوته عن دعوته لها ولقومها بالإسلام.

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (١٠/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار (١/ ٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ٩٠).

# باب الهبة والعمرى والرقبى



٩٥٧ - عن أبي هريرة رضي عن النّبي ﷺ قال: «تَهَادُوْا تَحَابُّوا»، رواه البخاريّ في الأدب المفرد، وأبو يعلى بإسناد حسن. [أعلّه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣١٩)].

٩٥٨ - وعن أنس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَلِيَّـةَ تَسُـلُّ السَّـخِيمَةَ»، رواه البزّار بإسناد ضعيف.

٩٥٩ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْـــمُسْلِهَاتِ، لَا تَحْقِــرَنَّ جَــارَةٌ

#### التوضيح:

- السخيمة: الحقد.

- فرسن شاة: الفرسن هو الظلف.

#### الدلالات الفقهدة:

١ - الأحاديث الثلاثة تفيد الحث على التهادي واستحبابه.

حدیث أبي هریرة الثاني دل على النهي عن احتقار عطایا المسلمین بعضهم لبعض مها
 صغرت الهدیة.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الهدية تورث المحبة والود، وحديث أنس يبين أنها كذلك تزيل الضغينة والحسد،
 والأحاديث وإن لم تخل عن مقال، إلا أن للهدية في القلوب موقعًا لا يخفى (١).

٢ - قال الحافظ ابن حجر عن حديث أبي هريرة: (وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير؛ لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت، وإذا تواصل اليسير صار كثيرًا، وفيه استحباب المودة وإسقاط التكليف)(٢).

# طريقة الاستدلال:

تعليل الأمر بالتهادي بكونه يورث المحبة بين المتهادين يفيد أن الأمر هنا للندب، وقد سبق بيان أن الإجماع منعقد على مشروعية الهبة.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٥/ ٢٣٥).

# باب الهبة والعمرى والرقبى

# - حكم العمرى والرقبى:

 إِنَّ الله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ
 ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥].

قال القرطبي: (في قوله تعالى: ﴿اَسَكُنْ ﴾ تنبيه على الخروج، لأن السكنى لا تكون ملكًا، ولهذا قال بعض العارفين: السكنى تكون إلى مدة ثم تنقطع، فدخولها في الجنة كان دخول سكنى لا دخول إقامة. قلت: وإذا كان هذا فيكون فيه دلالة على ما يقوله الجمهور من العلهاء: إن من أسكن رجلا مسكنًا له إنه لا يملكه بالسكنى، وأن له أن يخرجه إذا انقضت مدة الإسكان). اهوقال الله تعالى: ﴿وَاسَتَعْمَرَكُمْ فِهَا ﴾ [هود: ٢١].

قال القرطبي: (أي جعلكم عُرَّارها وسكانها. قال مجاهد: ومعنى «استعمركم» أعمركم من قوله: أعمر فلان فلانًا داره، فهي له عمري...ويكون فيها دليل على الإسكان والعمري).

٩٦٠ - عن جابر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «العُمْرَى لَمِنْ وُهِبَتْ لَهُ»، متّفق عليه. ولمسلم: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيَّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ»، وفي لفظ: «إِثَّهَا العُمْرَى التِي أَجَازَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا».

ولأبي داود والنّسائيّ: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْتًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْتًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».

# التوضيح:

- العُمرى: لفظ مشتق من العمر، وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر، وسُمِّيت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار أو غيرها ويقول: أعمرتك إياها أي: أبحتها لك مدة عمرك، وحياتك.
- الرقبى: كانوا يرقبون موت الموهوب له ليرجعوا في هبتهم، وهذا معنى تسميتها: الرُّقبى، وقيل: إن الرقبى هو أن يهبه شيئًا ويقول: هي لك حياتك، على أنك إن مت قبلي عادت إلى، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك، فكأنه يقول: هي لآخرنا موتّا. وبذلك سميت رقبي؛ لأن كل واحد منها يرقب موت صاحبه.



#### الدلالات الفقهية:

- ا جاءت الشريعة بتقرير ما كانت عليه العمرى قبل الإسلام، ففي الحديث دلالة على شرعيتها، وأنها ملك لمن وهبت له، وإليه ذهب العلماء كافة إلا رواية عن داود الظاهري<sup>(۱)</sup>.
  - ٢ العُمْري نوع من الهبة، إلا أنها مؤقتة.
    - ٣ للعمرى ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يقول: «هي لك ولعقبك»، فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه، وهي هبة محققة، يأخذها الورثة بعد موته.

ثانيها: أن يقول: «هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلى» فهذه عارية مؤقتة، وهي صحيحة، لما جاء في رواية مسلم: «فَأَمَّا إذَا قَال: هِيَ لَكَ مَا عِشت، فَإِنَّهَا تَرجِعُ إلَى صحيحة، لما جاء في رواية مسلم: «فَأَمَّا إذَا قَال: هِيَ لَكَ مَا عِشت، فَإِنَّهَا تَرجِعُ إلَى صاحِبِهَا»، فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى، وبه قال أكثر العلماء ورجَّحه جماعة من الشافعية، وهي رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام.

ثالثها: أن يقول: «أعمر تكها» ويطلق، فحكمها حكم الأول، ولا ترجع إلى الواهب، وهو قول الجمهور والشافعي في الجديد، وقال في القديم: العقد باطل من أصله (٢).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- النهي عن الرقبى والعمرى جاء إرشادًا لهم إلى حفظ أموالهم؛ ولبيان أنّ من أعمر شيئًا
   بإطلاق فهي ملك للموهوب له ولذريته من بعده لا يحق للواهب أن يرجع فيها.
  - ٢ حرص الإسلام على حفظ أموال الناس وتدبيرها بها يصلحهم.

# طريقة الاستدلال:

قوله: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا»: محمول على الكراهة والإرشاد لهم إلى حفظ أموالهم، بدليل تصحيح العقد، وذكر ضوابطه.



<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٩١ - ٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٥٧)، الاختيارات (ص ١٨٤)، فتح الباري (٥/ ٢٣٩).



قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوّاْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩]، وقال الله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَالًا طَيِّبَا وَاتَقُواْ اللّهَ ٱلَّذِيّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: ٨٨] من مجموع الآيتين يتضح أن اللَّقطة إما أن يَعْرفها مالكها فتعود إليه، ولا يجوز لغيره أخذها؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، وإما ألا نَعرف لها مالكا بعد التعريف بها فتكون رزقًا حلالًا لمن وجدها، مال الله يؤتيه من يشاء إلا لقطة الحاج فلا تحل.

٩٦١ - عن زيد بن خالد الجهني ﷺ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلهُ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْتُكَ بِهَا»، فَقَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَهَا؟! مَعَهَا الْغَنَمِ؟ قَالَ: «هِيَ لَكَ، أَوْ لِلأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّنْبِ». قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَهَا؟! مَعَهَا سِقَاقُهَا وَجَذَاؤُهَا، تَردُ الهَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»، متَّفق عليه.

٩٦٢ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ آوَى ضَالَّةَ فَهُوَ ضَالُّه، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا»، رواه مسلم.

٩٦٤ - وعن أنس على قال: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكُلْتُهَا»، متّفق عليه.

٩٦٥ - وعن عبد الرّحمن بن عثمان التّيميّ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ»، رواه مسلم. ٩٦٦ - وعن المقدام بن معديكرب ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الخَّمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا»، رواه أبو داود. ترجمة الرواة:

١ - زيد بن خالد الجهني، صحابي مشهور، نزل الكوفة بعد المدينة، توفي سنة (٧٨)، وله (٨٥) سنة.
 ٢ - عياض بن حمار المجاشعي التميمي، له صحبة، ونزل البصرة، كان صديقًا لرسول الله ﷺ قديمًا،
 عاش إلى حدود الخمسين.



- عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي، كان من مسلمة الفتح، وكان يؤدب أهل بيت ها على التحديث عن رسول الله عليه وقتل مع ابن الزبير هله في مكة سنة (٧٣).
- ٤ المقدام بن معديكرب بن عمرو الكندي، صاحب رسول الله على نزل الشام، وسكن مصر، ومات بالشام سنة (٨٧) وهو ابن (٩١) سنة.

#### التوضيح:

- عفاصها: العِفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدًا كان أو غيره.
  - وكاءها: الوكاء: الخيط الذي يشد به رأس الكيس ونحوه.
    - معها سقاؤها: أي: أنها تقوى على ورود المياه.
  - حذاؤها: أخفافها، أي أنها تقوى بها على السير، وقطع المفاوز.
- آوَى ضَالَةً: اسم الضالة لا يقع إلا على الحيوان، يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان، وهي الضوال، وأما الأمتعة وما سوى الحيوان، فيقال لها: لقطة ولا يقال: ضالة.
  - فهو ضال: المراد بالضال: المفارق للصواب.

#### الدلالات الفقهسة:

- ١ دلَّ حديث زيد بن خالد على أن الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السِّباع كالـذئب والثعلب وولد الأسد ونحوها لا يُملك بالتقاطه؛ لأنه يحرم أخذه، ولو عَرَّفَهُ لم يملكه،
   لأنه متعدِّ بأخذه.
- ٢ مَنْ أخذ الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع لم يبرأ بأخذه، وعليه ضهانه؛ لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه، ولا إذن الشارع، فهو كالغاصب إلا أن يدفعها إلى الإمام، فيزول عنه الضهان؛ لأن الإمام له نظر في ضوال الناس، فكان نائبًا عن أصحابها، وعُلم منه أن للإمام ونائبه أخذها للحفظ.
- ٣ يستثنى من ذلك ما إذا وجد الضالة في مهلكة لا ماء فيها ولا مرعى، أو أرضٍ مسبعةٍ، أو قريبًا من دار الحرب يخاف عليها من أهلها، فإنه يردها أو يأخذها بقصد الإنقاذ، لا الالتقاط، ولا ضهان عليه؛ لأن فيه إنقاذها من الهلاك، فأشبه تخليصها من حريق ونحوه.
- ٤ ودل الحديث على أنه يجوز أخذ ما يهتم به الناس؛ كالدراهم والأمتعة، ويدخل فيه ما لا يمتنع من صغار السباع، مثل الغنم.



- ٦ ودل الحديث على أنه يجب تعريف ما التقطه سنة كاملة، والتعريف هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه، وفي مجامع الناس؛ كالأسواق وأبواب المساجد بعد الصلوات، ولاسيها صلاة الجمعة، ويقول: مَنْ ضاع له شيء فليطلبه عندي أو نحو ذلك (١).
- ٧ أجمع المسلمون على وجوب التعريف سنة إذا كانت اللقطة ليست تافهة (٢). وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب على الملتقط أن يستغرق جميع الحول بالتعريف كل يوم، بل يعرف في أول السنة كل يوم مرتين، ثم مرة كل أسبوع، ثم مرة أو مرتين في كل شهر، وإنها جعل التعريف في أول السنة أكثر، لأن طلب المالك فيها أكثر، وكلها طالت المدة على فقد اللقطة قل طلب المالك لها.
- ٨ إن عُرِفَ صاحبُ هذا الشيء الملتقط خلال السنة دُفع إليه، لأنه ماله، وإن لم يعرف،
   فيكون بعد السنة داخلًا في ملك ملتقطه غنيًا كان أو فقيرًا.
- ٩ ويشترط في ملك ما التقطه أن يَعرف صفته من الوعاء الذي هو فيه، وهو عفاصها،
   ويعرف جنسها ولونها ونحو ذلك مما يحتاج لمعرفته؛ لئلا يختلط بهاله ويشتبه، وليعلم
   صدق واصفها من كذبه.
- ۱۰ قوله: «مَنْ آوَى ضَالَةً فَهُوَ ضَالً مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» قال فيه النووي: (هـذا دليـل للمـذهب المختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقًا، سـواء أراد تملكها أو حفظها عـلى صـاحبها، والمراد بالضال: المفارق للصواب)(٣).
- ١١ في جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم، ولا إلى إذن السلطان، وهذا مجمع عليه (٤).
- ١٢ وفي حديث عياض بن حمار دليل على أنه يشهد على وجدانها، لا على صفتها؛ لـئلا تشيع أوصافها، والجمهور على أن الإشهاد مستحب، وليس واجبًا، خلافًا لأبي حنيفة (٥).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١٠/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٣/ ١٤٦).



- ۱۳ جاء في حديث أنس بيان لنوع من أنواع اللقطة، وهو أن ما كانت قيمتها قليلة، ولا يهتم بها أوساط الناس إذا فقدت، وهم من بين الغني والفقر، والكرم والبُخل، وذلك مثل: القلم إذا كان رخيصًا والسوط والرغيف ونحو ذلك (۱)؛ فهذا النوع يملكه واجده بمجرد التقاطه، ويباح له الانتفاع به، ولا يحتاج إلى تعريف.
- ١٤ وفي حديث عبد الرحمن بن عثمان النهي عن التقاط لقطة الحاج للتملك، وأما التقاطها للحفظ فقط، فلا منع منه، كما ينتج عن الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي سبق معنا في الحج من أنه لا تحل ساقطتها إلا لمنشد (٢).
- ١٥ وفي حديث المقدام بن معديكرب دليل على أن اللقطة من مال المعاهد كاللقطة من مال
   المسلم، وهذا محمول على التقاطها من محل غالب أهله أو كلهم ذميون، وإلا فاللقطة لا
   تعرف من مال أي إنسان هي بمجرد التقاطها.
- ١٦ قوله: «إلا أن يستغني عنها»: أي: يتركها لمن أخذها استغناء عنها، ويعرف ذلك بعدم معرفة صاحبها بعد التعريف؛ لأنه سبب عدم المعرفة في الأغلب، فإنه لو لم يستغن عنها لبالغ في طلبها أو نحو ذلك (٣).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ الدين الإسلامي يربي المسلم على الأمانة والتعفُّف والحرص على أموال الناس، ومن ذلك التعريف باللقطة وحفظها وردّها إلى أصحابها.
  - ٢ الإشهاد فيه مصالح عديدة، منها:
- أ صيانة نفسه عن الطمع فيها؛ لأنه يُخاف من تسويل الشيطان وانبعاث الرغبة في هذه اللقطة، فيدعوه ذلك إلى الخيانة بعد الأمانة، فيجحدها.
- ب حفظها من ورثته إذا مات؛ لأنه لا يأمن من حدوث المنية به، فيدَّعيها ورثته ويحوزونها في تركته، أو يستولي عليها غرماؤه إن أفلس، وقد استحب العلماء كتابتها خوف النسيان (٤).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١٠/ ٣٦١)، التسهيل (٤/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) التسهيل (٤/ ٢٤٠).



٣ - إنها اختصت لقطة الحاج بالمبالغة في التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده، فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعريف بها (١).

#### طريقة الاستدلال:

- ١ في قوله ﷺ عن ضالة الغنم: «إنها هِيَ لَكَ أَو لأَخِيكَ أَو لِلذِّئْب» دليل على إباحة التقاط
   مثل هذا النوع من الضوال، ولو كان يجب الترك لأمر به ﷺ كها في ضالة الإبل.
- ٢ في عموم الأحاديث دليل على أنه لا فرق بين الغني والفقير في تملك اللقطة بعد القيام
   بالواجب تجاهها كما سبق تفصيله وهذا مذهب الجمهور (٢).



<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم (۲۸/۱۲).



# أصناف الوارثين:

♦ قال الله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقَرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقَرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقَرَبُونَ مِمَّاقَلُ مِنْهُ أَوْ صَبُا مُفْرُوضَا ﴾ [النساء: ٧]

وقد بين الله ذلك فقال: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي آَوْلَادِكُمُ لِللّهَ صَلْمُ اللّهُ نَلْكَ مَنْ اللهُ ذلك فقال: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي آَوْلَادِكُمُ لِللّهَ عَلَمَا السِّهُ السّهُ السّهُ السّهُ السّهُ السّهُ اللهُ وَلَدُّ وَوَرَهُهُ وَأَبْوَاهُ فَلِأُمِهِ السُّهُ فَا السّمَا السّهُ السّهُ السّهُ السّهُ اللهُ اللهُ وَلَدُّ وَوَرِهُهُ وَأَبْوَاهُ فَلِأُمِهِ السُّهُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَلَا اللّهُ اللهُ ا

وقال الله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهَ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةَ إِنِ الْمُرُوَّا ْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا وَضَفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنُ لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا الثَّنتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُقَانِ مِمَّا تَدَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةَ رِّجَالًا وَضَفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنُ لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا الثَّنتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُقَانِ مِمَّا تَدَكُ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةَ رِّجَالًا وَنِسَاءَ 177]. وَيِسَاءَ عَلِلذَّكَرِمِثُلُ حَلِيلًا اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وقال الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَـرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾ [النساء: ٣٣].

قال ابن جرير رحمه الله: (فتأويل الكلام: ولِكُلكم -أيها الناس- جعلنا عصبة يرثون به مما ترك والداه وأقرباؤه من ميراثهم).

٩٦٧ – عن ابن عبّاس رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلِحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَــا، فَـمَا بَقِــيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»، متّفق عليه.



#### التوضيح:

- الفرائض لغة: مأخوذة من الفرض، وأصله: القطع والحزّ. وفي الاصطلاح: العلم بقسمة المواريث.
  - ألِحَقُوا الفَرَائِض: أي: الأنصباء المقدرة في كتاب الله.
  - بأهلها: أي: من يستحقها على وفق ما أنزل الله في كتابه.
  - فَهَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُوْلَى: أي: أقرب العصبةُ الذي ليس له فرضٌ بحال.

#### الدلالات الفقهية:

١ - دلّ حديث ابن عباس على أن الورثة ينقسمون إلى قسمين:

القسم الأول: وارثون بالفرض: وهم من إرثهم مقدر بجزء؛ كالنصف، والربع، والثمن، والثلثين، والثلث، والسدس.

وأصحاب الفروض أحد عشر: الزوج والزوجة، والأم والأب، والجدة والجد، والبنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، والأخوة لأم.

القسم الثاني: وارثون بالتعصيب: وهم من يرثون بلا تقدير، فيأخذون ما أبقت الفروض.

- ٢ يرث العاصب جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض، ويرث باقيه فقط إن كان معه صاحب
   فرض استغرق بعض المال، ولا يرث شيئًا إن كان معه صاحب فرض استغرق جميع المال.
- ٣- جهات التعصيب بعضها أقرب من بعض، وهي خمس على هذا الترتيب: البنوة، ثم
   الأبوة، ثم الإخوة وبنوهم، ثم الأعهام وبنوهم، ثم صاحب الولاء.
- ٤- العصبة قسمان: عصبة بالنسب، وعصبة بالسبب، وتنقسم العصبة بالنسب إلى ثلاثة
   أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
  - ٥ أما العصبة بالسبب فهو المعتق ذكرًا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
- ٦ أصحاب العصبة بالنفس هم: كل وارث من الـذكور إلا الـزوج، والأخ لأم، والمعتـق، فهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، وابعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل.

فَمَنْ انفرد من هؤلاء أخذ جميع المال، وإذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط.



- العصبة بالغير أربع: البنت فأكثر بالابن فأكثر، وبنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر، وبنت الابن فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر، والأخت الأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر، فيرثون للذكر مثل حظ الأنثين، ولهم ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطوا.
- ٨ العصبة مع الغير: صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معًا، فالأخوات هما معًا، والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معًا، فالأخوات دائيًا مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن عصبات، فلهن ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن.

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار،
   وكانوا يرثون زوجات آبائهم، وكان هناك توارث بالحلف، فأبطل الله ذلك كله، وأنـزل
   آيات المواريث.
  - ٢ أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، الأقرب فالأقرب؛ في الميراث وغيره.

#### طريقة الاستدلال:

قال ابن رجب: وأما قوله: «لأولى رجلٍ ذكرٍ» مع أنَّ الرجلَ لا يكونُ إلاّ ذكرًا، فالجوابُ الصحيحُ عنه أنَّه قد يُطلَقُ الرجل، ويرادُ به الشخص، كقوله: من وجد ماله عند رجلٍ قد أفلس، ولا فرقَ بينَ أنْ يجده عند رجلٍ أو امرأةٍ، فتقييدُه بالذَّكر ينفي هذا الاحتمال، ويُخلصه للذكر دونَ الأنثى وهو المقصودُ (١).

# ــه موانع الإرث:

◄ قد أخرج الله تعالى الكافر من القرابة بقوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ مُفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُ وَأَنتَ أَحْكُمُ لَلْكَكِمِينَ ۞قَالَ يَنفُحُ إِنَّهُ مُلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [هود: ٤٥ - ٤٦].

٩٦٨ - عن أسامة بن زيد الله أنّ النّبي عَلَيْهُ قال: «لَا يَرِثُ الْـمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَـرِثُ الكَـافِرُ الْـمُسْلِمَ»، متّفق عليه.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (شرح الحديث الثالث والأربعين)

979 - وعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْـلُ مِلَّتَيْنِ»، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. [قوَّاه بمجموع طرقه ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٢٤)، وحسَّنه الألباني في الإرواء (٦/ ١٥٨)]، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النّسائيّ حديث أسامة بهذا اللّفظ [وهو شاذ].

# التوضيح:

- لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن: أي: أهل دينين.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث أسامة دليل على أن المسلم لا يرث الكافر، وهو مذهب جمهور الفقهاء (١).
- ٢ وفيه دليل على أن المرتد لا يورث، فالمرتد لا يرثه أحد من المسلمين أو غيرهم ممن انتقل إلى
   الكفر بل ماله كله إن مات أو قتل على ردته يكون فيئًا وحقا لبيت المال، وهو قول الجمهور (٢).
  - ٣ وفيه أن المرتد لا يرث المسلم، وهذا مجمع عليه (٣).
- ٤ وعن حديث عبد الله بن عمرو يقول الشوكاني: (ظاهر قوله: (لا يتوارث أهل ملتين) أنه
   لا يرث ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى، وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد، وحمله
   الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام، وبالأخرى الكفر، ولا يخفى بعد ذلك)(٤).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

إنها شُرع عدم التوارث بين المسلم والكافر؛ ليكون طريقًا إلى قطع المواساة والعاطفة بينهها، فإن اختلاط المسلم بالكافر يفسد عليه دينه (٥).

#### طريقة الاستدلال:

قال الحافظ ابن حجر: (واستُدل بقوله: «ولا يرث الكافرُ المسلم» على جواز تخصيص عموم الكتاب بالآحاد؛ لأن قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي آَوَلَادِكُو ﴾ خص منه الولد الكافر، فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور...) (٦).

الموسوعة الفقهية (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (٢/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٦/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) حجة الله البالغة (ص ٦٧٩).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١٢/ ٦٠).



# **م أصحاب السدس:**

لَّ قال الله تعالى: ﴿ وَلِأَ بُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَهُ، وَلَدُّ فَإِن لَهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وقسال الله تعسالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِآ مُرَأَةٌ ۗ وَلَهُ وَأَخُّ أَوۡ أَخۡتُ فَلِـكُلِّ وَحِدِ مِّنَهُمَا ٱلسُّـدُسُ ﴾ [النساء:١٢].

• ٩٧ - عن ابن مسعود ﴿ فَي بِنْتِ، وَبِنْتِ إِبْنِ، وَأُخْتٍ - قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لِلاَبْنَةِ النَّصْفَ، وَلِابْنَةِ النَّصْفَ، وَلِابْنَةِ النَّصْفَ، وَلِابْنَةِ الاَبْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ - وَمَا بَقِى فَلِلْأُخْتِ »، رواه البخاريّ.

٩٧١ – وعن عمران بن حصين ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَهَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الآخَرُ طُعْمَةٌ»، رواه أحمد والأربعة، وصحَّحه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصريّ عن عمران، وقيل: «إنّه لم يسمع منه». [ضعَّفه البيهقي في معرفة السنن (٩/ ١٣٩) وغيره].

٩٧٢ - وعن بريدة ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمُ يَكُنْ دُونَهَا أُمُّ »، رواه أبو داود رالنسائي. وصحَّحه ابن خزيمة وابن الجارود، وقوَّاه ابن عـدي. [ضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود (٢/ ٣٩٥)].

### التوضيح:

- لك السدس: أي: بالفرضية؛ لأنه من مفهوم الحديث أن هناك ورثة غيره لا يستحق معهم إلا السدس فرضًا.
  - لك سدس آخر: أي بالعصوبة.
- إن السدس الآخر لك طعمة: يعني رزق لك بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض، وليس بفرض لك، فإنهم إن كثروا لم يبق هذا السدس الأخير لك.



الدلالات الفقهية:

- ١ دلَّ حديث ابن مسعود على أن بنت الابن ترث السدس إذا كانت مع بنت الميت؛ تكملةً للثلثين، قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أنه إن ترك بنتًا وبنت ابن أو بنات ابن؛ فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين)(١).
- ٢ أجمع العلماء أنه لا ميراث لبنات الابن إذا استكملت البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر، فإن كان معهن ذكر، فيرث بنات الابن مع إخوانهن بشرط عدم وجود أولاد للصلب، ويكون لها نصف ما لأخيها، وهذا مجمع عليه أيضًا (٢).
- ٣ الأخوات الشقيقات يرثن بالتعصيب مع البنت فأكثر، فيرثن ما فضل عن البنات، وهذا مجمع عليه، فمن لم يخلف إلا بنتًا وأختًا، فللبنت النصف، وللأخت النصف الباقي<sup>(٣)</sup>.
- ٤ البنت نصيبها النصف إذا كانت وحدها، ودون فرع وارث، وكذلك إذا كان للميت أخت واحدة فقط فترث النصف، فإن كانتا أختين، فلهم الثلثان، وهذا كله مجمع عليه (٤).
- ٥ في حديث عمران بيان لميراث الجد، وقد اتفق الفقهاء على أن الجدله السدس فرضا، فالجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب، فيحجب الإخوة لأم والأخوات لأم بالإجماع، ويحجب كذلك الأعمام الأشقاء، ومن بعدهم في ترتيب العصوبة.
- ٦ الجديرث بالعصوبة وحدها إذا لم يوجد معه فرعٌ وارثٌ، ويرث بالفرض والعصوبة معًا إذا كان مع الميت بنت فقط مثلًا، فيأخذ الجد أولًا فرضه وهو السدس، ثم يأخـذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، وهذا معنى قوله علي السدس الآخر طعمة»، يعنى رزق لك يأتي في مناسبته، وليس بفرض مقطوع لك.
- ٧ لا يحجب الجد عن الميراث حجب حرمان إلا الأب، كما أن الجد الذي تدخل في نسبته إلى الميت أنثى لا عبرة به، ولا يرث، وهو ما يُسمى بالجد الرَّحمي.

<sup>(</sup>١) الإجماع (ص٨٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) مراتب الإجماع (ص١٨٠).



- $\wedge$  وفي حديث بريدة دليل على أن جدة الميت ترث السدس، وقد أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن، قال شيخ الإسلام: (لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت، فترث أم أم الأب وأم الأم باتفاق) (1).
- ٩ المراد بالجدة غير المباشرة: التي تدلي إلى الميت بإناث خلّص ليس بينهن ذكر، وأما الجدة التي تدلي إلى الميت بذكر بين أمين فهي جدة فاسدة، لا ترث؛ لأنها تدلي بـأب غـير وارث كما في حالة أمّ أبي الأم، وهذا مجمع عليه (٢).
- ١ الجدات يحجبن بعضهن البعض في الميراث، فكل جدة قربى تحجب البعدى التي من جهتها مطلقًا، وجمهور الفقهاء كذلك على أن الجدة القربى من جهة الأم تسقط البعدى التي من جهة الأب<sup>(٣)</sup>.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ من محاسن الدين الإسلامي هذه الحكمة العظيمة في تقسيم المواريث بحسب قوة القرابة بالنسبة للميت، وبحسب ما يحتاجه كل وارث، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين نظرًا لما يتحمله الذكر من النفقات على من يلي أمره من النساء والذرية، فهو يتحمل زوجًا كان أو أبًا أو أخًا أو نحوه؛ ما لا تتحمله المرأة، فكان هذا التقسيم من تمام عدل الله وحكمته.
- ٢ الأخت الشقيقة مقدمة على الأخت لأب، ومن كمال حكمة الله تعالى أن جعل الميراث لأقارب الأب، وقدمهم على أقارب الأم، وإنها ورث معهم من أقارب الأم مَنْ ركض الميت معهم في بطن الأم وهم إخوته، أو من قربت قرابته جدًا، وهنّ جداته؛ لقوة إيلادهن وقرب أولادهن منه، فإذا عدمت قرابة الأب انتقل الميراث إلى قرابة الأم، وكانوا أولى من الأجانب، فهذا الذي جاءت به الشريعة هو أكمل شيء وأعدله وأحسنه (٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۳۱/ ۳۵۳.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية (١٥/١٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين (٢/ ١٣٨).



#### طريقة الاستدلال:

القاعدة إلا الإخوة لأم. وبناء على ذلك، فإنها تحجبه حجب حرمان، ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا الإخوة لأم. وبناء على ذلك، فإن الجد محجوبٌ بالأب، و لا يحجب الجدعن الميراث حجب حرمان إلا الأب، وكلما كان الجد أقرب إلى الميت، فإنه يحجب الأبعد منه (١).

٢ - ضابط: لا عبرة بوجود الجد الرَّحِي إذا وُجد أصحاب الفرض والتعصيب، والجد الرَّحِي هو من تدخل في نسبته إلى الميت أنثى (٢).

# ... ميراث ذوي الأرحام:

♦ قال الله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِى كِتَكِ اللّهِ ﴾ [الأحزاب: ٦].

قال ابن رجب: (والتحقيقُ في ذلك: أنَّ كلَّ ما دلَّ عليه القرآن، ولو بالتَّنبيه، فليس هو عمَّا أبقته الفرائض، بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة في القرآن بأهلها....وأمَّا مَنْ لم يذكر باسمه مِنَ العصبات في القرآن، كابن الأخ والعم وابنه، إنَّما دخل في عمومات مثل قوله تعالى: ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبَ اللَّهِ ﴾ (٣).

٩٧٣ - وعن المقدام بن معديكرب على قال: قال رسول الله على: «الخالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ الله على المرادي، وصحّحه ابن حبان والحاكم. [ضعّفه ابن معين، والبيهقي؛ ينظر: معرفة السنن (٩/ ١٦٤)، والبدر المنير (٧/ ١٩٧)].

٩٧٤ - وعن أبي أمامة بن سهل الله قال: كَتَبَ مَعِي عُمَرُ الله إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ الله الله وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»، رواه أحد والأربعة سوى أبي داود، وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن حبان. [أشار البيهقي في معرفة السنن (٩/ ١٦٤) إلى ضعَفه].

<sup>(</sup>١) الروض المربع (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم، شرح الحديث الثالث والأربعين بتصرف.



### ترجمة الراوي:

أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني، ولد في حياة النبي ﷺ، ورآه ولم يسمع منه، كان من علية الأنصار وعلمائهم، ومن أبناء الذين شهدوا بدرًا، توفي سنة (١٠٠).

#### التوضيح:

- ذوو الأرحام: هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب.
- مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ: أي حافظ ونصير من لا حافظ له ولا نصير.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ دلَّ الحديثان على توريث الخال، والمراد عند غياب أصحاب الفروض والتعصيب، كما نص عليه الحديث: «الخال وارث من لا وارث له».
- ٢ ليس الخال فقط هو من يرث، بل ذكره مثال لذوي الأرحام، ومن ذوي الأرحام: بنات الإخوة،
   والعمات، والخالات، وبنات الأعمام، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد.
- ٣ في توريث ذوي الأرحام اختلاف بين الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم، فممن قال بتوريثهم من الصحابة: عليٌّ وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايات عنه، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح، ومن التابعين شريح والحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد. وممن قال بعدم توريثهم: زيد بن ثابت، وابن عباس في رواية عنه، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، أما الفقهاء فممن قال بتوريثهم: الحنفية والإمام أحمد، ومتأخرو المالكية والشافعية وعيسى بن أبان، وأهل التنزيل رحمهم الله. وممن قال بأنهم لا يرثون: سفيان الثوري ومتقدمو المالكية والشافعية (١).
- ٤- العلماء يقدمون الردّ في حال وجود أصحاب فروض لم يستغرقوا التركة على توريث ذوي
   الأرحام، فإذا خلّف الميت ذا فرض من أقاربه ولم يستوعب المال، فإن الباقي يرد على صاحب
   الفرض، ولا شيء لذوي الأرحام، فإن لم يكن هناك صاحب فرض؛ ورث ذوو الأرحام.

<sup>(</sup>١) الموسوعة الكويتية (٣/ ٥٣).



#### طريقة الاستدلال:

عدم ذكر ميراث ذوي الأرحام في القرآن لا يعني عدم مشروعيته، وقد أجمع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد من حيث الجملة، والصحيح أنه لا فرق في ذلك بين ما عمت به البلوى وما لم تعم البلوى به، وبين ما يسقط بالشبهات وما لا يسقط بها، وبين ما زاد على القرآن وما كان مبينًا له أو موافقًا، وبين ما يقال: إنه مخالف للقياس أو موافق له، فالمقصود أن أهل السنة يأخذون بالحديث إذا صح ولم يوجد حديث صحيح ناسخ له.

والدليل على ذلك: عموم الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بخبر الواحد؛ فإنها لم تقيد ذلك بمسألة أو بشرط، بل إن الثابت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأثمة المهتدين العملُ بأحاديث الآحاد الصحيحة وقبولها دون شرط أو تفريق بين مسألة وأخرى (١).

# --- من أحكام الفرائض:

• ٩٧٥ - عن جابر عن النّبي ﷺ قال: «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَبِيُّ صُلّبيَ عَليْهِ وَوُرِّثَ»، رواه ابن ماجه، وصحَّحه ابن حبّان. [وصحَّح وقفه النسائي في الكبرى (٦٥٣٣)، والدارقطني في العلل (٧/ ٣٨١)].

٩٧٦ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ﷺ: «كَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْسِمِيرَاثِ شَيْءٌ»، رواه النسائي، وقواه ابن عبد البر، وأعلّه النسائي، والصواب وقفه على عُمر.

٩٧٧ - وعن عمر بن الخطّاب على قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الوَالِـدُ أَوْ الوَلَـدُ فَو الوَلَـدُ أَوْ الوَلَـدُ أَوْ الوَلَـدُ أَوْ الوَلَـدُ أَوْ الوَلَـدُ فَهُو لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ»، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحّحه ابن المديني وابن عبد البر.

٩٧٨ – وعن عبد الله بن عمر رَضَالِتُهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «الوَلَاءُ لُحُمَـةٌ كَلُحْمَـةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ»، رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصحَّحه وابن حبان، وأعلَّه البيهقي. [وأبو زرعة في العلل (١١٣٠)، وغيره].

٩٧٩ - وعن أنس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ»، أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصحَّحه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعلَّ بالإرسال. [أعلَّه بالإرسال: الدارقطني في العلل (٦/ ٢٤٢)، والبيهقي في الكبير (١/ ٤٢٧)، والخطيب في الوصل المدرج في النقل (٢/ ٢٧٦)، وغيرهم].

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۱/ ۳٤٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٦١)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجاعة (ص ١٤١).



#### التوضيح:

- إذا اسْتَهَلَّ المَوْلُود: يقال: استهل المولود؛ إذا بكى عند ولادته، وهو كناية عن ولادته حيًا -وإن لم يستهل فيكفي أن توجد منه أيّ أمارة تدل على حياته، ومن ذلك الحركة الإرادية، والتنفس. الدلالات الضفهدة:
- ١ في حديث جابر دليل على أنه إذا استهل الصبي؛ ثبت له حكم غيره من جملة الورثة في أنه يرث، ويقاس عليه كذلك سائر الأحكام من الغسل، والتكفين، والصلاة عليه، ويلزم من قتله القود أو الدية (١).
- ٢ إذا مات الإنسان عن حمل يرثه؛ فإنهم يوقفون الأمر حتى تتبين حياته عند ولادته، فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال، ولكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كل ميراثه، ويدفع إلى من ينقصه الحمل نصيبه الأقل، ولا يدفع إلى من يسقطه الحمل شيء، فإذا خرج الحمل حيّا أمضينا ما سبق، وإن خرج ميتًا؛ دُفع إلى من أنقصهم أو حجبهم حقهم.
- ٣ وفي حديث عمرو بن شعيب دليل على أن القتل يمنع القاتل البالغ العاقل من الميراث بالإجماع (٢).
- ٤ من قتل مورثه قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه لا يحرم من الميراث عند الجمهور خلافًا للشافعية (٣).
- و حديث عمر دليل على أن الولاء لا يورث، وفيه خلاف، وتظهر فائدة الخلاف فيها إذا أعتق رجل عبدًا، ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك ابناً، أو أحد الأخوين وترك ابناً، فعلى القول بالتوريث: ميراثه بين الابن وابن الابن، أو الأخ وابن الأخ، وعلى القول بعدمه؛ يكون الميراث للابن وحده (٤).
- ٦ قال ابن حزم: (واتفقوا أن من أعتق عبدًا عتقًا صحيحًا من رجل وامرأة فقد استحق الولاء،
   واتفقوا أن الولاء لا يستحق بغير العتق أو الإسلام على اليدين أو الموالاة) (٥).

<sup>(</sup>۱) سبل السلام (۳/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٧/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (١١/ ٥٦٪)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٧١)، الإنصاف (١٠/ ٧٠)، الأم (٢/ ٩١٢).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) مراتب الإجماع (ص١٨٧).



٨ - قال ابن قدامة: (لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته، ولا يرثه ورثته، وإنها يرثون المال به مع بقائه للمعتق، وهذا قول الجهاهير، وشذ شريح وقال: الولاء كالمال يورث عن المعتق فمن ملك شيئًا حياته فهو لورثته)(١).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- الحكمة في حرمان القاتل من الميراث؛ لأن مما يتكرر حدوثه: أن يقتل الوارث مورثه ليحرز ماله، لا سيها في أبناء العم ونحوهم، فيجب أن تكون السنة بينهم تيئيس من فعل ذلك عها أراده؛ لتقطع عنهم تلك المفسدة (٢).
- حدیث أنس اختصره المصنف، وذكر منه ما له تعلق بباب الفرائض؛ وهو شهادة لزید بن ثابت بأنه أعلم المخاطبین بالمواریث، فیؤخذ منه أنه یرجع إلیه عند الاختلاف، ولهذا اعتمده الشافعی فی الفرائض، ورجَّحه علی غیره.
- ٣ قوله: «أفرضكم: زيد بن ثابت»: أي: أكثرهم عليًا بمسائل قسمة المواريث، وهو علم الفرائض؛ أي أنه يصير كذلك، ومن ثمّ كان الحبر ابن عباس يتوسد عتبة بابه (٣).

#### طريقة الاستدلال:

- افاد مفهوم حدیث جابر أن الطفل إذا لم یستهل لا یحکم بحیاته، فلا یثبت لـه شيء مـن
   الأحكام المذكورة في دلالات الحدیث.
- ٢ قوله: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»: استدل بعمومه الشافعية، فقالوا بأنه لا يرث بأي مشاركة في القتل، وقيده الجمهور بها إذا قتله بدون إذن شرعي؛ لأن هذا هو المراد من الحديث، فلو قتله قصاصاً أو حدًّا أو دفعًا عن نفسه، فإنه يرث. وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، فها دام أذن له الشرع في ذلك النوع من القتل المخصوص؛ لم يكن ليعاقبه أو يضمّنه بشيء.

<sup>(</sup>١) المغنى (٧ / ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) حجة الله البالغة (ص ٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (١/ ٥٨٨).



# باب الوصايا

# حكم الوصية ومقدارها:

اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى الْأَمْرِ بِالْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عباس رَضَالِتُهُ عَنْهَا: «كَانَ لَا يَرَثُ مَعَ الْوَالِـدَيْنِ غَيْرُهُمَا إِلَّا وَصِيَّةً لِلْأَقْرَبِينَ، فَأَنْزَلَ الله آيَةَ الْمِرَاثِ فبيَّن مِيرَاثَ الْوَالِدَيْنِ، وَأَقَرَّ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِينَ فِي ثُلُثِ مَالِ المَيِّتِ».

وقــال الله تعــالى: ﴿ مِنْ بَعَـدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡدَيۡنٍ غَيۡرَمُضَآرِٓ ۗ وَصِيَّةَ مِّرَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيـهُ كَلِيـهُ ﴾ [النساء: ١٢].

قال سعيد بن جُبَير فِي قَوْله: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوَّدَيْنٍ غَيْرَمُضَآ رِّ ﴾: (يَعْنِي من غير ضرار؛ لَا يقر بِحَق لَيْسَ عَلَيْهِ وَلَا يُوصِي بِأَكْثَرَ من الثَّلُث مضار للْوَرَثَة).

٩٨٠ عن ابن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيـدُ أَنْ
 يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»، متّفق عليه.

٩٨١ - وعن سعد بنَ أَبِي وقّاص ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةُ لِي وَاحِدَةُ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: ﴿ لَا ». قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: ﴿ لَا ». قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: ﴿ لَا ». قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: ﴿ الثَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيّاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ »، متّفق عليه.

9AY - وعن معاذ بن جبل على قال: قال النّبي عَلَيْهُ: «إِنَّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ؛ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ»، رواه الدَّارقطنيُّ. (ضعَّفه الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٦٢). وأخرجه أحمد، والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه: من حديث أبي هريرة، وكلُها ضعيفة، لكن قد يقوِّي بعضها بعضًا.

٩٨٣ - وعن ابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُا قال: لو أن الناس غضُّوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله ﷺ قال: «الثلث، والثلث كثير»، متفق عليه.



#### سبب ورود حديث سعد:

ما في البخاري عنه قال: كان رسول الله ﷺ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدَّ بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا؟ قلت: بالشطر؟ فقال: لا، قلت: بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير... فذكره.

#### التوضيح:

- يبيت ليلتين: أي: لا ينبغى أن يمضى عليه زمن ما، ولو أقل من ليلتين.
  - عَالَةً: العالة: جمع عائل، وهو الفقير.
  - يَتكَفَّفُونَ النَّاسَ: التكفف: مد اليد للسؤال.
- إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ: أي مكنكم من التصرف فيها حالتئذِ بالوصية وغبرها.
  - زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ: المراد: أن أجر الوصية مما يزيد الحسنات.
    - غَضُّوا: أنقصوا.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث ابن عمر الحث على الوصية، وقد أجمع المسلمون على وجوبها إن كان على
   الانسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها (١).
- ٢ قال الشافعي -رحمه الله-: معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، ويستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحيفة ويشهد عليه فيها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها.
- ٣ وقوله ﷺ: «ووصيته مكتوبة عنده»: معناه: مكتوبة، وقد أشهد عليه بها، لا أنه يقتصر على الكتابة، بل لا يعمل بها، ولا ينفع إلا إذا كان أشهد عليه بها. هذا مذهب الجمهور (٢).
- ٤ وفي حديث سعد دليل على أن من كان عنده ورثة محتاجون، فإنه ينبغي عليه أن يقدمهم
   على غيرهم، وأن أقاربه المحتاجين أولى من الأجانب المحتاجين، ولهذا قرر الفقهاء كراهة
   الوصية بالثلث إذا كان المال قليلًا، والورثة محتاجون.

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي (٦/ ٢٥٦)، شرح النووي على مسلم (١١/ ٧٤)، فتح الباري (٥/ ٣٥٧).

#### باب الوصايا



- ٥ وإن كان ماله كثيرًا وورثته فقراء، فالأفضل أن يوصي بها دون الثلث أيضًا، ويترك المال لورثته كها هو ظاهر من الحديث؛ لأن كفاية الورثة تحصل بها زاد على الثلث، ولا تحصل عند قلته (١).
- 7 وفي حديث ابن عباس وكذلك حديثي سعد ومعاذ دليل على أن الوصية منهي عنها فيها زاد على الثلث لمن له وارث، وهو مجمع عليه، وإنها اختلفوا هل يستحب الثلث أو أقل؟ فذهب ابن عباس والشافعي وجماعة إلى أن المستحب ما دون الثلث؛ لقوله: «والثلث كثير». وذهب آخرون إلى أن المستحب الثلث؛ لقوله على الكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة على حسناتكم»، والحديث ورد فيمن له وارث، فأما من لا وارث له؛ فذهب مالك إلى أنه مثل من له وارث، فلا يستحب له الزيادة على الثلث. وأجازت الهادوية والحنفية له الوصية بالمال كله (٢).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ من المقاصد: مراعاة حق الورثة، وأنهم مقدمون على من سواهم، فـلا يـوصى لغـيرهم
   بأكثر من الثلث.
- ٢ ودلَّ حديث معاذ على أن الوصية صدقة تصدق الله بها على الموصي بعد وفاته، فينبغي عليه إذا كان صاحب مال ألا يحرم نفسه من هذا الخير، فيزيد بها من حسناته، ويتدارك ما فرط به في حياته من أعمال الخير (٣).
- ٣ ومن الحكمة في مشروعية الوصية أيضًا: أن في القيام بها براءة للذمة، وعدم انشغالها
   بالديون التي على الموصي، فلا يعذب في الآخرة بسببها. كما أن فيها صلة للرحم والأقارب
   غير الوارثين، وسد خلة المحتاجين، وتخفيف الكرب عن الضعفاء والبؤساء والمساكين.

<sup>(</sup>١) المغنى (٦ /٣).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) البدائع (٧/ ٣٣٠).



#### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «ما حق امرئ مسلم»: في هذه الصيغة دليل على عدم وجوب الوصية في الأصل،
   وإنها فيها الحث على ذلك، وهذا شأن المندوبات إلا إن كان على الموصي شيئًا يتعلق بحق غيره -كدين أو وديعة ونحوهما فتجب في حقه الوصية من هذه الجهة.
- ٢ من أمثلة المطلق الذي ورد تقييده: قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيتَ قِيُوصَول بِهَا آؤَدَيْنٍ ﴾،
   فلفظ ﴿ وَصِيتَ قِ ﴾ مطلق، جاء في السنة تقييده بالثلث: «والثلث كثير».

# - الوصية لوارث والصدقة عن الميت:

♦ قال الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَننُكُمّْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النساء:٣٣].

قال ابن كثير: (وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ ﴾ قال: كان الرجل يعاقد الرجل، أيها مات ورثه الآخر، فأنزل الله: ﴿وَٱلْوَلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ قَال: كان الرجل يعاقد الرجل، أيها مات ورثه الآخر، فأنزل الله: ﴿وَٱلْوُلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ قَلَى الله الله عَنْ اللّهُ وَمِن ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى آوَلِيَا آبِكُمُ مَعْرُوفَا ﴾ [الأحسزاب: ٦]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف؛ أيْ: ذَهَبَ الْمِيرَاثُ، وَبَقِيَ النَّصْرُ وَالْبِرُّ وَالصِّلَةُ وَالْإِحْسَانُ وَالْوَصِيَّةُ).

٩٨٤ – عن أبي أمامة الباهلي ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»، رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسَّنه أحمد والتِّرمذي، وقوَّاه ابن خزيمة وابن الجارود. [صحَّحه الذهبي في التنقيح (٢/ ١٥٧)]. ورواه الدّارقطنيّ من حديث ابن عبّاس وزاد في آخره: «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ»، وإسناده حسن. [ضعَفه أبو داود في المراسيل (٣٤١)، والبيهقي في الكبر (٦/ ٣٤١)، وغيرهما].

٩٨٥ - وعن عائشة رَضَىٰلَيُّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوص، وَأَظْنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، متّفق عليه.

#### التوضيح:

- إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا: أي: ماتت فجأة (١).
  - نَفْسُهَا: أي: روحها.

<sup>(</sup>١) الديباج على مسلم (٣/ ٧٦).



#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث أبي أمامة دليل على أنه لا وصية لوارث، وهذا إجماع من علماء المسلمين (١).
- ٢ وفي حديث ابن عباس أن الوصية للوارث لا تنفذ مطلقًا مها كان مقدار الموصى به إلا بإجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت، وإن أجازها بعضهم دون بعض جازت في حصة المجيز، وبطلت في حق من لم يجز، وهو مذهب الجمهور (٢).
- ٣ لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بعطية منجزة، ولا بوصية إلى ما بعد الموت، ولا يُقرّ له بشيء
   في ذمته، وإن فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة، وهذا كله باتفاق المسلمين.
- ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلم، وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار، حتى قد روى أهل السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك؛ لأنه كالمتسبب في الشحناء وعدم الاتحاد بين ذريته، لا سيها في حقه، فإنه يتسبب في عقوقه وعدم بره (٣)
- ٤ وفي حديث عائشة رَحَوَالِلَهُ عَنها دليل على أن الصدقة تلحق الميت، قال ابن عبد البر:
   (الصدقة عن الميت مجتمع على جوازها، لا خلاف بين العلماء فيها) (٤).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

إن الله تعالى قد تولى تقسيم الفرائض في كتابه ولم يترك ذلك لغيره، وقد أعطى كل ذي حق حقه وهو أحكم الحاكمين سبحانه، ففي الوصية لوارث خروج عما فرضه الله وارتضاه له، وإجحاف في حق بقية الورثة؛ فلذا لا تنفذ إلا بإجازة الورثة؛ كالهبة منهم.

### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «إلا أن يجيز الورثة»: استثناء، والاستثناء من النفي إثبات، فيكون ذلك دليلًا على صحة الوصية عند الإجازة، ولو خلا من استثناء كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة.
- ٢ إن قال قائل اعتراضًا على وصول أجر الصدقة للميت: ما الجواب عن قول تعالى:
   ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]؟

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٦/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٢٠/ ٢٧).





فالجواب: أن من تدبر الآيات عرف المراد بها، قال تعالى: ﴿ أَمْ لَمُ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ الَّذِي وَفَى ۚ ﴿ أَلْ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَىٰ ﴾ [النجم:٣٦-٣٦]، وَإِبْرَهِيمَ الَّذِي وَفَى ۚ ﴿ أَخْرَىٰ ﴾ وَأَن لَيْسَ لِلّإِنسَنِ إِلّا مَاسَعَىٰ ﴾ [النجم:٣٦-٣٦]، فكما أن وزر غيرك لا يجعل لك. والمعنى: أن سعيك لا يضيع، وأنك لا تحمل وزر غيرك، لكن لو أن أحدا سعى لك فها المانع؟! أليس الذي يظلم غيره يأخذ الناس من حسناته، وتضاف إلى حسناتهم مع أنهم ما سعوا لها؟! فالمعنى: أن الإنسان كها لا يزر وزر غيره، ولا يملك سعي غيره؛ فليس له إلا ما سعى، وأما أن يسعى غيره له فهذا لا مانع منه، فالآية لا تدل على منع سعي الغير له، بل تدل على أنه لا يملك من سعي غيره شيئًا الله عنه أنه لا يحمل من وزر غيره شيئًا الله الله على أنه لا يملك من وزر غيره شيئًا الله الله على أنه لا يملك من سعي غيره شيئًا الله الله على الله على الله عنه في أنه لا يملك من سعي غيره شيئًا الله الله على أنه لا يملك من سعي غيره شيئًا الله الله على الله على الله على الله على الله على أنه لا يملك من سعي غيره شيئًا الله الله على اله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على اله على الله على الله على



<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٥ / ٣٧٣).



# باب الوديعة

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَنئَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨] والوديعة من الأمانات التي يجب أن تؤدى كما أُخذت، وما لم يكن المودّع مُفَرِّطا فلا ضمان عليه.

٩٨٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النّبي ﷺ قال: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ»، أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف. [ضعّفه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٠٧)، وغيره].

# الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث دليل على أن الوديعة أمانة في يد المودّع، فإن تلفت بغير تعد و لا تفريط فلا ضهان عليه، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، سواء ذهب معها شيء من ماله أم تلفت وحدها.
- ٢ إن تعدَّى أو فرَّط في حفظ الوديعة؛ بأن حفظها في أقل من حرزها؛ كأن يحفظ الدراهم في السيارة بدلًا من الصندوق، أو يحفظها في اصطبل الدواب، فإنه يضمن بلا خلاف (١).

# ٣ - من موجبات ضمان الوديعة:

- أ استعمال الوديعة بغير إذن صاحبها؛ كأن يستعمل السيارة، أو الدابة، فإنه يضمن إن تلف؛ لأن فعله هذا تعد يستوجب الضمان (٢).
- ب إذا استقرض الوديعة، فلا خلاف بين الفقهاء أنها تكون مضمونة في ذمته على كل حال، وإنها اختلفوا في حكم استقراضها بدون إذن صاحبها، قال شيخ الإسلام: (وأما الاقتراض من مال المودع؛ فإن علم المودّع علمًا اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راضٍ عنه بذلك، فلا بأس بذلك، وهذا إنها يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة وعلمت منزلتك عنده، ومتى وقع في ذلك شَكٌ لم يجز الاقتراض) (٣).

<sup>(</sup>١) التسهيل (٤/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (٦/ ٣٣٤)، شرح منتهى الإرادات (٤/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣٠/ ٣٩٤).

# باب الوديعة



# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف وإحسان من الوديع، فلو ضمنها الإنسان من غير عدوان أو تقصير لزهد الناس في قبول الودائع، فتتعطل مصالح المسلمين لاحتياجهم إليها.

#### طريقة الاستدلال:

- ١ لا يضمن المودَع: لأنه أمين، والقاعدة أن الأمين لا ضمان عليه؛ لأنه إنها يحفظها لمالكها
   بإذن مالكها، لا على وجه التمليك، ولا الوثيقة، فلا يضمنها.
- ٢ يضمن إذا حفظها في غير حرزها؛ لأنه فرَّط حيث لم يحفظها في حرز مثلها، والإيداع يقتضي الحفظ، ومفهومه أنه لو وضعها في حرز فوق حرز مثلها فلا ضهان عليه، كها لـو أعطاه أثاثًا فحفظه في الصندوق بدلًا من البيت لم يضمن، لأن من رضي بحرز المثل رضي بها فوقه (١).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۰/ ۳۹۶).

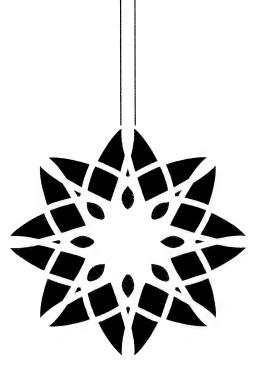

كتاب النكاح



# • حكم النكاح:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُواْ الْأَيْكَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالْمَآبِكُمُ وَالْفَكَرَآءَ يُغَنِهِمُ اللّهُ مِن فَضْ لِمَّ عَوَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَيْسَتَغَفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ فِكَامًا حَتَّى يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٧، ٣٣]. قال ابن كثير: (هَذَا أَمْرٌ بِالتَّزْوِيجِ). وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى وُجُوبِهِ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَر عَلَيْهِ.

٩٨٧ - عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَى اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٨٨٨- َ وعَن أنسَ بن مالك ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «لَكِنِّي أَنَـا أُصَـلِّي وَآنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»، متّفق عليه.

واقام، واضوم والحير، والروج النساء، في رعب عن سني فيس بني، المتلق عليه. ٩٨٩ - وعنه قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ النَّبَتُّلِ بَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا السوَدُودَ الوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنبِيَاءَ يَـوْمَ القِيَامَةِ»، رواه أحمد، وصحَحه ابن حبّان. [في إسناده ضعف]. وله شاهد: عند أبي داود، والنسائي، وابن حبان أيضًا من حديث معقل بن يسار. ٩٩٠ - وعن أبي هريرة على عن النّبي ﷺ: «تُنكَحُ السَمَرْ آةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلَجَسَبِهَا، وَلَجَمَالُهُا، وَلَجَمَالُهُا، وَلَجَمَالُهُا، وَلَجَمَالُهُا، وَلَجَمَالُهُا، وَلَجَمَالُهُا،

# سبب ورود حديثي أنس وأبي هريرة:

- ١ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي على يسألون عن عبادته، فلما أُحبروا كأنهم تقالُوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله على فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فجاء رسول الله على إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! لَكِنِّي آنا أُصلي وَآنامُ... الحديث».
- ٢ وأما حديث أبي هريرة: فأخرج أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله وهله قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فقال: «يا جابر تزوجت؟» قلت: نعم، قال: «بكر أم ثيب؟» قال: قلت: يا رسول الله! إن لي ثيب؟» قال: قلت: يا رسول الله! إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: «فذاك إذن؛ إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك».



#### التوضيح:

- البَاءَةَ: قيل: مؤن النكاح، وقيل: الجماع، وهذا أصح. وعلى أي القولين فالاستطاعة المنفية بقوله على: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» مقصود بها عدم القدرة على مؤن النكاح باتفاق أصحاب القولين (١).
- فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ: الوجاء: رض الخصيتين، والمراد: أن الصوم يقطع الشهوة، كما يفعله الوجاء.
  - الوَدُودَ: المحبوبة لحسن خلقها، وتحبُّبها إلى زوجها.
  - الوَلُودَ: كثيرة الولادة، ويعرف ذلك في البكر بحال أمها وأخواتها وقراباتها.
    - مُكَاثِرٌ بِكُمُ: أي: مفاخر بكم.
    - تنكح المرأة لأربع: أي: لأجل أربع.
      - ولحسبها: أي: ولشرفها.
- تربت يداك: أي: لصقتا بالتراب، وهو كناية عن الفقر، والمعنى: إن تركت ذات الدين خسرت.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الأحاديث الترغيب في النكاح، وفيها دليل على مشروعيته، وحكم الزواج يختلف باختلاف حال الشخص، فهو واجب على من يخاف العنت والوقوع في الحرام -وهو قادر على مؤنة النكاح ويحرم على من علم أنه سيظلم المرأة، أو سيضرها إن تزوج بها، ويكره في حالة ما إذا ظن ولم يتيقن أنه قد يقع في ظلم أو يضر بالمرأة، أو كان يعلم عجزه عن الإنفاق، ويندب النكاح إذا احتاج إليه الإنسان، وتاقت نفسه إليه، وهو قادر على مؤنته من مهر ونفقة، ولكنه لا يخاف الوقوع في العنت.
- ٢ ظاهر الأمر في حديث ابن مسعود يدل على أن النكاح واجب، وهو ما ذهب إليه الظاهرية؛ إذ قالوا بوجوب النكاح على كل قادر على الوطء إن وجد أهبة الزواج، فإن عجز فليكثر من الصوم، كما استدلوا عليه أيضًا بنهي النبي على عن التبتل، والجمهور على أن الأصل في حكم الزواج أنه سنة (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر فتح الباري: (٩/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٩/ ٤٤٠).

# كتاب النكاح



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ دعت السنة إلى النكاح ورغبت فيه، وكان الخطاب في الحديث للشباب؛ لأنهم مظنة قوة الشهوة، والصوم يسكن الشهوة ولا يقطعها؛ لأنه قد يقدر على النكاح بعد (١).
- ٢- وفي حديث أنس دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في العبادات دون الاستغراق فيها،
   والإضرار بالنفس، وهجر المألوفات كلها، وأن هذه الملة المحمدية شريعتها مبنية على
   الاقتصاد، والتسهيل، والتيسير، وعدم التعسير (٢).
- ٣ وفيه أيضًا الزجر الشديد عن إلزام النفس المداومة على ما لم يلزمها به الشرع، وأن ذلك
   خروج عن سنة النبي ﷺ وابتداع في الدين.
- ٤ الزواج سكنٌ للنفس والعصب، وراحةٌ للجسم والقلب، واستقرارٌ للحياة والمعاش،
   وأنسٌ للأرواح والضهائر، واطمئنانٌ للرجل والمرأة على السواء.
- فالزواج سنة ماضية وخلق من خلق الأنبياء، وفيه فوائد كثيرة حث عليها الإسلام كفائدة: الولد، وكسر الشهوة، وتدبير المنزل، وكثرة العشيرة، وبقاء الجنس البشري، ومجاهدة النفس بالقيام بهذه التكاليف (٣).
- ٥- في حديث أنس الثاني بيان لأهم مقاصد النكاح، وهو كثرة النسل؛ إذ فيه تكثير عدد المسلمين، وفي ذلك قوة لهم، وتمكين للأمة من النهوض بواجباتها، والتعاون على ما شرعه الله لها، والقيام بمسؤولياتها تجاه دينها ودنياها.
- ح و في الحديث دليل على جواز المفاخرة يوم القيامة، ووجه مفاخرة الأنبياء بذلك: أنّ من
   كانت أمته أكثر، كان ثوابه أكثر؛ لأن له مثل أجر من تبعه (٤).
- ٧- وعن حديث أبي هريرة يقول النووي: (الصحيح في معنى هذا الحديث: أن النبي ﷺ أخبر بها يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين) (٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد الثامن عشر (ص١١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٣/ ١١١).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٥١).



- ٨- وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء؛ لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم (١).
- 9- حَرِصَ الإسلام على ديمومة الزواج بالاعتباد على حسن الاختيار، وقوة الأساس الذي يحقق الصفاء والوئام، والسعادة والاطمئنان، وذلك بالدين والخلق؛ فالدين يقوى مع مضي العمر، والخلق يستقيم بمرور الزمن وتجارب الحياة، أما الغايات الأخرى التي يتأثر بها الناس من مال وجمال وحسب، فهي وقتية الأثر، ولا تحقق دوام الارتباط، وتكون غالبًا مدعاة للتفاخر والتعالي، واجتذاب أو لفت أنظار الآخرين (٢).

### طريقة الاستدلال:

الأصل في النكاح أنه مستحب ومندوب إليه عند الجمهور في حالة الاعتدال، قالوا: لما جاء في الحديث من قرينة تدل على عدم الوجوب، وهي قوله: «فإنه أغض»، فإن «أغض» على وزن أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل لا يدل على الوجوب؛ فتبين أن المطلوب أن يغض بصره، فالواجب هو غض البصر، وهو يحصل في حالة الاعتدال بها دون النكاح.

وقد قرر العلماء أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة من حيث التفصيل كما سبق بيانه.

ومما يدل على عدم وجوب النكاح في الأصل، وأن الأمر به للندب أنه خيّر فيه بين النكاح ومملك اليمين فقال: ﴿ فَإِنْ خِفْتُوا لَا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتَ أَيّمَنُكُو ﴾ [النساء: ٣]. وملك اليمين ليس بواجب بإجماع، ولا يصح التخيير بين واجب وما ليس بواجب (٣). ويدل عليه قوله عز وجل ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِسَاء ﴾ [النساء: ٣]؛ حبث أناط الحكم باختيارنا واستطابتنا والواجب ليس كذلك.

إنها كان الابتداع في الدين مذمومًا لأنه بمثابة استدراك على الشرع؛ فلسان حال المبتدع زعم أن الشرع ناقص وأنه ببدعته يكمله ويأتي بها هو أفضل منه؛ ولذا قال أنس في حديثه عن الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله عليه: «كأنهم تقالوها»، ولهذا كان جواب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) الفقه الإسلامي وأدلته (٩/ ٦).

<sup>(</sup>٣) المقدمات المهدات (١/ ٤٥٢).



# - آداب الخطوبة وعقد النكاح:

♦ قَالَ الله تعالى: ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءَ أَوَأَكْنَنتُر فِي أَنفُسِكُوْ عَلِمَ اللهُ أَن كُوْسَتَهُ النِّسَاءَ أَوْلُواْ فَوَلًا مَّعُرُوفًا ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

وقال الله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَكَى لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَّنَعُونَ ﴾ [النور: ٣٠]. قال ابن سعدي: (أتى بأداة ﴿ مِنْ ﴾ الدالة على التبعيض، فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة، كنظر الشاهد.. والخاطب).

٩٩١ – عن أبي هريرة ﷺ أنّ النبي ﷺ كَانَ إِذَا رَفّاً إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَـالَ: «بَـارَكَ الله لَـك، وَبَـارَكَ عَلَيْك، وَجَمَعَ بَيْنكُمَا فِي خَيْرٍ»، رواه أحمد والأربعة، وصحَّحه التّرمذيّ وابن خزيمة وابن حبان.

٩٩٣ - وعن جابر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْـمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ»، رواه أحمد وأبو داود ورجالـه ثقـات، وصـحَّحه الحاكم. [حسَّنه ابن حجر في فتح الباري (٩/ ١٨١)].

٩٩٤ - وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة: «فإنَّهُ أَحْرَى أَن يُوْدَم بَيْنكُمَا»، [حسَّنه الترمذي في السنن (١٠٨٧)، وصحَّحه الألباني (صحيح الجامع): ٩٥٩]، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة. [إسناده ضعيف].

ه ٩٩ - وعن أبي هريرة ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ: ﴿ أَنَظُرْتَ إِلَيْهَا؟ ﴾ قَالَ: لَا. قَالَ: لا. قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا»، رواه مسلم.

٩٩٦ - وعن ابن عمر رَضَيَلَتُهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَخْطِب الرّجلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»، متّفق عليه، واللّفظ للبخاريّ.



## التوضيح:

- كَانَ إِذَا رَفّاً إِنْسَانًا: أي: هنّاه ودعا له. وأصلها قولهم للمتزوج: بالرّفاء والبنين، أي بالالتئام والاجتماع، فعبر الراوي بها كانت عليه العادة قبل مجئ الإسلام.
- قوله: ﴿وَيَقُرُأُ ثَلَاثَ آَيَاتٍ﴾: الآيات الثلاث هي قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اَلَدَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ عَلَى الْاَتَمُوتُ ۚ إِلَّا عِمران: ١٠٢]، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اَلنَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن فَضِي وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اَلنَّاسُ اَتَّقُواْ اَلنَّاسُ اَتَّقُواْ اللَّهَ الذِى تَسَاءَوُنَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ لَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَيَعَبُّلُونَ اللَّهُ وَوَخُلَقَ مِنْهَا وَقُولُواْ قَوَلُوا سَدِيدًا ﴿ يَكَا يَهُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُوا سَدِيدًا ﴿ يَكُولُوا مَنْ لِللَّهُ اللَّهُ وَلَولُواْ فَوَلًا سَدِيدًا ﴿ يَكُولُوا مَنْ لِللَّهُ اللَّهُ وَلَولُواْ فَوَلُوا اللَّهُ وَلَولُواْ فَوَلًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١]، وقول له تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُوا سَدِيدًا ﴿ يَكُولُوا مَنُوا اللَّهُ وَلَولُواْ عَلَى اللَّهُ وَلَولُواْ وَلَولُواْ وَلَولُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُواْ وَلَولُواْ وَلَولُواْ وَلَولُوا لَاللَّهُ وَلَولُواْ وَلَولُواْ وَلَولُواْ وَلَولُواْ وَلَولُوا لَلْهَا لَهُ اللَّهُ وَلَولُوا عَلَى اللَّهُ وَلَولُواْ وَلَولُوا لَاللَّهُ لَاللَّهُ وَلَولُواْ وَلَولُواْ وَلَولُوا لَولَولُوا لَولَولُواْ وَلَولُواْ وَلَولُواْ وَلَولُوا لَعُولُوا لَعُلِمُ اللَّهُ وَلَولُوا عَلَيْكُمُ وَيَعْلِمُوا لَهُ وَلَا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠ ٧١].
  - فإنه أحرى: أي النظر إليها أجدر وأولى.
  - أن يؤدم بينكما: أي بأن يؤلف ويوفق بينكما.

- ١ دلَّ حديث أبي هريرة الأول على مشروعية واستحباب التهنئة بالزواج، وقد وضع النبي ﷺ الدعاء بالبركة موضع ترفئة الجاهلية المنهي عنها؛ وهي قولهم: (بالرفاء والبنين). واختلف في علة النهي عن ذلك، فقيل: لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله، وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات؛ لتخصيص البنين بالذكر، وقيل غير ذلك.
- ٢ وفي حديث ابن مسعود دليل على مشروعية تلك الخطبة في النكاح، وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة، ووافقهم أبو عوانة، والجمهور على أنها سنة، وهو الراجح (١).
- ٣ قوله: «التشهد في الحاجة»: الظاهر عموم الحاجة؛ للنكاح وغيره، ويؤيده بعض الروايات، قال الشافعي: (الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل: البيع والنكاح وغيرهما، والحاجة إشارة إليها) (٢).
- عن حدیث جابر قال النووي: (وفیه استحباب النظر إلی وجه من یرید تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنیفة وسائر الكوفین وأحمد وجماهیر العلماء، وحكی القاضی عن قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصریح هذا الحدیث) (۳).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية السندي على النسائي (٦/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٥/ ٢١٠).

## كتاب النكاح

- ويندب كذلك نظر المرأة إلى الرجل قبل إقدامه على الزواج منها، فتنظر إلى خاطبها، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.
- ٦ الجمهور أنه لا يشترط في جواز النظر إليها رضاها، بل له ذلك في غفلتها، ومن غير تقدم إعلام؛ لأن النبي عليه قد أذن في ذلك مطلقًا، ولم يشترط استئذانها؛ لأنها تستحي غالبًا من الإذن، ولأن في ذلك تغريرًا، فلربها رآها فلم تعجبه، فيتركها فتنكسر وتتأذى (١).
- ٧ ظاهر الأحاديث يدل على أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى ما يظهر من المرأة غالبًا كالوجه والرقبة والكفين والقدمين، وهو مذهب الحنابلة. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية للحنابلة إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين ظاهرهما وباطنها إلى كوعيها (٢).
- ٨ وفي حديث ابن عمر دليل على تحريم خطبة الرجل للمرأة وقد خطبها غيره، وحصل الركون إلى الخاطب الأول، والتحريم مجمع عليه (٣).
  - ٩ وفيه دليل على أن التحريم يزول إذا ترك الخاطب الأول الخطوبة، أو أذن للخاطب الثاني.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ استحباب تهنئة العروس والدعاء له، ذكرًا كان أو أنثى؛ لما فيه من إدخال السرور عليه بذلك الدعاء القيِّم.
- ٢ أتى النبي ﷺ بهذا الدعاء بدلًا عها كانت عليه الجاهلية من تهنئة المتزوج، والدعاء له بقولهم: (بالرفاء والبنين)؛ لما في قولهم من التنفير عن البنات، ولهذا كان الراجح من كلام الفقهاء أنه يُكره أن يقال في الترفئة: بالرفاء والبنين (٤).
- ٣ النظر أجدر وأقوى في تمكين الألفة والمحبة والاتفاق بين الزوجين؛ حيث يطلع الخاطب بالنظر إليها على ما يدله على جمالها أو قبحها، ومناسبة قوامها، فلا يحصل له الغرر.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (٥/ ١٠)، الإنصاف (٢٠/ ٣٢)، الموسوعة الكويتية (١٩٩ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٦/ ١٤٩).



## طريقة الاستدلال:

- خطبة الحاجة ليست واجبة، ودل على عدم الوجوب قول النبي ﷺ للرجل: «زوجناكها بها معك من القرآن»، ولم يذكر خطبة، قالوا: ومن حيث المعنى: أن النكاح عقد معاوضة فلم تجب فيه خطبة كالبيع.
- ٢ يثبت حكم نظر المرأة إلى خاطبها؛ قياسًا على الرجل بجامع أن العلة واحدة، وهي أنها
   يعجبها منه ما يعجبه منها.
- ٣ يلزم من إذن النبي ﷺ في النظر إلى المرأة من غير علمها: أنه أذن في النظر إلى ما يظهر عادة، وهذا هو ظاهر الأحاديث، وأيّده فعل الصحابة، قال الصنعاني: (والحديث مطلق، فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه)(١).

# ــ ما يصح أن يكون مهراً:

• قال الله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلِنَسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً ﴾ [النساء: ٤] النحلة هي الفريضة والواجب، قال ابن كثير بعد إيراده لأقوال السلف في تفسير الآية: (وَمَضْمُونُ كَلَامِهِمْ: أَنَّ الرَّجُلَ يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الصَّدَاقِ إِلَى المَرْأَةِ حَتًا، وَأَنْ يَكُونَ طَيِّبَ النَّفْسِ بِذَلِكَ، كَمَا يَمْنَحُ المَنِيحَةَ وَيُعْطِي النِّهْ النِّهْ المَيْبًا بِهَا، كَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يُعْطِيَ المَرْأَةُ صَدَاقَهَا طَيْبًا بِذَلِكَ).

وقال الله تعالى عن موسى عليه السلام والرجل الصالَح في مدين: ﴿قَالَ إِنِّ أُرِيدُأَنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍّ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَنَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيْمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيْ مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: ٢٧، ٢٨]، فجعل المهر منفعة.

99٧ - وعن سهل بن سعد السّاعدي ﷺ قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولَ الله ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ الله ﷺ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَسُولُ الله ﷺ وَالله عَلَيْ وَلَمْ عَنْدُكَ مِنْ شَيْءٍ؟». فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله، فَقَالَ: الله عَلَيْ وَلَمْ عَنْدُكَ مِنْ شَيْءٍ؟». فَقَالَ: لاَ، وَالله يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: الله، فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ: الله، فَقَالَ: الله عَلَيْهُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ، وَالله يَا رَسُولَ الله يَا رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ، وَالله يَا رَسُولَ الله يَا رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>۱) سبل السلام (۳/ ۱۱۱).

# كتاب النكاح

ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَالله، يَا رَسُولَ الله، وَلَا خَامَّكًا مِنْ حَدِيدٍ! وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ وَدَاءٌ!! - فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ!» فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ بَحْلِسُهُ قَامَ؛ فَرَآهُ رَسُولُ الله ﷺ مُولِينًا مُعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟». قَالَ: «اذْهَبْ، فَقَدَ مَلَّكُتْكَهَا بِهَا مَعَكَ كَذَا، عَدْدَهَا. فَقَالَ: «اذْهَبْ، فَقَدَ مَلَّكُتُكَهَا بِهَا مَعَكَ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدْدَهَا. فَقَالَ: «اذْهَبْ، فَقَدَ مَلَّكُتُكَهَا بِهَا مَعَكَ كَذَا، وَاللهُ اللهُ ال

٩٩٨ - ولأبي داود عن أبي هريرة قال: «مَا تَحْفَظُ؟». قَالَ: سُورَةَ البَقَـرَةِ، وَالتِـي تَلِيهَـا. قَـالَ: «قُمْ، فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً». [وهي رواية منكرة كها بينه الألباني في ضعيف أبي داود (٢ / ٢١٣)].

## التوضيح:

- فصعّد النظر فيها: صعّد: أي رفع.
  - وصوَّبه: أي: خفضه.
  - ملَّكْتُكُها: أي: زوجتك إياها.

- ١ في حديث سهل دليل على أن كل ما جاز أن يُتملّك؛ جاز أن يكون صداقًا، وليس لأكثره
   حدٌ اتفاقًا، ولا لأقله، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وكثير من أهل العلم.
- ٢ قوله: «ولو خاتما من حديد» مبالغة في تقليله، فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان مما فيه منفعة،
   ونقل القاضى عياض الإجماع على أنه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له، ولا يحل به النكاح (١).
- ٣ وفيه دليل على جواز أن يُجعل تحفيظ القرآن صداقًا للمرأة، ولأن تعليم القرآن يصح أخذ
   الأجرة عليه، فجاز أن يكون صداقًا (٢).
  - ٤ وفيه دليل على جواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة، وعلى جواز التأمل بقدر الحاجة.
    - ٥ فيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>Y) مغني المحتاج ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  )، المغني ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ).



- ٦ في قوله: (لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد): جواز الحلف من غير استحلاف
   ولا ضرورة، ولكن ينبغى أن يكون ذلك لحاجة بدون إكثار.
- ٧ وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت أو غلب على ظنه رضاها (١)، والمراد: ما
   لم يكن مختصًا بأحد الجنسين، وإلا فلا يجوز لما فيه من التشبه المنهي عنه.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ يتضح ما اتّصفَت به هذه المرأة من طلب الحلال والرغبة في الزوج الصالح، وما تحلّت به
   من الحياء؛ حيث جلست حين لم يقض فيها النبي ﷺ شيئًا.
  - ٢ ما كان عليه النبي وأصحابه من ضيق العيش؛ حيث لم يجد الصحابي و لا خاتمًا من حديد.
- ٣ بركة القرآن الكريم على الفرد والأسرة والمجتمع، وأنه وسيلة ورفعة لصاحبه في الدنيا
   والآخرة، لمن أحسن تعلمه والقيام بحقه.

## طريقة الاستدلال:

- ١ قوله ﷺ: «هل تجد شيئًا؟» المراد مما له قيمة، خلافًا لابن حزم الذي أجازه بكل ما سمي شيئا ولو كان حبة من شعير، ودلَّ على اشتراط القيمة قوله ﷺ في الحديث: «من استطاع منكم الباءة» فدل على أنه شيء لا يستطيعه كل واحد، وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد، وكذلك قول تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَسْ تَطِعْ مِن حُمْرَ طَولًا ﴾ [النساء: ٢٥]، وقول تعالى: ﴿ وَأَن تَبْتَعُولُ إِلَمْ وَالْكُم ﴾ [النساء: ٢٥] دال على اعتبار المالية في الصداق (٢).
  - $^{(9)}$  ضابط: (كل ما يصلح أن يكون قيمة أو ثمنًا لشيء يصح أن يكون مهرًا)

## --- شروط النكاح:

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُواْ ﴾ أَيْ: لَا تُزَوِّجُوا الرِّجَالَ الْمُشْرِكِينَ النِّسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ، قال القرطبي: (فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ بِالنَّصِّ عَلَى أَنْ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (٩/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ١١٥).

# كتاب النكاح

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ الله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَعَفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكُ وَلَا تَنسَوُا ٱلفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللهَ يِمَا لَا أَن يَعْفُونَا أَوْبَ لِلتَّقُوكُ وَلَا تَنسَوُا ٱلفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللهَ يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] الذي بيده عقدة النكاح هو الولي في قول طائفة من السلف، لأن من بذل المهر هو الزوج فهو طرف والمرغب في العفو طرف آخر مقابل الزوج. والله أعلم. من بذل المهر هو الزبير رَخِوَلِيَلَهُ عَنْهُمَا أَن رسول الله يَوَالِي قال: ﴿ أَعْلِنُوا النَّكَاحَ ﴾، رواه أحمد وصحّحه الحاكم. [إسناده ضعيف].

• • • • ا – وعن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ»، رواه الخمسة، وصحَّحه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأُعِلَّ بالإرسال، [وقال الألباني في صحيح أبي داود (٦/ ٣٢١): (حديث صحيح، وقد صحَّحه الأثمة: أحمد، وابن المديني، والنُّهْلِيُّ، وابن الجارود، وغيرهم)].

١٠٠١ - وعن عائشة رَضَالِنَهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا السَمَهُرُ بِهَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»، أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصحَّحه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.

١٠٠٢ - وعن الحسن عن سمرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»، رواه أحمد والأربعة، وحسَّنه الترمذي. [ضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود (٢/ ٢٠٦)].

١٠٠٣ – وعن عمران بن حصين عليه مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، رواه أحمد. [ضعيف جدًا فيه عبدالله بن محرر متروك الحديث، ضعّفه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٣)، وقال الإمام أحمد فيها نقله ابن الجوزي في التحقيق (٩/ ٨): لم يثبت عن النبي عليه في الإشهاد على النكاح شيء].

١٠٠٤ - وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «لَا تُنزَوِّجُ السمَرْأَةُ السمَرْأَةُ السمَرْأَةُ السمَرْأَةُ نَفْسَهَا»، رواه ابن ماجه والدارقطني، ورجاله ثقات. [أعله بالوقف الدارقطني في العلل (٥/ ١٠)، وغيره].

ه ١٠٠٥ - وعن جابر رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدِ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُ وَ عَاهِرٌ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحَّحه، وكذلك ابن حبان. [إسناده ضعيف].

#### التوضيح:

- أَعْلِنُوا: الإعلان ضد الإسرار، والمراد به: المبالغة في إظهار النكاح.



- إِلَّا بِوَلِيِّ: الولاية: نفاذ تصرف الولي في حق الغير شاء أم أبي.
- فإن اشتجروا: والمراد بالاشتجار: منع الأولياء من العقد عليها، وهذا هو العضل، وبه تنتقل الولاية إلى السلطان.
  - فالسلطان: يعني من له السلطان على التزويج، فيشمل القاضي.
    - وَلَيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ: أي: من ليس له وليٌّ خاص.
      - عَاهِرٌ: أي: زانٍ.

- ١ في حديث عبد الله بن الزبير دليل على مشروعية إعلان النكاح، والمراد بالإعلان: المبالغة في الإظهار؛ لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه، أما إعلانه فإعلام الملا به، حتى يشتهر ويعرف، ويبعد الزوجين عن تهمة الزنا.
- ٢ يرى جمهور العلماء أن إعلان النكاح مستحب، والمذهب عند المالكية: أن إعلان النكاح يقوم مقام الشهود، فلا يشترط عندهم الإشهاد على العقد، ولكن يشترط الإشهاد عند الدخول، ويتحقق ذلك بالإعلان<sup>(۱)</sup>.
- ٣ وفي حديثي أبي موسى وعائشة رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا دليل على اشتراط الولاية لصحة النكاح، والمراد
   الولاية على المرأة، وأما الرجل فلا ولاية على زواجه ما دام بالغًا عاقلًا.
- ٤ المرأة لا ولاية لها في عقد الزواج على نفسها ولا على غيرها، ورُوي إجماعًا للصحابة، وهـ و قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية (٢).
- ٥ وفي حديث سمرة دليل على أنه إن كان للمرأة وليان، فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها جاز.
- ٦ وفيه أنه إذا زوج المرأة وليان مستويان في الدرجة شخصين مختلفين، وعلم السابق منها،
   فالنكاح على ما عقده السابق، وعقد الثانى باطل، وهو قول عامة الفقهاء.

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل (٣/ ٤٠٧)، الموسوعة الفقهية (٥/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٦/ ٢٥١).

## كتاب النكاح



- والجمهور على ذلك، ولو دخل بها الثاني، بينها يرى مالك أنه إن دخل بها الثاني صار أولى بها؛ لأن الثاني اتصل بعقده القبض، فكان أحق(١).
- $V = e^{-\frac{1}{2}}$  حديث عمران بن حصين على أن الشهادة كذلك شرط من شروط صحة عقد النكاح  $e^{-\frac{1}{2}}$ .
- ٨ وفي حديث أبي هريرة دليل على ما سبق من اشتراط الذكورة في الولاية على النكاح، وهو قول الجمهور خلافًا للحنفية (٣).
- 9 وفي حديث جابر دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل، وأن حكمه حكم الزنا عند الجمهور، إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلا للتحريم، ويلحق به النسب<sup>(٤)</sup>.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ عقد النكاح أهم العقود، وأعظمها خطرًا، وقد أظهر الشرع خطره بتلك الشروط، فلا تجعل مباشرته مفوضة إلا إلى أولي الرأي الكامل من الرجال، والمرأة سريعة الاغترار، قوية العاطفة، وقد يجرها ذلك إلى الانخداع والوقوع في حبائل الماكرين وأهل السوء والمكر، ومغبة ذلك لا ترجع عليها وحدها، بل على أسرتها وأوليائها أيضًا، ولذلك احتاطت الشريعة للمرأة، وتواردت النصوص بمنعها عن النكاح بغير إذن وليها، وذلك من أجل مصلحتها ومنفعتها (٥).
- ٢ حث الشرع على إعلان عقد النكاح على رؤوس الأشهاد حتى لا يختلط بالسفاح، وليعلم كل فرد من أفراد الجهاعة أن هذه المرأة صارت مقصورة على هذا الرجل، وأنه أصبح زوجا لها، ومسؤول عنها، ومتحمل لجميع تبعات هذا العقد وآثاره، فالإسرار بالنكاح يقربه من الزنا، والإسرار به يحول بين الناس وبين الذب عنه واحترامه، أو يعرض النسل إلى اشتباه أمره، وينقص من معنى حصانة المرأة (٢).

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير (٧/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٩/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>T) Hungel (1/27).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٣/ ١٢٣ – ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) أحكام الأحوال الشخصية، د. سالم الرافعي (ص ٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) مقاصد الشريعة الإسلامية (ص ١٦٠).



## طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا»، وقوله: «أَيَّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ»: كلمة: «أَيُّما»
   في الحديثين كلمة استيعاب وعموم، فتشمل البكر والثيب، والشريفة والوضيعة.
- ٢ قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»: المراد من نفي النكاح هنا نفي الصحة، كما هو الأصل فيها وقع نفيه شرعًا، وقد سبق معنا مرارًا.
- ٣ يرجح مراعاة الأصل قول الجمهور في اشتراط العدالة في شهود النكاح، وذلك أن الأصل في الشهود العدالة في سائر الأمور، والفسق نقص يمنع من أداء الشهادة؛ لذا وجب أن يمنع انعقاد النكاح.
- ٤ قاعدة: (الأصل في الأبضاع التحريم): فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة: غُلِّبت الحرمة. ولأن الأصل في الأبضاع التحريم؛ وجب أن تتأكد العدالة في شهادة النكاح أكثر من غيره؛ لأن الشهادة عليه يترتب عليها صحة العقد وإباحة الفرج، ويلزم منها الشهادة على رضا الزوجة كذلك.

## ــ اشتراط رضا المرأة:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُرُ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُو أَنْكُمْ أَنْكُ لَكُمْ وَأَطْهَ رُّ وَاللّهُ يَعَالُمُ وَأَلْتُعُمْ لَا تَعْمَامُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

قال ابن كثير: (روى الْبُخَارِيُّ، رَحِمَهُ الله، في كِتَابِهِ الصَّحِيحِ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّ أَخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَخَطَبَهَا، فأبى معقل، فَنَزَلَتْ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِحُنَ أَزْوَجَهُنَ ﴾) اهد. فظهر أن رضا المرأة التي يراد لها الزواج لا بد منه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

١٠٠٦ – عن أبي هريرة ﴿ أَن رسول الله ﷺ قال: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»، متفق عليه.

٧٠٠٧ - وعن ابن عباس رَحَوَلَيُهُءَنْهَا أن النبي ﷺ قال: «النَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْـرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»، رواه مسلم.

# كتاب النكاح



وفي لفظ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ النَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ»، رواه أبو داود وصحَّحه ابن حبان. [أعلَّه أبو حاتم في العلل (١٢٤٩)، والدارقطني في السنن (٤/ ٣٤٨)].

١٠٠٨ - وعنه: «أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأُعِلَ بالإرسال. [أعلَه أبو داود في السنن (٢٠٨٦)، وأبو زرعة وأبو حاتم في العلل (١٢٥٥)، والبيهقي في الكبير (١١٤/ ١١٦)].

### التوضيح:

- الآيُّمُ: من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا، والمراد بها هنا: الثيب، بدليل أنه جاء مفسـرًا في الرواية الأخرى بالثيب كما في حديث ابن عباس.
  - حَتَّى تُسْتَأْمَرَ: حتى يطلب الأمر منها والإذن بالزواج.
  - أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا: أي: في اختيار الزوج لا في العقد.

- ١ في الأحاديث دليل على أن إذن الزوجة الثيب معتبر في النكاح، فلا يصح العقد عليها
   حتى تقبل، وأنه لا يؤخذ بسكوتها، بل لا بدلها من التصريح، وهو مجمع عليه، وكذلك
   استئذان البكر البالغة مجمع عليه أيضًا (١)، واختلفوا في الثيب الصغيرة.
- ٢ وفي حديث أبي هريرة دليل على أن البكر تستأذن، وإذنها سكوتها، ويصح أن يكون
   بالكلام والتصريح، وإنها جعل السكوت إذنًا في حقها؛ لأنها قد تستحى أن تفصح (٢).
- ٣ يشترط رضا البكر البالغة، ولا يجوز لأبيها إجبارها على النكاح، وهو مذهب الحنفية،
   ورواية عن الإمام أحمد، ورجَّحه شيخ الإسلام، وابن القيم (٣)؛ إذ لا معنى لاستئذان من
   لا تدرى ما الإذن، ومن يستوى سكوتها وسخطها.
  - وأما البكر الصغيرة، فقد أجمع العلماء على جواز إجبارها إذا زوجها من كف، (٤).

<sup>(</sup>١) الإجماع لابن المنذر (ص ٣٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٢)، زاد المعاد (٥/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) الإجماع (ص ٣٩).



٤ - وفي حديث ابن عباس تأكيد على ما سبق من أنه لا يجوز للولي إجبار ابنته على النكاح،
 والجارية في الحديث محمول على البكر البالغة؛ جمعًا بين هذا الحديث، وبين ما أجمع عليه
 العلماء من عدم اعتبار إذن البكر الصغيرة.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

رفق الإسلام بالمرأة ومراعاته لمصلحتها، واعتبار رأيها؛ حيث لم يُجز إجبار الصغيرة إلا إن كان في ذلك مصلحتها، وهذا دليل على أن القوامة التي شرعها الله للرجال إنها هي لما جُبلوا عليه من القوة التي تكمل ضعف المرأة، ولما يقومون به مما تحتاج إليه في سائر شؤونها، لا لمحض التسلط الذي يدّعيه اليوم من لا خلاق لهم تحت ذريعة حقوق المرأة وحريتها.

## طريقة الاستدلال:

- المنطوق مقدم على المفهوم، قال بعض العلماء: حديث الثيب أحق بنفسها من وليها دلّ بمفهومه على أن ولي البكر أحق بها من نفسها، ويردّ عليهم: بأن هذا المفهوم في مقابل المنطوق الوارد في استئذان البكر.
- ٢ القول بتخيير البكر البالغة هو محض القياس والمصلحة، ومقصود النكاح من الود والرحمة وحسن المعاشرة. وقد تناقض المخالفون فقالوا: لو أراد أن يبيع لها عود أراك من مالها لم يصح إلا برضاها، ومع هذا قالوا بأن له أن يرميها مدة العمر عند من هي أكره شيء فيه بغير رضاها!! وكها خرجوا عن محض القياس، خرجوا كذلك عن صريح السنة؛ فإن رسول الله عن خير جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة، وخير أخرى ثيبًا. فاتفق على ذلك أمره ونهيه وخبره، وهو كذلك محض القياس والميزان (١).
- ٣ قيل عن حديث الجارية بأنه واقعة عين، فلا يخرج عن كونه بيانًا وتفسيرًا لعموم أحاديث الإستئذان، وعليه؛ فلا دليل فيه. وقد أجاب الصنعاني فقال: (قول ابن حجر: إنها واقعة عين غير صحيح، بل هو حكم عام لعموم علته، فأينها وجدت كراهة المرأة ثبت الحكم) (٢).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر سبل السلام (٣/ ١٢٢).



# • من يحرم نكاحها:

قال تعالى: ﴿ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَا يُكُو ٱلَّتِى أَرْضَعَنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُم مِن الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَّيِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُبُورِكُم مِن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ
 تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّيِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَكُونُواْ دَخِلْتُم وَلَا تَحِيمًا ﴾ [النساء: ٣٣]. تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْمِرَاة وعمتها أوخالتها من باب أولى.

قال القرطبي: (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ تَعْرِيمَ الجُمْعِ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا مُتَلَقَّى مِنَ الْآيَةِ نَفْسِهَا، لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ الجُمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَالجُمْعُ بَيْنَ المُرْأَةِ وَعَمَّتِهَا فِي مَعْنَى الجُمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، أَوْ لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ الْجُمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، أَوْ لِأَنَّ اللهُ لَعَالَةَ فِي مَعْنَى الْوَالِدَةِ وَالْعَمَّةُ فِي مَعْنَى الْوَالِدِ).

وقال الله تعالى: ﴿ فَلَارَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِ ٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

في قوله تعالى: ﴿فَلَارَفَكَ...﴾ نفي يراد بـه المبالغـة في نهـي الحـاج عـن الجـماع ودواعيـه والحديث عنه عند النساء، ومنه عقد النكاح.

وقــــال الله تعــــالى: ﴿ ٱلزَّانِى لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْمُشْرِكُ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣] فحرم الزواج بالزانية أو الزاني.

٩٠٠٩ - عن أبي هريرة عليه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ السَمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ السَمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ السَمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ السَمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ السَمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»، متفق عليه.

٠١٠١- وعن عثمان ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَـنْكِحُ الْــمُحْرِمُ، وَلَا يُـنْكَحُ »، رواه مسلم، وفي رواية له: «وَلَا يُخْطُبُ عَلَيْهِ». [في إسناده ضعف].

١٠١١ - وعن ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا قال: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ»، متفق عليه.

١٠١٢ - وعن ميمونة نفسها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ»، رواه مسلم.

١٠١٣ - وعن أبي هريرة ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْـمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَـهُ »، رواه أحمد وأبو داود، ورجاله ثقات.



- ١ في حديث أبي هريرة دليل لمذهب العلماء كافة، أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقية، وهما: أخت الأب، وأخت الأم. أو مجازية، وهما: أخت أبي الأب، وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة، من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما(١)
- ٢ خالفت الشيعة الإمامية جميع الأمة، فأجازوا الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وقد قال الشوكاني: (وقد أبعد من رام دفع هذا الحكم الثابت بهذه السنة الصحيحة بمجرد الخيالات المختلة، والعلل المعتلة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على التحريم، ومشل الروافض والخوارج من فرق الضلال ليسوا عمن ينبغي أن يشتغل بشأنهم، ولا بتدوين مقالاتهم الباطلة، ولا يقدح خلافهم في إجماع الأمة الاسلامية)(٢).
- ٣ ودلَّ حديث عثمان على أن من محظورات الإحرام: عقد النكاح حال الإحرام، وظاهر الحديث يدُلُّ على أن عقد النكاح لا يصح لو وقع حال الإحرام، سواء أكان المحرم الزوج، أو الزوجة، أو الولي، فإذا كان الزوج والزوجة مُحرِمين أو أحدهما لم يصح النكاح، وكذلك إذا كان الولي مُحرِمًا لم يصح النكاح عند الجمهور (٣).
- ٥ دلَّ حديث أبي هريرة الأخير على تحريم زواج الرجل العفيف من المرأة الزانية حتى تتوب، وتحريم زواج المرأة العفيفة من الرجل الزاني حتى يتوب هو مذهب الحنابلة، ويدل على ذلك أيضًا الآية المذكورة ؛ ففي آخرها: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلنَّوْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣] (٤).

شرح النووي على مسلم (٩/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) السيل الجوار (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٩/ ١٩٤)، الموسوعة الكويتية (١٤/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) المغني (٧/ ١٤١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٠)، نيل الأوطار (٦/ ١٤٥).



## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- الحكمة في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها هي نفس الحكمة من تحريم الجمع
   بين الأختين؛ وذلك لما يحصل من العداوة والغيرة بين الضرائر، والتي تتسبب بالبغض
   بين الأقارب وتُفضى إلى قطيعة الرحم.
- ٢ قال ابن القيم في الحكمة من تحريم الزواج بالزانية: (الحكمة أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج، وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتهام مصالحهم، فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن هذه الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرئ)(١).

## طريقة الاستدلال:

- العمة هنا هي: كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة؛ إما بنفسه، وإما بواسطة ذكر آخر. والخالة هي: كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة؛ إما بنفسها، وإما بتوسط أنثى غيرها، وهن الحرات من قبل الأم (٢).
- ٢ ذكرنا ترجيح حديث ميمونة على حديث ابن عباس في أن رسول الله على تزوجها وهو حلال؛ لأن ميمونة هي صاحبة القصة، وصاحب القصة أدرى بها جرى له في نفسه من غيره، وقد تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره، لأنه أعرف بالحال من غيره، ومما يرجح ذلك أيضًا أن أبا رافع هو رسوله إليها يخطبها عليه، فهو مباشر للواقعة وأعلم من غيره بها، وقد أخبر أن رسول الله على تزوجها وهو حلال (٣).
- ٣ قوله: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»: لا يشترط في تحريم نكاح الزاني أن يكون مجلودًا من قبل في حد، وإنها هو وصف خرج مخرج الغالب؛ باعتبار من ظهر منه الزنا<sup>(٤)</sup>، وعليه فمن اشتهر بالزنا والفجور لا يجوز نكاحه ولو لم يجلد.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (٢ / ٤١).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٩/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٦/ ١٤٥).



## الشروط في النكاح:

● قال الله تعالى عن موسى عليه السلام والرجل الصالح في مدين: ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى ۚ هَنَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَلِنِي حِجَيِّ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ أَبْنَتَى هَنَيْنَكَ أَبِهَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُونِ عَلَيْ مَانَعُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: ٢٧، ٢٧].

وقع هنا عقد نكاح وشرط لم ينكره القرآن، وفي هذا دليل على أن الأصل جواز الشرط مع العقود ما لم يخالف الشرع أو يخالف مقتضى العقد.

١٠١٤ - عن عقبة بن عامر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُـوَفَّى بِـهِ، مَـا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» متفق عليه.

- ١ الشروط المتعلقة بالنكاح أشد اقتضاء للوفاء بها من غيرها لتعلقها بحرمة الأبضاع (١).
- ٢ الشروط الصحيحة في الزواج: هي التي لا تخالف الشرع، وتلائم مقتضى العقد ولا تنافيه، والشرط الذي يلائم العقد: هو الذي يكون فيه مصلحة تعود على المشترط له، ومن الشروط التي فيها مصلحة لهما أو لأحدهما: أن تشترط المرأة إكمال دراستها، أو أن تستمر في بعض الأعمال الخيرية، أو التدريس، أو نحو ذلك.
- ٣ قال ابن القيم: (تضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد، إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله على وقد اتفقوا على وجوب الوفاء بشرط تعجيل المهر أو تأجيله، واتفقوا على عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق والخلو من المهر ونحو ذلك، واختلفوا في شرط الإقامة في بلد الزوجة، وألا يتزوج عليها)(٢).
- ٤ الراجح ما ذهب إليه الحنابلة من جواز الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد، وأن تلك
   الشروط لا ضير فيها، ما دام لا تحرم حلالًا، ولا تحل حرامًا؛ لحديث عقبة (٣)، ومع هذا فلا

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام (١/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٥/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٦/ ١٤٣).

## كتاب النكاح



ينبغي للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج عليها، فقد يكون هذا الشرط سببًا للشر على الزوج أو على الزوج أو على الزوج أو على النوجة نفسها، فقد يحتاج للزواج فتعترض عليه بها اشترطته عليه فيطلقها.

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

يؤخذ من الحديث أن الرابط بين الزوجين رابط وثيق وميشاق غليظ كم سماه الله في كتابه، وهذا يجعل المسلم يعطي هذا الأمر حقه من الاهتمام، ويقوم به حق قيام، ويؤهل نفسه أو أولاده لهذه المسؤولية بها تستلزمه من أخلاق وآداب وكفاءة ورعاية، وما يكفل دوام المودة بين الزوجين وتجاوز العقبات والمشكلات وعدم تضخيمها بها يُفضي إلى الانفصال والطلاق.

## طريقة الاستدلال:

- ١ دلَّ عموم حديث عقبة على جواز الشروط الملائمة للعقد، وإنها يمنع منها ما ينافي العقد
   وما نص الشارع على منعه؛ لكونه مخالفًا للشرع.
- ٢ ويرى البعض أن المرأة إذا اشترطت طلاق ضرتها جاز شرطها وصح العقد؛ أخذًا بعموم حديث عقبة، ولأنه شرط لا ينافي العقد ولها فيه فائدة، فأشبه ما لو اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها (١).

والصواب بطلان ذلك؛ فإنه قياس في مقابلة النص؛ يخالف قوله على: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؛ فإن لها ما قدر لها» (٢)؛ وقوله على: «لتستفرغ صحفتها» تعليل لذلك المنع؛ أي: لقطع رزقها من هذا الزوج الذي ينفق عليها؛ وهذا منه على تنبيه بالأدنى على الأعلى، وإلا ففيه فراق للعشرة، وإن كان بينها أولاد ففيه فراق للأولاد وتشتيت لهم. فهذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا الصحيحة؛ لمخالفته للنص الصحيح. وقولهم: (إن لها في ذلك الشرط غرضًا مقصودًا) قول صحيح لكن فيه

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح الكبير [٧/ ٢٨٥ المكتبة الشاملة].

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٦٠١).



اعتداء على غيرها ممن هي أمكن منها بزوجها؛ فالقول بجواز هذا الشرط قياس فاسد يقابله نص صريح وقياس آخر صحيح (١).

٣ - أما اشتراط عدم النكاح عليها فقيل يصح؛ إذ ليس فيه تعد على حقّ؛ لأنه لم توجد زوجة أخرى بعد ليقال: إن فيه تعد على حقها. وقيل: إن هذا الشرط لا يجوز لأنه حجر على الزوج فيها أباح الله له؛ فهو مخالف لقوله تعالى: ﴿ فَٱنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُرُ مِّنَ ٱلنِسَآءِ مَثَىٰ وَثُلاَتَ وَرُبُعَ ﴾ [النساء: ٣] وجواب ذلك: أن لها غرضًا صحيحًا في عدم زواجه، ولم تعتد على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه (٢).

## \_ نكاح المتعة:

قال ابن تيمية في: (والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حرامًا بنص القرآن)(٣)

١٠١٥ - وعن سلمة بن الأكوع ﷺ قال: «رَحَّصَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ أَوْطَ اسِ فِي الْــمُتْعَةِ،
 ثَلَاثَةَ أَيَّام، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا»، رواه مسلم.

١٠١٦ - وعن علي بن أبي طالب ﷺ: «أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء، وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر»، متفق عليه.

١٠١٧ - وعن سبرة بن معبد الجهني الله أن رسول الله على قال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا»، أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح الممتع [١٦٦/١٢] المكتبة الشاملة].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح الممتع [١٦/ ١٦٧ المكتبة الشاملة].

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية (٤/ ١٩١).



### التوضيح:

- نكاح المتعة: هو كل نكاح كان إلى أجل من الآجال، قَرُبَ أو بعد؛ وذلك مثل أن يقول الرجل للمرأة: (نكحتك يومًا) أو (عشرًا) أو (شهرًا) أو (حتى أخرج من هذا البلد).
  - عام أوطاس: أي عام غزوة أوطاس، وأوطاس واد بالطائف، وكانت بعد حنين عام الفتح. الدلالات الفقهدة:
- ۱ دلَّ حديث سلمة بن الأكوع، وحديث سبرة بن معبد أن النبي ﷺ رخص في المتعة ثم نهى عنها، واستمر النهي، ونسخت الرخصة؛ قال النووي: (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالًا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لا تصالحها ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريهًا مؤبدًا إلى يوم القيامة)(١).
- ٢ أجمع أهل السنة على تحريم نكاح المتعة، قال ابن المنذر: (جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله على وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة) (٢).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

في الحكمة من التحليل ثم التحريم يقول الدهلوي: (أما الترخيص أولًا، فلمكان حاجة تدعو إليه، كما ذكره ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا فيمن يقدم بلدة ليس بها أهله، وأشار أنها لم تكن يومئذ استئجارًا على مجرد البضع، بل كان ذلك مغمورًا في ضمن حاجات من باب تدبير المنزل، كيف والاستئجار على مجرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية، ووقاحة يمجها الباطن السليم!! وأما النهي عنها؛ فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات، وأيضًا ففي جريان الرسم به اختلاط الأنساب؛ لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيِّزه، ويكون الأمر بيدها، فلا يدرى ماذا تصنع، وضبط العدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على التأبيد في غاية العسر،

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ٢١٦).



فها ظنك بالمتعة، وإهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع؟ فإن أكثر الراغبين في النكاح إنها غالب داعيتهم قضاء شهوة الفرج) (١).

# طريقة الاستدلال:

- ١ نصّت الأحاديث على نسخ حكم المتعة، وأنه لا يجوز العمل به، فالنسخ رفع لأصل الحكم وجملته، بحيث يبقى الحكم بمنزلة ما لم يُشرع ألبتة، وليس تقييدًا أو استثناءً أو تخصيصًا (٢).
- ٢ لا يجوز تقديم قول صحابي أو غيره على قول النبي على -إن صح عنه ولهذا يقول الشوكاني بعد أن ذكر بعض من روى من الصحابة جواز المتعة، قال: (وعلى كل حال فنحن متعبدون بها بلغنا عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به. كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا، حتى قال عمر فيها أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح: "إن رسول الله على أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة»، وقال أبو هريرة فيها يرويه عن النبي على: "هدم المتعة: الطلاق والعدة والميراث» أخرجه الدارقطني وحسّنه الحافظ) (٣).

# \_\_ نكاح التحليل وشرط الحل:

فَالَ الله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُ لَكُو أَن تَأْخُدُواْ مِمَّا الله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُ لَكُو أَن تَأْخُدُواْ مِمَّا افْتَدَتْ عَاتَهُمَا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَا يُقِيما وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَتِكَ هُو الطَّلِمُونَ ۞ فَإِن طَلْقَهَا فَلَا يَحَلُ لَهُ مِن بَعَدُ حَتَى بِهِ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَا أَن يُقِيما حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا يَعْدَمُ وَاللّهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن يَعْدَدُ مَن يَعْدَلُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩، ٢٢٩].

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة (ص٦٩٣-٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٦/ ١٥٦).



قال ابن كثير: (أَيْ: حَتَّى يَطأَها زوج آخر في نكاح صحيح). اهـ

وكل نكاح في القرآن فالأصل أنه هو الزواج الكامل ولا يخرج عنه إلا بدليل، فبطل نكاح التحليل، وفي تسمية هذه حدودًا ما يدل على أن مخالفتها كبيرة.

١٠١٨ - عن ابن مسعود ﷺ قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ»، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحَّحه، وفي الباب عن علي، أخرجه الأربعة إلا النسائي. [إسناده ضعيف].
 ١٠١٩ - وعن عائشة رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَ أَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّ جَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّ جَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ»، متفق عليه واللفظ لمسلم.

### سبب ورود حديث عائشت:

## التوضيح:

- المحلِّل: متزوج المطلقة ثلاثًا لتحل للزوج الأول<sup>(١)</sup>
- المحلَّل له: المطلِّق ثلاثًا تنكح مطلقته زوجًا آخر ثم يطلقها لتحل للأول<sup>(٢)</sup>.
- عُسَيْلَتَهَا: العسيلة: تصغير العسل، والتصغير للتقليل؛ إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك، وهو يتحقق بتغييب الحشفة في الفرج.

<sup>(</sup>١) القاموس الفقهي (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم لغة الفقهاء: (ص ٤١٣).



- ١ دل حديث ابن مسعود على تحريم نكاح التحليل، وأنه من كبائر الذنوب (١).
- إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل، وأقدم عليه بعد أن صرّح ولي المرأة، أو غيره بذلك، فالجمهور على أن هذا النكاح لا يصح، ولا ينعقد؛ خلافًا لأبي حنيفة (٢).
- ٣ قال ابن القيم: (ولا فرق عند أهل المدينة، وأهل الحديث، وفقهائهم، بين اشتراط ذلك
   بالقول، أو بالتواطؤ والقصد، فإن القصود في العقود عندهم معتبرة، والأعمال بالنيّات،
   والشرط المتواطأُ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان: كالملفوظ عندهم)(٣).
- ٤ يقول الشيخ ابن باز مبينًا فساد القول بصحة نكاح التحليل: (وهذا من أقبح الباطل، ومن أعظم الفساد، وهو زانٍ في المعنى؛ لأنه ما تزوجها لتكون زوجة تعفه، ولتبقى لديه لتحصنه، وليرجو منها وجود الذرية، وإنها جاء تيسًا مستعارًا؛ ليحللها لمن قبله بوطء مرة واحدة، ثم يفارقها وينتهي منها، هذا هو المحلل، ونكاحه باطل، وليس بشرعي، ولا تحل للزوج الأول ما دام نكحها بهذه النية، وبهذا القصد) (٤).
- ودل حدیث عائشة علی ما دل علیه القرآن من أن الزوج إذا طلق امرأته طلقة ثالثة، فإنها
   تحرم علیه حتی تنکح زوجا غیره نکاحًا صحیحًا.
- ٦ كما بين الحديث المراد من نكاح الزوج الآخر المذكور في الآيات؛ وهو أنها لا تحل للأول إلا بعد أن يجامعها هذا الثاني، وأنه لا يكفي مجرد عقد النكاح، قال ابن المنذر:
   (أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول، إلا سعيد بن المسيب، ولا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن)(٥).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٥/ ٦٧٢).

<sup>(</sup>۲) المغني (۷/ ۱۷٦).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٥/ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) فتاوي الشيخ ابن باز (۲۰/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٩/ ٤٦٧).



قال ابن القيم: (واعلم أن من اتقى الله في طلاقه فطلق كها أمره الله ورسوله ﷺ، وشرعه له؛ أغناه عن ذلك كله، ولهذا قال الله تعالى بعد أن ذكر حكم الطلاق المسروع: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ، مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]، فلو اتقى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال، والمكر والاحتيال)(١).

# طريقة الاستدلال:

- ١ سبق معنا أن اللعن يدلُّ على تحريم الفعل، وأنه من الكبائر.
- ٢ قاعدة: (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني):

فالقصود في العقود معتبرة، والأعمال بالنيَّات، والشرط المتواطَأُ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم، والألفاظ لا تراد لعينها، بل للدلالة على المعاني، فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ؛ لأنها وسائل، وقد تحقَّقت غاياتُها، فترتَّبَتْ عليها أحكامها (٢).

## - نكاح الشغار:

 • قال الله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَةً ﴾ [النساء: ٤].

وقال الله تعالى: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُو أَن تَبْتَعُواْ بِأَمُوالِكُ مَّ حِمِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٤] قال ابن تيمية: (العلة في إفساده: شرط إشغار النكاح عن المهر... فلم يحل لغير الرسول النكاح بلا مهر، فمن تزوَّج بشرط ألا يجب مهر فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه، فإن الله إنها أباح العقد لمن يبتغي بهاله محصنًا غير مسافح) (٣).

٠١٠٢ – عن نافع عن ابن عمر صَحَلَيْهُ عَنْهُا قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الشِّغَارِ؛ وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخُرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ»، متفق عليه. وَرَقَّفَقَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَى أَنْ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَام نَافِع.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (٥/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣٤/ ١٢٦).



## التوضيح:

- الشغار: مأخوذ من: شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه للبول أو غيره، وشغر الرجل المرأة شغورًا: رفع رجلها للنكاح، قال ابن رشد: (فأما نكاح الشغار، فإنهم اتفقوا على أن صفته هو: أن ينكح الرجل وليته رجلًا آخر على أن ينكحه الآخر وليته، ولا صداق بينها إلا بضع هذه ببضع الأخرى)(١)

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث دليل على تحريم نكاح الشغار، وقد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، وأنه من الكلم على أنه منهي عنه، وأنه من نكاح الجاهلية (٢)، ولا يختص الشغار بالبنات، بل يدخل فيه كل من للرجل ولاية عليها.
- ٢ نكاح الشغار باطل عند جمهور العلماء، وعند الحنفية النكاح صحيح، ويؤخذ لكل واحد منهما صداق، والراجح قول الجمهور (٣).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

قال ابن القيم: (واختُلف في علة النهي، فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطًا في الآخر. وقيل: العلة: التشريك في البضع وجعل بضع كل واحدة مهرًا للأخرى، وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين، وإخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به. وهذا هو الموافق للغة العرب)(٤).

### طريقة الاستدلال:

١ - الأصل في المنهي عنه بذاته أنه فاسد لا ينعقد، ولهذا حكم الجمهور ببطلان الشغار.

٢ - قوله: «يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ»: خرج مخرج التغليب، قال الشوكاني: (ولا يختص الشغار بالبنات والأخوات، بل حكم غيرهن من القرائب حكمهن، وقد حكى النووي الإجماع عليه) (٥).

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم (٦/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل (١/ ٣١١)، مغني المحتاج (٣/ ١٤٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٢)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٥/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) السيل الجرار (٢/ ٢٦٧).



# الكفاءة في النكاح:

قال ابن كثير: (وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ... مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْعُلَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي النِّكَاحِ لَا تُشْتَرَطُ، وَلَا يُشْتَرَطُ سِوَى الدِّينِ).

وَقَالَ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلَ لِأَزْوَلِهِكَ إِنَّ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَيلَا ﴾ وَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَيلَا أُعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨، ٢٩].

هذه الآية أصل في التخيير وخاصة في مسائل النكاح.

١٠٢١ - عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكُفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكُفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا»، رواه الحاكم، وفي إسناده راوٍ لم يسمَّ، واستنكره أبو حاتم. [قال في العلل (١٢٣٦): هذا كذب لا أصل له]. وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع.

١٠٢٢ - وعن فاطمة بنت قيس رَحَوَلِنَهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ لَمَا: «انْكِحِي أُسَامَةَ»، رواه مسلم. ٢٣ - ١ - وعن أبي هريرة على أنّ النّبي عَلَيْهِ قال: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ»، وكان حجامًا. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. [أعلَّه أحمد فيها نقله ابن قدامة في المغني (٩/ ٣٨٩)، والدارقطني في العلل (٤/ ٤٧٣)، وغيرهما].

١٠٢٤ - وعن عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا قالت: «خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ»، متّفق عليه في حديث طويل، ولمسلم عنها: «أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا»، وفي رواية عنها: «كَانَ حُرِّا». وَالْأَوَّلُ أَثْبُتُ. وصحّ عن ابن عبّاس عند البخاري: «أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا».

١٠٢٥ - وعن الضّحاك بن فيروز الدّيلميّ عن أبيه هذه قال: قُلْتُ: يَـا رَسُـولَ الله، إِنِّي أَسْـلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَـانِ، فَقَـالَ رَسُـولُ الله ﷺ: «طَلِّـقْ أَيَّستَهُمَا شِـئْتَ»، رواه أحمـد والأربعـة إلا النسـائي، وصحّحه ابن حبّان والدّارقطنيّ والبيهقي، وأعلّه البخاريّ.



١٠٢٦ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «أَنَّ عَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»، رواه أحمد والترّمذيّ، وصحَّحه ابن حبّان والحاكم، وأعلَّه البخاريّ وأبو زرعة وأبو حاتم. [وأحمد فيها نقله الخلال في أحكام أهل الملل والردة (٤٨٩: (٤٩٩))، ومسلم في التمييز (٧)، وغيرهما].

## أسباب ورود الأحاديث:

- ۱ حدیث فاطمة بنت قیس: روی مسلم عن فاطمة أن أبا عمرو بن حف ص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إلیها وکیله بشعیر، فسخطته، فقال: والله ما لك علینا من شيء، فجاءت رسول الله علیه، فذكرت ذلك له، فقال: «لیس لك علیه نفقة»، فأمرها أن تعتد في بیت أم شریك، ثم قال: «تلك امرأة یغشاها أصحابی، اعتدی عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمی تضعین ثیابك، فإذا حللت فآذنینی»، قالت: فلم حللت ذكرت له أن معاویة ابن أبی سفیان، وأبا جهم خطبانی، فقال رسول الله علیه: «أما أبو جهم، فلا یضع عصاه عن عاتقه، وأما معاویة فصعلوك لا مال له، انكحی أسامة بن زید» فكرهته، ثم قال: «انكحی أسامة بن زید» فكرهته، ثم قال: «انكحی أسامة»، فنكحته، فجعل الله فیه خیرًا، واغتبطت به.
- ٢ وأما حديث أبي هريرة فأخرج أبو داود عنه، أن أبا هند، حجم النبي ﷺ في اليافوخ،
   فقال النبي ﷺ: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه».
- ٣ وأما حديث عائشة فأخرج البخاري عنها، أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال: رسول الله على «الولاء لمن ولي النعمة»، وخيَّرها رسول الله على وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله على «لو صنعتم لنا من هذا اللحم»، قالت عائشة: تُصُدِّق به على بريرة، فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية».

## ترجمة الرواة:

النبي ﷺ أسامة بن زيد، كانت من المهاجرات الأول، وكانت ذات جمال وعقل وكمال، وفي بيتها
 اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب، توفيت في خلافة معاوية.

٢ - أبو الضحاك: فيروز الديلمي، يهاني كناني، من أبناء الأساورة من فارس، الذي كان
 كسرى بعثهم إلى قتال الحبشة، أعان على قتل الأسود العنسي، مات في خلافة عثمان،
 وقيل سنة (٥٣) باليمن.

#### التوضيح:

- الكفء: هو النظير والمساوي. ومنه الكفاءة في النكاح، والمراد منها: أن يكون الزوج مساويًا للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك (١).

- ١ دلَّ حديثا ابن عمر وعائشة على اعتبار الكفاءة في النكاح.
- ٢ وتعتبر الكفاءة عند الجمهور في جانب الرجال للنساء، ولا تعتبر في جانب النساء للرجال.
  - ٣ والحق في الكفاءة للمرأة أو للأولياء أو لهما. على تفصيل في ذلك.
- ٤ اختلف الفقهاء في خصال الكفاءة التي ينبغي أن يكافئ الزوج فيها الزوجة، ومذهب جمهورهم اعتبار الكفاءة في: النسب، والدين، والصنعة، والحرية، ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب، ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصًا وعارًا، فإذا أطلقت وجب حملها على المتعارف؛ ولأن فقد ذلك يعدعارًا أو نقصًا، فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين (٢)، وكذلك الشأن في الحرفة والحرية.
- اتفق الفقهاء على أن الدين معتبر في الكفاءة إلا ما روي عن محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين، ومرادهم: الماثلة والمقاربة بين الزوجين في التدين بشرائع الإسلام، لا في أصل الإسلام، ولهم فيها وراء ذلك تفصيل (٣).
- ٦ وفي حديثي فاطمة بنت قيس وأبي هريرة دليل على ما ذهب إليه المالكية من عدم اعتبار الكفاءة في النسب والحرفة (٤)، واعتبارها في الدين والخلق فقط، وهو الراجح، وإن

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۱۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بداية المجتهد (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بداية المجتهد (٢/ ١٦)، الموسوعة الكويتية (٣٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد (٢/ ١٩)، تحقيق عبد الحليم محمد عبد الحليم.



كانت تستحب الكفاءة في تلك الأمور أيضًا؛ لما فيه من مزيد انسجام وتوافق بين الزوجين، ولما سبق من الكلام في الفقرة الأولى.

- ٧ دلّ حديث فاطمة بنت قيس على أنّ الكفاءة ليست شرطًا لصحة عقد الزواج؛ ففاطمة حرة قرشية، وأسامة بن زيد مولى وكان أسود، ومع ذلك أمرها النبي على بالزواج منه، فيصح الزواج مع فقدها، فلو زوجت المرأة بغير كفء فالعقد صحيح، وقصارى ما تفيده الكفاءة بناء على حديثي ابن عمر وعائشة أنها شرط لزوم؛ فللمرأة أو لوليها عند فقد الكفاءة حق الاعتراض لدى القاضي، فإما الفسخ وإمّا الإمضاء، وأما لو سكت الولي، فالعقد صحيح، وهذا هو قول الجمهور (١).
- ٨ شروط اللزوم: هي التي يتوقف عليها استمرار العقد وبقاؤه، فإذا تخلف شرط منها كان العقد جائزًا أو غير لازم، وعند تخلف شرط اللزوم يحق لأحد العاقدين أو لغيرهما فسخه، وأمّا شروط الصحة: فهي التي إذا تخلف شرط منها كان العقد باطلًا ابتداء.
- 9 دلَّ حديث عائشة على اعتبار الحرية في الكفاءة، وهو مذهب جمهور الفقهاء، فلا يكون القن أو المبعَّض أو المدبَّر أو المكاتب كفوًّا للحرة ولو عتيقة؛ لأنها تتعير به؛ إذ النقص والشين بالرق فوق النقص والشين بدناءة النسب، لكنه لا يعني أن الرق يمنع من صحة النكاح؛ لأن النبي على قال لبريرة: «لو راجعتيه»، قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: «إنها أنا شفيع»، قالت: لا حاجة لي فيه. ومراجعتها له ابتداء النكاح؛ فإنه قد انفسخ نكاحها باختيارها، ولا يشفع إليها النبي على في أن تنكح عبدًا إلا والنكاح صحيح.
- ١٠ في حديث الضحاك دليل على أن من كان كافرًا وأسلم، وكان متزوجًا بمن يحرم الجمع بينها، كأختين، وأسلمتا معه، فيجب عليه أن يختار واحدة ويفارق الأخرى، وسواء أكان تزوجها بعقد واحد أو بعقدين، وسواء أكان دخل بها أو دخل بإحداهما، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجب مفارقتها جميعًا (٢).

<sup>(</sup>١) رد المحتار (٣/ ٥٥٤)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٩)، مغني المحتاج (٤/ ٢٧٠)، المغني (٧/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) منح الجليل (٢/ ٧٤)، ومغني المحتاج (٣/ ١٩٧)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠)، البدائع (٢/ ٣١٤).



- ١١- وكذلك إذا جمع المسلم بين من يحرم عليه الجمع بينهن كما إذا عقد على أختين أو جمع بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، فإن كان في عقد واحد بطل نكاحهما، وإن كانا في عقدين بطل نكاح الثانية (١).
  - ١٢ وفي حديث ابن عمر الأخير دليل على حرمة نكاح أكثر من أربع نساء، وهو مجمع عليه (٢).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ عقد الزواج كغيره من العقود؛ أساسه الرضا من الجانبين، ولكنه يمتاز بأنه عقد الحياة كلها؛ يربط الأسر برباط المصاهرة، وفيه استفراش الرجل للمرأة الحرة؛ فكان من العدل والإنصاف الحكم بالكفاءة في الزواج، وجعلها حقًا للزوجة وأوليائها، عما يجعل الحياة الزوجية تثمر أطيب الثمرات في هدوء واستقرار، وبدونها لا يستقر لها قرار، إلا إذا كانوا قد رضوا به زوجًا مع ذلك النقص.
- ٢ مراعاة الكفاءة يولد احترام كل طرف للآخر؛ ومن ثم تنظر المرأة إلى زوجها نظرة تقدير واحترام كما ينظر هو إليها بهذه النظرة، وهذا كله يساعد على الألفة ودوام العشرة بينهما، وتماسك الأسرة، وإيجاد النسل وتربيته التربية الصالحة.

وهذا بخلاف ما لو كان الزوج غير كفؤ لها، فإنها ستنظر إليه نظرة استعلاء وتكبر لا تنسجم وما يجب أن تكون عليه الزوجة نحو زوجها؛ مما سيؤدي بالتأكيد إلى الجفاء بينها، ثم الهجر وخراب البيت وانقطاع الحياة الزوجية وضياع الأطفال. فمن الخير إذن اعتبار الكفاءة للنكاح (٣)، ومرادنا هنا استحبابًا -كها سبق ترجيحه - حتى يمكن تدارك الأمر قبل التوغل فيه؛ وذلك بفسخ النكاح إذا تبين فوات شرط الكفاءة، وأعطي هذا الحق للمرأة ولأوليائها لأنهم يتضررون أيضًا بفقدها؛ هذا بالنسبة للزوجة.

٣ - أما بالنسبة لعائلتي الزوجين: فمن المعلوم أن من مقاصد الزواج التقارب بين عائلة الزوج وعائلة الزوجة عن طريق المصاهرة؛ وما يترتب على هذه المصاهرة من تعاون

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية (٣٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) المفصل في أحكام المرأة د. عبد الكريم زيدان (٦/ ٣٣٧).



وتعاضد بين العائلتين وأقاربها. ولا يتحقق شيء من هذا إذا وجد أولياء المرأة أن هذا الرجل ليس كفوًا لامرأتهم ولا يناسب أن يكون زوجًا لها ولا صهرًا لهم، وأما إذا رضي أولياء المرأة ورضيت المرأة بالزواج من غير الكفؤ مع علمهم بعدم كفاءته وبدون تغرير منه، فلا شأن للآخرين بذلك، ويكون عقد الزواج صحيحًا؛ لأنه في هذه الحالة يُرَجَّحُ أن المرأة وأولياءها رأوا أن من مصلحتهم الرضا بهذا الزوج وإن لم يكن كفوًا لها ولهم؛ وأحرص عليها من غيرهم (١).

- ع مزية الإسلام الجوهرية هي الدعوة إلى المساواة، ومحاربة التمييز العرقي أو العنصري، ودعوات الجاهلية القبلية والنسبية، ولأن انتشار الإسلام بين الناس من غير العرب إنها كان أساسًا لهذه المزية، وإعلان حجة الوداع واضح؛ وهو أن الناس جميعًا أبناء آدم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى (٢).
- ٥ الإسلام يقيم الوزن الأرجح للكفاءة في الدين، ولا يحول –إذا أمكن دون ابتغاء ما دونها من كفاءات أخرى معنوية كانت أم مادية، أما إذا فقدت الكفاءة في الدين، فلن تعوضها أية كفاءة أخرى، في حين أن الدين عوض عن كل ما عداه، ومن ثمّ فإنه يجوز للفقير أن يتزوج الغنية، وللمولى أن يتزوج الشريفة القرشية إذا رضيت به، ولكن لا يجوز للفاسق ومفقود العدالة أن يتزوج الصالحة التقية، مها توفرت له مقومات الكفاءة في الحسب والنسب والجاه والمال؛ لأنه يؤثر عليها في دينها وخلقها (٣).
- ٦ المتعين على القاضي والمفتي تبيين الحكم الذي يجهله الخصم أو المستفتي، إذا كان يترتب على إخباره حكم شرعي يستفيد من معرفته (٤).

## طريقة الاستدلال:

١ - وجه كون الكفاءة شرط لزوم لا صحة: أنّه ﷺ أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد وهو مولى فنكحته، ولو كان شرط صحة لما صحّ العقد، ولأفسد النبي ﷺ العقد من أساسه، ولما خيرها.

<sup>(</sup>١) المفصل في أحكام المرأة د. عبد الكريم زيدان (٦/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي (٩/ ٢٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) عودة الحجاب، محمد إسهاعيل المقدم (٢/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٥/ ٣٢١).



# - حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر:

قَالَ الله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَامِّتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ لَاهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَعَاتُوهُمُ مَّا أَنفَقُوا وَلَا يُمْرِعُنَّ وَلَا تُمْرِيكُواْ يَعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسَّعَلُواْ مَا أَنفَقَتُمُ وَلَيْسَّعَلُواْ مَا أَنفَقُوا وَلَا يَمْرِمُ الْكَوْلِ وَسَعَلُواْ مَا أَنفَقُوا وَلَا يَمْرِمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ [المنحنة: ١٠].

إنها نفى الله حل الاستمتاع ولم ينف استمرار عقد النكاح، ولأنه لما نزلت: ﴿وَلَاتُمْسِكُواْ 
يِعِصَمِ ٱلْكَوَافِ ﴾ طلق عمر بن الخطاب امرأتين كها في صحيح البخاري فلو كان الكفر منفردًا
يفسخ النكاح لما طُلب منه ومن الصحابة الطلاق. والله أعلم.

١٠٢٧ - عن ابن عبّاس قال: «رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا»، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصحَّحه أحمد والحاكم.

١٠٢٨ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى الْعَاصِ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ»، رواه التّرمذيّ وقال: (حديث ابن عبّاس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب). [ضعّفه أحمد في العلل - رواية عبد الله (٣٩٥)، وغيره].

١٠٢٩ - وعن ابن عبّاس رَضَالِتَهُ عَنْهُا قال: «أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اللهِ عَلَيْهِ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، رَسُولَ الله عَلَيْهِ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَمُولَ الله عَلَيْهِ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصحَّحه ابن حبان والحاكم. [ضعّفه الألبان في ضعيف أبي داود (٢/ ٢٤٤)].

- ١ في الأحاديث بيان حكم النكاح بعد أن يسلم أحد الزوجين قبل الآخر، فيبقى النكاح في
   حالة ما إذا أسلم الزوج وهي كتابية.
- فإن أسلم الزوج وهي غير كتابية، فيوقف الأمر إلى أن تنقضي العدة؛ فلا تنقطع عُلَقُ النكاح حتى تعتد، فإن أسلمت هي فالنكاح بحاله، وإن بقيت على كفرها تبين أن النكاح منفسخ منذ إسلام الزوج.



- وأما إذا أسلمت هي وزوجها كافر، فالجمهور أن الأمر متوقف إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج بقي النكاح، وإن لم يسلم تبين فسخه منذ أسلمت المرأة (١)، وسيأتي الترجيح في هذا كله.
- ٢ في حديث ابن عباس دليل أن النكاح يدوم ما لم تنكح المرأة، سواء انتهت عدتها أو لا، فما دامت هذه المرأة لم تنكح وأسلم قبل أن تنكح، فإن النكاح ثابت، فإذا نكحت انفسخ النكاح، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول ابن المنذر، واختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، وفي هذا مصلحة، وترغيب لمن لم يسلم منهما في الإسلام (٢).
- ٣ قال ابن القيم: (لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي على يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا؟ ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فُرقة؛ لكانت فُرقة بائنة لا رجعية، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنها أثرها في منع نكاحها للغير، فلو كان الإسلام قد نجّز الفرقة بينها لم يكن أحق بها في العدة. ولكن الذي دل عليه حكمه الم النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح، ولا يُعلم أحدٌ جدد بعد الإسلام نكاحه البتة مع كثرة من أسلم في عهده على المسألة).
- ٤ وفي حديث عمرو بن شعيب دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول؛ وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن أسلم الآخر بالعدة دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، فإذا انقضت عدتها ولم يسلم فلا تحل لزوجها الكافر إلا بعقد جديد (٤)، لكن الحديث ضعيف.
- وفي حديث ابن عباس الأخير دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه،
   فهي في عقد نكاحه، وإن تزوجت فهو تزوج باطل، فتنتزع من الزوج الآخر. واستظهر

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ١٣٣ - ١٣٤)، الشرح الممتع (١٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) القوانين الفقهية (ص٢٠١)، أسنى المطالب (٣/ ١٦٣)، كشاف القناع (٥/ ١١٨).



الصنعاني أنه أسلم وهي في العدة، وإذا أسلم وهي فيها فالنكاح باقي بينهما، فتزوجها بعد إسلامه باطل؛ لأنها باقية في عقد نكاحها، وإلا فزوجها الثاني أحق بها(١).

### طريقة الاستدلال:

نصَّ حديث ابن عباس على أحقية الزوج بزوجته بعد العدة - ما لم تنكح أحدًا غيره - لما جاء أن رجعة أبي العاص وقعت بعد ست سنين، وهو حديث صحيح في مقابل الحديث الضعيف عن عمرو بن شعيب، والصحيح مقدم على الضعيف.

# - العيوب في النكاح:

ل ١٠٣٠ - عن كعب بن عجرة ظلمه قال: تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ﷺ العَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ: «الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْسَحَقِي بِأَهْلِكِ»، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد، وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافًا كثيرًا. [ضعَفه البخاري في التاريخ الأوسط (٣/ ٤٦٢)، وغيره].

١٠٣١ - وعن سعيد بن المسيب: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﴿ قَالَ: ﴿ أَيُّهَا رَجُلِ تَنَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا »، بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ جَنُونَةً، أَوْ جَنُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا »، أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات. [منقطع سعيد لم يدرك عمر].

۱۰۳۲ - وروى سعيد أيضًا عن علي ﷺ نحوه، وزاد: «وَبِهَا قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهُرُ بِهَا السَّمَعُ مِنْ فَرْجِهَا». [ضعيف؛ الشعبي لم يسمع علي، كما في العلل للدارقطني (٧/ ٥٩)]. المستحل من طريق سعيد بن المسيب أيضًا قال: «قَضى عُمَرُ فِي العِنِّينِ، أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً»، ورجاله ثقات. [منقطع].

#### التوضيح:

- رأى بكَشْحِهَا بَيَاضًا: الكشح هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع.
  - برصاء: البرص: هو بياض شديد يبقع الجلد.
- مجذومة: الجذام مرض معروف، وسمى بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها وتساقطها.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١٣٤).



- قَرَنٌ: القرن: يطلق على الطرف الشاخص من كل شيء، والمراد: انسداد الفرج بعظم.
  - العِنِّينِ: العُنَّة: بضم العين وتشديد النون؛ هي الانصراف والعجز عن الجماع.

- ١ عقد النكاح من عقود المعاوضات، ومن شروط لزوم عقود المعاوضات خلو المعقود عليه من العيوب، ولهذا إذا كان أحد الزوجين فيه عيب، فإنه يحق للآخر أن يطالب بفسخ العقد، وهو قول الجمهور (١).
- ٢ في حديث كعب بن عجرة دليل على أن فسخ عقد النكاح بالعيب مشروع؛ لأن النبي ﷺ
   رد المرأة للعيب، وهو البياض الذي كان في جنبها. وكذلك دل عليه الأثر عن عمر وعلي وَخَاللُهُ عَنْهُا حيث حكما بالتفريق بالعيوب المذكورة.
- ٣ الراجح -والله أعلم هو عدم حصر العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح بعدد معين، بل
   إن كل عيب يحصل به ضرر فاحش، أو يكون منفرًا يمنع المقاصد المشروعة من النكاح يفسخ به عقد النكاح إذا طالب المتضرر من الزوجين بذلك، وهو قول محمد بن الحسن، وأبي ثور، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (٢).
- ٤ اتفق العلماء على ثبوت حق الزوجة في فسخ عقد النكاح بالعيب، واختلفوا في ثبوت ذلك في حق الزوج، والجمهور على أنه من حقه خلافًا للحنفية (٣).
- وأفاد حديثا عمر وعلي أنه إذا بان بها عيب بعد الدخول، وفُسخ العقد فإنه يثبت لها المهر المسمى لها في العقد وقد قال النبي على «لها المهر بها استحل من فرجها» (٤)، فالمهر إذًا يثبت بعد الدخول، ويطالب الزوج بالمهر من غرَّه بالزواج ولم يخبره بالعيب.
- ٦ ودلّ أثر عمر وابن مسعود في العنين أنه يُنتظر مدة عام رجاء علاجه ولا شك أن لها
   الفسخ إن ثبت ذلك.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ٤٧٦)، بداية المجتهد (٥/ ٥٨)، المهذب (٤/ ٤٨)، كشاف القناع (٥/ ١١١)، زاد المعاد (٥/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) المحلي (١٠/ ٥٨)، مجموع الفتاوي (٣٢/ ١٦١)، زاد المعاد (٥/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي (٢/ ٤٣٧)، الحاوي (٩/ ٣٣٨)، كشاف القناع (٢/ ٢٦٧)، المبسوط (٥/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي كتاب النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (١١٠٢) وأخرجه الدارمي كتاب النكاح/ باب النهي عن النكاح بغير ولي (٢٦٨٤).

## طريقة الاستدلال:

- ١ عموم الأدلة الواردة التي لم تفرق بين الزوج والزوجة تثبت خيار الفسخ بالعيب في حق كلا الزوجين، وأحاديث: كعب، وعمر، وعلي صريحة في حق الزوج، كما دل القياس كذلك على ثبوت حق الفسخ بالعيب للرجل؛ قياسًا على ثبوت ذلك للمرأة، بجامع التضرر؛ فإن كل واحد منهما يتضرر بعيب الزوج الآخر، فيجب أن يثبت خيار الفسخ للجميع (١).
- ٢ عموم الأدلة تدل على جواز فسخ عقد النكاح بالعيب، وما ذكر فيها من العيوب إنها جاء ذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، ويدل على ذلك عمل الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُر؛ فإنهم قالوا بفسخ عقد النكاح بغير ما ذكر من العيوب، مما يدل على أن تلك العيوب لم تأت على سبيل الحصر، يقول ابن القيم: (ومن تأمل في فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الردَّ بعيب دون عيب)(٢).
- ٣ ضابط: (كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة،
   فإنه يوجب الخيار في الفسخ)<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٥/ ١٠٦).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (٥/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٥/ ١٨٣).



## الصبر على النساء وحسن معاملتهن:

• قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهْتُ مُوهُنَّ فَعَسَىۤ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعَا وَيَجْعَ لَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْ اللهُ تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِاللهُ عَلَى اللهُ فَعَالَكُمْ خَيْرًا كَاللهُ فَيَرًا ﴾ [النساء: ١٩] قال ابن كشير: (أَيْ: طيّبُ وا أَقْوَ الكُمْ لَمُنَّ، وحَسّنُوا أَفْعَ الكُمْ وَهَيْنَا تِكُمْ بِحَسَبِ قُدْرَتِكُمْ ... فعَسَى أَنْ يَكُونَ صَبْرُكُمْ مَعَ إِمْسَاكِكُمْ لَمُنَّ وَكَرَاهَتِهِنَّ فِيهِ خَيْرٌ كَمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

١٠٣٤ - عَن أبي هريرة هُ عن النّبي عَلَيْ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيْرًا»، متّفق عليه، واللّفظ للبخاريّ. ولمسلم: «لَنْ تَسْتَقِيم لَكَ عَلَى طَرِيقَةٌ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْبَهَا، وَكَسُرُهَا طَلَاقُهَا».

## التوضيح:

- وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا: أي: اقبلوا وصيتي فيهن، واعملوا بها وارفقوا بهن، وأحسنوا عشرتهن.
  - مِنْ ضِلَع: الضلع: واحد الأضلاع، والمراد: أن أول النساء (حواء) خرجت من ضلع آدم.
    - فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ: أي إن أردت منها تسوية اعوجاجها أدى ذلك إلى فراقها.
    - وإن تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ: أي: وإن لم تقمه لم يزل أعوج، فلا يُطْمَع في استقامتهن البتة.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قوله: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِي جَارَهُ»: ليس معناه أن غير المؤمن له أن يؤذي جاره، وإنها معناه: أن تصديق الوعد والوعيد يحث على عدم إيذاء الجار (١).
- ٢ في الحديث الندب إلى المداراة لاستهالة النفوس، وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء
   بأخذ العفو منهن، والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن، مع أنه
   لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها، ويستعين بها على معاشه (٢).

<sup>(</sup>١) الفروق مع هوامشه (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ١٦٣).



- ٤ الحديث قرن بين حق الجار، وبين حق الزوجة، كما قرنت بينهما الآية الكريمة:
   ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلْجَنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ ﴾ [النساء: ٣٦] -على قول في تفسيرها فقد ذكر بعض المفسرين أن الجار الجنب هو الجار في الدار، والصاحب بالجنب هو الزوجة.
- وفي الحديث دليل على أن أحوال الدنيا ناقصة، وأمورها لا تأتي على المطلوب والمراد،
   وأن الواجب على الإنسان التحمل والصبر، والقناعة بما يحصل من خيرها(١).

#### طريقة الاستدلال:

قوله: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ»: في هذه الصيغة دليل على تحريم إيذاء الجار، وأن إيذاءه خلل في الإيمان، والأصل فيها كان كذلك أنه محرم.

## -- حقوق الزوجة على زوجها:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ إِلْمَعْرُوفِ وَالِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وقال الله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ وَرِذْقُهُنَ وَكِسَوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا ثُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقال الله تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱللِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنَ أَمْوَلِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَائِمَاتُ كَافُونَ أَنفَقُواْ مِنَ أَمْوَلِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَائِمَاتُ عَالَمُضَاجِع وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُواْ عَلَيْهِنَ لَشُورَهُ مِنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُواْ عَلَيْهِنَ لَشُورَهُ مِنَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا كَفِطُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا كَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهِ مَنْ فِي الْمُضَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُواْ عَلَيْهِنَ اللّهُ مِنْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا الله اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَقُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وقال الله تعالى: ﴿ أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُرِّمِن وُجْدِكُرُ ﴾ [الطلاق: ٦].

في هذه الآيات أوجب الله على الـزوج للزوجـة معاشرتهـا بـالمعروف والنفقـة والمسكن والكسوة ونحو ذلك، كما نهى الله عن أي شيء يؤذيهن إن أطعن أزواجهن.

١٠٣٥ - عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
 «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي البَيْتِ»،
 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصحَّحه ابن حبّان والحاكم.

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٥/ ٣٥٢).



١٠٣٦ - وعن عبد الله بن زمعة رضي قال: قال رسول الله على: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم»، متفق عليه.

## ترجمة الراوي:

عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب القرشي، كان من أشراف قومه، وكانت تحته زينب بنت أم سلمة، وهي أمّ بنيه، قتل يوم الدّار سنة (٣٥).

#### التوضيح:

- ولا تقبِّح: أي: لا تقل لها قولًا قبيحًا، ولا تشتمها، ولا تقل: قبحك الله ونحوه.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث معاوية بن حيدة دليل على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على الزوج، وأن النفقة بقدر سعته ولا يكلف فوق وسعه، فالواجب على الزوج من الطعام وتوابعه قدر ما يكفي زوجته، والكفاية راجعة إلى العرف، وليست مقدَّرةً بالشرع؛ بل تختلف باختلاف الأزمان، والأشخاص، وهذا قول جماهير العلماء (١).
- ٢ وفيه دليل أنه يجب على الزوج كسوة زوجته كلم احتاجت إلى ذلك، والواجب في الكسوة هو قدر الكفاية، وهي واجبة للزوجة على زوجها بالإجماع (٢).
- ٣ ومعنى قوله: «لا تهجر إلا في البيت» أنه إذا أراد هجرها في المضجع تأديبًا لها كما قال الله تعالى ﴿وَأَهْجُرُوهُنَ فِ الْبِيتِ، ولا يتحول إلى تعالى ﴿وَأَهْجُرُوهُنَ فِ الْبِيتِ، ولا يتحول إلى دار أخرى أو يحولها إليها، إلا أن رواية البخاري دلَّت أنه على هجر نساءه في غير بيوتهن، وخرج إلى مشربة له، وقد قال البخاري: إن هذا أصح من حديث معاوية.
- ٤ ودل حديث عبد الله بن زمعة على حسن المعاشرة مع النساء والرفق بهن، والنهي عن ضربهن ضربًا شديدًا، ودل بمفهومه على جواز ضرب المرأة ضربًا خفيفًا لا يسبب انكسارًا لقلبها.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (٢/٥٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.



## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ تأديب الزوج زوجته تأديبًا تراعى فيه الآداب العامة والرحمة. فإن هجرها: فليكن هجرًا سريًّا بينهها، لا يكون أمام الناس، وإذا ضربها، فضربًا خفيفًا لا يكون في الوجه، ولا يكون في مواضع شريفة، وإذا عاتب ووبَّخ، فلا يستعمل الألفاظ البذيئة، والكلهات الجارحة، والشتم، والسب<sup>(١)</sup>.
- ٢ وفيه أن علة النهي أن ذلك لا يستحسنه العقلاء في مجرى العادات؛ لأن الجاع والمضاجعة إنها تليق مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبًا ينفر عمن جلده، بخلاف التأديب المستحسن، فإنه لا ينفر الطباع، ولاريب أن عدم الضرب والاغتفار والسهاحة أشرف من ذلك، كها هي أخلاق رسول الله عليه (٢).
- ٣ وينبغي أن يعلم أن ضرب الرجل لامرأته مقيد بأمور عديدة؛ منها ما سبق ذكره من كونه بعيدًا عن الوجه، وغير موجع أو مسبب لضرر أو أذى، ويكون القصد فيه الإصلاح لا التشفي، ولهذا قيَّده البعض بأن ذلك لا يكون إلا في المجتمعات التي لا يرى أهلها فيه ضررًا إو إهانة؛ كبعض مجتمعات البدو والأرياف؛ لكونه غير مقبول في غير هذه المجتمعات، فلا يتسبب حينئذ إلا في مزيد من الكراهية ولا يثمر إصلاحًا ولا استقامة. يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّي تَعَافُونَ نَشُوزَهُ وَاللهُ وَعَظُوهُ وَاللهُ وَالساء عَلهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ و

 <sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٥/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير: (٥/ ٤٤).



#### طريقة الاستدلال:

١ – المرجع في النفقة العرف؛ لأن الشرع ورد بالإنفاق مطلقًا من غير تقدير، وسبق معنا أن المرجع في مثل هذه الحالات هو العرف، قال ابن القيم: (ومن المعلوم أن أهل العرف إنها يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم حتى من يوجب التقدير، والنبي على وأصحابه إنها كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك، دون تمليك الحب وتقديره، ولا يُحفظ عن أحد من الصحابة قط تقديرُ النفقة، لا بمُد، ولا برطل، والمحفوظ عنهم، بـل الـذي اتّصل بـه العمل في كل عصر ومصر: ما ذكرناه) (١).

٢ - مفهوم قوله: «جلد العبد» يدل على جواز ضرب المرأة ضربًا خفيفًا ما لم يبلغ ضرب الماليك.

## \_\_\_ تزين المرأة لزوجها:

◄ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآيِهِنَّ ... ﴾ [النور: ٣١].

١٠٣٧ – عن جابر ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَيَّا قَدِمْنَا السَمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا – يَعْنِي: عِشَاءً – لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ السَمَغِيبَةُ »، متّف ق عليه، وفي رواية للبخاريّ: «إذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا».

١٠٣٨ - وعن ابن عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالْـمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْـمُسْتَوْ شِمَةً»، متّفق عليه.

#### التوضيح:

- أمهلوا: أي تمهَّلوا، وتأخروا.
- الشَّعِثُةُ: الشَّعَثُ، تنفَّش الشعر واغبراره.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٥/ ٤٩٢).

- وَتَسْتَحِدّ: الاستحداد استعمال الحديدة (الموس) في إزالة شعر العانة.
  - المُغِيبَةُ: التي غاب عنها زوجها.
- فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ: الطروق هو المجيء بالليل من سفر ونحوه على غفلة.
  - الواصلة: هي التي تصل شعر رأس المرأة بشعر آخر.
  - المستوصلة: هي التي تطلب من يصل شعرها بذلك.
- الواشمة: هي التي تضع الوشم في الجلد بأن تغرز فيه إبرة ونحوها، ثم تحشى مكان الغرز بكحل.
  - والمستوشمة: هي التي تطلب من يضع الوشم بجلدها.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ قوله: «ليلًا» ظاهره تقييد النهي بالليل، وأنه لا كراهة في دخوله إلى أهله نهارًا من غير شعورهم، واختلف في علة التفرقة بين الليل والنهار، فقيل: لا يفعل ذلك إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم، أو يتلمس عثراتهم؛ لأن الريبة تغلب في الليل وتندر في النهار.
- وإن كانت العلة ما صرح به، وهو قوله: «لكي تمتشط... إلى آخره»، فهو حاصل في الليل والنهار. قيل: ويحتمل أن يكون كلا التقديرين معتبرًا، وفي كليهما جاءت النصوص (١).
- ٢ ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة؛ لثلا يطلع منها على
   ما يكون سببا لنفرته منها (٢).
- ٣ وفي حديث ابن عمر دليل على تحريم وصل الشعر، وأن التحريم للواصلة والمستوصلة
   حميًا (٣).
- ٤ وفيه كذلك دليل على تحريم الوشم، قال الصنعاني: (وقد عُلِّل الوشم في بعض الأحاديث بأنه تغيير لخلق الله)(٤).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (١/ ١٥٠).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ في حديث جابر دليل على أنه يحسن التأني للقادم على أهله حتى يشعروا بقدومه قبل وصوله بزمان يتسع لما ذكر من تحسين هيئتها، وذلك لئلا يهجم على أهله وهم في هيئة غير مناسبة، فينفر الزوج عنها.
- ٢ الحث على البعد عن تتبع عورات الأهل، والحث على ما يجلب التودد والتحاب بين الزوجين؛ لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منها على ما جرت العادة بستره حتى أن كل واحد منها لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك فنهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه (١).
- ٣ هذا التوجيه الكريم، والتعظيم الحكيم، مع ما في أثره من متعة حسية بين الزوجين، فإن فيه بقاء للعشرة الكريمة، وتمام انسجام ووئام، فإن كلًّا من الزوجين إذا رأى من الآخر ما يسره، ويمتع نفسه، تزداد رغبته، وتنمو محبته، فتطول الحياة الزوجية بسعادة وهناءة، وقد أباح لها الشرع من اللباس ما هو محرم على الرجال، وهو لبس الحرير، والتحلي بمصاغ الذهب والفضة (٢).

#### طريقة الاستدلال:

- ١ التقيبد بطول الغيبة في قوله: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ»: يشير إلى أن علة النهي إنها توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولهذا جاز للذي يخرج لحاجته أو وظيفته نهارًا ويرجع ليلًا أن يدخل بدون حاجة إلى إعلام مسبق بالمجيء، وذلك أنه لا يتأتى له ما يحذر مثل الذي يطيل الغيبة.
  - ٢ اللعن في حديث ابن عمر يدل على أن تلك الأفعال من كبائر الذنوب.

## --- آداب المعاشرة الزوجية :

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [الرعد: ٢٥]، قال ابن كثير: (أي: طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٥/ ٣٥٥).

وقسال الله تعسالى: ﴿ وَقُل زَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّ يَطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَضُهُ وَنِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧، ٩٧] قال ابن كثير: (أَيْ: فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِي؛ وَلِحَذَا أَمَرَ بِنِذِكْرِ الله فِي ابْتِدَاءِ الْأُمُورِ وَذَلِكَ مَطْرَدَةٌ لِلشَّ يَاطِينِ عِنْدَ الْأَكْلِ وَالْجِمَاعِ وَالذَّبْحِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ).

وقال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلنَّوَابِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ وَقَالَ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا نَطَهَّرُواً فَنَ شِئْتُمُّ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوةً وَسَاؤُكُمُ اللهُوَّةُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِيْ وَاللّهُ وَال

كما أن في الآيات التقديم بما يناسب المقام من الفعل والقول قبل الجماع؛ وذلك قوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمُ ﴾، ومنه ذكر: (باسم الله) في حديث ابن عباس.

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ كَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمُّ فَإِنَّهُمُّ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآةَ ذَلِكَ فَأُولَٰكِهَكُهُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ [المعارج: ٢٩-٣١] ويدخل في حفظ الفروج حفظ حديث الإفضاء إلى الزوجة.

١٠٣٩ - عن ابن عبّاس رَخَالِلُهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهُلَهُ قَالَ: بِسْمِ الله، اللهمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا»، متّفق عليه.

١٠٤٠ - وعن أبي هريرة عن النّبي ﷺ قال: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبان عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الـمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»، متّفق عليه، واللّفظ للبخاريّ، ولمسلم:
 «كانَ الذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا».

١٠٤١ - وعن أبي سعيد الخدري ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»، رواه مسلم.



١٠٤٢ - وعن جابر بن عبد الله رَحَوَلَيَهُ عَنْهُا قال: «كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَ أَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الوَلَـدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآ أَنُكُمُ حَرَثُ لَّكُمُ فَأَنُواْ حَرَثُكُمُ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]»، متّفق عليه، واللّفظ لمسلم.

١٠٤٣ - وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»، رواه أبو داود والنسائي، واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أُعِلَّ بالإرسال. [أعلَّه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٦)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٩١)، وغيرهما].

١٠٤٤ – وعن ابن عبّاس رَضَالِتُهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَنْظُرُ الله إِلَى رَجُلِ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»، رواه التّرمذيّ والنسائي وابن حبّان، وأُعِلَّ بالوقف. [الـراجح أنه موقوف كما في التلخيص الحبير (٣/ ١٨١)].

٥٠٠٥ - وعن أنس بن مالك رضيه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ»، أخرجاه، واللفظ لمسلم.

#### التوضيح:

- لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا: أي لم يسلط عليه؛ كما في رواية: «لم يسلَّط عليه الشيطان».
  - دعا الرجل امرأته إلى فراشه: يعني دعاها إلى الجماع.
  - يُفْضِي: الإفضاء الوصول، والمراد به هنا الجماع والمباشرة، وما يتعلق بهما.
- قوله تعالى: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرَّثُ لَّكُمْ ﴾: الحرث: الزرع، أي: نساؤكم موضع حرثكم.
- قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا حَرَثَكُمُ أَنَّ شِئْتُمُ ﴾: أي: من أي وجه شئتم، وكيف شئتم في موضع الحرث.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث أبي هريرة إخبار بأنه يجب على المرأة إجابة زوجها إذا دعاها للجاع، وأنه لا يجوز لها أن تمتنع منه إذا أرادها لحاجته، إلا لمانع شرعي، من صيام واجب، أو إحرام بحج أو عمرة، أو مانع حسى، من مرض أو ضرر، أو حيض أو نفاس (١).

٢ - وفي حديث أبي سعيد دليل على تحريم نشر تفاصيل ما يجري بين الزوجين من أمور تتعلق بالمعاشرة الزوجية (٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۳۸٤).

<sup>(</sup>٢) الزواجر (٢/ ٢٩).



- ٣ وفي حديث جابر دليل على جواز إتيان الزوجة على أيِّ صفة إذا كان ذلك في القُبُل،
   فللزوج الحق في الاستمتاع بزوجته على أيِّ صفة؛ ولو كان الاستمتاع في القبل من جهة ظهرها، وغير ذلك.
- ٤ وفي حديثي أبي هريرة وابن عباس الأخيرين دليل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، وهذا قول الجاهير من أهل العلم (١).
- وفي حديث أنس دليل على جواز اتباع الجماع للجماع من غير غسل بينهما، وقد أجمع العلماء على أن الغسل بين الجماعين لا يجب (٢).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال ابن دقيق العيد في حديث ابن عباس: (وفي الحديث استحباب التسمية وبيان بركتها في كل حال، وأن يعتصم بالله وذكره من الشيطان، والتبرك باسمه، والاستعادة به من جميع الأسواء، وفيه: أن الشيطان لا يفارق ابن آدم في حال من الأحوال إلا إذا ذكر الله) (٣).
- ٢ أسباب العصمة من الشيطان كثيرة منها الحسي، ومنها المعنوي: فهذا الدعاء من الوقاية المعنوية من الشيطان ونزغاته، فإذا وجد معه أيضًا الأسباب الأخرى، وانتفت الموانع؛ وجد المسبب الذي رُتب عليه، وهو العصمة من الشيطان. وإن لم توجد الأسباب، أو وجدت ولكن حصل معها الموانع؛ لم يقع المسبب (٤).
- ٣ وفيه دلالة على أن الذي عليه الحق إذا منع من هو له -وقد طلبه- أنه يوجب سخط الله
   تعالى على المانع، سواء كان الحق في بدن أو مال.
- ٤ وقيل: إنه يدل على أنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الترهيب له قبل أن يواقع
   المعصية، فإذا واقعها دعى له بالتوبة والمغفرة (٥)، فلا يجوز لعن المعين، وإنها تُلعن الأوصاف.
- الشارع الحكيم سبحانه وتعالى لم يرتب مثل هذا الوعيد على الزوجة العاصية لزوجها إلا
   لما يترتب على عصيانها إياه من شرور؛ فإن الرجل -لا سيها الشاب- إذا لم يجد حلالًا،

<sup>(</sup>١) المغنى (٧/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) إحكام الأحكام (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٥/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٣/ ١٤٣).



أغواه الشيطان بالوقوع في الحرام، فضاع دينه وخلقه، وفسد نسله، وخرب بيته وأسر ته (١).

٦ - قال الشوكاني في تحريم نشر تفاصيل ما يجري بين الزوجين من أمور تتعلق بالمعاشرة الزوجية: (وإنها خص النبي عليه في حديث أبي سعيد الرجل، فجعل الزجر المذكور خاصًا به ولم يتعرض للمرأة؛ لأن وقوع ذلك الأمر في الغالب من الرجال)(٢).

## طريقة الاستدلال:

- ١ دليل وجوب إجابة المرأة زوجها إذا دعاها للفراش: لعن الملائكة لها؛ إذ لا يلعنون إلا عن أمر الله، ولا يكون إلا عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب(٣).
- ٢ قوله: «حتى تصبح»: ظاهره وجوب الإجابة في الليل فقط، ولا مفهوم له؛ لأنه خرج ذكره مخرج الغالب، فيجب عليها إجابته ليلًا أو نهارًا، وقد أخرجه غير مقيد بالليل ابن خزيمة وابن حبان (٤).
- ٣ دل قياس الأولى على تحريم وطء المرأة في الدبر: وذلك أن الله تعالى قد حرم الوطء أثناء الحيض
   في الفرج؛ لأجل الأذى العارض، فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى الدائم (٥).

## - حكم العزل:

◄ قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] يدخل في الذي لهن حقهن في عام الاستمتاع إلا أن يتنازلن.

١٠٤٦ – عن جذامة بنت وهب رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: حَضَرْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي أُنَاسٍ، وَهُـوَ يَقُـولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ الْفَلْدَهُمْ شَيْئًا»، ثمّ سألوه عن العزل فقال رسول الله ﷺ: «ذَلِكَ الوَأْدُ الحَفِقُيُّ»، رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٥/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) روضة المحبين (٤/ ٢٥٧).

آنَا أَكْرَهُ أَنْ تَخْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ اليَهُ وِدَ ثُحَدِّثُ: أَنَّ العَزْلَ المَوْوُدَةُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَخْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ اليَهُ ودَ ثُحَدِّثُ: أَنَّ العَزْلَ المَوْوُدَةُ الشَّغْرَى. قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ»، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي، ورجاله ثقات. [حديث معلول، وفي إسناده مجهول، وهو في الصحيح بمعناه عن أبي سعيد بإسناد آخر].

١٠٤٨ - وعن جابر ﷺ قال: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»، متفق عليه، ولمسلم: «فبلغ ذلك نبى الله ﷺ فلم ينهنا عنه».

#### ترجمة الراوي:

جذامة بنت وهب الأسدية، لها سابقة وهجرة، أسلمت قديمًا بمكة، وبايعت النبي ﷺ، وهاجرت مع قومها إلى المدينة، وكانت تحت أنيس بن قتادة بن ربيعة

#### التوضيح:

- الْغِيلَة: هي أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع.
- الْعَزْل: هو أن ينزع الزوج أثناء الجماع إذا قارب الإنزال، فينزل خارج الفرج حتى لا تحمل الزوجة.
- الوَّأُدُ: هو دفن البنت وهي حية، وأصله الثقل، وسميت تلك البنت بالموؤدة؛ لما يطرح عليها من التراب، فيئدها ويثقلها حتى تموت.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث جدامة جواز الغيلة فإنه ﷺ لم ينه عنها، وبين سبب ترك النهي.
- ٢ دل حديث جذامة أيضًا على النهي عن العزل، وظاهره تحريم ذلك مطلقًا، سواء أذنت المرأة أو لم تأذن، وهو قول الظاهرية، ورواية عند الحنابلة (١)، وكذلك قياسًا للعزل على الوأد، فالوأد يرفع النسل بعد وجوده، وأما العزل، فهو منع الأصل النسل، فتشابها في الحرمة.
- ٢ وفي ظاهر حديثي أبي سعيد وجابر أن العزل مباح، وهو قول الجمهور من حيث الجملة،
   وذلك بشرط أن يكون بإذن الزوجة الحرة؛ فيحرم بغير رضاها عند الجمهور، خلافًا
   للشافعية القائلين بالكراهة فقط، وأما لو كانت الزوجة أمة، فيجوز بلا إذنها (٢).

<sup>(</sup>۱) المغنى (٨/ ١٣٣)، المحلى (١٠/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٩).



- ٣ قال ابن القيم: (فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة: علي، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود رَضَاً لِللَّهُ عَنْا مُنْ (١).
- ٤ يلحق بالعزل ما يستعمل في هذا العصر من وضع غلاف رقيق على عضو التناسل ليمنع من نفوذ الماء إلى الرحم، وحبوب منع الحمل، أو أن يوضع بالرحم ما يمنع وصول الحيوان المنوي إلى البويضة وهو ما يسمى باللولب وغير ذلك، ويجري في جميع ما تقدم الخلاف السابق.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- الله الجاهليون يدفنون بناتهم أحياء لسببين: أحدهما: كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله، فألحقوا البنات به. الثانية: إما مخافة الحاجة والإملاق، وإما خوفًا من السبي والاسترقاق.
   ووجه تسمية العزل وأدًا هو: مشابهته الوأد في تفويت الحياة (٢).
- ٢ ودلَّ حديثا جذامة وأبي سعيد على أن أخذ العلوم غير الشرعية من الأمم الكافرة لا يعد تقليدًا لهم، وركونًا إليهم، وتشبهًا بهم، فهذه العلوم من سنن الله الكونية، من أخذ بأسبابها حصّلها من مسلم وكافر، فليست ملكًا لأحد، وإنها يدركها من بحث فيها (٣).
- ٣ ويدل الحديث على أن إرادة الله الكونية نافذة، فلا يردها عمل وقاية منها، ولا حذر،
   ومع هذا: فالإنسان مأمور بعمل الأسباب المفيدة النافعة، فإن الله تعالى إذا أراد وقاية أحد من شيء؛ جعل له سببًا واقيًا منه (٤).

#### طريقة الاستدلال:

١ - في حديث جدامة أن ما يأتي به النبي ﷺ بإدراكه البشري في الأمور الدنيوية؛ كالغيلة،
 و تأبير النخل، قد يصيب فيها، وقد لا يصيب؛ لأنّها لا تتعلق بالرّسالة، والتشريع، وإنّا النخل، قد يصيب فيها إلى التجربة والبحث (٥).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٥/ ١٢٨).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم (۱۰/۱۷).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٥/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٥/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) توضيح الأحكام (٥/ ٣٨٠-٣٨١).

٢ - دلَّ حديث جابر على على أن ما وقع في زمن النبي على يعتبر حجة؛ وإن لم يكن اطلع النبي على عليه، قال الحافظ: (أراد بنزول القرآن أعم من المتعبَّد بتلاوته أو غيره مما يُوحى إلى النبي على فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع ولو كان حرامًا لم نُقرَّ عليه، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي على مات النبي على تكلمنا وانبسطنا. أخرجه البخاري)(١).



<sup>(</sup>١) الفتح (٩/ ٢١٦)، من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص ٧٣).



# باب الصداق

## تخفيف الصداق:

١٠٥١ - وعن ابن عبّاس رَخِيَلِتُهُ قال: «لَمَا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «أَعْطِهَا شَيْئًا»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» رواه أبو داود والنسائي، وصحّحه الحاكم. [وابن حبان في الصحيح (٦٩٤٥)، وغيره].

١٠٥٢ – وعن جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمَرًّا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ»، أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقف. [وكذلك العقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٣١)، وقال الحافظ في فتح الباري (٩/ ٢١١): (قد وردت أحاديث في أقبل الصداق، لا يثبت منها شيء)].

١٠٥٣ - وعن عامر بن ربيعة ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ »، أخرجه الترمذيّ وصحَّحه، وخولف في ذلك. [قال أبو حاتم في العلل (١٢٧٦): منكر].

١٠٥٤ - وعن سهل بن سعد ﷺ قال: «زَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ»،
 أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطّويل المتقدّم في أوائل النّكاح.

٥٥٠١ - وعن عليِّ قال: «لَا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»، أخرجه الدراقطني موقوفًا، وفي سنده مقال. [ضعَفه البيهقي في الكبير (١٤٤/ ٥٠٤)، وغيره، وانظر تضعيفه في سنن الدارقطني (٣/ ٢٤٤)].



#### التوضيح:

- أُوقِيَّةً: الأوقية: أربعون درهمًا، ووزن الدرهم = ٢.٩٧ جم فضة، والمهر خمسيائة درهم، فيكون مقداره بالجرامات (١٤٨٧) جم فضة تقريبًا، والخسيائة درهم تساوي خمسين دينارًا، لأن الدينار كان يصرف بعشرة دراهم، ووزن الدينار = ٤.٢٥ جم ذهب، فيكون مقدار المهر بالجرامات الذهب (٢١٢) جم تقريبًا.
  - **وَنَشًّا:** النش نصف أوقية.
  - دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّة: منسوبة إلى حطمة بن محارب، وهم قوم يعملون الدّروع.
    - سَوِيقًا: هو دقيق القمح المقليّ أو الذرة أو الشعير أو غيرها.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الأحاديث دليل على أن المهر واجب للمرأة، وهو أمر مجمع عليه، وقد قال الله تعالى:
   ﴿ وَءَا اتُوا ٱلنِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ نِحَلَةَ ﴾ [النساء: ٤](١).
- ٢ وعن حديث أبي سلمة بن عبد الرّحن قال الإمام النووي: (استدلَّ أصحابنا بهذا الحديث على أنه يستحبُّ كون الصَّداق خسمائة درهم، والمراد في حق من يحتمل ذلك، فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج النبي كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار: فالجواب: أنَّ هذا القدر تبرَّع به النجاشيّ من ماله إكرامًا) (٢).
- ٣ في حديث جابر بن عبد الله، وحديث عامر بن ربيعة، وحديث سهل بن سعد دليل على
   أنه لا حد لأقل المهر، بل كل ما كان مالًا جاز أن يكون مهرًا، وهذا قول الشافعية
   والحنابلة، مع استحبابهم ألا ينقص عن عشرة دراهم؛ خروجًا من الخلاف (٣).
- ٤ ودلَّت الأحاديث على أن قبضة السويق، وخاتم الحديد، والنعلين، وتعليم القرآن،
   وإسلام الزوج: يصح تسميتها مهرًا، وتحل بها الزوجة. كما دلت على أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعُسره (٤).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (٩/ ٢١٥).

<sup>(</sup>T) مغني المحتاج (1/477)، الإنصاف (1/477).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٥/ ١٧٨).



- وأفادت الأحاديث أنه يستحب تسمية المهر للنكاح؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر صداق صح، ووجب لها مهر المثل بالدخول<sup>(۱)</sup>. ولا يجوز التواطؤ على ترك المهر، ولا يسقط ولو أسقطته المرأة، ولكن لو وهبته له، أو أبرأته منه بعد ثبوته لها، فيجوز ذلك بالإجماع <sup>(۲)</sup>.
- 7 ودلَّ حديث علي على أنَّ الحد الأدنى للمهر هو عشرة دراهم، وهو قول الحنفية، وقال المالكية: أقله ربع دينار ذهبًا، أو ثلاثة دراهم فضة. وهذا قياس منهم على حد السرقة، فنصاب السرقة الذي فيه القطع عند الحنفية: عشرة دراهم، وعند المالكية: ربع دينار ذهبًا، أو ثلاثة دراهم فضة (٣). وفي الأحاديث السابقة، وقوله على المتمس ولو خاتما من حديد» ردُّ عليهم، بالإضافة إلى ضعف حديث على.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ في حديث عقبة بن عامر دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر، وأن الزواج بمهر قليل مندوب إليه؛ لأن المهر إذا كان قليلًا لم يستصعب النكاح من يريده، فيكثر الزواج المرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرًا، فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال، فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوجين، فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي على (٤).
- ٢ الصداق لم يقصد على أنه عوض فقط، وإنها قصد على أنه نحلة وهدية، يكرم بها الرجل زوجته عند دخوله عليها، ومقابلته لها، جبرًا لخاطرها، وإشعارًا بقدرها (٥).
- ٣ في حديث ابن عباس دليل على أن الأولى في حق الفقير أن يكون المهر المقدم منه للمرأة يسيرًا، فقد زوج النبي على ابنته لعلي هذه وطلب إليه لما يعلم من حاله أن يصدقها درعه الحطمية، كما زوج عليه على المرأة التي وهبت نفسها له من الصحابي الفقير، وجعل

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٦/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٥) توضيح الأحكام (٥/ ٣٩٨).



صداقها ما يحفظ من القرآن، وتزوجت أم سليم أبا طلحة، وجعلا صداق ما بينها إسلامه، كما تزوج عبد الرحمن بن عوف بزنة نواة من ذهب (١).

٤ - وفيها دليل على أن الشارع يرغب في الزواج والإقدام عليه، والحث على تخفيف المهر لئلا يكون حجر عثرة في سبيل طريق هذا العقد الخيري الذي يحصل به إعضاف الجنسين، وحصول الذرية، وتحقيق مباهاة النبي على بتكثير سواد أمته في الدنيا، ليكونوا قوة في وجه عدوهم، وفي القيامة حينها يباهي بكثرتهم الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام (٢).

## طريقة الاستدلال:

احيانًا يطلق الكل ويراد به الأكثر -كما سبق معنا في صيام شعبان - وإطلاق الحديث بأن جميع الزوجات كان صداقهن ما سبق ذكره؛ محمول على الأكثر، وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك، وصفية كان عتقها صداقها، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة آلاف درهم (٣).

٢ - قياس أقل المهر على أول ما يقطع به يد السارق قياس ضعيف، قال ابن القيم: (وهو من أفسد القياس، وأين النكاح من اللصوصية؟! واستباحة الفرج من قطع اليد؟!)<sup>(٤)</sup>.

# ـ جعل العتق صداقًا وما يهدى للمرأة:

• قال تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَقَ هَلْتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَمَّ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَّ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنْ إِن شَاءَ ٱللّهُ مِن الصَّلِحِين ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ فَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنْ إِن شَاءَ ٱللّهُ مِن الصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي عَشَرًا وَهُمَا أُلِحُهُ لَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُذُونَ عَلَيِّ وَاللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: ٢٧،٢٧].

دلالة الآية واضحة وقد سمى الله المهر أجرًا في مواضع من كتابه، وهو يقع على الجزاء المقابل سواء كان مالًا أو منفعة.

١٠٥٦ - عن أنس على: «عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةً، وَجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا»، متّفق عليه.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (٩/٢١٦).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٥/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) تلخيص الحبير (٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٢/ ٣٣٠).



١٠٥٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّهَا امْرَ أَقِ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُ وَ لَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُ وَ لَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُ وَ لَمَى صَدَاقٍ، أَوْ عَرَةٍ، أَوْ أَخْتُهُ اللَّهُ اللَ

## التوضيح:

- أَيُّهَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ: أي تزوجت.
- حِبَاء: هو عطية خاصة، وتسمى: الحلوان. وهو ما تعطاه المرأة أو غيرها زيادة على مهرها.
  - عِدَةٍ: أي وعد بعطية.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث أنس دليل على جواز أن يجعل الصداق عتقًا، وأن العتق والمهر صحيحان (١).
- ٢ وفي حديث عمرو بن شعيب دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء أو عدة؛ ولو كان ذلك الشيء مذكورًا لغيرها، وأن ما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جُعل له، سواء كان وليًّا أو غير ولي، أو المرأة نفسها (٢).
- ٣ يجوز للمهدي الرجوع عن الهدايا في حال العدول عن الخطبة إذا لم يكن هو المتسبب في العدول، بل كان العدول من الطرف الآخر، فإن كان العدول من طرفه هو، فلا يحق له أن يسترد شيئًا من الهدايا سواء كانت قائمة أو مستهلكة، وهو قول الحنابلة، والأوجه عند المالكية، واختيار شيخ الإسلام (٣).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

دل زواجه على كمال رأفته، فهذه أرملة فقدت أباها مع أسرى بني قريظة المقتولين، وفقدت زوجها في خيبر، وهما سيدا قومهما، ووقعت في الأسر، وبقاؤها تحت أتباعه زوجة أو أمة ذل وكسر لعزها، ولا يرفع شأنها، ويجبر قلبها إلا أن تنقل من سيد إلى سيد، فكان هو أولى بها على (3).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٥/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (٦/٦١).

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٥/ ٣٩٥).



## طريقة الاستدلال:

# استحقاق المرأة للصداق والمتعة:

• قال الله تعالى: ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُهُ النِّسَاةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُ وَمَتَّعُا إِلْمَعْرُوفِ حَقَّاعَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَقَتُ مُوهُنَّ مِن وَمَتِّعُوهُ وَمَتَّعُا إِلْمَعْرُوفِ حَقَّاعَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَقَتُ مُوهُنَّ مِن وَمَتَعُوهُ وَقَالُونَ مَتَعُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُحْدِينِ وَ وَعَلَى الْمُحَدِينِ وَ وَعَقَدَةُ اللَّهِ مَا فَرَضَتُ مَ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ اللَّذِي بِيدِهِ وَعُقَدَةُ النِّي الله وَعَير المدخول بها وغير المدخول بها. النِّي المَعْدُونَ اللهُ تعالى ﴿ وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَعُ إِلَا مَعْرُوفِ حَقَّاعَلَى الْمُتَقِيرِ فَ ﴾ [البقرة: ٢٤١].

قال ابن كثير: (وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى وُجُوبِ الْمُتْعَةِ لِكُلِّ مُطَلَّقَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُفَوَّضَةً أَوْ مَفْرُوضًا لَهَا أَوْ مُطَلَّقًا قَبْلَ المُسِيسِ أَوْ مَدْخُولًا بِهَا، وَهُوَ قَوْلٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ الله- وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ).

١٠٥٨ - عن علقمة عن ابن مسعود فللله: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَـزَقَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَحَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَمَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكُسَ، وَلَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَمَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكُسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَمَا السَمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَعَلَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ». رواه أحمد والأربعة، وي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ». رواه أحمد والأربعة، وصحَّحه الترمذيّ وجماعة. [كابن مهدي فيها نقله الحافظ في التلخيص الحير (٥/ ٢٣٨٠)، والبيهقي في الكبير (١٤/ ٢٣٨)، وغيرهما].

٩٠٠١ - وعن عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الجوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ -تَعْنِي لَمَّا تَزَوَّ جَهَا - فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ»، فَطَلَقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثُـوَابٍ. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٥/ ١٤٢).



## ترجمة الراوي:

أبو أسيد الساعدي: مالك بن ربيعة بن عامر بن عوف بن حارثة الخزرجي الأنصاري، شهد بدرًا، والمشاهد كلها مع النبي على اختلف في وفاته اختلافًا عجيبًا، فقيل: توفي سنة (٣٠)، وقيل: توفي سنة (٦٠)، وعليه يكون هو آخر من مات من البدريين.

#### التوضيح:

- ولم يفرض: أي: لم يقدر ولم يعين لها صداقًا.
- ولم يدخل بها: أي: لم يجامعها، ولم يخل بها خلوة صحيحة.
  - مثل صداق نسائها: أي: نساء قومها.
    - **لاوكس**: أي: لا نقص.
    - **ولا شطط**: أي: ولا زيادة.
- ابْنَةَ الجَوْن: قال الصنعاني: (اختلف في اسم ابنة الجون المذكورة اختلافًا كثيرًا، ونفع تعيينها قليل، فلا نشتغل بنقله)(١)
  - معنى «أعوذ بالله» أي: ألتجئ وأعتصم وأتحرّز وأستجير.

## الدلالات الفقهية:

- اذا دخل الزوج بزوجته، وكان قد سمى لها مهرًا، فإنه يلزمه كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة؛ لأنه تحقق به تسليم المبدل، وإن كان قد طلقها قبل الدخول بها فإنه يلزمه نصف المهر؛ لقول تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُ مُ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرَصَف مَا فَرَضَتُ مَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].
- ٢ وفي حديث ابن مسعود دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت إن سُمِّي لها. وإن لم
   يسمَّ لها ولا دخل بها الزوج تستحق مهر مثلها، وهذا هو قول أبي حنيفة وأحمد (٢).
- ٣ وفي حديث عائشة دليل على مشروعية المتعة للمطلقة قبل الدخول، واتفق الأكثر على
   وجوبها في حق من لم يسمّ لها صداقًا؛ وقد قال الله تعالى: ﴿ لَآجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلْقَ تُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَهُ

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البدر التهام (٧/ ٢٧٥)، سبل السلام (٣/ ١٥١).

## باب الصداق



تَكَسُّوهُنَّ أَوْيَقُرْضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقَرِّقِدَرُهُ ﴿ [البقرة: ٢٣٦]، وظاهر الأمر الوجوب.

- إنها طلقها ﷺ لأن قولها ذلك يدل على كرهها له، وقد أخذ أهل العلم منه أن من خصائصه
   عي حرمة نكاح من كرهت صحبته، قال أبو حفص الأنصاري في غاية السول في خصائص
   الرسول: (وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من الإيذاء، وقيل إنها كان يفارقها تكرُّمًا).

#### طريقة الاستدلال:

حديث عائشة فيه دلالة فعل من النبي عَيَّيُّة، فلا تدل على الوجوب، إلا أن الذي دلَّ على الوجوب هو الأمر بالمتعة في الآية.



<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١٥٣).



# باب الوليمة

## - حكم الوليمة:

قـال الله تعـالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُ مِتِنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَاوَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطّيبَاتِ أَفَيَ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٧].

فقد سمى الله الزواج نعمة وذكّر بها في كثير من سور القرآن، وأمر بشكر النعم فقال: ﴿وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعَبُّدُونَ ﴾ [النحل: ١١٤].

ومن الشكر طعام الوليمة كما بيَّنه النبي ﷺ بقوله وفعله.

٠٦٠١ - عن أنس بن مالك ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ الله «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «فَبَارَكَ الله لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، متفق عليه، واللّفظ لمسلم.

## التوضيح:

- أَثَرَ صُفْرَةٍ: أثر صفرة: أي أثر طيب من طيب العروس.
- عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ: تعادل خمسة دراهم، وقيل غير ذلك.

#### الدلالات الفقهية:

- ١- أجمع العلماء على مشروعية إقامة وليمة للعرس، ويرى الجمهور أنها مستحبة وليست بواجبة، بينها ذهب الظاهرية وجماعة من الفقهاء إلى القول بوجوبها بحسب القدرة (١).
- ٢ وفيه دليل على أنه يستحب للموسر ألا ينقص عن شاة، ونقل القاضي الإجماع على أنه لا
   حد لقدرها المجزئ، بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من جملة فوائد الوليمة ومقاصدها: أن فيها إطعام الطعام، واجتماع الناس لذلك مما يقتضي اشتهار النكاح، والنبي ﷺ أولم على جميع زوجاته في السفر والحضر، وفي السعة والضيق، ولما خطب عليٌّ فاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا قال رسول الله ﷺ: «إنه لا بدللعروس من وليمة» (٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وحسَّنه الألباني في آداب الزفاف (ص ١٠١).



#### طريقة الاستدلال:

دل على وجوب الوليمة للمستطيع: الأمر بها في قوله على: «أولم ولو بشاة»، والأمر للوجوب (١). وحمله الجمهور على الاستحباب لقول النبي على «ليس في المال حق سوى المزكاة»، ولأنه طعام لحادث سرور فأشبه سائر الولائم، ولأن سبب هذه الوليمة عقد النكاح وهو غير واجب، ففرعه أولى أن يكون غير واجب (٢).

# \_\_\_ من أحكام الوليمة:

♦ قـــال الله تعـــالى: ﴿ وَلَا كِنَ إِذَا دُعِينُمْ قَادَّخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُ واْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]. ثبت في صحيح البخاري وغيره أن سبب نزول الآية وليمة زواج النبي ﷺ وسلم بزينب بنت جحش رَضَائِلَةُ عَنْهَا، وهي عامة للنبي ﷺ ولغيره.

١٠٦١ - عن ابن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا»، متّفق عليه، ولمسلم: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ؛ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ».

١٠٦٢ - وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ»، أخرجه مسلم.

١٠٦٣ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبْ؛ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ»، أخرجه مسلم أيضًا، وله من حديث جابر نحوه وقال: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

١٠٦٤ أَ وعن ابن مسعود ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَتُّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وِمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ»، رواه التَّرمذي واستغربه، ورجاله رجال الصّحيح. [ضعَفه عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٠)، وابن حجر في فتح الباري (٩/ ٢٤٣)، وغيرهما]. وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. [إسناده لا يصح].

١٠٦٥ - وعن رجل من أصحاب النّبيّ ﷺ أن النبي ﷺ قال: «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَــانِ، فَأَجِـبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الذِي سَبَقَ»، رواه أبو داود، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>۱) الحاوى (۹/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.



١٠٦٦ - وعن صفيّة بنت شيبة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قالت: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُـدَّيْنِ مِـنْ شَعِيرِ»، أخرجه البخاريّ.

٠٦٧ - وعن أنس على قال: «أَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِه، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحُسمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْنُ»، متّفق عليه، واللّفظ للبخاريّ.

#### ترجمة الراوي:

صفية بنت شيبة: هي أم حجير صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية، مختلف في صحبتها، وقد رجَّح صحبتها البخاري وابن عبد البر وابن حجر، وذكرها ابن سعد وابن حبّان في ثقات التابعين.

#### التوضيح:

- الوليمة: الطعام عند العرس<sup>(١)</sup>.
- فلْيُصلِّ: أي: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك.
  - يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً: أي: يبنى عليه خباء جديد بسبب صفية.
    - بِالْأَنْطَاع: جمع نطع، وهو بساط من الجلد.
      - وَالْأَقِطُ: اللبن المجفف.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث ابن عمر وحديثي أبي هريرة دليل على وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة، وهو مذهب الجمهور خلافًا للحنفية (٢).
- ٢ وفي حديث ابن عمر كذلك مشروعية إجابة بقية الولائم، والجمه ورعلى أن إجابة الدعوة لوليمة غير وليمة عرس مستحب فقط (٣).
- ٣ الصوم ليس بعذر في الإجابة ويجب على الصائم حضور الوليمة (٤)، فإن كان صومه تطوعًا فعند الشافعية والحنابلة يستحب له الأكل؛ لما جاء أنه صنع أبو سعيد الخدرى طعامًا، فدعا

<sup>(</sup>١) ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي: (١/ ٣٢٤)، وغريب الحديث لابن الجوزي: (٦/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٥/ ٥٣٢)، فتح الباري (٩/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٢١)، روضة الطالبين (٧/ ٣٣٢)، والمغني (٧/ ١١).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (٩/ ٢٣٧)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٥٤/ ٢٣٤).

## باب الوليمة



النبي عَلَيْ وأصحابه، فقال رجل من القوم: إني صائم، فقال له رسول الله عَلَيْة: «دعاك أخوك وتكلّف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت» (١)، وإن كان صومه فرضًا لم يفطر، ودعا لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك؛ لقوله: «فإن كان صائبًا فليصلِّ»، وكان بالخيار بين المقام والانصراف (٢).

- ٤ وفي حديث ابن مسعود دليل على أنه يشترط في وجوب إجابة الدعوة أن تختص الدعوة باليوم الأول، فإذا كانت الوليمة ثلاثة أيام أو أكثر، فدُعي في اليوم الأول وجب عليه الإجابة، وإن دعاه في اليوم الثاني لم تجب عليه الإجابة، ولكن يستحب، وإن دعي في اليوم الثانث لم يستحب له أن يجيب بل يكره، وهذا هو مذهب الجمهور (٣).
- وفيه دليل على أنه يشترط لإجابة الدعوة ألّا يكون الداعي مسبوقًا، ولهذا يقرر الفقهاء
   أن من دعاه اثنان، فإن قدر على الحضور إليها لزمته الإجابة، فإذا لم يقدر على الجمع بينها لزمته إجابة أسبقها (٤).
- ٦- في حديثي صفية وأنس دليل على أنه لا يشترط اللحم في الوليمة، فإذا أولم العروس بحسب ما تيسر له من الأطعمة جاز، وقد أجمع العلماء على أنه لا حد لأكثر الوليمة ولا لأقلها، فما تيسر أجزأ (٥).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ في إجابة الدعوة لوليمة العرس تآلفٌ، وفي تركها ضرر وتقاطع؛ لما فيها من فساد
   النفوس، وتوليد العداوة.
- ٢ يستحب إقامة الولائم عمومًا؛ لما فيه من إطعام الطعام وجبر القلوب، كما أن في فعلها إظهار نعم الله والشكر عليها، وإظهار لإحسانه، ولما فيها من اكتساب الأجر والمحبة (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني، وحسَّنه الألباني في إرواء الغليل (٧/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٧/ ٤).

 <sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج (٦/ ٣٦٧)، ومطالب أولى النهى (٥/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٧/٤).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٩/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٦) مغنى المحتاج (٣/ ٢٤٥).



- ٣ المقصود بالحضور التجمل أو التكثر أو التواصل، فقد يتجمل به أهل الطعام
   والحاضرون، وقد ينتفعون بدعائه أو مشورته، أو يمتنعون عما لا يمتنعون عنه في غيبته،
   وغير ذلك، كما أن في الأكل إجابة أخيه المسلم، وإدخال السرور على قلبه.
- ٤ وفي حديث الرجل من الصحابة دليل على أن حق الجوار مرجّح على غيره إذا جاءت الدعوة في وقت واحد؛ لأنه أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهات -ولاسيها في أوقات الغفلة فهو بالرعاية أقدم، وأقربها بابًا أقربها جوارًا (١).
- ٥- من المقاصد الشرعية أن تُقدر الأمور بقدرها، وأن يكون الإنفاق وسطًا بين الإقتار والإسراف، سواء في الوليمة أو في غيرها، إضافة إلى اجتناب المباهاة، بل ينبغي للمسلم أن يتعبد الله بمثل هذا وأن يحتسبها طاعة من الطاعات، وأن يكون في غاية التواضع لله ولخلقه، وأن يستشعر نعمة الله عليه، ويتذكر ما كان عليه خير الناس على من الشدة وشظف العيش، حيث لم يتيسر في وليمته بصفية لا خبز ولا لحم، فذلك من شكر النعمة وسبب دوامها.

#### طريقة الاستدلال:

- ١ دل على وجوب إجابة وليمة العرس: الأمر بها في قوله: «فليأتها»، وفي قوله: «فَلْيُحِبْ»،
   والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك النص في حديث أبي هريرة أن «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله».
- ٢ قوله ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبُاهَا»: إنها
   تكون شرَّ ا إذا كان فيها تلك الأوصاف التي يكون فيها حجب للأقارب أو الجيران
   الفقراء، وتخصيصها بالأغنياء، لا أن الوليمة شرعلى الإطلاق.
- ٣ دلَّ على أنه لا يجب على المفطر أن يطعم: رواية جابر: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء على التخير.
- خدیث الرجل من الصحابة وإن كان فیه مقال، فالأدلة العامة والقیاس یعضده من كون من سبق إلى شيء كان أولى به من غیره، وعلى اعتبار حق الجار وتقدیمه على غیره، ومن ذلك ما أخرجه البخاري (٦٧٤٥) عن عائشة رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا قالت: قلت: یا رسول الله، إن لي جارین، فإلى أیها أهدي؟ قال: «إلى أقربها منك بابًا».

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ٤٦١).

## باب الوليمة

٥- في حديثي صفية وأنس دلالة فعل من النبي على الله وهي معارضة لدلالة القول في حديث عبد الرحمن بن عوف الهها: «أولم ولو بشاة»، وإذا تعارض القول مع الفعل؛ حُمل القول على الجواز. ولهذا، فالأفضل في الوليمة أن تكون بلحم، وأقلها شاة، ويجوز غير ذلك كما سبق.

## من آداب الطعام:

♦ قال الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ كُوْامِمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبَا وَلَاتَتَيْعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ ولَكُمْ
 عَدُوُّ يُّنِينُ ۚ إِنَّهَ اللَّهِ عَالَهُ وَالْقَحْشَاءَ وَأَنْ تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَانَعَلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٨، ١٦٩].

والشيطان يصد عن ذكر الله، ويخالف أمر الله فيأكل بشماله، ويعبث بنعمة الله عن طريق النفخ في الإناء وطيشان اليد في الصحفة فترتفع البركة، ويحمل على الكبر المنافي للتواضع والشكر في هيئة الأكل ولعق الأصابع، ويأمر بعيب الطعام وكل سوء وقبح.

١٠٦٨ – عن أبي جحيفة رضي قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا ﴾، رواه البخاريّ.

١٠٦٩ - وعن عمر بن أبي سلمة ره قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يَا خُلَامُ، سَمِّ الله، وَكُلْ بِيَعِينِكَ، وَكُلْ بِيَعِينِكَ، وَكُلْ مِمَّ يَلِيكَ»، متّفق عليه.

· ١٠٧٠ - وعن ابن عبّاس رَخِوَلِتُهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا»، رواه الأربعة، وهذا لفظ النّسائي، وسنده صحيح. [صحّحه الترمذي في السنن (١٨٠٥)، وغيره].

١٠٧١ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: «مَا عَابَ رَسُولُ الله ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْــتَهَى شَــيْتًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ»، متّفق عليه.

١٠٧٢ - وعن جابر ﷺ عن النّبيّ ﷺ قال: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَاكِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَاكِ»، رواه مسلم.

١٠٧٣ - وعن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهَا أن النبي عَلَيْهُ قال: «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَها أو يُلْعِقَها»، متفق عليه.

١٠٧٤ - وعن أبي قتادة ﷺ أن النبي ﷺ قال: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ»، متفق عليه، ولأبي داود عن ابن عباس رَضِيَالِيَّهَ عَنْهَا نحوه، وزاد: «أَوْ يَنْفُخْ فِيهِ»، وصحَّحه الترمذي.



#### سبب ورود حديث عمر بن أبي سلمة:

روى البخاري عن عمر بن أبي سلمة، قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله ﷺ: «يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» فها زالت تلك طعمتى بعد.

## ترجمة الراوي:

عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد القرشي المخزومي، من صغار الصحابة، وأمه أم سلمة رَضَالَ الله عَلَى الله على ا

#### التوضيح:

- لا آكُلُ مُتَّكِئًا: قيل: هو أن يميل على أحد شقيه، وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض.
  - ثريد: كل خبز ثردته -أي كسَّرته- في لبن أو مرق فَهُوَ ثريد<sup>(١)</sup>.
    - يَلعقها: يلحسها بلسانه.
    - يُلعِقها: أي غيره ممن يحبه، ولا يتقذر من ذلك.

#### الدلالات الفقهدة:

- ١ في حديث أبي جحيفة كراهة الأكل متكتًا.
- Y 1 إذا كان الاتكاء حال الأكل تكبرًا، فقد اتفق الفقهاء على تحريمه Y، فإن كان لغير التكبر فقد اختلفوا في كراهته Y. والكراهة مع الاضطجاع أشد منها مع الاتكاء، ولا بأس بأكل اليسير مضطجعًا كتمرة ونحوها Y.
- ٣ وفي حديث عمر بن أبي سلمة دليل على مشروعية التسمية عند الأكل، وهو مجمع عليه،
   واختلف في الوجوب، والجماهير على الاستحباب، ورجح ابن حزم القول بالوجوب(٥)،

<sup>(</sup>١) ينظر: جمهرة اللغة لأبي بكر الأزدي: (١/ ٤١٩)، لسان العرب: (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية (٣٤/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الفقهية (٣٤/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) فيض القدير (٦/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٩/ ٢٥٢).

#### باب الوليمة



- ٤ وفي الحديث دليل على مشروعية الأكل باليمين، وجمهور العلماء على أن الأكل والشرب باليمين سنة؛ لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال؛ لأنها أقوى في الغالب، وأسبق للأعمال، وأمكن في الأشغال<sup>(٢)</sup>. والراجح أن الأكل والشرب باليمين واجب، وهو قول ابن حزم، ورجَّحه ابن القيم، وابن حجر، وجماعة من المحققين<sup>(٣)</sup>.
- حوفي حديث ابن عباس دليل على أنه يكره للآكل تناول الطعام من أعلى القصعة ووسطها، وأن السنة أن يأكل من جوانبها وأسفلها، وكذلك لا يأكل من وسط الرغيف، بل من استدارته (٤).
  - ٧ وفي حديث جابر أن في الأكل بالشهال تشبه بالشيطان (٥).
- ٨ ودلَّ حديث ابن عباس الثاني على استحباب لعق الأصابع والقصعة عقب انتهاء الطعام
   وليس أثناءه وكراهة مسح اليد قبل لعقها.
- ٩ وفي الحديثين الأخيرين دليل على كراهة التنفس في إناء الشراب، والنفخ فيه لتبردته،
   والجمهور على أن النهى عن ذلك للكراهة فقط (٦).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٢/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ٥٢٢)، ونيل الأوطار (٨/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٥٢٢)، والآداب الشرعية (٣/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي (٥/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٩/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٩٨).



## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال الحافظ ابن حجر: (نهاه جبريل عن ذلك [أي: عن الأكل متكتًا]، وهذا النهي محمول على الكراهية؛ لأنه كان من أخلاق المتكبرين ويؤدي إلى الاستكثار من الطعام، وكان النبي على يكره ذلك)(١).
- ٢ أكْل الرجل متكتًا يدل على استخفافه بنعمة الله فيها قدمه له من رزقه، وفيها يراه الله من ذلك على تناوله، وفيه مخالفة لعوائد الناس عند أكلهم الطعام، فإن هذا يجمع بين سوء الأدب والجهل واحتقار النعمة، ولأنه إذا كان متكتًا لا يصل الغذاء إلى قعر المعدة الذي هو محل الهضم؛ فلذلك لم يفعله النبي ﷺ، ونبه على كراهته (٢).
- ٣ أكل الرجل من موضع يد صاحبه سوء عشرة، وترك مروءة، يتقذره صاحبه، لا سيها في الأمراق وشبهها (٣).
- ٤ الحكمة من النهى عن الأكل من الوسط ما في الحديث من كون البركة تنزل في وسط الطعام (٤).
- وفي حديث أبي هريرة دليل على أن السنة للإنسان إذا قُدّم له طعام: أنه إن أعجبه أكله، وإلا تركه ولا يعيبه، وهذا من آداب الطعام المتأكدة، وعيب الطعام كقوله: مالح، قليل الملح، حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج، وغير ذلك (٥). وهذا من أحسن الأدب؛ لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع، فليس فيه عيب (٦). وكذا فإن عيب الطعام شديد على نفس من قام به وصنعه، فمن الأدب وحُسن العشرة ألا يكسر نفسه بذلك.
- ٦ السنة للشارب أن يتنفس ثلاث مرات وينحّي الإناء في كل مرة عن فمه نسبيًا، وقد روى
   الطبراني عن أبي هريرة ﷺ قال: «كان رسول الله ﷺ يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم (١٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي (٥/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) شرح مسلم (٢٦/١٤).

<sup>(</sup>٦) الفتح (٩/ ٨٥٤).

الله ما ذا أنه من الله عند الل

الإناء إلى فيه سمى الله، وإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاث مرات»(١)، وهذه من الآداب الكريمة التي ينبغي للمرء أن يحرص عليها ويعلمها ولده.

- ٧ الحكمة من كراهة مسح اليد قبل لعقها؛ لاحتمال كون بركة الطعام في ذلك الممسوح.
- ٨ هذه الآداب الرفيعة والشمائل النبوية السامية من دلائل النبوة ومن محاسن الدين؛ إذ
   يراعي دقائق الأدب وتفاصيله؛ ويعتني بكل ما يبعث على الألفة بين الناس ويُديم المودة
   بينهم، ويحث المسلم على التزام الأدب مع من حوله ومراعاة مشاعر الآخرين.

## طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «لَا آكُلُ مُتَكِتًا»: ليس نهيًا صريحًا، ولكن فيه بيان أدب من آداب الأكل، فهو يـدل
   على كراهة الأكل متكتًا لا تحريمه.
- ٢ إذا ورد النهي في أمر يتعلق بالآداب، فهو محمول عند جمهور أهل العلم على نهي الكراهة، قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله—: (بعض العلماء سلك مسلكًا جيدًا، وهو أن الأوامر تنقسم إلى قسمين: أوامر تعبدية، وأوامر تأديبية، يعني من باب الآداب ومكارم الأخلاق. فها قصد به التعبد، فالأمر فيه للوجوب؛ لأن الله تعلى أمرنا بها، ورضي أن نتقرب إليه بها، فوجب علينا أن نقوم بذلك إن كانت أمرًا، وأن نترك ذلك إن كانت نهيًا.

وأما إذا كانت من باب الآداب ومكارم الأخلاق، وليس هناك علاقة بينها وبين التقرب إلى الله على فإن الأمر فيها يكون للاستحباب، والنهي فيها للكراهة لا للتحريم). ومشّل له الشيخ بالأمر الذي جاء في باب الأدب بحديث: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشيال، فلتكن اليمنى أولها ينتعل وآخر ما ينزع»(٢). كما قرر كثير من أهل العلم أن النهي إذا كان للإرشاد-وهو ما تعلق بالمنافع والمصالح الدنيوية الخاصة غير المتعدية - لا يحمل على التحريم.

<sup>(</sup>١) صحَّحه الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها للشيخ ابن عثيمين (ص١٠٣-١٠٥).

## باب الوليمة



حديث آخر، والنهي يدل على التحريم، ولا صارف للأمر، ولا للنهي عن ظاهرهما.

٤ - الحقيقة مقدمة على المجاز: فتأويل بعضهم لحديث أكل الشيطان بالشهال بأن المراد أنكم
 إن فعلتم ذلك كنتم من أولياء الشيطان: خلاف الظاهر، وعدول عنه وهو الأصل،
 والحقيقة مقدمة على المجاز، ولا يصح التأويل إلا بدليل.





# باب القسْم

# - العدل بين الزوجات في القسمة:

﴾ قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُوا لَا تَعْدِلُواْ فَوَيِحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُو ۚ ذَكَ أَلَّا تَعُولُواْ ﴾ [النساء: ٣] أي ذلك أدنى ألا تجوروا.

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآ ۚ وَلُوْحَرَصْتُمُ ۚ فَلَا تَمِيلُواْكُلَ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ غَفُورًا تَحِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩].

قال الإمام البخاري في الصحيح: باب العدل بين النساء، وذكر الآيتين.

٥٧٠ - عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللهم مَّ هَـذَا قَسْمِي فِيهَا أَمْلِكُ»، رواه الأربعة، وصحَّحه ابن حبّان والحاكم، ولكن رجّح التّرمذيّ إرساله. [أعلّه بالإرسال: أبو زرعة في العلل (١٢٧٩)، والدارقطني في العلل (٧/ ٢٧٨)].

١٠٧٦ - وعن أبي هريرة ﷺ أنّ النّبيّ ﷺ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَ أَتَانِ، فَهَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقَّهُ مَائِلٌ»، رواه أحمد والأربعة، وسنده صحيح. [أعلّه البخاري بالإرسال فيها نقله الحافظ في الدراية (٢/ ٦٦)].

#### التوضيح:

- قَسْمِي: القسم هو إعطاء النساء حقهن في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة.
  - فَلَا تَلُمْنِي فِيهَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ: يعني به الحب والمودة.
- جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ: إن صح الحديث فيكون ذلك حقيقة جزاءً وفاقًا لميله عن العدل.

## الدلالات الفقهية:

١ - في الحديثين دليل على أنه يجب على الزوج أن يعدل في القسمة بين زوجاته، وأنه تستوي
 في ذلك المسلمة والكتابية، وهذا مجمع عليه (١).

(١) الإجماع (ص٧٨).



- ٢ ذهب جمهور الفقهاء إلى ندب ابتداء القسم بالليل، وإذا قسم لها ليلة كان لها تلك الليلة، وما يليها من النهار، فالنهار وقت الانتشار، وطلب الرزق، وهذا قد يكثر في يـوم ويقـل في آخـر عند أصحاب الأعمال المختلفة، والضبط فيه عسر بخلاف الليل، وهذا قول الجمهور (١).
- ٣ وفي حديث أبي هريرة تأكيد لما سبق من وجوب العدل بين الزوجات في المسكن،
   والمطعم، والملبس، والمبيت.
- ٤ لا تشترط القسمة في المعاشرة الجنسية بين الزوجات، قال ابن قدامة: (ولو وطيء زوجته ولم يطأ الأخرى، فليس بعاص، ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في المجاع، وهو مذهب مالك والشافعي؛ وذلك لأن الجاع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى)(٢).
- مذهب الجمهور أنه يستحب للزوج أن يسوي بين زوجاته في جميع الاستمتاعات من
   الوطء والقبلة ونحوها (٣).
- ٦ يرى المالكية أن الزوج إذا قصد الإضرار بإحدى الزوجات بعدم الوطء -مع عدم نفرته منها فيكف عن وطئها لتتوفر لذته وطاقته لزوجته الأخرى؛ فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يطأها؛ لأن فعله إضرار لا يحل (٤).
- ٧ الميل القلبي يعذر فيه الإنسان، ولا يأثم عليه؛ إذ لا يملك أحد دفعه؛ لأن المحبة وميل
   القلب ليس مقدورًا للعبد، وقد كان النبي ﷺ يجب عائشة رَضَالَتُهُ عَنْهَا أكثر من غيرها.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ا - جاء الدين الإسلامي بالإحسان إلى الزوجات والوصية بالنساء خيرًا، فخير الناس هـ و خيرهم مع أهله وأحسنهم عشرة وخُلقًا، ولنا في النبي ﷺ قـدوة؛ حيث كـان يتغاضى ويعفو ويصفح، ويراعي ضعف النساء ويلين لهن جانبه.

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي (٢/ ٣٤٠)، مغنى المحتاج (٣/ ٢٥٥)، كشاف القناع (٥/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) المغني (٧/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٧/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) جواهر الإكليل (١/ ٣٢٦).

# باب القشم



٣ - وفي الحديث أن الجزاء يكون من جنس العمل؛ فإن الرجل لما مال في الدنيا من زوجة إلى أخرى جاء يوم القيامة مائلًا أحدُ شقيه عن الآخر؛ فكما تدين تدان (٢).

#### طريقة الاستدلال:

١ - الأصل في الكلام الحقيقة والظاهر كما سبق معنا، فقوله: «جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقَّهُ مَائِـلٌ»:
 هو على ظاهره المتبادر من الحمل على الحقيقة، والله على كل شيء قادر.

٢ - العقوبة المذكورة في الحديث تدل على أن العدل في القسمة واجب في كل ما يملكه الزوج.

## ..... مقدار الإقامة عند الزوجة الجديدة:

﴿ ١٠٧٧ - عن أنس ﷺ قال: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ»، متّفق عليه، واللّفظ للبخاريّ. سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ» متّفق عليه، واللّفظ للبخاريّ. ١٠٧٨ - وعن أمّ سلمة رَيَحَيَّكُ عَهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّـهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَاثِي»، رواه مسلم.

## التوضيح:

- لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ: معناه لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخذينه كاملًا.
  - سَبَّعْتُ لَكِ: أي: أقمت عندك سبعًا.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث أنس دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أن الزوجة الجديدة حرة كانت أو أمة تختص بسبع ليال بلا قضاء للباقيات إن كانت بكرًا، وبثلاث ليال بلا قضاء إن كانت ثيبًا (٣).

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٥/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام: (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق (٣/ ٢٣٦).



٢ - في الحديث دليل على أنه يستحب للزوج أن يخير زوجته الجديدة إن كانت ثيبًا بين ثـلاث
 بلا قضاء للزوجات الباقيات، وبين سبع مع قضائه لهن سبعا(١).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال ابن العربي في تخصيص البكر دون الثيب بسبع: (هذا لا يقتضيه قياس؛ إذ لا نظير له يشبه به، ولا أصل يرجع إليه، والعلماء يقولون: حكمة ذلك النظر إلى تحصيل الألفة والمؤانسة، وأن يستوفي الزوج لذته، فإن لكل جديد لذة، ولما كانت البكر حديثة عهد بالرجل وحديثة بالاستصعاب والنفار لا تلين إلا بجهد، شرعت لها الزيادة على الثيب؛ لأنه ينفي نفارها، ويسكن روعها، بخلاف الثيب، فإنها مارست الرجال، فإنها يحتاج مع هذا الحدث دون ما تحتاج إليه البكر، قال: وهذه حكمة، والدليل إنها هو قول الشارع وفعله) (٢).
- ٢ وفي حديث أم سلمة حسن ملاطفة الزوجة بالكلام اللين، وتقديره لنفسيتها كونها جديدة على هذا البيت، ومن ذلك قوله: "إنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ".
- ٣ كما أن فيه التمهيد والتوطئة لما سيفعله الإنسان، أو يقوله لصاحبه، مما يخشى أن يتوهم
   منه نفرة منه، أو عدم رغبة فيه.
- ٤ وفيه استحباب الصراحة مع من تعامله، فتخبره بها له من الحق، وما عليه؛ ليكون على بصيرة، ويعلم أن ما قلت له هو حقه، وما قسم الله له (٣).

## طريقة الاستدلال:

١ - قول أنس: (مِنَ السُّنَّةِ): هذا اللفظ يقتضي رفعة إلى النبي ﷺ، فإذا قال الصحابي: السنة كذا،
 أو من السنة كذا، فهو في الحكم كقوله: قال رسول الله ﷺ كذا.. قال النووي: (هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف، وجعله بعضهم موقوفًا، وليس بشيء)(٤).

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم (۱۰/٤٤).

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٢٠٥)

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٥/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٤٥).



# - جواز هبة النوية للضرّة:

١٠٧٩ - عن عائشة رَجَوَلِلَهُ عَنْهَا: «أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ»، متّفق عليه.

١٠٨٠ - وعنها أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَسْأَل فِي مَرَضِهِ الذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا خَدًا؟»، يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. متّفق عليه.

### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث الأول دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها، وهو مجمع عليه، ويعتبر رضا الزوج؛ لأن له حقًا في الزوجة، فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاه»(١).
- ٢ اختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج، فقال الأكثر: تصح، ويخص بها الزوج من أراد،
   وهذا هو الظاهر، وقيل: ليس له ذلك، بل تصير كالمعدومة (٢).
- ٣ ويصح الرجوع للمرأة فيها وهبت من نوبتها؛ لأن الحق يثبت شيئًا فشيئًا، فلا يسقط في المستقبل (٣).
- إذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة؛ وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق، أو إلى الإعراض الـذي يتركها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، فليس هنالك حرج عليها ولا عـلى زوجها أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية، وهـذا كلـه إذا رأت هـي بكامـل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها.

<sup>(</sup>١) ينظر: سبل السلام (٣/ ١٦٤)، ونيل الأوطار (٦/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سبل السلام (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سبل السلام (٣/ ١٦٤)، الموسوعة الكويتية (٤/ ٢٥٥).



- وفي الحديث الثاني دليل على أنه يجب على المريض القسم في المبيت بين زوجاته، وأنه في ذلك كالصحيح إذا كان قادرًا على الطواف بنفسه عليهن، وأنه يجب عليه القسمة كذلك للمريضة وللحائض، والنفساء، وكل هذا متفق عليه بين الفقهاء (١).
- ٦ واختلفوا فيها لو شق على المريض الطواف بنفسه على زوجاته، فهل يجوز له ترك القسم، ويبيت عند إحداهن ولو بدون رضا باقي النساء، والراجح في المسألة مذهب الحنابلة، وهو أنه إن شق على الزوج المريض القسم استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن؛ فإن لم يأذن له أن يقيم عند إحداهن؛ أقام عند من تعينها القرعة، أو اعتـز لهن جميعًا إن أحـب ذلك، من أجل العدل بينهن (٢).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

كرم عشرة النبي ﷺ ومراعاته لحق زوجاته حتى وهو في حال مرض الموت، فلم يتجاوز حقهن في القسمة، بل استأذنهن فلما أذِنَّ له انتقل إلى بيت عائشة رَضِّالِلَّهُ عَنْهَا.

#### طريقة الاستدلال:

وجه و جوب القسمة على المريض: ما جاء في الحديث من استئذان النبي عَلَيْ في تركه، ولو كان القسم يسقط بالمرض لم يكن للاستئذان معنى.

# - جواز الدخول بقدر الحاجة على غير صاحبة النوبة:

• قال الله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْ ثُمَّ فَلَا تَمِيلُواْكُلَّ ٱلْمَيْلِ ﴾ [النساء: ١٢٩] فرخص الله سبحانه في اليسير مع مراعاة العدل.

١٠٨١ – عن عروة قال: قالت عائشة: «يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضَ عَلَى بَعْضَ الله ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضَ فِي القَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدُنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ التِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا»، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصحَّحه الحاكم. [وقال ابن عبد الهادي في المحرر (١٠٦٤): إسناده جيد].

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٢)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٥٦)، المهذب (٢/ ٦٧)، الكافي (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (٥ / ٢٠٠)، الموسوعة الفقهية (٣٣ / ١٨٧).

# باب القسْم

١٠٨٢ - وعن عائشة رَضَالِتَهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا صَلَّى العَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ»، الحديث متفق عليه.

#### التوضيح:

- يا ابن أختى: أي أسماء بنت أبي بكر رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهَا، فعروة ابنها.
- فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ: أي فيدنو ويلمس من غير جماع.

#### الدلالات الفقهية:

- الحديثين دليل على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفترض لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها، بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها، ولهذا كن يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة. وكذلك يجوز للزوج الدخول على غير صاحبة النوبة، والدنو منها، واللمس إلا الجماع كما في حديث عائشة المذكور (١).
- ٢ يجوز خروج الزوج الذي عهاد قَسْمه الليل من عند بعض نسائه في زمانها في النهار أو في الليل إن كان ذلك مما جرت العادة بالانتشار فيه، وكذلك يجوز خروجه إلى الصلاة (٢).
- ٣ فإن خرج الزوج إلى زوجته الأخرى في غير ما جرت به العادة من الليل، ولكنه لم يلبث أن عاد مباشرة، فإنه لا يقضي لمن خرج من عندها هذا الوقت؛ للمسامحة به، ولأنه لا فائدة في قضائه لقصره، فإن طال زمن خروجه قضاه، سواء أكان لعذر أم لغير عذر؛ لأن طول الزمن لا يسمح به عادة، فيكون حقها قد فات بغيبته عنها، وحق الآدمي لا يسقط ولو بعذر إلا بإسقاط صاحبه، فوجب القضاء، وهو ماقرره الشافعية والحنابلة (٣).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

بيان حسن خلقه على الله على الناس الأهله، ولم يمنعه من ذلك مشاغله الكثيرة، والمتهاماته وهمومه العظيمة، فقد كان يعطي كل شيء حقه.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٦/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموسوعة الكويتية (٣٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٧/ ٣٣)، الموسوعة الفقهية (٣٣/ ١٩٥).



#### طريقة الاستدلال:

قاعدة: (الحق لا يسقط بتقادم الزمان، قذفًا أو قصاصًا أو لعانًا أو حقًا للعبد) (١): وعليه، فيجب على الزوج أن يقضى ما فات من القسم للزوجة؛ ولو كان ذلك الفوات بعذر.

## - القرعة بين النساء عند السفر:

 إِذَا الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءً الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَ هُمْ أَيْهُمْ يَكُمُ لُلُهُ مَ يَكُمُ لُكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَ هُمْ أَيْهُمْ يَكُمُ فُلُ اللهِ عَمْ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٤].

فاقترعوا عليها وجاء كل واحد بقلمه قال القرطبي: (استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرعة، وهي أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة، وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المتساوين في الحجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم، ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعًا للكتاب والسنة).

١٠٨٣ - عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَـيْنَ نِسَـائِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا»، متفق عليه.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث دليل على مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن، والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أنه لا يجوز للزوج أن يسافر ببعض زوجاته إلا برضا سائرهن، أو بالقرعة (٢).
- ٢ إذا كان الإنسان كثير الأسفار داخل البلاد وخارجها، وأراد أن يجعل لكل واحدة من زوجاته أو زوجتيه سفرة، فإنه يجوز؛ لأن هذا حق متميز، لا خفاء فيه (٣).
- ٣ اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا أراد سفرًا، فأحب حمل نسائه معه كلهن، أو تركهن كلهن؛
   لم يحتج إلى قرعة، وفي هذا تسوية بينهن (٤).

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) المغني (٧/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٥/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٧/ ٢٣٩).





#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - من الحكم: ما ينبغي أن يتحلى به الزوج من العدل بين نسائه في كل شيء.

٢ - الأفضل في حق الأزواج القادرين -ولا سيها الشباب- أن لا يذهبوا للخارج إلا ومعهم نساؤهم، ليكون أغض لأبصارهم، وأحفظ لفروجهم، لا سيها مع هذه الفتن المنتشرة والمنكرات الظاهرة.

### طريقة الاستدلال:

قال الصنعاني: هذا فعل من النبي على لا يدل على الوجوب (١). وقال الشافعية والحنابلة: الحديث بمجرده لا يدل على الوجوب، ولكن يدل عليه عموم الأحاديث التي توجب العدل بين الزوجات.



(١) المغنى (٧/ ٢٣٩).



# باب الخلع

قال الله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُ لَكُو أَن تَأْخُدُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا الْفَيْمُونَ ﴿ اللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا الْفَلَهُ وَلَا يُعْدَلُونُ ﴿ اللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا الْفَلَهُ وَلَا يَعْدُ لَكُودُ اللَّهِ فَلا يَعْدُ اللَّهُ عَيْرَهُ ﴿ اللَّهُ مَعْ عَدِم احتسابه في عدد حَقَّ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ اللَّهُ مَع عدم احتسابه في عدد الطلقات في الآيات يفيد أن الخلع ليس طلاقًا بل فسخ وأنه مشروع، وعليه فها يترتب عليه من أحكام يختلف عها يترتب على الطلاق.

١٠٨٤ – عن ابن عبّاس رَحَالِتَهُ عَنْهُا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَتُرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَفَى رواية له: «وأمره بطلاقها».

و لأبي داود والترمذي وحسَّنه: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَّقَهَا حَلَّمَهَا حَيْضَةً». [لا يصح؛ أعلَّه بالإرسال: أبو داود في السنن (٢٢٠٧)، والبيهقي في الكبير (١٥/ ٢٠٧)].

١٠٨٥ - وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند ابن ماجه: «أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيًّا وَأَنَّ الْمُرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْ لَا تَحَافَهُ الله إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ». [ضعَفه الألباني في تحقيق سنن ابن ماجه (٢٠٤٧)].

١٠٨٦ - و لأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة: « وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الإِسْلَامِ». [إسناده ضعيف]. التوضيح:

- الخلع: مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخر، فإذا اختلعا، فكأن كل واحد منها نزع لباسه عن صاحبه، والخلع في الاصطلاح: فراق الزوج زوجته ببذل مقابل العوض يحصل لجهة الزوج (١).
- وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ: أي: أخاف على نفسي ما ينافي مقتضى الإسلام من الانحدار إلى فعل ما يحرم بكفران العشير، والنشوز بسبب بغضي لزوجي.

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب (٨/ ٧٦)، فتح الباري (٩/ ٣٩٥).



#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الأحاديث دليل على مشروعية الخلع، إذا تشاق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته، ولم تقدر على معاشرته بسبب شكله، أو خُلُقه، أو ضعفه، أو نحو ذلك، فلها أن تفتدي منه بها أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها.
- ٢ دل على جواز الخلع قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ـ ﴾
   [البقرة: ٢٢٩]، وأجمع العلماء عليه (١).
- ٣ وفي حديث ابن عباس دليل على جواز أخذ العوض في الخلع، وقد أجمع العلماء على ذلك (٢).
   والعوض: هو ما يأخذه الزوج من زوجته، مقابل خلعه لها، ويجوز أن يكون مالًا، كما يجوز أن يكون منفعة.
- ٤ عوض الخلع يجوز بها اتفق عليه الزوجان، فيصح أن يكون قليلًا أو كثيرًا، سواء بمهر المثل أو أقل أو أكثر، إلا أنّه يحرم عليه الأخذ في حالة ما إذا عضلها؛ ليضطرها إلى الفداء، والمروءة تقتضي ألا يأخذ أكثر مما أعطاها، إلا إذا كان أعطاها المهر في وقت رخص، ثم طلقها في وقت المهور فيه مرتفعة، فلا غضاضة في أخذه الزيادة (٣).
- ٥ إذا صرّح الزوج بلفظ الطلاق في الخلع أو نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقًا (٤)، ورجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكون فسخًا مُطْلَقًا ولو نوى به الزوج الطلاق أو تلفظ بالطلاق، فكل ما أخذ فيه العوض فهو خلع لا طلاق (٥).
- ٦ إذا خالع الرجل بدون لفظ الطلاق، فالجمهور على أنه يكون طلاقًا أيضًا؛ لقوله في الحديث: «وطلقها تطليقة»، والراجح أنه يكون في هذه الحالة فسخ، وهو قول إسحاق، ورواية عن أحمد، ورجَّحه شيخ الإسلام وابن القيم (٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (١٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٣٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٣٢)، وزاد المعاد (٥/ ١٧٩).



- ٧ وفيه دليل على أن عدة المختلعة حيضة واحدة، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية
   حيث قال: وقد ثبت بدلالة الكتاب، وصريح السنة، وأقوال الصحابة: أن المختلعة ليس
   عليها إلا الاستبراء بحيضة، لا عدة كعدة المطلقة، وذكر مكى: أنه إجماع الصحابة (١).
- ٨ وفيهما أنه يباح الخلع إذا حصلت الكراهة من المرأة دون الرجل، فلا يشترط وجود الكراهية من الطرفين، فالشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية، ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعًا، وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرها، ولم ير منها ما يقتضى فراقها (٢).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

بيان الحكمة من مشروعية الخلع، فمن رحمة الله تعالى أن الشريعة أباحت للمرأة طلب الخلع إذا كانت كارهة لزوجها راغبة عنه، وذلك في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإذا لم يستطع الرجل العيش بسعادة مع زوجته، ولم يجد لذلك علاجًا، فإنه يوقع الطلاق، وكذلك المرأة إذا كانت كارهة لزوجها ولا تستطيع العيش معه، فإن الله سبحانه شرع لها الخلع لتفتدي نفسها من زوجها.

وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية التي تعرض للناس، ويراعي مشاعر القلوب الجادة التي لا حيلة للإنسان فيها، ولا يقسر الزوجة على حياة تنفر منها، وفي الوقت ذاته لا يضيع على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه.

#### طريقة الاستدلال:

- ١ عوض الخلع يجوز بها اتفق عليه الزوجان؛ لعموم قول تعالى: ﴿ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ عَلَى الصداق، وقد سبق ترجيح جواز أن يكون قليلًا أو كثيرًا.
- ٢ الراجح أن الخلع يكون فسخًا؛ للفروق العديدة بين الخلع والطلاق، فيصح في الخلع أن
   يكون في طهر قد مُسّت المرأة فيه بخلاف الطلاق، كما أن الخلع لو كان طلاقًا؛ لما جاز في

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۲/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ٤٠١).

## باب الخلع

الحيض؛ لأن الله حرم طلاق الحائض، وغير ذلك من الفروق<sup>(١)</sup>. وفي أمره على المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين: أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة، والثاني: أن الخلع فسخ وليس بطلاق<sup>(٢)</sup>.

٣ - قاعدة: (الضرر يزال): ومن ذلك مشروعية الخلع، فإن فيه رفعًا للضرر، ومن قواعد الشريعة أن الضرر يزال.



<sup>(</sup>۱) ينظر: مجموع الفتاوي (٣٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: زاد المعاد (٥/ ١٧٩).



# باب الطلاق

## • حكم الطلاق:

قال الله تعالى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِ ذِ عَ وَمَا هُم بِضَ آرِّينَ بِهِ عِمِنْ
 أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

قال شيخ الإسلام: (فإن الله يبغض الطلاق؛ وإنها يأمر به الشياطين والسحرة كها قال الله تعالى في السحر: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنَّهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءَوزَوْجِهِ ع ... ﴾، ولو لا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كها دلت عليه الآثار والأصول؛ ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانًا)(١).

١٠٨٧ - عن ابن عمر رَضَالِيَنَعَنْهُمَا: قال رسول الله ﷺ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى الله الطَّلاقُ»، رواه أبو داود وابن ماجه، وصحَّحه الحاكم، ورجَّح أبو حاتم إرساله. [وكذلك الدارقطني في العلل (٧/ ٢٢٥)].

#### الدلالات الفقهسة:

- ١ الطلاق مما أطبق العلماء على مشر وعيته، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة (٢).
- ٢ الأصل في الطلاق المنع، ولكنَّ الله تعالى أباحه رحمةً منه بعباده؛ لحاجتهم إليه أحيانًا (٣). قال ابن هبيرة: (أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الحياة الزوجية مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال)(٤).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الحكمة من مشروعية الطلاق أنه ربها فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة وضررًا محضًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة؛ مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه (٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۲/ ۸۸–۸۹).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) الإفصاح (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٨/ ٢٣٤).

٢ - السبب في بغض الطلاق -إن لم تكن له حاجة - ما يفضي إليه من تفريق بين الزوجين وتشتيت للأسر، وفي الصحيح عن النبي على أنه قال: «إن الشيطان ينصب عرشه على البحر ويبعث جنوده، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فيقول: ما زلت به حتى شرب الخمر، فيقول: الساعة يتوب، ويأتي الآخر فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقبله بين عينيه ويقول: أنت أنت أنت» (١).

# ــ الطلاق البدعي وأنواعه:

♦ قال الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنِّي ۗ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق: ١].

قَالَ ابن عباس وغيره: «أي لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَائِضٌ وَلَا فِي طُهْرِ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ».

وقال الله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ثم ختمت الآية بقوله تعــالى: ﴿ يَلْكَ حُدُودُاللَّهِ فَلَاتَعْتَدُوهَأَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيِكَ هُمُرًا ظَلِامُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

قال ابن كثير: (وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهَذِهِ الْآيةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ جَمْعَ الطَّلْقَاتِ الثَّلاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةً وَرَامٌ، كَمَا هُو مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ، وَإِنَّمَا السُّنَّةُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُطلِّقَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، حَرَامٌ، كَمَا هُو مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ، وَإِنَّمَ السُّنَّةُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُطلِّقَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً لِقَوْلِهِ: ﴿ الطَّلَقَ مُرَّتَانِ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَالْكِيَّةِ فَسَأَل لِقَوْلِهِ: ﴿ الطَّلْقَ مَرْ اللهِ عَلَيْهِ فَسَأَل اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ﴿ مُوهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لَيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ مَحِينَ عَلْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قبل أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَنْ فَا النِّسَاءُ »، متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».

وفي رواية أخرى للبخاريّ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً».

وفي رواية لمسلم: كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال: «أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيهَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وبَانْت مِنْكَ»، وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر: «فَرَدَّهَا عَلِيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا»، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ».

<sup>(</sup>١) الفتاوي (٣/ ٥٥)، والحديث أخرجه مسلم من حديث جابر بمعناه، ح (٢٨١٣).



١٠٨٩ - وعن ابن عبّاس رَعَيَلِنَهُ عَنْهَا قال: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ النَّلاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ السَخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ السُتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ»، رواه مسلم.

١٠٩٠ - وعن محمود بن لبيد قال: أُخْبِرَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتِ جَبِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ الله تَعَالَى، وَأَنَا بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ؟!». حَتَّى قَامَ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلا أَقْتُلُهُ؟ رواه النّسائي ورواته موثّقون. [فيه انقطاع، وأعلَّه النسائي في الكبرى (٥٧٧٥)، وحديث عويمر العجلاني في هذا الباب أصح].

١٠٩١ – وعن ابن عبّاس رَضَيَلِيَهُ عَنْهُا قال: طَلَّق أَبُو رُكَانَة أُمَّ رُكَانَة. فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ الله ﷺ: 
﴿ رَاجِعِ امْرَأَتَكَ ﴾، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ: ﴿ قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا ﴾ ، رواه أبو داود. [ضعّفه أبو داود في السنن (٢١٨٥)، وغيره]. وفي لفظ لأحمد: طَلَّق أَبُو رُكَانَة امْرَأَتَهُ فِي بَحْلِسٍ وَاحِدِ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ ﴾ وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال. [ضعّفه أحمد فيها نقله أبو داود في المسائل (١١٧٩)، والبيهقي في الكبير (١٥/ ٢٥٩)، وغيرهما].

١٠٩٢ - وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه: «أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَ أَتَـهُ سُهَيْمَةَ البَتَّـةَ، فَقَالَ: وَالله مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ. [ضعَفه البخاري فيها نقله الترمذي في السنن (١١٧٧)، وغيره].

## ترجمة الراوي:

محمود بن لبيد بن عقبة الأشهلي الأنصاري، واختلف في صحبته، وقد ذكر أحمد والبخاري أن له صحبة، ورجَّحه ابن عبد البر، وكان أحد العلماء، توفي سنة (٩٦) بالمدينة.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث ابن عمر دليل على أن الطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه محرم، ويسميه العلماء: الطلاق البدعي، وليس المراد بالبدعة هنا الشيء المحدث من الدين الذي يقابل السنة كما تطلق عليه البدعة غالبًا، بل المراد هنا أنه مخالف لسنة الطلاق، فهو حرام، وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء (١).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١٣/ ٤٦).

## باب الطلاق



- ٢ إذا أراد أحد أن يطلق فيجب أن نسأله فنقول: هل امرأتك حامل؟ فإن قال: نعم، قلنا: طلق ولا حرج، فإن قال: إنها غير حامل، سألناه: هل هي حائض أو طاهر؟ فإن قال: حائض، نقول: لا تطلق وانتظر حتى تطهر، ولا تأتها، ثم طلق، وإن قال: طاهر، نسأله هل جامعها أو لم يجامعها؟ فإن قال: إنه جامعها، قلنا: لا تطلق وانتظر حتى يتبين حملها، أو تحيض، وبعد الخيض طلق، وإن قال: إنه لم يجامعها، قلنا: لا بأس أن تطلق، فيجب التفصيل فيه (١).
- ٣ في الحديث الأمر بمراجعة المطلقة في الحيض، واختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الحنفية في
   الأصح، والمالكية إلى وجوب مراجعتها، وذهب الشافعية، والحنابلة إلى الاستحباب (٢).
- ٤ في الرواية الأولى أن الزوج إذا طلق زوجته في الحيض فإنه يؤمر بالرجعة، ثم إذا أراد أن يطلق فعليه تأخير الطلاق إلى الطهر بعد الطهر الذي يلي حيضة الطلاق، ثم إيقاع الطلاق في الطهر الثانى، وهذا هو قول الأئمة الأربعة؛ لظاهر هذه الرواية (٣).
- وفي روايتي مسلم دليل على أنه يجوز له أن يطلق في الطهر الـذي يـلي الحيضـة التـي وقـع فيهـا الطلاق، وهو رواية عن أحمد (٤).
- ٦ في الروايات الأخيرة بيان حكم الطلاق في الحيض من حيث الوقـوع وعدمـه، وهـي روايـات متعارضة، كما أنها قابلة للتأويل، والجمهور على أنه يقع، وحكى إجماعًا (٥).
- واستدلوا بأدلة، منها قوله في الحديث: «وَحُسِبَتْ عَلَيَّ تَطْلِيقَةً»، وقوله: «وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيهَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ».
- الظاهرية وشيخ الإسلام إلى أنّ الطلاق لا يقع؛ لقوله في رواية: «وَلَمْ يَرَهَا شَـيْتًا»، ولكن هذه الرواية معلولة (٦)، فالراجح هو قول الجمهور، وإلى قول الجمهور رجع ابن باز بعد أن كان يفتى بقول الظاهرية وابن تيمية (٧).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) الهداية للمرغيناني (١/ ٢٢٣)، الموسوعة الكويتية (١٨/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (١/ ٤٠)، المدونة (٢/ ٧٠)، روضة الطالبين (٨/ ٩)، والكافي (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم (١٠/ ٦٠).

<sup>(</sup>٦) التلخيص (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٧) انظر مجموع فتاوى ابن باز (٢١/ ٢٧٨)، وفتاوى الطلاق لابن باز (١/ ٧و ١٤).



- ٨ وفي حديث ابن عباس دليل على أن من الطلاق المخالف للسنة: أن يجمع الرجل الطلقات الثلاث في كلمة واحدة في طهر واحد<sup>(١)</sup>.
- ٩ طلاق السنة هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها،
   وطلاق الثلاث كان واحدة في عهد النبي ﷺ، وفي عهد أبي بكر، وفي سنتين من خلافة عمر،
   ثم تساهل الناس في إيقاع الثلاث، فجعلها عمر ثلاثًا تعزيرًا.
- ١ وفي حديث محمود بن لبيد دليل على بدعية الطلاق الثلاث مجموعة، مع اتفاق العلماء أنها تقع إما واحدة وإما ثلاث، قال شيخ الإسلام: (من يقول: إذا أوقع الـثلاث جملة لم يقع به شيء أصلا؛ هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنها الكلام هل يلزمه واحدة، أو يقع ثلاثًا) (٢).
- ۱۱ وفي حديث ابن عباس دليل على أن الطلقات الثلاث المجموعة تقع طلقة واحدة، وهو قول جمع من السلف، وداود، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، وابن عثيمين (٣)، بينها يرى الجمهور وقوعها ثلاث طلقات، وتبين المرأة بذلك، بل نقل إجماعًا (٤)، واستدلوا بأدلة منها الحديث الأخير في طلاق ركانة امرأته، والراجح التفصيل وهو أن الطلاق الثلاث المجموعة بلفظ واحد يقع طلقة، أما إذا كانت مفرقة فتقع ثلاثًا، فإن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا أو البتة أو طلقتين وقعت طلقة واحدة، وأما إن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال: طالق طالق طالق، فهي ثلاث طلقات، إلا إذ أراد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى فيرجع إلى نيته وتحسب طلقة واحدة، وهذا التفصيل هو ظاهر الجمع بين الأدلة، وبه يفتي العلامة ابن باز رحمه الله (٥).

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٣٠)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳۳/ ۹۱).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣٣/ ٧٣)، وإعلام الموقعين (٣/ ٤٧)، الشرح الممتع (١٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>۵) فتاوی ابن باز (۲۱/ ۳۳۶ و ٤٤٥).



### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض أمران:

الأول: أنه جرت العادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته ومنع منها، فإنه لا يكون في قلبه المحبة والميل لها، لا سيما إن كانت من النساء التي تكره المباشرة في حال الحيض؛ لأن بعض النساء يأتيها ضيق إذا حاضت فتكره الزوج وتكره قربانه، فإذا طلق في هذه الحال يكون قد طلق عن كراهة، وربما لو كانت طاهرًا يستمتع بها لأحبها ولم يطلقها، فلهذا كان من المناسب أن يتركها حتى تطهر.

الثاني: إذا طلقها في هذه الحيضة فإنها لا تحسب، فلا بـد مـن ثـلاث حـيض كاملـة غـير الحيضة التي طلَّق فيها، وحينئذ يضرها بتطويل العدة عليها (١).

٢ - حكمة ذلك التأخير: أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة، كان قد راجعها ليطلقها، وهذا عكس مقصود الرجعة، فإن الله سبحانه إنها شرع الرجعة لإمساك المرأة وإيوائها، ولم شعث النكاح، وقطع سبب الفرقة.

وكذلك: لأنها ربها كانت حاملًا وهو لا يشعر، فإن الحامل قد ترى الدم بلا ريب، فأراد الشارع أن يستبرئها بعد تلك الحيضة بطهر تام ثم بحيض تام، فحينئذ تعلم هل هي حامل أم حائل، فإنه ربها يمسكها إذا علم أنها حامل فيه، وربها تكف هي عن الرغبة في الطلاق إذا علمت أنها حامل (٢).

٣ - الأصل في الطلاق أن يكون متفرقًا مرة بعد مرة، كما قال الله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّ النَّا إِمَا اللهُ عَلَى وَ الطَّلَقُ مَرَّ النَّا اللهُ عَلَى الطَّلَقَات أن تكون للزوج فرصة يراجع في تفريق الطلقات أن تكون للزوج فرصة يراجع فيها نفسه في أمر هذه العلاقة التي يحرص الشرع على استمرارها وبقائها ما أمكن.

فالطلاق ثلاثًا دفعة واحدة فيه قطع لطريق الصلح، وسدّ لباب الرجعة، ومنع لاستدراك الخطأ، فإن كثيرًا من الأزواج يندمون بعد الطلاق ويجنون إلى سالف العشرة، فكان من الحكمة أن يطلق واحدة لا ثلاثًا.

777

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن باز (۱۳/۲۶).

<sup>(</sup>٢) تهذيب السنن (٦/ ٢٤٤).



أمضى عمر الطلاق بالثلاث طلاقًا بائنًا من باب التعزير والعقوبة، حيث إن الناس استهانوا
 فتتابعوا في التطليق بالثلاث، وفي هذا تعدِّ لحدود الله وتلاعب بكتابه، فألزمهم بها التزموه،
 حيث ضيقوا على أنفسهم واستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة.

ولو كان الأمر على ما كان عليه في عهد النبوة وخلافة أبي بكر، حيث كان يقع ذلك نادرًا من أفراد قليلين حين اشتداد الغضب جدًا واقتراب الإنسان من غياب الوعي؛ لما أمضاه عليهم، لكنه لما رأى كثيرًا منهم تتابعوا على ذلك وشاع فيهم، أمضاه عليهم ليردهم إلى ما شرعه الله من تفريق الطلقات، ولذا وافقه الصحابة وعلماء السلف من التابعين وغيرهم.

#### طريقة الاستدلال:

- ١ الطلاق يحرم مع الحيض، أو الطهر الذي جامعها فيه؛ للأمر الذي جاء في قول تعلى:
   ﴿ فَطَلِقُوهُ نَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١]، وكذلك دل عليه الحديث، ووجه التحريم منه: أن الرسول عليه تغيّظ، وأمر عمر الله أن يأمر ابنه بمراجعتها (١).
- ٢ وفي ترجيح الرواية التي تدل أن عليه تأخير الطلاق إلى الطهر بعد الطهر الذي يلي حيضة الطلاق، ثم إيقاع الطلاق في الطهر الثاني، يقول ابن القيم: (ففي تعدد الحيض والطهر ثلاثة ألفاظ محفوظة متفق عليها من رواية ابنه سالم ومولاه نافع وعبد الله بن دينار وغيرهم، والذين زادوا قد حفظوا ما لم يحفظه هؤلاء، ولو قدر التعارض؛ فالزائدون أكثر وأثبت في ابن عمر، وأخص به، فرواياتهم أولى؛ لأن نافعًا مولاه أعلم الناس بحديثه، وسالم ابنه كذلك، وابن دينار من أثبت الناس فيه وأرواهم عنه، فكيف يقدم اختصار أبي الزبير ويونس بن جبير على هؤلاء؟!)(٢).
- ٣ دل على أن الثلاث واحدة -بجانب روايتي ابن عباس عموم حديث عائشة أن رسول الله على الله على الله على الله على الكتاب قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم، قال ابن تيمية: (ليس في الكتاب والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقدة؛ بـل إنها في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله) (٣).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١٣/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) تهذيب السنن (٦/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣٣/ ١٧).



- الإجماع المنقول على وقوع الثلاث ثلاثًا غير متحقق، بل هو مسبوق بإجماع يقول عنه ابن القيم:
   (وهذا كان إجماعًا قديمًا؛ لم يختلف فيه على عهد الصديق اثنان، ولكن لا ينقرض عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف، فلم يستقر الإجماع الأول حتى صار الصحابة على قولين)(١).
- اختلف العلماء في وجوب المراجعة، فمن ذهب إلى القول بالاستحباب استدل بأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر في قول على «مره فليراجعها» للندب.

واستدل من قال بالوجوب، بورود الأمر، في قوله على: «مره فليراجعها» وهذا أمر، وهو على الوجوب، ولأن الطلاق لما كان محرَّما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة، ولقوله على: «لا ضرر ولا ضرار»، وطلاقها حال الحيض إضرارٌ بها لأنه يطوِّل عليها العدة فيجب إزالته، ولا طريق إلى ذلك إلا بالارتجاع.

## -- طلاق الهازل:

لَّ قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَتَخِذُواْ عَايَتِ اللهِ هُـزُوَاْ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَخِذُواْ عَايَتِ اللهِ هُـزُوَاْ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَخِذُواْ عَايَتِ اللهِ هُـزُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ وَلَا تَتَخِذُواْ عَايَتِ اللهِ هُـزُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نِفْسَهُ وَاللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣١].

قال ابن كثير: (وَقَالَ الْحُسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، وَالرَّبِيعُ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: هُوَ الرَّبِيعُ اللهِ: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُواْ اللهِ: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُواْ اللهِ: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُواْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

١٠٩٣ – عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدُّ، وَهَـزْ هُنَّ جِدُّ: الله على الله النسائي، وصحَّحه الحاكم. [ضعَّفه ابن الجوزي في التحقيق (٩/ ٣٤)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٠٩)، وغير واحد]. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: «الطَّلاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ».

١٠٩٤ - وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصّامت رفعـه: «لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثُ. الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتَاقُ، فَمَنْ قَالْهَنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ»، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٥/ ۲۷٠).



#### لتوضيح:

- وهز هن جد: أي: من فعل شيئًا منهن هازلًا لاعبًا لزمه وترتب عليه أثره. والهازل: هو الذي يتكلم بالكلام على سبيل المزاح أو اللعب، ويقابله الجاد.
  - الرّجعة: عود المطلق إلى طليقته.

### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديثين دليل على أن المكلف إذا كان يهزل ويمزح بالطلاق، فإنه يلزمه، ويقع طلاقه، وهو قول عامة الفقهاء (١)، وكذلك الأمر في النكاح، والرجعة، والعتق؛ يلزمه فيها ما هزل به.
- ٢ من أتى بصريح الطلاق وقع طلاقه؛ نواه أو لم ينوه، فالصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد؛ لأنه ما يعتبر له القول فإنه يكفي فيه من غير نية إذا كان صريحًا؛ كالبيع، سواء قصد المزاح، أو الجد، ونقل الإجماع عليه (٢).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- الحكمة والله أعلم في سرعة نفوذ وسريان النكاح، والرجعة، والعتق: تشوّف الشارع إلى
   إيقاعها، فصارت نافذة سارية من حين إطلاقها.
- ٢ وأما الطلاق، فالحكمة والله أعلم أن التلاعب به خطير جدًا، وأن تكريره مما يجعل الزوجة المطلقة أجنبية، وأن معاشرتها ومباشرتها محرمة، وأن غالب المطلقين هم أصحاب الانفعالات النفسية، وليسوا غالبًا من المستقيمين، فخشية من أن ينكر نية الطلاق وقصده، ويتلاعب بذلك، جُعل نافذًا عليه، وساري المفعول، ولو لم ينو أو يقصد الطلاق (٣).

# طريقة الاستدلال:

إذا هزل المكلَّف بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به، فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي وزائل العقل والمكره، والفرق بينها أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه فإنها إلى المكلف الأسباب، وأما ترتب مسبباتها

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى (٦/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (٦/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٥/ ٥٠١).

## باب الطلاق

وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده، والعبرة بقصده السبب اختيارًا في حال عقله وتكليفه فإذا قصده، رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هـزل، وهـذا بخـلاف النـائم والمبرسم والمجنون والسكران وزائل العقل؛ فإنهم ليس لهم قصد صحيح، وليسـوا مكلفـين فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده (١).

## - تحريم الزوجة:

قَالَ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنِّيِ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيهُ ﴿ وَمَنَ ٱللّهُ لَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللهُ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أصح ما ورد في سبب نزول الآية أنها نَزَلَتْ في شَأْنِ مَارِيَةَ، وَكَـانَ رَسُـولُ الله ﷺ قَـدْ حَرَّمَهَا، فَنَزَلَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾ الْآية. أمـا امتناعـه ﷺ عـن تناول العسل فقصة أخرى في الصحيحين، ليس لها علاقة بسبب النزول على الراجح.

١٠٩٥ - عن ابن عبّاس رَخِوَلِيَهُ عَنْهُمَا قال: «إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: ﴿لَقَدَكَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب:٢١]»، رواه البخاري.

١٠٩٦ - ولمسلم عنه: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينُ يُكَفِّرُهَا».

#### الدلالات الفقهية:

١ - في الحديث الأول دليل على أن التلفظ بتحريم المرأة ليس له أثر، وأنه لغو باطل لا يترتب عليه شيء، وهو قول بعض السلف، والظاهرية (٢).

٢ - وفي الحديث الثاني دليل على أن تحريم الزوجة يمين، ويكفّر كفارة يمين، وظاهره الإطلاق مها
 كانت نية من تلفظ بالتحريم.

٣ - وذهب الشافعية في المسألة إلى التفصيل، وهو أنه إن نوى طلاقًا؛ فهو طلاق، وإن نوى ظهارًا؛
 فهو ظهار، وإن نوى الطلاق والظهار معًا تخير أحدهما، وإن نوى التحريم المجرد، أو أطلق؛
 فلم ينو شيئًا، ففيه كفارة يمين (٣).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٥/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٤٠٢)، مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٧٤)، الاستذكار (١٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) الأم (٥/ ٢٧٩)، روضة الطالبين (٨/ ٢٨)، مغنى المحتاج (٣/ ٢٨٢).



٤ - لا يجوز للمسلم أن يحل الحرام أو يحرم الحلال، فإذا فعل استحق التأنيب والكفارة لئلا يعود لمثله.
 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

قال شيخ الإسلام: (المناكح، والمطاعم، التي يباح الانتفاع بها هي مما سماه الله حلالا، ومن جعل ما أحل الله حرامًا فقد أتى منكرًا من القول وزورًا، وهو كلام لا يمكن تحقيق موجبه، ولا يحل التكلم به، فلا يجعل سببًا لما أباحه الله من الطلاق الذي فيه إرسال المرأة)(١).

### طريقة الاستدلال:

ترجَّح تفصيل الشافعية؛ لأن لفظ التحريم يتناول جميع ما سبق، فيفتقر إلى النية في تعيين أحد تلك المعاني: أما كفارة اليمين في التحريم؛ فلأنه الأصل للآية، وأما الطلاق والظهار؛ فلأن هذا اللفظ من ألفاظ الكنايات، وهو يتناول أحدهما إن نواه، قال ابن القيم: (وقد أوقع الصحابة الطلاق بأنتِ حرام، وأمرك بيدك، واختاري، ووهبتك، وأنت خلية، وقد خلوت مني، وأنت برية، وقد أبرأتك، وأنت مبرأة، وحبلك على غاربك) (٢).

# - الطلاق الصريح والكنائي:

♦ قال الله تعالى في صريح الطلاق: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآ ءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١].
 وقال الله تعالى في الكناية عن الطلاق: ﴿ وَسَرِّحُوهُ نَ سَرَاحَا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وقال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُو هُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ﴾ [الطلاق: ٢] قال الإمام البخاري في الصحيح: باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك...أو ما عنى به الطلاق فه وعلى نيته. ثم استشهد بالآيات.

١٠٩٧ – عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ ابْنَةَ الـجوْنِ لِمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ، قَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيم، الْحَقِي بِأَهْلِكِ»، رواه البخاريّ.

## الدلالات الفقهية:

١ - صيغ الطلاق تنقسم إلى قسمين؛ ألفاظ صريحة، وألفاظ كناية، فالطلاق الصريح هو ما لم

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۵/ ۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ٦٤).

يستعمل إلا فيه غالبًا، لغةً أو عرفًا، فيثبت حكمه الشرعي بـ لا نيـة، والألف اظ الصريحة في

الطلاق محصورة في مثل: طلقتك، وأنت طالق، ومطلَّقة، ومثل الطلاق: الفراق، والسراح، و ما اشتق منها<sup>(۱)</sup>.

٢ - الطلاق الكنائي هو ما يدل على المفارقة باحتمال، أو هو ما عدا الألفاظ الصريحة من الطلاق، وهو كثير، ومنه قول: اعتدى، واستبرئي رحمك، والحقى بأهلك، وأنت خليَّة، وحبلك على غاربك، وغير ذلك.

## طريقة الاستدلال:

دل على أن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، وأن المرجع في ذلك النية: أن النبي ﷺ قال لها: «الحقى بأهلك»، فكان طلاقًا؛ لأنه لم يرو أنه زاد غير ذلك.

ودل على أنه يأتي كنايةً للطلاق: أنه قد ثبت في قصة كعب بن مالك أنه لما قيل له: اعتزل امرأتك، قال لها: «الحقي بأهلك فكوني عندهم»، ولم تطلق؛ لأنه لم يرد الطلاق(٢).

# عدم وقوع الطلاق قبل النكاح:

 ◄ قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُ مُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُ مُوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٤٩] قال البخاري في الصحيح بعد الاستشهاد بالآية: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: «جَعَلَ الله الطَّلاَقَ بَعْدَ النكاح».

١٠٩٨ - عن جابر على قال: قال رسول الله على: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاح، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكِ»، رواه البزار وصحَّحه الحاكم، وهو معلول. [أعلَّه بالإرسال أبو زرعة وأبو حاتم في العلل (١٢٢٠)، والدارقطني في العلل (١/ ٢٩٨)، وغيرهم]. وأخرج ابن ماجه: عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن، لكنه معلول أيضًا. [استنكره أبوحاتم في العلل (١٢٧١)، وضعَّف جميع أحاديث الباب ابن معين فيها نقله ابن أبي حاتم في العلل (١٣١٢)].

١٠٩٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على: «لَا نَذْرَ لِابْن آدَمَ فِيهَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِثْقَ لَهُ فِيهَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَـهُ فِيهَا لَا يَمْلِكُ»، أخرجه أبو داود وصحَّحه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.

<sup>(</sup>١) المغنى (٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.



#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديثين دليل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية التي لم يتزوجها بعد (١).
- ٢- من طلق زوجته قبل الدخول بها ثلاث تطليقات فلا تقع إلا طلقة واحدة، أما الثانية والثالثة فلا يقعان لأنها صادفا امرأة قد بانت منه؛ لأن الطلاق قبل الدخول يبين الزوجة ولا عدة عليها بالإجماع لقول تعالى: ﴿ يَآ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُهُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُوْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُو مَا يَحْدِيهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى
- ٣ اتفق الفقهاء على أنه إذا طلقها مرة واحدة، ثم طلقها ثانية بعد انقضاء عدتها، أن الثانية لا تقع عليها، لعدم كونها محلًا للطلاق، لانقضاء الزوجية بالكلية، والطلاق خاص بالزوجات.
- ٤ على القول بأن الخلع فسخ -وهو الراجح- فلو خالع زوجته ثم طلقها لا يلحقها الطلاق؛ لأنها ليست زوجته.

# \_\_\_ من شروط صحة الطلاق:

 إِلَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُّ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَكَانَتْ هَذِهِ الْوَسْوَسَةُ مِمَّا لَا طَاقَةَ لِلْمُسْلِمِينَ بِهَا، وَصَارَ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ قَضَى الله عَزَّ وَجَلَّ، أَنَّ لِلنَّفْسِ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ». اهـ

فعفى الله عن الخطأ، والنسيان، والإكراه؛ لأنه مما ليس في وسع الإنسان واختياره، وكذا ما يصدر من فاقد العقل بجنون ونحوه والنائم، وقد جاء في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد أن ذلت ألسنة الصحابة بالآية: «قد فعلت» فله الحمد والشكر.

٠١١٠٠ وعن أبي هريرة ﷺ عن النّبيّ ﷺ قال: «إِنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَـدَّثَتْ بِـهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمُ تَعْمَلُ أَوْ تَكَلَّمْ»، متّفق عليه.

١٠١ - وعن ابن عبّاس رَضَالِتُهُعَنْهَا، عن النّبي ﷺ قال: «إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الـخَطأَ،
 وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، رواه ابـن ماجـه والحـاكم، وقـال أبـو حـاتم: (لا يثبـت).
 [أعلَّه أحمد في العلل - رواية عبدالله (١٣٤٠)، وأبو حاتم في العلل (١٢٩٦)، وغيرهما].

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١٧٩).

## باب الطلاق

١١٠٢ - وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا عن النبي عَلَيْ قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ»، رواه أحمد والأربعة يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ»، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصحَّحه الحاكم. [قال البخاري - كها في علىل الترمذي الكبير (ص ٢٧) -: أرجو أن يكون محفوظًا. وينظر: فتح الباري لابن رجب (٨/ ٢٧)، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوي (١١/ ١٩١): اتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول].

#### الدلالات الفقهية:

- ١ دلَّ حديث أبي هريرة على أنَّ الطلاق لا يقع بحديث النفس، فلو نـوى الـزوج في نفسـه تطليق زوجته ولم ينطق بذلك لم يقع الطلاق، وهو قول عامة أهل العلم (١).
- ٢ ودلَّ حديث ابن عباس على أنه لو أُكره على الطلاق بضرب أو خنق أو سجن طويل
   ونحو ذلك بغير حق فطلق؛ لم يقع طلاقه.
- ٣ ودلَّ حديث عائشة على أن الطلاق لا يصح إلا من زوج عاقل، وذلك لوجود المعنى
   المصحَّح للطلاق، وهو العقل؛ فإن العقل أداة التفكير ومناط التكليف، بخلاف
   المجنون، فلو طلَّق لم يقع طلاقه؛ لأنه لا يعتدُّ بعبارته.
- ٤ وفيه دليل أن طلاق الصبي المميز لا يقع حتى يبلغ، وهو قول الأئمة الثلاثة، ورواية عن أحمد؛ للحديث، ولأنه غير مكلف، فلم يقع طلاقه كالمجنون (٢).
- ودلَّ على عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه، ومثلهم النائم، والمغمى عليه، وهذا كله عجمع عليه (٣).
- 7 من زال عقله بمباح يعذر فيه، كمن أُعطي بنجًا لتداو، أو شَرِبَ مسكرًا مكرهًا، أو نحو ذلك ما لا يدخل تحت الرضا والاختيار يلحق بالمجنون ولا يقع طلاقه إجماعًا، فإن زال عقله بسبب غير مباح وهو السُكْر الحاصل بطريق محذور؛ كشرب المسكر باختياره وإرادته، فالجمهور أنه

<sup>(</sup>١) المغنى (٨/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٨/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٥/ ٢٥٤).



يقع طلاقه، وذهب إلى عدم وقوع طلاقه عثمان وابن عباس وجماعة من التابعين، واختاره المزني وأبو ثور والطحاوي، ورجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (١).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من رحمة الله تعالى وتيسيره على هذه الأمة أنه لم يكلف نفسًا إلا وسعها، وتجاوز عن الناسي والجاهل والمُكره، ونحوهم ممن زال عنهم التكليف بسبب من الأسباب.

## طريقة الاستدلال:

١ - قد يقال: ألا يتعارض حديث أبي هريرة مع عموم حديث: «إنها الأعهال بالنيات، وإنها لكل امرئ ما نوى»؟

فالجواب: ليس بين الحديثين تعارض؛ إذ في حديث «الأعمال بالنيات» أن العمل مع النية هو المعتبر، وأما النية وحدها، فلا تؤثر.

٢ - لا يقع طلاق الصبي - ولو كان مميزًا - لقرب عهده باللهو واللعب، وبُعده عن صواب الرأي في الأمور الخطيرة التي لا يكون صواب الرأي فيها إلا بكهال العقل، وهو منوط بها يغلب تحققه عنده، وهو البلوغ، فالشريعة لا تعتبر أقوال وأفعال من هو دونه.



<sup>(</sup>۱) المهذب (۲/ ۹۹)، المبدع (۷/ ۲۰۱)، مجموع الفتاوى (۳۳/ ۱۰۲)، زاد المعاد (٥/ ۲۱۰)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٦٩ / ۲۱)، التسهيل (٥/ ۲۷۹) وما بعدها.



# باب الرجعة

قال الله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيذَالِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصۡلَحَا ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وقال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُونٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ ﴾ [الطلاق: ٢] قال ابن كثير: (إِذَا بَلَغَتِ المُعْتَدَّاتُ أَجَلَّهُنَّ، أَيْ: شَارَفْنَ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَارَبْنَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَمْ تَفْرُغِ الْعِدَّةُ بِالْكُلِّيَّةِ).

١١٠٣ – عن عمران بن حصَين ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَّأْتِهِ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُطُلِّقُ امْرَّأْتِهِ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ. فَقَالَ: «طَلَقْتَ لِغْيرِ سُنَّة، ورَاجَعتَ لِغْيرِ سُنَّةُ، أَشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا»، رواه أبو داود هكذا موقوفًا، وسنده صحيح.

وأخرجه البيهقي بلفظ: «أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته، ولم يشهد، فقال: في غير سنة؟ فليشهد الآن»، وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. [إسناده منقطع].

١١٠٤ - وعن ابن عمر رَضِّالِيَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، متفق عليه.

#### التوضيح:

- الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد.

#### الدلالات الفقهية:

١ - دلَّ الحديث على شرعية الرجعة، والأصل فيها قول تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ ﴾
 [البقرة: ٢٢٨]، وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها ورضا وليها.

٢ - والحديث دلَّ على ما دلَّت عليه آية سورة الطلاق، وهي قوله: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ ﴾
 [الطلاق: ٢] بعد ذكره الطلاق، وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز.

وأما الرجعة، فيحتمل أنها تكون في معنى الطلاق؛ لأنها قرينته، فلا يجب فيها الإشهاد؛ لأنها حق للزوج، ولا يجب عليه الإشهاد على قبضه (١). وهو مذهب الحنفية، والصحيح عند المالكية، والشافعية ورواية عند الحنابلة، وقيل يجب الإشهاد، وهو ظاهر الخطاب، وهو قول ابن بكير وغيره من المالكية، وهو رواية عند الحنابلة (٢).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢٣/ ٨٢)، الموسوعة الكويتية (٥/ ٤٧).



٣ - في حديث ابن عمر دليل على مشروعية الرجعة في الطلاق البدعي، وهو هنا الطلاق في الحيض،
 و الرجعة فيه مستحبة عند الشافعية و الحنابلة، و و اجبة عند الحنفية و المالكية (١)، و هذا أظهر.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- اباحة مراجعة الرجل زوجته من نعم الله تعالى على عباده؛ فإن الزوج إذا فـارق زوجتـه وتاقـت نفسه إليها وَجَدَ السبيل إلى ردها، فإن طلقها الثالثة لم يبق له سبيل عليها إلا بعد أن تنكح زوجًـا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل (٢).
- ٢ والحكمة من رجعتها في الطلاق البدعي: ليقع الطلاق في زمن الإباحة، وهـ و الطهـ ر، وليـ زول الشيء الذي حَرُمَ الطلاق في الحيض لأجله.

### طريقة الاستدلال:

- الروايات: «ورَاجَعتَ لِغْيرِ شُنَّةً» قد يقال: إن السنّة إذا أطلقت في لسان الصحابي يراد بها سنة النبي عَلَيْ، فيكون مرفوعًا، إلا أنه لا يدل على الإيجاب؛ لتردد سنته عَلَيْ بين الإيجاب والندب (٣).
- ٢ الرجعة في الطلاق البدعي مستحبة عند الشافعية والحنابلة؛ لأن ابتداء النكاح ليس بواجب، فاستدامته بالرجعة كذلك. والأظهر أن الرجعة واجبة؛ لأن قوله: «فَلَيْرَاجِعْهَا» أمر، والأصل فيه الوجوب، ولأن الطلاق لما كان محرمًا حال الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة.
- ٣- واستدل الفريقان على أن الإشهاد مطلوب بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَا مُعَرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو ﴾ [الطلاق: ٢]. فحمل الفريق الأول الأمر على الاستحباب، وذلك لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج، ولأنها استدامة للنكاح وهذا لا يتطلب الإشهاد، وحمل الفريق الثاني الأمر على الوجوب وهو ظاهر الأمر.



<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>۲) التسهيل (٥/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ١٨٢).



# باب الإيلاء والظمار والكفارة

# - الإيلاء وأحكامه:

كُ قال الله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُ أَثُرُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِيَ أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَاللّهُ عَفُورٌ حَلِيهٌ ۞ لِلّذِينَ يُوْلُونَ مِن ذِسَآ إِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ تَحِيهُ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللّهَ سَمِيعُ عَلِيهٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٥ - ٢٢٧].

١١٠٥ عن عائشة رَضَيَلَكُ عَنهَا قالت: «آلَى رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَكَلاً، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً»، رواه الترمذي، ورواته ثقات. [أعلَّه بالإرسال الترمذي في السنن (١٢٠١)، والميعقى في الحلافيات (٦/ ٢٧٨)، وغيرهما].

١١٠٦ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يوقف الْـمُؤْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ»، أخرجه البخاريّ.

٧٠١ - وعن سليهان بن يسار قال: «أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجَلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْـمُؤْلِي»، رواه الشّافعيّ.

١١٠٨ - وعن ابن عبّاس رَخِوَالِتُهُ عَنْهُمَا قال: «كَانَ إِيلَاءُ الــجاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»، أخرجه البيهقيّ. [صحَّحه ابن حجر في الدراية (٥٧٩)].

#### التوضيح:

- الإيلاء في اللغة: الحلف، وشرعًا: هو حلفُ زوج مكلَّف بالله أو صفته على تـرك وطء زوجته في القبل أكثر من أربعة أشهر.
- آلى من نسائه: أي: حلف لا يدخل على نسائه، وإنها عداه: بمن، حملا عملي المعنى، وهمو الامتناع من الدخول.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث عائشة دليل على جواز إيلاء الرجل من زوجته (١).

<sup>(</sup>۱) سبل السلام (۳/ ۱۸۳ – ۱۸۶).

### باب الإيلاء والظهار والكفارة



- ٢ وفيه جواز هجر الرجل زوجه في غير البيت.
- ٣ إذا كفَّر عن يمينه سقط عنه الإيلاء، وفيه تقديم الكفارة على الحنث، وذلك جائز بالإجماع في مسألة الإيلاء (١). وإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه، ولزمته الكفارة، وسقط الإيلاء بالإجماع (٢).
- ٤ لا يثبت حكم الإيلاء للرجل حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر، لم يثبت له حكم الإيلاء؛ لأن الله جعل لهم مدة أربعة أشهر، وكذلك من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لا يكون موليًا، ويصبح إذا قيده بأربعة أشهر أو أقل يمينًا منعقدة.
- و حديثي ابن عمر وسليان بن يسار دليل على أن الطلاق لا يقع بمجرد انتهاء فترة الإيلاء،
   فإذا انقضت مدة الإيلاء أُوقف المولي، وطولب بالفيئة وتكفير اليمين، أو الطلاق، خلافًا
   للحنفية الذين يرون أنها إذا مضت الأربعة أشهر، فإنها تبين منه مباشرة بتطليقة (٣).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ا اختلفت الروايات في سبب إيلائه ﷺ، وفي الشيء الذي حرّمه على روايات، فيها أسباب ثلاثة:
   إما لإفشاء بعض نسائه السرّ، والسر أحد شيئين: إما تحريمه مارية، أو العسل، وإما بتحريج صدره من قبل ما فرقه بينهن من الهدية، أو تضييقهن في طلب النفقة. قال ابن حجر: (واللائق بمكارم أخلاقه ﷺ، وسعة صدره، وكثرة صفحه: أن يكون مجموع هذه الأشياء سببا لاعتزالهن) (٤).
- ٢ وفي حديث ابن عباس أن الإيلاء بدون تحديد كان من فعل الجاهلية، فقد كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألا يطأها السنة والسنتين، أو ألا يطأها أبدًا، ويمضي في يمينه من غير لوم أو حرج، وقد تقضي المرأة عمرها كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر، فيغنيها الله من سعته (٥).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٥/ ٢٤٤).

# باب الإيلاء والظهار والكفارة

٣ - الإيلاء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن، ف أبيح منه بقدر الحاجة وهو أربعة أشهر، أما ما زاد على ذلك، فإنه ظلم وجور، وربها حمل الزوجين على تعدي حدود الله تعالى، فألغته الشريعة الإسلامية.

## طريقة الاستدلال:

ا - ظاهر قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسْكَ إِهِمْ رَبَّ رُبُّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٦] أنه لا يثبت حكم الإيلاء إن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر، وهو مذهب الجمهور؛ لأن الله جعل للزوج مدة أربعة أشهر، وذكر الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب، وهذا يقتضى أن يكون بعد المدة.

ولو حلف: ألا يقرب زوجته أقل من أربعة أشهر فإنه لا يكون إيلاء عند الجميع.

٢ - الصحابة أفهم الناس للقرآن، ولأحكام الشرع، فيا حكاه سليان بن يسار عن اثني عشر منهم
 أنهم يوقفون المولي إذا انقضت مدة الإيلاء، ولا يجعلونه طلاقًا، يرجح الأخذ بهذا القول.

## الظهار وكفارته:

فَال الله تعالى: ﴿ اللَّيْنَ يُظُهِرُونَ مِنكُم مِن يِسَآبِهِ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَا يَهِمَّ إِنَّ أُمَّهَا تُهُمْ إِلَّا اللَّيْ وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ اللَّهِ مَعْوُدُونَ لِمَا قَالُواْ لَيَعُولُونَ مِن شِسَآبِهِ مِرْتُمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ لَيَعُولُونَ مُن صَبِّرًا مِن شِسَآبِهِ مِرْتُمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَالِكُو تُوعَظُونَ بِهِ عَوَلَاسَةُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَمَّ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينا ذَلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَتِلْكَ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينا ذَلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهُ وَلِلْكَ لِتُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهُ وَلِلْكَ لِتُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهُ وَلِلْكَ لِتُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَلِلْكَ لِي وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينا ذَلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَوَلَاكَ عَلَالُوا لِي اللّهُ وَلِلْكَ لِي وَلِهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلُولُكُولُ وَلِلْكُولُ فَي اللّهُ وَلِلْكُولُ فَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُ فَي اللّهُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ فَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِي لَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلُولُ وَلَاللّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَالْوَلُولُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُولُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَوْلُ وَلَاللّهُ وَالْمُلْلِقُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَا لَلْكُولُولُولُولُ وَلِي لَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَلْمُو

١١٠٩ عن ابن عباس رَيَخَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلِيْةً فَقَالَ:
 إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكْفِرَ، قَالَ: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمْرَكَ الله بِهِ»، رواه الأربعة، وصحّحه التّرمذي، ورجّح النّسائي إرساله. [وكذلك أبو حاتم في العلـل (١٢٩٤)، وغـيره]. ورواه البـزّار مـن وجه آخر، عن ابن عبّاس رَحِمَالِلَهُ عَنْهَا، وزاد فيه: «كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ». [إسناده ضعيف جدًّا].

١١١- وعن سلمة بن صخر ﴿ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً، فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «حَرِّرْ رَقَبَةً» قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنْ السَّيَامِ؟ قَالَ: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصحَّحه المسيامِ؟ قَالَ: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصحَّحه ابن خزيمة وابن الجارود. [أعلَّه البخاري بالانقطاع في العلل الكبير للترمذي (٣٠٦)].



## ترجمة الراوي:

سلمة بن صخر البياضي الأنصاري الخزرجي، سكن المدينة، وهو أحد البكائين الـذين أتـوا رسول الله على وهو أحد البكائين الـذين أتـوا رسول الله على وهو يريد تبوك يستحملونه، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، فـ ﴿ تَوَلُّواْ وَآَغَيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَيًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ [التوبة: ٩٢]، فنزل فيهم القرآن.

## التوضيح:

- الظهار: هو أن يشبه الرجل امرأته، أو عضوًا منها بمن تحرم عليه من قريباته كأمه أو أخته ولو إلى أمد (١).

#### الدلالات الفقهية:

- الظهار محرم، وقد أجمع العلماء على تحريمه وإثم فاعله، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ مُلَيَقُولُونَ مُنكَرَاقِنَ اللهِ تعالى: ﴿وَإِنَّهُ مُلَكِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله
- ٢ يحرم على المظاهر وطء زوجته قبل أن يكفر بلا خلاف إذا كانت الكفارة عتقًا أو صومًا فإن وطئ عصى ربه لمخالفته أمره، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت، ولا طلاق ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفّر (٣).
- ٣ قول سلمة بن صخر: «فظاهرت منها»، ظهار مؤقت وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي شهرًا أو مدة معينة ويدل على ذلك قوله في الحديث: «دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا»؛ فمراده هو منع نفسه من وطئها خلال شهر رمضان حتى لا يفسد صيامه.

أما الظهار المطلق فهو أن يقول: «أنت عليَّ كظهر أمي»، ولم يبين مدة.

وقد اختلف الفقهاء في الظهار المؤقت على ثلاثة أقوال:

أ - فذهب الحنفية، والحنابلة، والشافعية - في القول الأظهر - إلى أنه يقع مؤقتًا، ولا يكون المظاهر عائدًا إلا بالوطء في المدة، فإن لم يقربها حتى مضت المدة سقطت عنه الكفارة، وبطل الظهار عملا بالتأقيت.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير (٣/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٨/٩).

# باب الإيلاء والظهار والكفارة



ج - وفي قول ثالث للشافعية أن الظهار المؤقت لغو<sup>(١)</sup>.

- ٣ دلَّ حديث ابن عباس على ما أجمع عليه العلماء من أن الظهار يقتضي تحريمًا للزوجة تزيله الكفارة، فلو وطئها قبل التكفير أثم (٢).
- ٤ كفارة الظهار لا تجب بنفس الظهار، وإنها تجب بالعود؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُطَلِّهِ رُونَ مِن نِسَآيِهِ مَرْثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾، وهو قول المالكية وبعض الحنفية، والشافعية في أحد الأوجه، رجَّحه الشربيني الخطيب، وهو ما رجَّحه ابن قدامة في مذهب الحنابلة (٣)، والعود هو الوطء أو العزم عليه.
  - ٥ يحرم الاستمتاع مطلقًا بالـمُظاهر منها، ولو بها دون الوطء، وهو قول الجمهور (٤).
- ٦ في حديث سلمة بن صخر بيان كفارة الظهار، وأنها مرتبة على ما جاء في القرآن، فيجب عليه أن يعتق قبل أن يمس امرأته، ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة عند الجمهور (٥).
- ٧ من لم يجد رقبة يعتقها، فعليه صيام شهرين متتابعين، فيوالي بين صيام أيامهما، بلا فطر فيها، وقد أجمع أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار، وأجمعوا على أن من صام بعض الشهر ثم قطعه لغير عذر؛ كمرض وحيض وجنون وأفطر؛ أن عليه استئناف الشهرين، وإنها كان كذلك لورود لفظ الكتاب والسنة به (٦).
- ٨ إذا لم يجد الرقبة، ولم يستطع الصيام؛ ففرضه إطعام ستين مسكينًا على ما أمر الله تعالى في كتابه، وجاء في سنة نبيه ﷺ، سواء عجز عن الصيام لكبر، أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه، أو الزيادة فيه، أو الشبق فلا يصبر فيه عن الجماع؛ لحديث أوس بن الصامت (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: الموسوعة الكويتية (١٠/٣٨).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الكويتية (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد (٢/ ٨٢)، الموسوعة الكويتية (٢٩ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٦) المغنى (٨/ ٢١).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٨/ ٢٤).

## باب الإيلاء والظهار والكفارة



9 - لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين، ويدخل فيهم الفقراء، كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق، وهو ظاهر القرآن، ولا بد من استيفاء عدد الستين، فلو أطعم واحدًا ستين يومًا، لم يُجْزِه إلا عن واحد، هذا قول الجمهور مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقيل: الواجب إطعام ستين مسكينًا ولو لواحد، وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل: إن وجد غيره لم يجز وإلا أجزأه، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو أصح الأقوال (١).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ الاجتهاد في المسائل العلمية بلا علم قد يوقع صاحبه في أخطاء كبيرة، فلا يجتهد طالب العلم
   حتى يكون عنده آلة الاجتهاد وعدته، من التوسع في العلوم الشرعية، والعلوم العربية.
- ٢- تحصين الشارع للمسلمين عن المعاصي بفرض هذه العقوبات التي تمنعهم من الوقوع فيها،
   وتحصين محارمه بهذا السياج، من الغرامات التي تصونها عن الانتهاك (٢).

#### طريقة الاستدلال:

- ١ الظهار محرم؛ لقول عالى: ﴿ وَإِنَّهُ مُ لَيَقُولُونَ مُنكَرَاقِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: ٢]، والمنكر
   حرام، والزور حرام (٣).
- ٢ قوله: أنتِ عليَّ كظهر أمي يقتضي تحريم كل استمتاع بلفظه ومعناه، وعليه فيحرم على المظاهر
   الوطء ودواعيه، وسائر الاستمتاعات.



<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٥/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٥/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (١٣/ ٢٣٦).



# باب اللعان

# • اللعان وأحكامه:

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَحُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَدَتِهِ إِلَا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ إِلَا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِيدِتَ ۞ وَيَدْرَؤُ أَعَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ اللّهُ إِنّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ وَٱلْخَيْسَةُ أَنَّ عَضَبَ ٱللّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٦ - ٩].

١١٢ - وعنه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى الله تَعَالَى، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ آبَعَدُ لَكَ مِنْهَا»، متفق عليه.

١١١٤ - وعن أنس ﷺ أنّ النّبيّ ﷺ قال: «أَبْصِرُوهَا، فَ إِنْ جَـاءَتْ بِـهِ أَبْـيَضَ سَـبِطًا فَهُــوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ لَلَّذِي رَمَاهَا بِهِ»، رواه مسلم.

١١١٥ - وعن ابن عبّاس رَضَيَالِتَهُ عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ المَّخَامِسَةِ
 عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا مُوجِبَةٌ»، رواه أبو داود والنسائي، ورجاله ثقات. [قال ابن عبد الهادي في المحرر (١٠٩٦): إسناده لا بأس به].



١١١٦ - وعن سهل بن سعد - في قصّة المتلاعنين - قال: «فَلَيًّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَــٰذَبْتُ عَلَيْهَــا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله ﷺ»، متّفق عليه.

### سبب ورود حديث أنس:

روى مسلم عن محمد بن سيرين، قال: سألت أنس بن مالك، وأنا أرى أن عنده منه علمًا، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحاء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها، فقال رسول الله على: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطًا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين فهو لشريك بن سحاء»، قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين.

### التوضيح:

- اللعان: هو شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيهان مقرونة باللعن من جانب النووج وبالغضب من جانب الزوجة.
  - حِسَابُكُمُهَا عَلَى الله تَعَالَى: أي محاسبتكما وتحقيق الأمر والمجازاة عليه.
  - لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا: أي لم تعد تجوز لك، فقد حرمت عليك تحريهًا مؤبدًا.
    - يَا رَسُولَ الله! مَالِي؟: أي أين يذهب مالي الذي أعطيتها إياه مهرًا؟
  - إِنْ كُنْتَ صَدَّقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِهَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا: أي: مالك في مقابلة وطئك إياها.
    - وانتفى من ولدها: أنكره وبرئ منه.
      - سَبِطًا: أي: ذا شعر مسترسل.
    - أَكْحَلَ: أي في منابت أجفانه سواد كأنه كحل.
      - جَعْدًا: أي في شعره جعودة.
    - موجبة: أي للفراق المؤبد في الدنيا، أو للعذاب الشديد في الآخرة.

#### الدلالات الفقهية:

١ - سبب اللعان: رَمْيُ الزوج زوجته بالزنا، أو نفي الولد الناتج منها، فإذا حصل ذلك منه فله
 ثلاث حالات:

## باب اللعان



الأولى: أن يقيم بيِّنة شرعية، وهي أربعة شهود على صحة دعواه، فإذا أقام البينة أقيم على المرأة حد الزنا.

الثانية: ألا يكون بيِّنة، ولكن تقر هي بذلك، فيقام عليها حد الزنا.

الثالثة: ألا يكون بيِّنة ولا إقرار، فيقام عليه حد القذف؛ لعموم آية القذف، إلا أن يُسقط الزوج حد القذف باللعان.

- ٢ وجوب أن تكون البداءة بالرجل في اللعان، ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء
   بالزوج، ثم قال الجمهور: لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانها، وقال أبو حنيفة: يصح (١).
- ٣ لا يقبل من الرجل ولا من المرأة أقل من خمس مرات، ولا يقبل من الرجل: أن يبدل باللعنة الغضب، والإبعاد، والسخط، ولا يقبل منها: أن تبدل بالغضب اللعنة، والإبعاد، والسخط، بل يأتي كل منها بها قسم الله له من ذلك شرعًا وقدرًا، وهذا أصح القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما(٢).
- ٤ يجب أن يلتزم المتلاعنان باللفظ وعدد الشهادات؛ بأن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله أن لمن الصادقين فيها رميتها به من الزنا أو نفي الولد، ثم يزيد في الخامسة: أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك تقول الزوجة أربع مرات: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيها رماني به من الزنا أو نفي الولد، ثم تزيد في الخامسة: أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
- وفي الحديث الثاني دليل على أن كل فُرقة بعد الدخول بالزوجة لا تؤثر في إسقاط المهر،
   مها كان سببها (٣).
- ح وفي الحديث الثالث أن اللعان إذا تم على الصفة المشروعة ترَتَّبتْ عليه آثـاره، فـإذا كـان
   الرجل قد نفى الولد، فإنه بتهام اللعان يصبح الولد منسوبًا إلى أمه فقط.
- ٧ ويترتب عليه أيضًا سقوط حد القذف عن الزوج، وسقوط حد الزنا عن المرأة، كما أنه يترتب عليه وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين، ويحرم عليه نكاحها على التأبيد؛ كما دل عليه الحديث الثانى، والحديث الثالث.

شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٢٥).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۵/ ۳۷۸).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ١٩٣)، شرح النووي على مسلم (١٢٦/١٠).



- ٨ وفي حديث أنس دليل على أنه يصح اللعان للمرأة الحامل، ولا يؤخر إلى أن تضع، وإليه
   ذهب الجمهور، وهو الراجح لهذا الحديث.
- ٩ قوله ﷺ في تكملة الحديث: «لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن» فيه دليل على أن
   الأحكام الماضية لا تنقض، ما لم تكن مخالفة لنص من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ الأزواج داخلون في عموم آية القذف، ولكن الله تعالى جعل لهم مخرجًا فأنزل آيات اللعان، فإذا قذف زوجته وتعسَّر عليه إقامة البينة فله أن يلاعن؛ لأنه يبعد غاية البعد أن يقذف الرجل زوجته بها لم يكن، لأن عليه في ذلك عارًا كها عليها، فجعل الله تعالى للزوج حكمًا خاصًا ومخرجًا ثالثًا غير البينة أو الحد، حيث إنه لا يستطيع إحضار أربعة شهود (٣).
- ٢ الحكمة من بداءة آيات سورة النور بالمرأة عند ذكر حدِّ الزنا، وتأخيرها في اللعان: أن الزنا منها أقبح لتعدد المحظورات فيه، وأما البداءة بالرجل في اللعان، فلأن جانبه هنا أقوى من جانب المرأة، فهو مدَّعِي، وأيهانه قائمة مقام البينة، ولَّا كان قاذفًا لها كان موجب قذف أن يُحدَّ بقذفه لها، فمُكِّن أن يدفع عن نفسه الحد بالتعانه، ثم طولبت هي بعد ذلك بأن تقر أو تلاعن، فإن أقرت حُدِّت، وإن أنكرت والتعنت درأت عنها الحد بلعانها (٤).
- ٣ الحكمة من مشروعية اللعان للزوج: ألاً يلحقه العار بزناها، ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه
   ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وهي لا تقر بجريمتها، وقوله غير

<sup>(</sup>١) التاج والإكليل (٣/ ١٣٨)، مغنى المحتاج (٣/ ٣٨٠)، كشاف القناع (٥/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: طرح التثريب (٧/ ١١٤)، الموسوعة الكويتية (٣٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) التسهيل (٥/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية، (ص٩٠).



مقبول عليها، فلم يبق سوى حلفها بأغلظ الأيان، فكان في تشريع اللعان حلاً لمشكلته، وإزالة للحرج، ودرءًا لحد القذف عنه، ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه مُكِّنت المرأة أن تعارض أيانه بأيان مكررة مثله، تدرأ بها الحد عنها، وإلا وجب عليها الحد، وإن نكل الزوج عن الأيان وجب عليه حد القذف، وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيهانه مع نكولها بينة قوية، لا معارض لها، ويقام عليها الحد حينتذ.

- ٤ في الحديث الأول أن الإمام يعظ المتلاعنين، ويخوفها من وبال اليمين الكاذبة، وأن الصبر على عذاب الدنيا -وهو الحد- أهون من عذاب الآخرة، ويقال لهما كما قال على المتلاعنين: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟».
  - ٥ وفيه كراهة المسائل التي لا تقع، والبحث عنها، لا سيها ما فيه أمارة الفاحشة.
  - ٦- وفيه أن الإنسان لا يقذف متهمًا بمجرد الأمارة والعلامة، حتى يتحقق من وقوع الأمر.
- ٧ وفيه أن النبي ﷺ لا يعلم الغيب، وإنها يحكم على نحو ما يسمع من الخصوم، ففيه تأكيد على أن الغيب لله وحده، وفيه توسيع للقضاة من أمته في وظيفتهم المبنية على الاجتهاد، وأن عليهم طلب الحق، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ معفو عنه (١).
- ٨ وفي حديث أنس دليل على العمل بالقيافة، وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت
   به على صفته؛ لأنه للفراش، لكنه بين على المنع عن الحكم بالقيافة نفيًا وإثباتًا بقوله:
   «لو لا الأيان لكان لى ولها شأن»(٢).
- ٩ والحديث يدل على حقيقة انتقال الصفات الخلقية المتنقلة بالعوامل الوراثية التي تكون سببًا في تشابه الذرية بأبويها بواسطة عملية التناسل في النبات والحيوان، ومنه الإنسان.
  - ١٠ الأفضل الورع إذا وجدت شبهة تخالف الأصل في الحكم الشرعي $^{(n)}$ .
- ۱۱ خطورة التساهل مع شهوات النفوس ونزواتها، والاستعانة على ذلك بكثرة الطاعات ومراقبة الله والتزام الآداب مثل غض البصر واجتناب مواطن الفتن وأسباب المعصية، ومن كل ما يوقع في لعنة الله وسخطه، فرُبّ فارطٍ يصعب استدراكه، فالمرأة قد تكون

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٥/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٥/ ٥٥٠).



ترددت في الملاعنة كما في بعض الروايات، لكنها لم تتراجع خشية أن تفضح نفسها، فجهاد النفس والتعفف من بداية الطريق أيسر وأسلم، والله أعلم.

## طريقة الاستدلال:

- ١ كون الله تعالى بدأ بالرجل في آيات اللعان دلَّ على وجوب البداءة به؛ قال ابن العربي:
   (البداءة في اللعان بها بدأ الله به، وهو الزوج، ولو بدأ بالمرأة قبله لم يُجْزِه؛ لأنه عكس ما رتبه الله،
   وقال أبو حنيفة: يجزيه. وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن، وليس له أصل يرده إليه، ولا معنى يقوى به، بل المعنى لنا؛ لأن المرأة إذا بدأت باليمين فتنفى ما لم يثبت، وهذا لا وجه له) (١).
- ٢ دلَّ التعليل في قوله ﷺ: «بها استحللت من فرجها» على استقرار المهر بالدخول، فاستحلال الفرج علة لثبوت المهر. ودلَّ النص على استقرار مهر الملاعنة كها في الحديث (٢).
- ٣- القرائن لا تقدم على الأصول الثوابت: ولهذا قرر العلماء اعتبار أخبار القافة، والعمل بها إلا إذا عارضها أصل، ومن ذلك الفراش، فإن الشارع الحكيم جعله أصلاً لصاحبه، ويدًا قوية، يثبت له كل ما ولد عليه، فلا يقدم عليه شبه، أو تصادف فصيلة دم، أو نحو ذلك من القرائن التي لها عدة احتمالات (٣).

# • حكم البقاء مع الزوجة السفيهة ونحوها:

لاَمِسٍ. قَالَ: ﴿غَرِّبُهَا». قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: ﴿فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»، رواه أبوداود، لاَمِسٍ. قَالَ: ﴿فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»، رواه أبوداود، لاَمِسٍ. قَالَ: ﴿فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»، رواه أبوداود، ورجاله ثقات. [أعلّه أحمد في العلل - رواية عبدالله (١٦١٢)، والنسائي في المجتبى (٣٢٥٣)، وغيرهما]. وأخرجه النسائي من وجه آخر، عن ابن عبّاس رَحَالَتُهُ عَنْهَا بلفظ قال: ﴿طَلِّقْهَا». قَالَ: لاَ أَصْبِرُ وَأَمْسِكُهَا». قَالَ: لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: ﴿ اللهِ عَنْهَا. قَالَ: لاَ اللهِ عَنْهَا. قَالَ: ﴿ اللهِ عَنْهَا لَهُ اللهِ عَنْ النبي هذا الحديث يثبت عن النبي في ليس لها أسانيد جياد].

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٥/ ٥٥٠).

#### باب اللعان

#### التوضيح:

- لَا تُرُدُّ يَدَ لَامِسِ: يقال: فلان لا يرديد لامس، أي ليس فيه منعة.
  - غَرِّبُهَا: من التغريب، أي: طلقها.
- أَخَافُ أَنْ تَتُبَعَهَا نَفْسي: أي: من شدة حبي لها فأقع معها في الزنا بعد الطلاق.
  - فَاسْتَمْتِعْ بِهَا: أي: كن معها قدر ما تقضي حاجتك.

#### الدلالات الفقهية:

١ - قوله في الحديث: «لا ترديد لامس» قيل: معناه الفجور، وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة،
 وقيل: معناه التبذير، وأنها لا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها، وقيل: لا تمتنع أو لا تكترث من أن يمد الفاسق يده ليتلذذ بلمسها.

والوجه الأول في غاية من البعد، بل لا يصح؛ للآية، ولأنه على لا يأمر الرجل أن يكون ديونًا، فحمله على هذا لا يصح. والثاني بعيد؛ لأن التبذير يمكن منعها منه، ولا يوجب أمره بطلاقها. والقول الثالث هو الأقرب؛ والمراد أنها ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة، وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة، ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب؛ لكان قاذفًا لها(١). ويكون أمره بإمساكها أي مع الاستمرار في نصحها وزجرها، ولا يعني الرضا بفعلها؛ لأنه دياثة سواء على القول الأول أو الثالث.

٢ - في الحديث دليل على مراعاة المصالح والمفاسد.

٣ - وأمره بفراقها في الحديث تركًا لما يريبه إلى ما لا يريبه (٢)؛ فتطليق مثل هذه المرأة أولى؛ لأنه على قدَّم الطلاق على الإمساك، فلو لم يتيسر تطليقها بأن يكون يجبها، أو يكون له منها ولديشق مفارقة الولد الأم، أو يكون لها عليه دين لم يتيسر له قضاؤه، فحينئذ يجوز أن لا يطلقها، ولكن بشرط أن يمنعها عن الفاحشة، فإذا لم يمكنه أن يمنعها عن الفاحشة يعصى بترك تطليقها.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٣٤٨).



## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - من حكمته ﷺ أنه لما أخبره بأن نفسه تتبعها، وأنه لا صبر له عنها؛ رأى مصلحة إمساكها أرجح من مفارقتها(١) حتى لا يقع معها في الحرام بعد طلاقها.

٢ - الواجب على المرأة التصوُّن، والتحفظ، والبعد عن الرجال الأجانب، وعدم الاختلاط بهم،
 والانبساط معهم؛ قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطَمَعُ الَّذِي فِي قَلْمِهِ عِمْرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

٣-ودلَّ الحديث على أن الواجب على الرجل المحافظة على أهله من زوجة، وبنت، وأخت،
 وقريبة، وأن يبعدهن عن الرجال، وعن مواطن الشبهة (٢).

## طريقة الاستدلال:

عند إرادة ترجيح أحد الأمرين، فإنه يقدم المتحقق على المتوهم، وهنا في قول ه ﷺ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»: أي: كن معها قدر ما تقضي حاجتك، فرخَّص له في إثباتها؛ لأن محبته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهم.

## - نفي الولد:

• قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُ تَنِ يَفْتَرِينَهُ مِبْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ ﴾ [المتحنة: ١٦] كلمة (بهتان) نكرة في سياق النهي تفيد العموم فيدخل فيه أن تنسب المرأة إلى القوم من ليس منهم، وتسميته بهتانًا يوجب نفيه، كما أن نفى الولد يدخل تحت آيات اللعان أيضًا.

وقال الله تعالى في تحريم جحد المرأة للول.د: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَالْيُؤْمِرَ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]؛ أي لا يكتمن الحيض أو الحمل.

١١١٨ - عن أبي هريرة ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ -حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْـمُتَلَاعِنَيْنِ-: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنْ الله فِي شَيْءٍ، وَلَـنْ يُـدْخِلَهَا الله جَنَّتُهُ، وَأَيُّهَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنْ الله فِي شَيْءٍ، وَلَـنْ يُـدْخِلَهَا الله جَنَّتُهُ، وَأَيُّهَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ الله عَنْهُ، وَفَضَـحَهُ الله عَـلَى رُءُوسِ الأَوَّلِـينَ وَالْآخِرِينَ»، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحَّحه ابن حبّان. [ضعَفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٧٢)].

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٤/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٥/ ١٥٥).

١١١ - وعن عمر ﷺ قال: «مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»، أخرجه البيهقي،
 وهو حسن موقوف. [إسناده ضعيف].

١١٢٠ - وعن أبي ذر ﴿ أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن النار»، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
 كفر، ومن ادَّعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار»، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
 ١١٢١ - وعن أبي هريرة ﴿ أنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ امْرَأْتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ؟ قَالَ: «هَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ؟»، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ؟»، قَالَ: مَعْمْ. قَالَ: «فَلَ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلُوانُهَا؟» قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ»، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وَهُو يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ.

## التوضيح:

- أَيُّهَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْم مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ: بأن تنسب لزوجها ولدها من غيره.
  - فَلَيْسَتْ مِنْ الله فِي شَيْءٍ: أي: من الرحمة والعفو.
    - وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ: أي وهو يرى ويعتقد أنه منه.
      - ادَّعى: انتسب.
- كفر: كفر بالنعمة التي كانت لأبيه عليه، وفعل ما يشبه أفعال أهل الكفر، وإن استحل ذلك خرج عن الإسلام.
  - ادعى قومًا: انتسب إليهم.
    - نسب: قرابة.
  - فليتبوأ مقعده: فليتخذ منزلة فيها.
  - هَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ: الأورق هو الذي فيه سواد مخلوط بغيره.
  - نَزَعَهُ عِرْقٌ: أي: اجتذبه إليه بعض أصوله في النسب، فأظهر لونه عليه؛ شبَّهَه بعرق شجرة.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث أبي هريرة وعمر دليل على أنه لا يصح النفي للولد بعد الإقرار به، وهو مجمع عليه (١).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١٩٥).



- ٢ يشترط في صحة اللعان ألا يكون الزوج أقر بالولد صراحة؛ كأن يقول: هذا ولدي، أو دلالة؛ كأن يقبل التهنئة بالمولود أو يسكت عند التهنئة، ولا يرد على المهنئ؛ لأن العاقل لا يسكت عادة عند التهنئة بولد ليس منه، فإذا سكت كان سكوته اعترافًا بالنسب دلالة (١).
- ٣ دلَّ حديث أبي ذر على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والانتساب إلى نسب غيره،
   ولا شك أن ذلك كبيرة.
- ٤ وفي الحديث الأخير دليل على أن الولد يلحق الزوج، وإن خالف لونه لونه، حتى لو كان
   الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه، ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون،
   لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه.
- وفيه: أن التعريض بنفي الولد ليس نفيًا، وأن التعريض بالقذف ليس قذفًا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه، وفيه إثبات القياس وبيان أن المتشابهين حكمها من حيث اشتبها واحد، وفيه الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان (٢).
- وقد أجمع العلماء على أن المرأة إذا كانت فراشًا لزوج أو سيد؛ ولو كانت زانية، وجاءت بولد،
   ولم ينفه صاحب الفراش، فإنه لا يلحق بالزاني ولو استلحقه، ولا ينسب إليه، إنها ينسب لصاحب الفراش، لا ينتفي عنه أبدًا بدعوى غيره، ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان (٣).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - يلحق الغضب والعذاب من علم أن الولد ولده، ولكنه نفاه وتبرأ منه، فقطع نسب هذا الولد، فأصبح مشردًا بلا نسب ولا أهل، وصار بين الناس مكروهًا مشوهًا مفتضحًا خجلًا. وكما فعل ذلك، فإن الله تعالى يجازيه من جنس عمله، فيفضحه الله يـوم القيامة على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين، وينادى عليه بجريمته، ويفضحه بسبب كذبه و مهتانه، وتخلّيه عن الواجبات التي عليه نحو هذا الولد المشرد (٤).

<sup>(</sup>١) المغنى (٧ / ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التمهيد (٨/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٥/ ٥٥٥).

#### باب اللعان



- ٣- في الحديث الاحتياط للأنساب، وأن مجرد الاحتيال والظن لا ينفي الولد من أبيه؛ فإن
   الولد للفراش، والشارع حريص على إلحاق الأنساب، ووصلها.
- ٤ فيه حسن تعليم النبي ﷺ، وكيف يخاطب الناس بها يعرفون ويفهمون، فهذا أعرابي يعرف الإبل وضرابها وأنسابها، أزال عنه هذه الخواطر بهذا المثل الذي يدركه فهمه وعقله، فراح قانعًا مطمئنًا (٢).

#### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «إِلَّا كَفَرَ»: هو متروك الظاهر عند الجمهور، فيحتاجون إلى تأويله، وقد يؤول بكفر النعمة، أو بأنه أطلق عليه: «كفر»؛ لأنه قارب الكفر؛ لعظم الذنب فيه، تسمية للشيء باسم ما قاربه، أو يقال: بتأويله على فاعل ذلك مستحلًّا له(٣).
- حديث أبي هريرة الأخير من أدلة مشروعية القياس، حيث فيه إلحاق شيء بشيء آخـر،
   واعتبار الشيء بنظيره (٤).



<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٥/ ٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) إحكام الأحكام (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) الأصول من علم الأصول (ص ٦٩).



# عدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها:

لَّ قَالَ الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وتعريف المطلقات بالألف واللام يفيد العموم فتدخل الحرة والأمة ولا يخرج إلا ما بينه الدليل كما قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُ مُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ مَا يَعْدَقِ مِنْ عِدَةٍ نَعْدُونَا أَفْتَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ نَعْدُونَا أَفْتَتُ عُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُ مَن سَرَاحَا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

فإن لم تكن المطلقة من ذوات الحيض، أو كانت حاملا فكما قال الله تعالى: ﴿ وَالَّتِي يَهِسَنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن يُسَآيِكُمْ إِن ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَهُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤].

أما عدة المتوفى عنها زوجها فكها قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَايَ تَرَبَّصَّنَ بِأَنفُسِهِنَّ بِأَلْمَعُرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِأَنفُسِهِنَّ بِأَلْمَعُرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِأَنفُسِهِنَّ بِأَلْمَعُرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وهو يشمل كل متوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملًا فعدتها كما قال الله تعالى: ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤].

وإلى النفقة تشير بداية الآية الثالثة من سورة الطلاق، ويدل على النفقة أيضًا آية البقرة التي تحدثت عن المطلقات، قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وحصل الرجال على الدرجة بها فضلهم الله وبها أنفقوا.

قال ابن تيمية: (يدخل في هذا جميع الحقوق التي للمرأة عليه، وأن مردَّ ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم. ومنها النفقة، قال عكرمة: حقها عليه الصحبة الحسنة، والكسوة، والرزق بالمعروف)(١).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن المنذر (٢/ ٦١٣).

وقال سبحانه عقب بيان عدة المطلقات: ﴿ أَسَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَمُ مِن وُجْدِكُمُ وَلَا تُضَاّرُوهُنَّ لِلْخَمِيةُ وَقَالُوهُنَّ أَوُلَاتِ حَلِى فَأَيْفِقُواْ عَلَيْهِنَ حَتَى يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعَنَ لَكُو فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم لِلْخَمْ يَقُولُ عَلَيْهِنَ وَلِي لَكُو فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم لِي لِلْحَالِقَ عَلَى الله الله الله الله على لزوم النفقة على الحامل على لزوم النفقة على الحامل حتى تضع حملها، سواء كان طلاقها رجعيًّا أو بائنًا. أما سكن ونفقة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل فلا دليل يوجبهما على الزوج ويبقى أمرهما بعد هذا واسعًا.

١١٢٢ - عن المسور بن مخرمة هُ انَّ سُبَيْعَة الْأَسْلَمِيَّة نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا بِلَيَالِ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ عَلَيْ فَاسْتَأْذَنَهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ، رواه البخاريّ. وأصله في الصّحيحين. وفي لفظ: «أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً». وفي لفظ لمسلم: قال الزّهريّ: «وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَبْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرُبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ».

١١٢٣ - وعن ابن عمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُمَا قـال: «طَـلَاقُ الأَمَـةِ تَطْلِيقَتَـانِ، وَعِـدَّهُمَا حَيْضَـتَانِ»، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعًا وضعَّفه. [وصحَّح وقفه الدارقطني في العلل (٩/ ١٢٤)، وغيره].

وأخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث عائشة، وصحَّحه الحاكم، وخالفوه، فاتفقوا على ضعفه.

١١٢٤ - وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ»، رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، ولكنّه معلول.

١١٢٥ – وعن عمرو بن العاص ﷺ قال: «لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الوَلَـدِ إِذَا تُـوُقِيً عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصحَّحه ابن حبان، وأعلَّه الدارقطني بالانقطاع. [وقال في السنن (٤/ ٤٧٧): (والصواب لا تلبسوا علينا ديننا، موقوف)، واستنكره الإمام أحمد في العلل – رواية عبدالله (٢٦٥٦)].

١١٢٦ - وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ»، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. ١١٢٧ - وعن فاطمة بنت قيس رَضَالِلُهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -فِي الْـمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا-: «لَـيْسَ لَهَـا سُكُنَى وَلَا نَفَقَةٌ»، رواه مسلم.



#### ترجمة الراوي:

عمرو بن العاص بن وائل السهمي، ولي مصر واستوطنها، كان من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية، أحد الدهاة في أمور الدنيا المقدمين في الرأي والمكر والدهاء، وكان يسرد الصّوم، ويباشر الحروب، ومناقبه وفضائله كثيرة جدًّا، توفي في يوم الفطر سنة (٤٣).

#### قصة أثر عائشة الموقوف:

روى مالك في الموطأ (١٦٨٤) عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فقالت عائشة: صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنها الأقراء الأطهار.

#### سبب ورود حديث فاطمة بنت قيس:

#### التوضيح:

- نُفِسَتْ: أي: ولدت، ونَفِسَتْ: حاضت.
- زَوْجهَا: زوجها هو سعد بن خولة، توفي بمكة بعد حجة الوداع بليال<sup>(١)</sup>
  - الأقْرَاءُ: القرَّء من الأضداد، فهو يقع على الطهر، وعلى الحيض.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث المسور دليل على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل؛
 وإن لم يمض عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويجوز بعده أن تنكح وهذا مجمع عليه (٢).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣/ ١٩٧)، مرقاة المفاتيح (٥/ ٢١٨٠).

- ٢ وفي حديث ابن عمر دليل على أن عدة الأمة أقل من عدة الحرة، وأنها نصف عدة الحرة من حيث الجملة، ونُقل الإجماع على ذلك (١)، ولا يصح، فقد خالف بعض السلف، والظاهرية فجعلوها كعدة الحرة (٢).
- ٣ وفي حديث عائشة دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المملوكة دون عدة الحرة، لا بالزوج، وهذا على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان عبدًا (٣).
- ٤ وأما حديث عمرو بن العاص، فدل على أن عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها كعدة الحرة في ذلك، وهو قول الأوزاعي والظاهرية. وذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة إلى أن عدتها حيضة؛ لأنها ليست زوجة ولا مطلقة، فليس إلا استبراء رحمها، وذلك بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها، وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض (٤).
- وفي حديث عائشة الثاني الموقوف عليها: أن القرء الوارد في النصوص هو الطهر، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد (٥).
- ٦ الراجح أن القرء هو الحيض، وهو قول كبار الصحابة: الخلفاء الأربعة وابن مسعود وغيرهم، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد (٦).
- ٧ في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى، والقول بأنه ليس لها نفقة ولا سكنى هو مذهب الحنابلة، والظاهرية (٧).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من الحكمة من تشريع العدة للمرأة:

- العلم ببراءة الرحم؛ لئلا يجتمع ماء الأزواج على زوجة واحدة، فتختلط الأنساب وتفسد.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) المحلي (١٠/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣/٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: زاد المعاد (٥/ ٥٣٦)، الموسوعة الكويتية (٣٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) الإنصاف (٩/ ٣٦١)، المحلى (١٠/ ٢٨٢).



- تعظيم قدر الزواج، وإظهار شرفه؛ بحيث لا تنتقل الزوجة من زوج إلى آخـر إلا بعـد إمضاء فترة العدة.
- تطويل زمان الرجعة للمطلق، لعله يندم ويفيء، فيصادف زمنًا يتمكن فيه من الرجعة. طريقة الاستدلال:
- ١ قال الشوكاني: (الأصل في العبيد والإماء أن لهم حكم الأحرار، وأنهم داخلون في الخطابات العامة، والتشريعات الشاملة، ولا يخرجون عن ذلك إلا بدليل يقتضي التخصيص، وقد ثبت كتابًا وسنة أن الطلاق ثلاث، والعدة ثلاثة قروء، فهذا الاستدلال يكفي مع عدم وجود ما ينتهض للتخصيص، وليس في الباب إلا روايات موقوفة لا تقوم بها الحجة، ومثلها لا ينتهض لتخصيص عموم ما ثبت كتابًا وسنة. وإلى ما ذكرناه من استواء الأمة والحرة في العدة ذهب جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وجابر وأبو سلمة وأبو قتادة) (١).
  - ٢ قولها: «أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض»: الآمر هو النبي ﷺ.

وقول الصحابي: «أمرنا بكذا» أو «أمرنا رسول الله على بكذا» يدل على وجوب المأمور به الأن الصحابي أفهم وأعلم بالمراد لما يرويه، وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظ الرسول على الحتمال أن يكون سمع صيغة ظنها أمرًا أو نهيًا وليست كذلك في نفس الأمر. وقد تعقب هذا القول الصنعاني فقال: (إن عملنا بمثل هذا الاحتمال لم تقبل إلا الرواية باللفظ النبوي وبطلت الرواية بالمعنى، ولا شك أن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته الأوضاع اللغوية أنه لا يطلق ذلك إلا فيها تحقق أنه أمر أو نهى)(٢).

٣ - حمل القرء في الآية على الحيض أولى من حمله على الطهر؛ لأن الآية نصَّت على أن العدد ثلاثة قروء، وحمله على الأطهار يلزم منه أن يكون العدد قرءان وبعض الثالث؛ لأن الطهر المطلَّق فيه قرء ناقص وهو محسوب من العدة، وإذا حُمل على الحيض فهي ثلاث حيضات كوامل، فيكون أقرب إلى نص الآية (٣).

<sup>(</sup>١) السيل الجوار (ص ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأفكار (١/ ٢٧١)، من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، (ص ١١٣).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٥/ ٢٠٤).

## أحكام الإحداد:

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَايَ تَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِ نَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُ ﴿ [البقرة: ٢٣٤].
 أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

قال ابن كثير: (يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا وُجُوبُ الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مُدَّةَ عِدَّتِهَا... وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى جَمِيعِ الزَّوْجَاتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ وَالْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ، وَالْمُسَلَمَةَ وَالْكَافِرَةُ، لِعُمُومِ الْآيَةِ).

١١٢٨ - عن أمّ عطيّة رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا تَحِدّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ فَلَاثِ إِلَّا عَلَى رَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمْسَّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ»، متّفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود، والنسائي من الزيادة: «وَلَا تَخْتَضِبْ»، وللنسائي: «وَلَا تَخْتَضِبْ»، وللنسائي: «وَلَا تَخْتَضِطْ». [زيادة شاذة].

١١٢٩ - وعن أمّ سلمة رَضَالِلَهُ عَنهَا قالت: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوقِيَ آبُو سَلَمَة، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّهُ يَشُبُّ الوَجْه، فَكَ تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّهُ يَشُبُّ الوَجْه، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالسِّدْرِ»، رواه أبو داود بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَاء، فَإِنَّهُ خِضَابٌ». قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَالَ: "بِالسِّدْرِ»، رواه أبو داود والنسائي، وإسناده حسن. [أعلَّه عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٣)، والمنذري في مختصر سنن أب داود (٧/ ٢٢٩)، وغيرهم].

١١٣٠ - وعنها أَنَّ امْرَأَةً قَاِلَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: «لَا»، متّفق عليه.

١١٣١ - وعن جابر على قال: طُلِقتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلُ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: بَلْي جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعُرُوفًا»، رواه مسلم. التَّتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: بَلْي جُدِّي نَخْلُكِ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعُرُوفًا»، رواه مسلم. ١١٣٢ - وعن فريعة بنت مالك رَحِيَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدِ لَهُ فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلتُ النَّبِي عَلَيْهُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتُرُكُ لِي مَسْكَنَا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: «امْكُوبِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أخرجه الخمسة، فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أخرجه الخمسة، وصحّحه الترمذيّ والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.



## ترجمة الراوي:

فريعة بنت مالك بن سنان الخزرجية الخدرية، أخت أبي سعيد الخدري، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، لها صحبة، شهدت بيعة الرضوان، وحسان بن ثابت يعرف بابن الفريعة، فهي أمه.

#### التوضيح:

- ثوب عَصْب: العصب ثياب يهانية ملونة بالأحمر والأبيض والأسود، لا زال معروفًا إلى اليوم في اليمن تغطى به بعض النساء وجوههن.
  - نبذة: أي شيء يسير.
  - قُسْطٍ: القسط: عود يصح للتبخر، وللتداوي بطرق مختلفة.
    - أظفار: جنس من الطيب، تشبه القطعة منه الظفر.
  - تختضب: أي: لا تصبغ شيئًا من جسمها أو شعرها بالحناء ونحوه.
    - الصبر: بفتح الصاد وكسر الباء أشهَر، دواء مر.
      - يَشِبُ الوَجْهَ: أي: يزيد في لونه وحُسنِه.
  - حتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ: أي: حتى تبلغ العدة المكتوبة عليها مدتها.

#### الدلالات الفقهية:

- الإحداد: هو امتناع المرأة عن الزينة في البدن أو الثوب، وعن الخروج من البيت إلا لحاجة. وقد أجمعت الأمة على وجوب الإحداد على المتوفّى عنها زوجها (١).
- ٢- في حديث أم عطية تحريم إحداد المرأة فوق ثلاثة أيام على أي ميت من أب أو غيره، وجوازه
   ثلاثًا عليه، وعلى الزوج فقط أربعة أشهر وعشرًا.
- ٣ وفيه دليل على تحريم الثوب المصبوغ على المحدة، ويعم كل ما يصبغ للتحسين والترين، وقد أجمع العلماء على أن الحادة يحرم عليها لبس كل ما فيه زينة من الثياب، عدا الظاهرية فقصروا المنع على المصبوغ فقط (٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) الإجماع (ص١١٢)، المحلي (١٠/٢٧٦).



- ٤ وفيه دليل على منع الحادة من الزينة في بدنها، فالحادة ممنوعة من الخضاب بالحناء، ومن الكحل،
   ونحوه مما يكون فيه تجمل وزينة، وهو مجمع عليه (١).
- ٥ وفيه دليل على أن الحادة ممنوعة من الطيب، وعلة المنع أن الطيب مما يدعو إلى النكاح، فمنعت الحادة منه؛ لأنها ممنوعة من النكاح، واستثنى النبي ﷺ الشيء اليسير من قسط أو أظفار عند الطهر للحاجة إليه، وهما نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، ورخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب (٢).
  - ٦ وفي حديث أم سلمة دليل على أن الحادة تمنع من تحمير وجهها، وتحسينه بالمكياج وغيره.
- اخذ الجماهير بحديث أم سلمة الأول الدال على جواز الكحل إذا اضطرت إليه تداويًا لا زينة،
   فلها الاكتحال ليلًا، وتمسحه نهارًا، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم (٣).
  - ٨ خروج المرأة المحدّة من بيتها لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة، كالنزهة أو العمرة، فإنه لا يجوز.

الثانية: أن يكون للضرورة، كحصول حريق أو مرض ونحوه فهذا جائز ليلًا ونهارًا.

الثالثة: أن يكون لحاجة، مثل شراء أغراض، أو أن تكون مدرسة فتخرج للتدريس في النهار، أو ضاق صدرها، فخرجت لتستأنس، فلها أن تخرج نهارا لا ليلا؛ ووجه التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج، والأمن عليها أكثر، وبالليل الناس مختفون والخوف عليها أشد (٤).

9 - وفي حديث فريعة بنت مالك دليل على أن المتوفى عنها زوجها يجب عليها لـزوم بيـت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه، عند عامة العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة (٥). إلا أن حـديث الفريعة صرحت فيه أن البيت ليس لزوجها، فيؤخذ منه أنها لا تخرج من البيت الذي مـات وهـي فيه، سهاء كان له أو لا(٢).

<sup>(</sup>١) الإجماع (ص١١٢).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم (١١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٣/ ٣٣٩)، جواهر الإكليل (١/ ٣٨٩)، مغني المحتاج (٣/ ٤٠٠)، المبدع (٨/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع بتصرف (١٣/ ١٢).

<sup>(</sup>o) التمهيد (٢١/٣١).

<sup>(</sup>٦) سبل السلام (٣/٢٠٣).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال ابن القيم: (الإحداد من محاسن هذه الشريعة، وحكمتها، ورعايتها للمصالح على أكمل وجه؛ فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت، التي لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع، والألم، والحزن ما هو مقتضى الطباع، فسمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك، وما زاد فمفسدته راجحة، فمنع منه. وأما الإحداد على الزوج: فإنه تابع للعدة بالشهور أو بوضع الحمل، وهو من مقتضيات العدة ومكملاتها، فالمرأة إنها تحتاج إلى التزين إلى زوجها، فإذا مات، وهي لم تصل إلى آخر، فاقتضى تمام حق الأول أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال، وطمعهم فيها بالزينة)(١).
- ٢ وفي حديث جابر أنه يستحب لمن عنده تمر يجده، أو يجنيه، أو زرع يحصده: أن يتصدق بجزء منه، ويحسن إلى المحتاجين.
- ٣ وفيه وفي حديث فريعة أيضًا استحباب سؤال أهل العلم عن حقائق العلم التي يتسرع
   العوام إلى إفتاء الناس فيها بلا مستند شرعي (٢).

#### طريقة الاستدلال:

- ١ دل التعليل بمنع المحدة من المعصفر: أن علة المنع منه ما فيه من التزين المنافي للإحداد، ولهذا يقاس عليه كل ما كان من اللباس فيه زينة. قال ابن القيم: (دار كلام العلماء على أن الممنوع منه من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان، وهذا هو الصواب قطعًا، فإن المعنى الذي منعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم، والنبي على خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهًا على ما هو مثله وأولى منه بالمنع، والبرود المحبرة الرفيعة الغالية الأثمان عما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهما هو أولى بالمنع من الثوب المصبوغ، وكل من عقل عن الله ورسوله على لم يسترب في ذلك) (٣)
- ٢ الجمع بين حديثي أم سلمة: بأن التي استأذنت لابنتها في الكحل لم يبلغ ما بها حد
   الضرورة، فيحتمل أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه، خلافًا

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٥/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٥/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٥/ ٧٠٧).

لأم سلمة وَ وَكَالِلَهُ عَنْهَا؟ فإنها اضطرت إليه فأباحه لها(١). وهذا الجمع على فرض صحة حديث أم سلمة: «لا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار»، وإلا فإسناده ضعيف كما تقدم.

٣ - ما جاء من الآثار عن عائشة وابن عباس في كون المعتدة تعتد حيث شاءت ليس حجة،
 فلعله لم يبلغها مضمون ما جاء في حديث فريعة، وقد خفيت بعض السنن المشهورة على
 بعض أكابر الصحابة، ولم يسوِّغ هذا تركها.

## من الأحكام المتعلقة بالعدة:

١٦٣٣ - عن فاطمة بنت قيس رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا قالت: «قُلْتَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ»؛ رواه مسلم.

١١٣٤ - وعن عمر ﷺ في امْرَأَةِ الـمَفْقُودِ: «تَوَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَجَشْـرًا»، أخرجه مالك والشافعي.

١١٣٥ - وعن المغيرة بن شعبة على قال: قال رسول الله على: «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا البَيَانُ»، أخرجه الدراقطني بإسناد ضعيف. [ضعّفه أبو حاتم في العلل (١٢٩٨)، والبيهقي في الكبير (١٥٨ / ٨٥٥)، وغرهما].

١١٣٦ - وعن جابر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْـدَ امْـرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُـونَ لَاكِحًا، أَوْ ذَا تَحْرَمِ»، رواه مسلم.

١١٣٧ - وعن ابن عباس رَخَوَلِلَهُ عَنْهُا عن النبي ﷺ قال: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِالْمُرَأَةِ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۷/ ۳۱۹).



#### التوضيح:

- يُقْتَحَمَ عَلَيَّ: أي: يدخل عليّ سارق، ونحوه.
- تَرَبَّصُ: أصلها: تتربص؛ أي عليها أن تنتظر.
- الـمَفْقُود: هو الغائب الذي انقطع خبره، ولا يُدرى حياته من موته.
  - الْبَيَّانُ: أي بيان حال زوجها المفقود.
- محرم: هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح يحرمها.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مكان العدة من طلاق أو فسخ أو موت هو بيت الزوجية التي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها، وقبل موته، أو عندما بلغها خبر موته، فإذا كانت في زيارة أهلها، فطلقها أو مات، كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه للاعتداد وإن كانت في غيره، فالسكنى في بيت الزوجية وجبت بطريق التعبد، فلا تسقط ولا تتغير إلا بالأعذار.
- ٢ وفي حديث فاطمة بنت قيس دليل على أن المعتدة إذا لم يمكنها أن تبقى في المنزل،
   فتحولت عنه خوفًا على نفسها من أن يسطو عليها أحد لفعل الفاحشة مثلًا، أو لكونها امرأة عندها شيء من الوحشة وعندها رهاب من الوحدة، أو كانت خائفة على مالها، فلها أن تنتقل و تخرج من ذلك البيت، وتنتقل إلى بيت أهلها ولو كانوا بعيدين (١).
- ٣ في أثر عمر الله على أن زوجة المفقود تنتظر أربع سنين من فقده، ثم تعتد، وهذا المذهب عند الحنائلة؛ لأن الغالب عليه الهلاك (٢).
- ٤ وفي حديث المغيرة بن شعبة دليل على أن زوجة المفقود تنتظر حتى يتحقق لها موته، أو تمضي مدة لا يعيش فوقها عادة، وهو قول الجمهور (٣). ولعل هذا هو القول الأقرب، وهو أن تقدير المدة يرجع إلى اجتهاد الحاكم، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمان وقرائن الأحوال،

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١٣/ ١٠٩–٤١١).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (٤/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/٥٦).

فيُحدّد القاضي باجتهاده مدّة يغلب على الظن موته بعدها، ثم يحكم بموته إذا مضت هذه المدة، وتعتد بعدها امرأته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وبعد ذلك تحلّ للأزواج.

٥ - وفي حديثي جابر وابن عباس دليل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، باتفاق العلماء (١).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية حتى ولو كان يعلمها القرآن، ولا يجوز أن يؤمها في الصلاة بمفردهما، وضابط الخلوة المحرمة: أن يخلو بها بحيث تحتجب شخوصها عن الناس (٢). ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها وهذا لا اختلاف فيه.
- ٢ كثير من الناس اليوم تساهلوا، وأرخوا للنساء العنان مع السائقين والطباخين ونحوهم،
   وهذا مع ما فيه من الإثم؛ ففيه خطورة على العار والعرض، والعرض من أهم الضرورات الخمس، والله المستعان (٣).

#### طريقة الاستدلال:

- ١ تنتقل المضطرة حيث شاءت من الأمكنة فتعتد فيه؛ لأنه لما تعذر المكان الأصلي سقط الوجوب، والوجوب معلَّق بنفس البيت الذي مات وهي ساكنة فيه، فلما تعذر ولم يمكن سكناه قلنا: تعتد حيث شاءت، مثل ما لو أن أحدًا قطعت يده من المرفق، فأراد أن يتوضأ، فإنا لا نقول له: اغسل العضد بدلا عن المرفق؛ لأن مكان الوجوب زال(٤).
- ٢ قضاء عمر ﷺ في زوجة المفقود ليس حكمًا عامًا صالحًا لكل الأزمان، والأحوال،
   والأماكن، وإنها هو قضاء بحسب واقعه، كها أنه قد جاءت المخالفة له من بعض
   الصحابة، ومنهم على بن أبي طالب ﷺ، فدل على أنه اجتهاد.
  - ٣ قوله: «لَا يَبِيتَنَّ»، وقوله: «لَا يَخْلُونَّ»: نهيٌ، وهو من الصيغ التي تدل على التحريم.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم ٩/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٩/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٥/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (١٣ / ٤١١).



- ٤ قوله: «رجلٌ»: نكرة تعم كل رجلٍ، ولو كان شيخًا كبيرًا، وكذلك قوله: «بامرأة»: تعم
   كل امرأة؛ ولو كانت كبيرة.
- ٥ الاستثناء من عموم النهي بوجود المحرم، يدل على أن الخلوة المحرمة تزول مع وجوده.

## \_ من أحكام الاستبراء:

• قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَ تَ أَيْمَنُكُو ۗ كِتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُو ﴾ [النساء: ٢٤] قال ابن كثير: (أَيْ: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْأَجْنَبِيَّاتُ اللَّحْصَنَاتُ وهن المُزَوَّجَاتُ ﴿ إِلَّا مَا مَلَكُتُمُ وهُنَّ بِالسَّبْيِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ وَطُوُّهُنَّ إِذَا مَلَا اللَّهُ مُ وَطُوُّهُنَّ إِذَا السَّبْرِ أَمْتُوهُنَّ، فَإِنَّ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ).

117۸ - وعن أبي سعيد ﷺ أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ مَمْلٍ حَتَّى تَجَيضَ حَيْضَةً»، أخرجه أبو داود، وصحَّحه الحاكم. [ضعَّفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٢)]. وله شاهد: عن ابن عباس في الدارقطني. [الصواب فيه الإرسال، فيا نقله الدارقطني في السنن (٤/ ٢٨١)].

١١٣٩ - وعن رويفع بن ثابت ﷺ عن النبي ﷺ قال: «لَا يَجِلُّ لِامْرِئِ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»، أخرجه أبو داود والترمذي، وصحَّحه ابن حبان، وحسَّنه البزار.

## ترجمة الراوى:

رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري الصحابي، سكن مصر واختط بها، ولي طرابلس المغرب لمعاوية في سنة (٥٦).

#### التوضيح:

- الاستبراء لغة: طلب البراءة. والمقصود: طلب براءة الرحم من الحمل (١)
  - ماءه: أي نطفته.
- زرع غيره: أي محل زرع غيره، فشبَّه النبي ﷺ الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكليات (ص٤٠١)، القاموس الفقهي (ص٥٥)، معجم لغة الفقهاء (ص٥٨).

## الدلالات الفقهسة:

- ١ لا يجوز أن يطأ أمة حاملًا سباها أو اشتراها، قال ابن رشد: (وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع، لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله علي (١٠).
- ٢ تُستبرأ الحامل حرة أو أمة بوضع الحمل، وغير الحامل بحيضة واحدة، وإنها جُعِلَتْ عدة المطلقة غير الحامل ثلاثة قروء، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا لأسباب أخرى زائدة على مجرد الاستبراء؛ منها حق الزوج مثلا.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ا كل هذه الاحتياطات والصيانة محافظة على الأنساب، وتثبيتًا للأعراق؛ لئلا تختلط المياه، فيضيع النسب، وتفقد الأصول، فقد لعن النبي على من انتسب إلى غير أبيه، وقال الله تعالى: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، وقال الله تعالى: ﴿ وَأُولُوا اللهُ وَعَالِم اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ وَكَالَ اللهُ عَالَى اللهُ وَكَالَ اللهُ عَالَى الله وَكَالَ الله عَالَى الله وَكَالَ الله عَالَى الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله عَالَى الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله وَكَالَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَكَالَ الله وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا
- ٢ الإيهان بالله تعالى واليوم الآخر من شأنه أن يردع المسلم عن الإقدام على المعاصي، فمن أقدم عليها، فإنه في تلك الساعة قد تخلى عنه إيهانه، كما قال ﷺ: «لا يزني الزاني حين يرني وهو مؤمن» (٢).

#### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «لَا تُوطَأُ»: نفي بمعنى النهي، وهو يقتضي التحريم.
- ٢ قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»: هذا من خطاب التهييج من قبيل قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ وَتَعَلَى اللّهِ وَاليوم الآخر» [المائدة: ٢٣]، وقضيته أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بذلك، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف، لا أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، ولو قيل: لا يحل لأحد لم يحصل الغرض المذكور (٣).

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٥/ ٢٠٥، ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٦ / ٢٧٣).



## - الولد للفراش:

 إِنَّ اللهِ تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْخَكِمِينَ ﴾ [هود: ٤٥].

قال القرطبي: (وَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى قَوْلِ الْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمَا: أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَلِذَلِكَ قَالَ نُوحٌ مَا قَالَ آخِذًا بِظَاهِرِ الْفِرَاشِ. وَقَدْ رَوَى شُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: نَرَى رَسُولَ الله ﷺ إِنَّهَا قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ مِنْ أَجْلِ ابْنِ نُوحٍ عَلَيْهِ عَبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: نَرَى رَسُولَ الله ﷺ إِنَّهَا قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ مِنْ أَجْلِ ابْنِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ). اهـ

وآيات اللعان في سورة النور تدل على أن الولد للفراش ما لم ينفه الزوج، وهو عمل بالأصل.

٠١١٤٠ - وعن أبي هريرة رضي عن النبي عَلَيْهُ قال: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَـاهِرِ الحَجَـرُ»، متفق عليه. ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود.

#### سبب ورود حدیث عائشت:

#### التوضيح:

- الولد للفراش: أي تابع للفراش، ومحكوم به له، فالولد لصاحبه زوجًا كان أو سيدًا؛ لأنها يفترشان المرأة بالاستحقاق.
  - وللعاهر الحجر: أي وليس للزاني شيء.

#### الدلالات الفقهيم:

- ۱ الحديث أصل في إلحاق الولد صاحب الفراش -وإن طرأ عليه وطء محرم-(۱). و أجمع العلماء على أن المرأة إذا كانت فراشًا لزوج أو سيد -ولو كانت زانية وجاءت بولد، ولم ينفه صاحب الفراش، فإنه لا يلحق بالزاني ولو استلحقه، ولا ينسب إليه، إنها ينسب لصاحب الفراش (۲).
- ٢ نقل عن الشافعي أنه قال: قوله «الولد للفراش» له معنيان: أحدهما: هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بها
   شُرع له -كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش.
- ٣ قوله: «وللعاهر الحجر» أي: للزاني الخيبة والحرمان، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولـد
   الذي يدَّعيه (٣).
- ٤ جاء في الرواية قوله: «واحتجبي منه يا سودة»، وهو محمول على الاحتياط والإرشاد إلى مصلحة وجودية لا على سبيل بيان حكم شرعي، ويؤكده: أنا لو وجدنا شبها في ولد لغير صاحب الفراش لم يثبت لذلك حكمًا، وليس في الاحتجاب ههنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت المحرمية وهو قريب.
- ٥ في الحديث: أن الشبه وحكم القافة لا يجوز استعماله والعمل به إلا عند عدم ما هـ و أقـ وى منه؛ فإن النبي ﷺ لم يرجع إلى العمل بحكم القافة مع وجود حكم الفراش؛ لكون الفراش أقوى منه، ولذلك لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين، مع أنه جاء على الشبه المكروه.
- 7 وفيه: أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الأمر في الباطن عما هو عليه، وإذا حكم بشهادة شاهدي زور، أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة، لم يحل المحكوم به للمحكوم له، حيث إنه على حكم به لعبد بن زمعة، وأنه أخ لسودة، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة، فلو كان الحكم يحيل الباطن، لما أمرها بالاحتجاب.
- ٧ وفيه: استعمال الورع في الأمر الثابت في ظاهر الشرع، والأمر به للاحتياط؛ فإنه على أمرها بالاحتجاب من ولد أبيها الذي حكم بإلحاقه به لما رأى الشبه البين

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام (١/٢١٦).

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۸/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ٣٥).



بعتبة بن أبي وقاص، وخشي أن يكون من مائه، ويكون أجنبيًّا منها باطنًا، فحكم بظاهر الشرع في إلحاق النسب، وبالورع في الاحتجاب.

## ٨ - هل يثبت النسب بالبصمة الوراثية؟

جاء في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من ٢١-٢٦/ ١٠/٢٢٢هـ الـذي يوافقه من ٥-١٠/ ١/ ٢٠٠٢م، ما نصه:

البصمة الوراثية هي البِنية الجينية -نسبة إلى الجينات؛ أي المورثات - التي تدل على هوية كل إنسان بعينه. وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) - من الدم، أو المني، أو البول، أو غيره - وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلَّفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية، والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء، والأطباء، والخبراء، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين، أو نفيهم عنها، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقسوى بكثير من القيافة العادية ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع)، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنها الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنها الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنها الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنها الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنها الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنها الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنها الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنها الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنها الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنها الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنها الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنها الخطأ في البصمة و ذلك. وبناء على ما سبق قرر ما يلي:

أولًا: لا مانع شرعًا من الاعتهاد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر: «ادر والله الحدود المستمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.

ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.

ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.

رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.

خامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية:

أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

ب- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.

ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.

سادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد.

سابعًا: يوصي المجمع بها يلي:

أ- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء؛ وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.

ب- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتاد نتائجها.

ج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريًّا دفعًا للشك.



## طريقة الاستدلال:

قوله: «وللعاهر الحجر»: ذهب بعضهم إلى أن المقصود به الرجم، لكن لم يجرِ العلماء هذا اللفظ على ظاهره، ويجعلوا الحجر ههنا عبارة عن الرجم المستحق في حق الزاني؛ لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم، وإنها يستحقه المحصن، فلا يجري لفظ العاهر على ظاهره في العموم. وأما إذا حملنا (الحجر) على ما ذكرناه من الخيبة: كان ذلك عامًا في حق كل زان، والأصل العمل بالعموم فيها تقتضيه صيغته (١).



(١) إحكام الأحكام (١/٢١٦).



# • ما يترتب على الرضاع:

١١٤١ - عن عائشة رَخَالِلَهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة»، متفق عليه.

١١٤٢ - وعن ابن عبّاس رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ»، متّفق عليه.

١١٤٣ - وعن عائشة رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا أَنْ أَفْلَحَ -أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ - جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِاللَّذِي صَـنَعْتُ، فَـأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَـهُ عَلَيَّ. وَقَالَ: «إِنَّهُ عَمَّكِ»، متّفق عليه.

#### سبب ورود حدیث ابن عباس:

روى مسلم بإسناده عن علي على قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: «وعندكم شيء؟» قلت: نعم، بنت حزة، فقال رسول الله ﷺ: «إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة».

## توضيح حديث عائشة الثاني:

يتبين بها جاء في رواية أبي داود حيث قالت: «دخل علي الفلح فاستترت منه، فقال: أتستترين مني وأنا عمك؟! قلت: من أين؟! قال: أرضعتك امرأة أخي. قلت: إنها أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل... الحديث».



#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديثي عائشة وابن عباس أنه يثبت في الرضاع مثلها يثبت في النسب من التحريم؟
   فكل امرأة حُرِّمت نسبًا، حُرِّمت من تماثلها رضاعًا.
- الذين تنتشر فيهم المحرمية من أجل الرضاع، هم المرتضع وفروعه، أما أصوله وحواشيه فلا يدخلون في المحرمية، والرضيع يكون كأحد أولاد المرضعة، فتكون أمه، وصاحب اللبن أباه، وأولادهما أخوته، وقد أجمع العلماء على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث(١).
- ٣ أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها، يحرم عليه نكاحها أبدًا، ويحل له النظر إليها، والخلوة بها، والمسافرة. ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه؛ فلا يتوارثان، ولا يجب على واحد منها نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقل عنها، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فها كالأجنبيين في هذه الأحكام (٢).
  - ٤ وحديث ابن عباس يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام.
- ٥ وفي حديث عائشة الثاني دليل على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه، وأن حكمهم حكم المرضعة؛ وذلك لأن الوطء يدر اللبن، فللرجل منه نصيب، فوجب أن يكون الرضاع منها، كالجد لما كان سبب ولد الولد؛ أوجب تحريم ولد الولد به؛ لتعلقه بولده، وإلى هذا ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب، والحديث دليل واضح لمن ذهبوا إليه (٣).
- ٦ الرجل المنسوب اللبن إليه لكونه زوج المرأة يصير الرضيع ولدًا له، وأولاد الرجل: أخوة الرضيع وأخواته، وتكون أخوة الرجل: أعهام الرضيع، وأخواته: عهاته، وتكون أولاد الرضيع: أولاد الرجل(٤).

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم (١٩/١٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (١٠ / ١٩).

## باب الرضاع



- ٧ وفي حديث عائشة أن من ادعى رضاعًا وصدَّقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينها ولا يحتاج إلى إقامة بيِّنة، فإن أفلح ادعاه وصدَّقته عائشة، وأذن له الشارع بمجرد ذلك.
- ٨ وفيه استئذان الرجال المحارم على محارمهم وأن المرأة لا تأذن لأحد في الدخول عليها إلا بإذن الزوج، أو بأن يكون محرمًا لها.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

احتياط المرأة الصالحة من مواجهة الأجانب، كما فعلت عائشة التي لم تأذن إلا بعد التأكد من صحة محرميته لها، والنبي على لله لم عائشة ولم ينكر عليها تحرِّيها واحتياطها، فهو أمر لا بد منه (١). طو مقد الاستدلال:

١ - ليس في قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَا تُكُورُ اللَّتِي آرْضَعْ نَكُرُ وَأَخَوَا تُكُورِ مِن الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: ٣٣].
 ما يعارض الحديث؛ فإن ذكر الأمهات لا يدل على أن ما عداهن ليس كذلك.

ثم إن دلَّ بمفهومه على أن الحكم لا يتعدى من ذكر في الآية، فهو مفهوم لقب، وهذا النوع من المفاهيم ضعيف ومطّرح كما عرف في الأصول<sup>(٢)</sup>.

# .... حد الرضاع المُعَرَم:

♦ قال الله تعالى: ﴿وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوَلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُسِتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٣٣٣] في الآية بيان فترة الرضاع الطبيعية.

 <sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٦/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٢١٦).



وقال الله تعالى: ﴿ وَأَكْمَهَا تُكُمُ الَّتِىٓ أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخُوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣] قال ابن كثير: (ذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّهُ يُحُرِّمُ مُجُرَّدُ الرَّضَاعِ لِعُمُومِ هَـذِهِ الْآيَةِ. وَهَـذَا قَـوْلُ مَالِكِ، وَيُحْكَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب، وعُرْوَة بْنُ الزُّبَيْرِ، والزُّهْرِي).

١١٤٥ – عن عائشة رَضَالِيَّهُ عَنَهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ السَمَضَّةُ وَالمَصَّتَانِ»، أخرجه مسلم. ١١٤٥ – وعنها قالت: «كَانَ فِيهَا أُنْزِلُ مِنَ القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِيِّ رَسُولُ الله ﷺ وَهِيَ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ»، رواه مسلم.

١١٤٦ - وعنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَ الرَّضَاعَةُ مِنْ السَّكَاعَةِ»، متّفق عليه.

١١٤٧ - وعن أمّ سلمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ»، رواه التّرمذيّ وصحَّحه هو والحاكم. [صحَّح وقف على أم سلمة الدارقطني في العلل (٩/ ٢٥٥)].

١١٤٨ - وعن ابن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَـزَ الْعَظْـمَ، وَأَنْبَتَ اللَّهُ عَلَيْكِ: ﴿لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَـزَ الْعَظْـمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ»، رواه أبو داود. [ضعّفه ابن حجر في التلخيص الحبير (٥/ ٢٥٦٥)].

1189 - رعن ابن عبّاس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ»، رواه الـدّارقطني وابن عديّ مرفوعًا وموقوفًا، ورجّحا الموقوف. [انظر سنن الدارقطني (٥/ ٣٠٦) ورجح وقفه كذلك البيهقي في الكبير (٦/ ٣٧)].

• ١١٥ - وعن عائشة رَضِيَالِلَهُ عَنْهَا قالت: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ سَالِّا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ قَالَ: «أَرْضِعِيهِ. تَحْرُمِي عَلَيْهِ»، رواه مسلم.

#### سبب ورود حديث عائشة الثالث:

أخرج البخاري ومسلم عنها أنها قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، قالت: فقال: «انظرن إخوانكن من الرضاعة، فإنها الرضاعة من المجاعة».

## التوضيح:

- انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ: أي: تأملن أيها النساء في شأن تحقق شروط الرضاع المحرِّم.

## باب الرضاع

- فَإِنَّهَا الرَّضَاعَةُ: أي: إنها الرضاعة المحرمة للنكاح أو المبيحة للخلوة.
- مِنْ المَجَاعَةِ: أي: إنها الرضاعة المحرمة ما سد جوع الطفل من اللبن.
- فَتَقَ الأَمْعَاءَ: أي: الذي شق أمعاء الصبي، والمراد في الفترة الأولى من عمره، وهي مقدرة بالحولين.
  - وَكَانَ قَبْلَ الفِطَام: أي وكان الرضاع قبل زمن الفطام الشرعي.
- أَنْشَزَ العَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ: وذلك بأن أغذاه وأنبت لحمه وقوى عظمه، فلا يكفي بنحو مصتين، ولا إن كان بحيث لا يشبعه إلا الخبز، كأن جاوز الحولين؛ لأن المدار على تقوية عظمه ولحمه من لبنها بحيث يصير كجزء منها، وإنها يكون ذلك فيها دون حولين.
  - أَرْضِعِيهِ: أي: بواسطة أداة، كوعاء، ونحوه، وليس بالمباشرة.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث الأول عن عائشة دليل على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يصير به
   رضيعًا، وقد استدل بمفهومه داود الظاهري وجماعة، فاشترطوا لانتشار الحرمة ثلاث
   رضعات فأكثر، أما ما كان دون ذلك فلا ينشر الحرمة (١).
- ٢ ودلَّ حديثها الثاني على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر، أما ما كان دون ذلك فلا تنتشر به الحرمة، وهو مذهب الشافعي، وأحمد (٢).
- ٣ إذا حلبت في إناء دفعة واحدة، أو في دفعات، ثم سقته صبيًا في خمسة أوقات، فهو خمس رضعات، وإن سقته في وقت واحد، فهو رضعة واحدة؛ لأن الاعتبار بشرب الصبي، فإن التحريم يثبت به، فاعتبر تفرُّقُه واجتهاعه (٣).
- ٤ ودلَّ حديث عائشة الثالث وأحاديث أم سلمة وابن مسعود وابن عباس على ما ذهب إليه الجهاهير من العلهاء من أنه ليس لرضاع الكبير تأثير فيه، ولا يحصل به التحريم، وهو قول كبار الصحابة، والأئمة الأربعة، وغيرهم (٤).

<sup>(</sup>١) المحلي (١٠/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج (٣/ ١٤٤)، والمغني (٨/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٣/ ٦١٦).



- ودلّت الأحاديث على أن تمام الرضاعة حولين، وعليه؛ فلا حكم لما بعدهما، ولا يتعلق به التحريم، وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله عليه؛ أي تسد جوع الطفل، وهي التي تفتق فيها الأمعاء وينشز العظم؛ فكون الرضاعة خمس رضعات، وفي الحولين، وتسد جوع الرضيع؛ أي تنبت اللحم وتنشز العظم: ثلاثة أوصاف للرضاع المحرم، ومعلوم أنَّ رضاع الكبير عار من هذه الثلاثة (۱).
- ٦ ودلَّ حديث سهلة بنت سهيل على ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية من عدم اشتراط مقدار للرضعات، بل كل ما وصل إلى الجوف، فإنه تنتشر بواسطته الحرمة، سواء كان اللبن الواصل قليلًا، أو كثيرًا (٢).
- ٧ واستدلَّ به بعض السلف على أن رضاع الكبير يثبت به التحريم مطلقًا، وهو قول
   ابن حزم (٣)، واعتبروا هذا الحديث نصًا في المسألة.
- ٨ قوله ﷺ: «أرضعيه» المراد منه أنه يحلب له اللبن، ويسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل، فلا؛ لأنَّ ذلك لا يحلُّ (٤).
- ٩ ذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى أن اعتبار الحولين هو الأصل في الرضاع، إلا أن تدعو
   الحاجة إلى غير ذلك، وذلك كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة (٥).

#### طريقة الاستدلال:

ا - مفهوم حدیث: «لا تحرم المصة و لا المصتان» یدل علی أن الثلاث الرضعات فأكثر بحرمن، كها هو قول الظاهریة وجماعة. وقوله ﷺ لها: «أرضعیه تحرمي علیه»: لم یبین فیه المقدار، وجاء مطلقًا دون تقیید، فیصدق علی القلیل والكثیر. إلا أنَّ ما جاء في النصوص من إطلاق الرضعات فسر ها ما جاء مبینًا في حدیث عائشة من التقیید بخمس رضعات، ومفهوم قوله: «لا تحرم المصة ولا المصتان» أن فوق الثلاث يحرم، إنها يحمل علی الخمس رضعات جمعًا بین الحدیثین.

<sup>(</sup>١) ينظر: زاد المعاد (٥/ ١٢٥).

<sup>(</sup>۲) المغنى (۸/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>٣) المحلي (٩/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٣/ ٦١٤).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٢/٣١٣).

## باب الرضاع

٢- في حديث عائشة رَضَالِيَّلَهُ عَنْهَا دليل على وقوع النسخ، والنسخ ثلاثة أنواع:

أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته؛ كـ (عشر رضعات) الوارد معنا.

والثاني: ما نسخت تلاوته دون حكمه؛ كـ (خمس رضعات)، وكـ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما).

والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر، ومنه قول تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنَاكُمُ وَيَكَ مِنَاكُمُ وَيَكَ مُنَاكُمُ وَيَكَدُرُونَ أَزْوَجُهُ وَالبقرة: ٢٤٠](١).

٣ - رد الجمهور على حديث سالم بأنه خاص به، وذلك جمعًا بينه وبين الأحاديث الأخرى التي تقيد الرضاع المحرِّم في الحولين. وفي القول بالخصوصية رد لحديث سالم من حيث العمل، والأصل أن الجمع بين الحديثين مقدم على طرح أحدهما، ولهذا ذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى ما ذهبوا إليه من الجمع، وأن رضاع الكبير جائز لمن لا يستغني من الدخول على المرأة كحالة سالم، قال ابن القيم: (وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له) (٢).

## \_\_\_ من أحكام الرضاع:

◄ قــال تعــالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا إِبَحَهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦] ويدخل فيه: إن أخبرتنا مرضعة بالرضاع قبلناه ما لم تكن فاسقة.

١١٥١ - عن عقبة بن الحارث على أنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا! فَسَأَلِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟!» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرُهُ. أخرجه البخاريّ.

١١٥٢ - وعن زياد السهمي قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى»، أخرجه أبو داود، وهو مرسل، وليست لزياد صحبة.

#### ترجمة الراوي:

حقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، أبو سروعة القرشي، لـه صحبة، أسـلم يـوم
 الفتح، وتوفى بعد (٥٠) هـ.

ینظر: شرح النووي علی مسلم (۱۰/۲۹).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٥/ ٩٣٥).



- ٢ زياد السّهميّ: ذكر اسمه في الصحابة على سبيل الوهم والغلط، وهو مجهول أرسل هذا الحديث.
   التوضيح:
  - نهى أن تُسْتَرُ ضَعَ الحَمْقَى: أي أن يطلب الرضاع من خفيفة العقل.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث عقبة دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل، وبوَّب على ذلك البخاري، وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل. وعند المالكية: تقبل -بعد العقد- مع غيرها، ولا تقبل وحدها. وعند الحنفية لا بد من رجل وامرأتين كسائر الشهادات. وقال الشافعية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين، وبرجل وامرأتين، وبأربع نسوة؛ لأنه عما لا يطلع الرجال عليه إلا نادرًا، ولا يثبت بدون أربع نسوة (١).
- ٢ لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة؛ فلا يكفي قول الشاهد: (بينهما رضاع)، بل يجب ذكر وقت الإرضاع وعدد الرضعات؛ كأن يقول: أشهد أن هذا ارتضع من هذه خس رضعات متفرقات خلص اللبن فيهن إلى جوفه في الحولين، أو قبل الحولين (٢).
- ٣ قال ابن عثيمين: (إذا حصل الشك في الرضاع، فشك أهل الطفل هل رضع ولدهم من هذه المرأة أم لا؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع، وإذا شك في كهاله، بأن قالوا: نعم الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات، لكن لا ندري أرضع خسّا أم دون ذلك؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل الحل، وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس، وهذا من أكثر ما يقع، وكذلك إذا شكت المرضعة في الرضاع، أو في كهاله، فقالت: أنا ما أدري هل أرضعته أو كذلك إذا شكت المرضعته، لكن لا أدري أرضعته خسّا أو أقل؟ ففي كلتا الصورتين لا تحريم، يعنى لا يكون الولد ولدًا لها) (٣).
  - ٤ وفي حديث زياد كراهة طلب الرضاع من الحمقاء، وكل خفيفة عقل.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٢١٨)، الموسوعة الفقهية (٢٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٧/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (١٣/ ٤٥٤).

## باب الرضاع



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - كراهة طلب الرضاع من الحمقاء لأن المرضعة إذا أرضعت غلامًا، فإنه ينزع إلى أخلاقها فيشبهها، ولذلك يختار للرضاع العاقلة حسنة الأخلاق، صحيحة الجسم (١).

٢ - قال ابن قدامة: (كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن أهل الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية؛ لأنه ربها أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور، ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين، ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغيّر الطباع) (٢).

#### طريقة الاستدلال:

ظاهر حديث عقبة يدل على أنه تقبل شهادة المرضعة، وكذلك يدل عليه أن هذا فعل لا يحصل به لها نفع مقصود، ولا تدفع به ضررًا، فقبلت شهادتها فيه.

وحمل الجمهور الحديث على الورع والإرشاد، فهو مستحب للتحرز عن مظان الاشتباه.

وأجيب: بأن هذا خلاف الظاهر، سيها وقد تكرر سؤاله للنبي عَلَيْ أربع مرات، وأجابه بقوله: «كيف وقد قيل؟» وفي بعض ألفاظه: «دعها»، وفي رواية الدارقطني: «لا خير لك فيها»، فيكون هذا الحكم مخصوصًا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد، وقد اعتبر الجمهور ذلك في عورات النساء، فقالوا: يكتفى بشهادة امرأة واحدة، والعلة عندهم فيه: أنه قلها يطلع الرجال على ذلك، فالضرورة داعية إلى اعتباره، فكذا هنا (٣).



<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الأثر (٢/ ١٠٨٥).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٧/ ٥٦٣ ٥).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣ / ٢١٨).



# • من تجب له النفقة:

♦قال الله تعـالى: ﴿ ٱلرِّجَـالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَ قُواْمِن أَمْرَالِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤].

وقال الله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَهُ مِنْ وَجِدِكُمْ وَلَا تُصَارَّوُهُنَّ لِتُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَمْلُهُنَّ فَإِن أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتْكِمُ وَلاَ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ﴾ [الطلاق: ٦].

في الآيتين دليل على وجوب النفقة والسكني للزوجة.

وقال الله تعالى: ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَكَمَٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَاءِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٦] في هذه الآية الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والأقارب كالأبناء، وسمى الماليك.

١١٥٣ - عن عبد الله بن عمرو رَضَالِتُهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «كَفَى بِالْـمَرْءِ إِثْمَا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»، رواه النسائيّ. [إسناده ضعيف]. وهو عند مسلم بلفظ: «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ».

١١٥٤ - وعن حكيم بن معاوية القشيريّ عن أبيه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ»، الحديث، وتقدّم في عشرة النساء.

٥١١٥ - وعن جابر عَنْ النَّبِيِّ ﷺ - في حَدِيثِ الْسحَجِّ بِطُولِهِ - قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، أخرجه مسلم.

١١٥٦ - وعن عائشة رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا قالتَ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتُبَةً -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: «خُدِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ»، متّفق عليه.

١١٥٧ - وعن جابر ﷺ يرفعه - في الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّ عَنْهَا - قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا»، أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. [ينظر: البيهقي في الكبير (١٥٠/٥٤٠)].
 وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ كَمَا تَقَدَّمَ (١). رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) في باب العدة ح (١١٢٧).



١١٥٨ - وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «لِلمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»، رواه مسلم.

# ترجمة الراوي:

معاوية بن حيدة القشيري، وفد على النبي على فأسلم، وصحبه، وسأله عن أشياء، وروى عنه أحاديث، وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، مات غازيًا بخراسان،

### التوضيح:

- النفقة: في اللغة من الإنفاق، وهو الإخراج، وشرعًا: ما يلزم المرء لمن عليه مؤنته. والأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة: النكاح، والنسب، والملك.
  - كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْهَا: أي لو لم يكن للرجل إثمٌ إلا ذلك لكفي.
    - مَنْ يَقُوتُ: أي: من يلزمه قوته.

### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث عبد الله بن عمرو دليل على وجوب نفقة الإنسان على من يعيله ويقوته، وأنه إن لم
   يفعل أثم إثمًا عظيمًا بحيث لو لم يلق الله تعالى بذنب سواه لكان كافيًا في هلاكه، ودخوله النار.
- ٢ الذين يقوتهم ويملك قوتهم هم: الذين يجب عليه الإنفاق عليهم، وقد أجمع العلاء أنه
   يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، ونفقته على نفسه أوجب عليه (١).
- ٣ وفي أحاديث معاوية بن حيدة وجابر وعائشة دليل على وجوب نفقات الزوجات على
   أزواجهن، وهذا مجمع عليه (٢).
- ٤ وفيها أنه يجب على الزوج كسوة زوجته، وهذا مجمع عليه (٣)، ومرجع ذلك العرف،
   فيجب على الزوج كسوة زوجته كلم احتاجت إلى ذلك؛ لأنها تحتاج إلى الكسوة لحفظ
   البدن وسَتْره على الدوام.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۸/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ٥٤).



- ٥ ودلَّ حديثا جابر وعائشة على أن النفقة مقدرة بكفاية الزوجة، ومرجع النفقة عمومًا العرف، وهذا هو قول جمهور العلماء (١)، فنفقة الطعام وتوابعها ليست مقدَّرة بالشرع؛
   بل تختلف باختلاف الأزمان، والبلدان، والأشخاص.
- ٦ لم يرد عن النبي ﷺ أنه قدر النفقة بشيء، وإنها رد ذلك إلى العرف كها في هذا الحديث، وكما في حديث هند التالي من قوله لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، وهذا الحكم من رسول الله ﷺ مطابق لكتاب الله عزَّ وجلَّ حيث يقول تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكُمْ وَتُهُونَ بُلُنَ بُالْمَعُ وَفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] (٢).
- ٧ وفي حديث هند بنت عتبة دليل على أن الزوج الموسر إذا امتنع عن الإنفاق على زوجته
   وأولاده، فإن لها أن تأخذ من ماله قدر كفايتها هي وأولادها.
- ٨ وفيه أن هذه الشكاية وأمثالها لا تعتبر من الغيبة المحرمة؛ لأنها رفعت أمرها إلى ولي الأمر
   القادر على إنصافها، وإزالة مظلمتها.
  - ٩ وفيه جواز مخاطبة المرأة الأجنبية للحاجة، وعند الأمن من الفتنة (٣).
- ١٠ وفيه وجوب نفقة الولد على والده، وقد أجمعوا على وجوبها إذا كان الولـد صغيرًا، أو
   بالغًا مريضًا وهو معسر.
- ١١ وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة؛ لأنه ﷺ أباح لها الأخذ من ماله ولم يسألها
   على ذلك سنة.
- ١٢ وأما حديث جابر، فتحرير المسألة: أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية، ولا خلاف أيضًا في ثبوتها للمطلقة البائن إذا كانت حاملًا (٤).
- ۱۳ المتوفى عنها زوجها لا تجب لها النفقة، سواء كانت حاملًا أو حائلًا -أي غير حامل- وهذا قول الجمهور، وقالوا: ينفق عليها من نصيبها من التركة (٥).

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ٥/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٦/ ٣٦).

 <sup>(</sup>٤) الأوسط (٩/ ١٧)، الحاوي الكبير (١٥/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٣/ ٢٢٢).



- ١٥ ودلَّ الحديث على أنه لا يتعين على السيد إطعامه عما يأكل، بل الواجب الكفاية بالمعروف، وقد ورد في حديث أبي ذر: «أطعموهم عما تطعمون»: أنه يجب على السيد إطعامه عما يأكل وكسوته عما يلبس، وهو محمول على الندب، والقرينة الصارفة إليه الإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك (٢).
- ١٦ أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلف العبد من العمل ما لا يطيقه، فإن كان لا بد من ذلك؛ لزمه إعانته بنفسه أو بغيره (٣).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- الحكمة من إيجاب نفقة الزوج على زوجته: أنها محبوسة في حقه بسبب حبسه لها عن التصرف والاكتساب؛ إذ هي ممنوعة عن الخروج لحقه، فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت (٤).
- ٢ شرع الإسلام للرقيق ما يحفظ له كرامته؛ فأوجب نفقته وكسوته ومسكنه على مولاه، كها نهى أن يُكلَّف من العمل ما لا يطيق، بل يعطى ما لا يشق عليه، وهو مجمع عليه (٥).
- ٣ ينبغي على المسلم ألا يضيع ذريته بلا نفقة، بل يحتسب نفقته على من يعول من زوجة وأولاد، مستشعرًا عظم الأجر وعظم المسؤولية، وأن يراعي احتياجات من هم تحت يده ويرفق بهم ويسعى لكف حاجتهم عن الناس، دون سرف ولا مخيلة ولا مباهاة، بل يأكل المسلم من رزق الله ويتواضع ويشكر ويُحسن أدب من يعولهم.
- ٤ ينبغي للزوجة أن تكون أمينة تحفظ زوجها في نفسها وماله، وتحسن تدبير شؤون بيتها
   بحكمة وأمانة وصيانة، فإنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.

نيل الأوطار (٧/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح الباري (٩/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) توضيح الأحكام (٦/ ٤٢)



#### طريقة الاستدلال:

١ - قوله: «كَفَى بِالْـمَرْءِ إِثْمَا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»: لا يكون المرء آثمًا إلا على تركه لما يجب عليه، بـل
 بولغ هنا في إثمه بأن جعل ذلك الإثم كافيًا في هلاكه عن كل إثم سواه، مما يدل على أنه كبيرة.

٢ – الحامل المتوفى عنها زوجها لا تجب لها نفقة –وإن كانت حاملًا – لنص حديث جابر.

ولا تجب لها النفقة إن كانت حائلًا بطريق الأولى.

ويؤيد حديث جابر: أن الأصل براءة الذمة، وأن الوفاة بينونة كبرى فتسقط به النفقة كالطلاق، وأن المال قد انتقل للورثة فوقعت فيه السهام، وهي من جملتهم، فنفقتها من سهمها.

# -- أسباب النفقات ومراتبها:

• قــال الله تعــالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وقال الله تعالى: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرَ تَبَّذِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٦]. وقال الله تعالى: ﴿ ضَرَبَ ٱللّهُ مَثَلًا عَبْـدُامَّـمَلُوكَ الّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَزَقَنَـهُ مِنَارِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِـتًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْـتَوُينَ ﴾ [النحل: ٧٥].

في الآيات دليل على أن النكاح والنسب والملك أسباب للنفقة.

١١٥٩ – عن أبي هريرة هذه قال: قال رسول الله ﷺ: «اليّدِ العُلْيَا خَيْرٌ مِنْ اليّدِ السُّفْلَى، وَيَسْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ. تَقُولُ المَرْأَةُ: أطعمني، أو طلقني»، رواه الدارقطني، وإسناده حسن. [ضعيف بهذا السياق، والحديث في البخاري برقم (٥٣٥٥) وجملة: «تقول المرأة…» من قول أبي هريرة].

١١٦٠ - وعن سعيد بن المسيّب - في الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ - قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»،
 أخرجه سعيد بن منصور: عن سفيان، عن أبي الزناد، عنه. قال: فقلت لسعيد بن المسيب:
 شُنَّة؟ فقال: سُنَّة. وهذا مرسل قوي.

١١٦١ - وعن عمر ﷺ: «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَن يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا». أخرجه الشّافعيّ، ثمّ البيهقيّ بإسناد حسن.

1177 - وعن أبي هريرة ﴿ الله عَنْدِي آخَرُ ؟ لَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، عِنْدِي دِينَارٌ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْفِقُهُ عَلَى وَلَدِكَ ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْفِقُهُ عَلَى وَلَدِكَ ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْتَ أَعْلَمَ » أخرجه الشافعي واللفظ له ، وأبو داود ، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. [ذكره ابن حبان في الصحيح (٣٣٣٧) ، وصحّحه الحاكم في المستدرك (١٥٣٤)].

١٦٣ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَبَرُ ؟ قَـالَ: ﴿أَمَّكَ ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَبَرُ ؟ قَـالَ: ﴿أَمَّكَ ». قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ ؟ قَالَ: ﴿أَمَّكَ ». قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ ؟ قَالَ: ﴿أَمَكَ » أَمَّ الْأَقْرَبَ قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ ؟ قَالَ: ﴿أَمَكَ » أَمَّ الْأَقْرَبَ وَالله قَالَ: ﴿أَمَكَ » أَخْرِجه أَبُو داود، والترمذي وحسَّنه. [وصحَّحه الحاكم في المستدرك (٧٤٤٧)، وأصل الحديث في المتفق عليه من مسند أبي هريرة].

١٦٦٤ - وعن طارق المحاربي على قال: قَدِمْنَا السَمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ الله عَلَيْ قَائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: هَيَدُ الْسَمُعُطِي المُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ»، ويَقُولُ: «يَدُ الْسَمُعُطِي المُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ»، رواه النسائي، وصحَّحه ابن حبّان والدارقطني.

# ترجمة الراوي:

طارق بن عبد الله المحاربي، رأى النبي ﷺ، وسمع منه حديثين، سكن الكوفة وعداده في أهلها، وتوفى في حدود (٦٠) هـ.

### التوضيح:

- النفقات: ما يلزم المرءَ صَرْفُهُ لمن عليه مؤنته من زوجته وأولاده ودابته ونحو ذلك.
  - اليد السفلى: هي: اليد الآخذة أو السائلة. وقيل: اليد المانعة.
- أمراء الأجناد: الأجناد جمع جند، وكان عمر قد قسم الشام أجنادًا أربعة، فـولّى عـلى كـل جند منها أميرًا.
  - يَدُ الْمُعْطِى العُلْيَا: أي اليد المنفقة.



### الدلالات الفقهية:

١ - الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة، هي:

الأول: النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، وهذه نفقة الزوجات.

الثاني: النسب، وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، وهذه نفقة الأقارب. والثالث: الملك، وذلك كالرقيق والدَّابة، وهذه نفقة الماليك.

٢ - في حديث أبي هريرة الأول دليل على وجوب النفقة للزوجة، وقد سبق نقل الإجماع
 عليه، والنفقة تجب لها بشر طين:

الأول: أن تكون يوطأ مثلها. الثاني: أن تكون غير ممتنعة، وذلك بأن تسلم نفسها للزوج (١).

- ٣ دلَّ أثر سعيد بن المسيب على ثبوت فسخ الزوجية عند إعسار الزوج، بمعنى أن الزوجة خيرة بين الصبر والبقاء معه، أو طلب التفريق للإعسار بالنفقة، وهو مذهب عليّ وعمر وأبي هريرة، وجماعة من التابعين، ومن الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر (٢).
- ٤ في أثر عمر دليل على أنه لا فرق بين الغائب والحاضر في أحكام النفقة، فإن ترك الغائب مالاً فإن المرأة تأخذ منه قدر كفايتها وأولادها، وإن لم يكن له مال ظاهر، فإن القاضي يستدين عليه بالنفقة حتى يعود فيقضى.
  - ٥ وفيه أن النفقة عنده لا تسقط بالمطل في حق الزوجة.
  - ٦ وفيه أنه يجب أحد الأمرين على الأزواج الإنفاق، أو الطلاق.
- ٧ في حديث أبي هريرة الثاني دليل على أنه يجب على الأب أن ينفق على أولاده، ويجبر على ذلك إن امتنع، وقد أجمع العلماء أنّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم؟
   وذلك أن للأب ولاية على ابنه مما يدلُّ على استحقاقه النفقة من أبيه، ولأن ولد الإنسان بعضه، فكما يجب على الإنسان أن ينفق على نفسه فيجب عليه أن ينفق على ولده (٣).

<sup>(</sup>١) التسهيل (٥/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) شرح الخرشي (٣/ ١٩٦)، مغني المحتاج (٣/ ٥٧٨)، كشاف القناع (٥/ ٤٧٦)، سبل السلام (٣/ ٢٢٤). (٣) المغني (٨/ ١٦٩).



كما أنه يشترط لوجوب الإنفاق: أن يكون الأولاد فقراء، لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال، أو كسب يستغنون به، فلا تجب النفقة عليهم (١).

- ٩ وفي حديثي بهز بن حكيم وطارق المحاربي دليل على وجوب الإنفاق على القريب ابتداء بالأم، والأم أحق من الأب بالبر عند الجمهور، فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه، وجب عليه أن يخص بها الأم.
- ١٠ أجمع العلماء على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة في مال الولد (٢)، وإنها تجب النفقة عليهما إذا كانا معسرين، وكان الولد موسرًا.
- ١١ وفيهما دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر، وحديث طارق كالمبيِّن لذوي القربى ودرجاتهم، فيجب الإنفاق للمعسر على الترتيب في الحديث، ولم يذكر فيه الولد والزوجة؛ لأنها قد عُلما من دليل آخر (٣).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ النفقة على النفس، وعلى الأقارب: إحسان، وبر متعد نفعه وخيره إلى الغير، وهي مع الاحتساب تدخل في العبادات الجليلة، والقرب العظيمة (٤). بل هي أفضل الصدقات.
- ٢ سبب تقديم الأم على غيرها كثرة تعبها عليه، وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله،
   ثم وضعه، ثم إرضاعه، ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك (٥).

### طريقة الاستدلال:

١ - قوله: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: (سُنَّةٌ): هنا مسألتان ذكرهما الصنعاني:

<sup>(</sup>١) المغنى (٨/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) الإجماع (ص١١١).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٦/٥٥).

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم (١٧/ ١٠٢).



الأولى: مراسيل سعيد معمول بها؛ لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة.

الثانية: قال الشافعي: (والذي يشبه أن يكون قول سعيد: (سنة): سنة رسول الله عليه).

٢ - دلَّ على ثبوت فسخ الزوجية عند إعسار الزوج أمران: تخلف علة النفقة، وقياس الأولى.
 أما علة النفقة: فالنفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا لم تجب النفقة؛ سقط الاستمتاع، فوجب الخيار للزوجة.

وأما قياس الأولى فمن وجهين:

أ - أنهم قد أوجبوا على السيد بيع مملوكه إذا عجز عن إنفاقه، فإيجاب فراق الزوجة أولى؛ لأن كسبها ليس مستحقًا للزوج كاستحقاق السيد لكسب عبده.

ب - نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنَّة، والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنينًا (٢).



<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣/ ٢٢٤).



# باب العضانة

# . الأحق بالحضانة:

 إِن الله تعالى ﴿ وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهِمَّنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَلُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكْرَ لِهِ وَلِهَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَلُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكْرَ لِهِ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [لقان: ١٤].

قال ابن عطية: (وهذه الآية شرك الله تعالى الأم والوالد منها في رتبة الوصية بها، شم خصص الأم بدرجة ذكر الحمل ودرجة ذكر الرضاع فتحصّل للأم ثلاث مراتب وللأب واحدة). وقال القرطبي في تفسير قول تعالى: ﴿وَٱلْوَلِاَتُ يُرْضِعْنَ أَوَلَاكُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٣٣٣]: (وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ وَإِنْ فُطِمَ فَالْأُمُّ أَحَقُ بِحَضَانَتِهِ لِفَضْلِ حُنُوها وَشَفَقَتِها، وَإِنَّمَا تَكُونُ أَحَقَ بِالْحَضَانَةِ إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجُ) اهديعني أنها لما كانت أحق بالرضاعة فهي أحق بالحضانة.

وقال الله تعالى في شأن مريم بنت عمران: ﴿فَتَقَبَّلَهَارَبُهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِرِيًا﴾ [آل عمران: ٣٧].

قال ابن كثير: (وَإِنَّهَا قَدَّرَ الله كَوْنَ زَكَرِيَّا كَافِلَهَا لِسَعَادَتِهَا، لِتَقْتَبِسَ مِنْهُ عِلْمًا جَمَّا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا؛ وَلِأَنَّهُ كَانَ زَوْجَ خَالَتِهَا، عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُمَا، وَقِيلَ: زَوْجُ أُخْتِهَا، كَمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيح: «فَإِذَا بِيحيى وعِيسَى، وَهُمَا ابْنَا الحَّالَةِ»).

١٦٥ - عن عبد الله بن عمرو رَهَالِلهَ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ ابْنِي هَـذَا كَـانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي»، رواه أحمد وأبو داود، وصحَّحه الحاكم. ١٦٦٦ - وعن أبي هريرة عَلَيه: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَمَعْ ابِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنْبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «يَا عُكَرُمُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنْبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «يَا عُكَرُمُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أَمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهُم شِئْتَ » فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رواه أحمد والأربعة، وصحَّحه الترمذي. [وصحَّحه أيضًا ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٠٧)].



١١٦٧ - وعن رافع بن سنان أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبُتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ. فَأَقْعَدَ النَّبِيَ ﷺ الأُمَّ نَاحِيةً، وَالْأَبَ نَاحِيةً، وَأَقْعَدَ الضَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَهَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: «اللهمَّ اهْدِهِ». فَهَالَ إِلَى أُبِيهِ، فَأَخَدَهُ. وَالْأَبَ نَاحِية، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَهَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: «اللهمَّ اهْدِهِ». فَهَالَ إِلَى أُبِيهِ، فَأَخَدَهُ. أخرجه أبو داود والنسائي، وصحَّحه الحاكم. [قال ابن المنذر فيها نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (٥/ ٢٥٨٩): لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال].

١١٦٨ - وعن السبراء بن عازب على أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَضى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ»، أخرجه البخاريّ.

# ترجمة الراوي:

رافع بن سنان الأوسي الأنصاري، أبو الحكم، روى عن النبي ﷺ في تخيير الصغير بين أبويه، وكان أتى النبي ﷺ حين أسلم، وأبت امرأته أن تسلم.

# سبب ورود حديث البراء:

هو ما جاء في البخاري من حديث البراء بن عازب في قال: اعتمر النبي في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام،... فلها دخلها ومضى الأجل، أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا، فقد مضى الأجل، فخرج النبي في في فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم، فتناولها على بن أبي طالب في فأخذ بيدها، وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك، حملتها، فاختصم فيها علي، وزيد، وجعفر، فقال على: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي في خالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم»، وقال لعلى: «أنت مني وأنا منك»، وقال لجعفر: «أنت أخونا ومولانا».

### التوضيح:

- الحضانة: المقصود بها هنا حفظ الطفل.
- له وعاء: أي: ظرفًا حاويًا له حال حملي به.
- وثديي له سقاء: أي: ساقيًا حال رضاعه.
- وحجري له حواء: أي: وكان حضني مكانًا يحويه، ويحفظه، أي فأنا أحق به.
- الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ: أي: في الحضانة عند فقد الأم وأمهاتها؛ لأنها تقرب منها في الحنو والاهتداء إلى ما يصلح الولد.



#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث عبد الله بن عمرو دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منها، وهذا مجمع عليه (١).
- ٢ وفيه دليل على أنه يشترط لأحقية الحضانة أن تكون الحاضنة غير متزوجة من أجنبي عن
   المحضون، فإن كانت كذلك فلا حضانة لها عند الجمهور، وحكى إجماعًا (٢).
- ٣- إن كان زواجها من غير أجنبي عن الولد: لم يسقط حقها في الحضانة، والمراد بالأجنبي
   هنا هو من لم يكن من عصبات المحضون، فإن تزوجت بقريب محضونها ولو كان غير
   محرم له كابن عمه لم تسقط حضانتها.
- إذا اتفق الوالدان على أن يكون المحضون عند أحدهما جاز، فإن لم يتفقا، فإن الولد يخير بين أبويه إذا بلغ سبع سنين كاملة، فيكون مع من اختار منهما (٣)، وقد قضى بذلك عمر وعلى وأبو هريرة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
- ٥ الصبي المميز له إرادة معتبرة باختيار أحد أبويه دون الآخر، والتخيير له شرطان: الأول: أن يكون كل من الأبوين صالحًا للحضانة، فإن كان أحدهما غير صالح لها كان كالمعدوم، ويتعين الآخر. قال ابن القيم: (ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قُدِّمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك، لم يُلتفَت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا) (٤).

الشرط الثاني: أن يكون الغلام عاقلًا، فإن كان معتوهًا فحضانته لأمه؛ لأنها أشفق عليه وأصبر وأقوم بمصالحه من أبيه (٥).

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٧ / ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) الروضة الندية (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع (٥/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٥/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) التسهيل (٥/ ٣٩٥).



- ٦ ودلَّ حديث رافع على ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة وإن كان الولد مسلمًا؛ إذ لو لم يكن لها حق لم يقعده النبي على بينهما. والجمهور يضعفون الحديث، فيرون أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر، فإن المسلم أحق به (١).
- ٧ وفي حديث البراء يقول ابن حجر: («الخالة بمنزلة الأم» أي في هذا الحكم الخاص؛ لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دلَّ عليه السياق، ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة؛ لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ، وإذا قُدِّمت على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء، فهي مقدمة على غيرها، ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب)(٢).
- $\Lambda$  يرى شيخ الإسلام تقديم أقارب الأب، وهو رواية عند الحنابلة، ورجَّحه ابن القيم  $\binom{(n)}{n}$  فأم الأب مقدمة على أم الأم، والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم، فأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم، والأخ لأب أحق من الأخ للأم، والعم أولى من الخال.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ لا خلاف بين الأمّة في إيجاب كفالة الأطفال الصغار لحاجتهم إلى ذلك؛ لأن الإنسان خُلق ضعيفًا مفتقرًا إلى من يكفله ويربيه، حتى ينفع نفسه، ويستغنى بذاته (٤).
- ٢ قد ذكرت هذه المرأة في حديث عبد الله بن عمرو صفات اختصت بها تقتضي استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها، وأقرَّها النبي ﷺ على ذلك، وحكم لها، ففيه تنبيه على المعنى المقتضى للحكم، وأن العلل والمعاني المعتبرة في إثبات الأحكام مستقرة في الفطر السليمة (٥).
- ٣ هذا التفصيل من الشارع الحكيم راعى فيه حق الطفل، وحق الزوج الجديد، فالأم قبل
   الزواج متفرغة للطفل، وإصلاح شؤونه، فحقه عليها باقي، وأما بعد الزواج، فإنها ستهمل أحد
   الحقين: إما حق زوجها وهو آكدهما وإما حق طفلها.

ینظر: عون المعبود (٦/ ٢٣٨)، سبل السلام (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٨/ ١٩٧)، زاد المعاد (٥/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) المقدمات المهدات (١/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٣/ ٢٢٧).

# باب الحضانة



- ٤ من لطف الله تعالى بخلقه: عنايته بالمستضعفين منهم ممن ليس لهم حول، ولا طول، فهو يوصي بهم، ويعنى بهم العناية التي تعوضهم، وهو الأمر الذي لم يكونوا ليصلوا إليه من العناية بأنفسهم، وهم في تلك الحالة من الضعف(١).
- ٥ لو كان المقصود أن يكون الولد مع أي منها لترك الأمر على ما هو عليه؛ لكنه دعا للصبي بالهداية وهو صغير لا يعقل، فوفقه الله على بأن يلحق بأبيه، فدل هذا على أن جانب الإسلام مرجح على غيره وأن الإلحاق به أولى مقدم؛ ليحصل لهذا الطفل الإسلام، ولا يحصل له الكفر بتنشئة ذلك الكافر له.

### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي»: مفهومه أنها إذا نكحت لم تعد أحق به، بل تنتقل الحضانة عنها.
- ٢ لم يرد في إثبات حق الأب في الحضانة دليل يخصه، لكنه قد استفيد من قوله على للأم، ومن «أنت أحق به ما لم تنكحي»، فإن هذا يدل على ثبوت أصل الحق لـ لأب بعد الأم، ومن بمنزلتها -وهي الخالة- وكذلك إثبات التخيير بينه وبين الأم في الكفالة، فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة (٢).
- ٣ ضابط مستحقي الحضانة: أنه يقدم في الحضانة الأقرب، فإن استووا قُدِّمت الأنشى،
   كالأم على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال.
  - فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإن كانا في جهة واحدة كخالين أو خالتين أقرع.
- وإن اختلفت درجتها من الطفل كقرابة الأم وقرابة الأب: قدم مَنْ في جهة الأب، فتقدم الأخت لأب على الأخت لأم، والعمة على الخالة (٣).

قال ابن القيم: (إن أصول الشرع وقواعده شاهدة على تقديم أقدارب الأب في الميراث وولاية النكاح، وغير ذلك، ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام)(٤).

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٦/٥٩).

<sup>(</sup>٢) الدراري المضية (٢/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٥/ ٤٣٩).



و - قال العزبن عبد السلام - رحمه الله -: (والضابط في الولايات كلها: أنا لا نقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها، فيقدم في الصلاة الأقوم بأركانها وشرائطها على الأقوم بسننها وآدابها، فيقدم في الإقامة الفقيه على القارئ، والأفقه على الأقرأ؛ لأن الفقيه أعرف باختلال الأركان والشرائط، وبها يطرأ على الصلاة من المفسدات.

أما غسل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفنهم فيقدم فيه الأقارب لأن حنوهم على ميتهم يحملهم على أكمل القيام بمقاصد هذه الواجبات.

وكذلك تقدم الأمهات على الآباء في الحضانة؛ لمعرفتهن بها، وفرط حنوهن على الأطفال، وإذا استوى النساء في درجات الحضانة، فقد يقرع بينهن وقد يتخير، والقرعة أولى.

ويقدم الآباء على الأمهات في النظر في مصالح أموال المجانين والأطفال، وفي التأديب وارتياد الحرف والصناعات؛ لأنهم أقوم بذلك وأعرف به من الأمهات)(١).

# • النفقة على الخادم والبهائم:

♦ قال الله تعالى: ﴿ أَوْمَا مَلَكَ تُم مَّفَا يَحَـهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ
 جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ [النور: ٦١].

قال ابن كثير: (وَأَمَا قَوْلُهُ: ﴿ أَوْمَا مَلَكَ تُمُ مَّفَا تِحَهُ تَ ﴾ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَير، والسُّدِي: هُوَ خَادِمُ الرَّجُلِ مِنْ عَبْدِ وقَهْرَمان، فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا اسْتَوْدَعَهُ مِنَ الطَّعَامِ بالمعروف). وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَايِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْمُ أَمَّالُكُم ﴾ [الأنعام: ٣٨].

قال القرطبي: (أَيْ هُمْ جَمَاعَاتٌ مِثْلُكُمْ فِي أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَـلَّ خَلَقَهُـمْ، وَتَكَفَّـلَ بـأرزاقهم، وعدل عليهم، فلا ينبغي أَنْ تَظْلِمُوهُمْ، وَلَا ثَجَاوِزُوا فِيهِمْ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ).

١١٦٩ – عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَ إِنْ لَمْ يُجُلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ»، متّفق عليه، واللّفظ للبخاريّ.

١١٧٠ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا عن النّبي عَلَيْهِ قال: «عُـذَّبَتْ امْـرَأَةٌ فِي هِـرَّةٍ سَـجَنَتْهَا حَتَّـى مَاتَتْ، فَدَخَلْتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا، تَأْكُلُ مِنْ خَشَاش الأَرْض»، متّفق عليه.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام (١/ ٧٥).

### باب الحضانة

# التوضيح:

- فإن لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ: لعذر، كقلة طعام، أو لعيافة نفسه، أو نحو ذلك.
- في هِرَّةِ: أي لأجلها، حيث حبستها فلم تطعمها حتى ماتت جوعًا.
  - تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ: حشراتها وهوامها.

### الدلالات الفقهية:

- ا في حديث أبي هريرة دليل على أن حديث جابر الذي فيه الأمر بـأن يطعمه مما يطعم «أطعموهم مما تطعمون»: ليس المراد به مؤاكلته، ولا أن يشبعه من عين ما يأكل، بـل يشركه فيه بأدنى شيء من لقمة أو لقمتين، وتمام الحديث: «فإنه ولي حره وعلاجه» فـدل على أن ذلك يتعلق بالخادم الذي له عناية في تحصيل الطعام، فيندرج في ذلك الحامل للطعام لوجود المعنى فيه، وهو تعلُّق نفسِه به (١).
- ٢ وفي حديث ابن عمر دليل على وجوب الإنفاق على الحيوانات المحترمة، وقد اتفق العلماء
   على أن من ملك بهيمة لزمه الإنفاق عليها بعلفها ونحوه (٢).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال ابن حجر: (في الحديث برواياته إشارة إلى أن للعين حظًا في المأكول، فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام؛ لتسكن نفسه، فيكون أكف لشره. وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم: أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد، وكذلك القول في الأدم والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك، والله أعلم) (٣).
  - ٢ من هدي الإسلام مواساة الغني للفقير، ومؤازرة القوي للضعيف، فالمؤمنون إخوة.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٩/ ٤١٤)، الموسوعة الفقهية (٢٢/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٥٨٢).



- ٣ إن الإسلام يحث على الصفات والأعهال، التي تدعم هذه المعاني السامية؛ ليصبح المجتمع الإسلامي أمة واحدة، وأما الأعهال والمواهب؛ فكل ميسر لما خلق له، وصاحب العمل البسيط إذا أدًّاه، فهو كصاحب العمل الكبير، فكل منهما يكمل الآخر(١).
- ٤ كتب الله الإحسان على كل شيء، وجعل على كل كبدٍ رطبةٍ أجرًا، فكما دخلت امرأة النار في هرة، فقد دخلت بغي الجنة في كلب سقته، فالرفق بالحيوان من تمام الإحسان، كما أن تعذيبها والتعدي عليها بالأذى سببٌ لسخط الله وعذابه، وهذا يدل على أن الإساءة إلى الناس وأذاهم أشد عند الله مقتًا وأعظم إثهًا.

### طريقة الاستدلال:

- السوكاني: (وظاهر حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة: أنه لا يتعين على السيد إطعامه مما يأكل، بل الواجب الكفاية بالمعروف، وظاهر حديث أبي ذر:
   «أطعموهم مما تطعمون»: أنه يجب على السيد إطعامه مما يأكل وكسوته مما يلبس، وهو محمول على الندب، والقرينة الصارفة إليه الإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك) (٢).
- ٢ قوله: «عُذَّبَتْ»: فيه دليل على وجوب الإنفاق على الحيوان المحترم؛ إذ فيه بيان لتعـذيب
   المرأة جزاء حبسها هرة، والعذاب لا يكون إلا في مقابلة إثم، وفعل محرم.



 <sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٦٤/٦).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٧/ ٨٩).

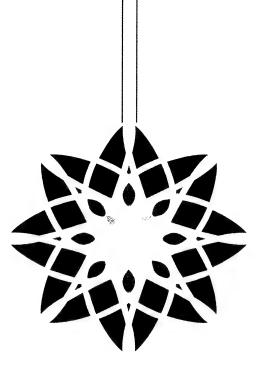

كتاب الجنايات

# - الترهيب من قتل النفس بغير الحق:

◄ قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدُ افَجَ زَآؤُهُ و جَهَ نَمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدٌ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣].

وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْ تُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْ عَلَ ذَلِكَ يَنْقَ أَثَامًا ۞ يُضَعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِياحَةِ وَيَخْ لُدُ فِيهِ عِهُ لَهَ انَّا ﴾

[الفرقان: ٦٨-٦٩] في الآيات ترهيب شديد ووعيد لمن قتل النفس المعصومة بغير حق حتى جعل الله تعالى هذه الجريمة بعد الشرك، وهذا يدل على عظمة حرمة الدماء.

وقال الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُوْ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَالَى ﴾ [البقرة: ١٧٨].

في هذه الآية وجوب القصاص من القاتل المتعمد إن قتل مسلمًا، أما حد الحرابة والمرتد والزاني فسيأتي الحديث عنها في مواضعها إن شاء الله.

١١٧١ - عن ابن مسعود على قال: قال رسول الله على: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ؛ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ؛ الشَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ؛ الْسَمُفَارِقُ لِلْجَهَاعَةِ»، متفق عليه.

١١٧٢ - وعن عائشة رَصَيَلِنَهُ عَنهَا عن رسول الله عَلَيْ قال: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الإِسْلَامِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الإِسْلَامِ فَيُعْتَلُ، أَوْ يُنفَى مِنْ الأَرْضِ»، رواه أبو داوود والنسائي، فَيُحَارِبُ الله وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنفَى مِنْ الأَرْضِ»، رواه أبو داوود والنسائي، وصحَّحه الحاكم. [وابن عبد الهادي في تنقيح النحقيق (٤/ ٤٦١)، وابن حجر في الدراية (٢/ ٢٦٢)]. وصحَّحه الحاكم. [وابن عبد الله بن مسعود هُ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ»، متّفق عليه.

# التوضيح:

- الجناية: كل فعل عدوان على نفس أو مال، ولكنها مخصوصة هنا بها يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسمى العلماء الجنايات على الأموال: غصبًا، ونهبًا، وسرقة، وخيانة، وإتلاقًا.
  - الثَّيُّبُ الزاني: هو الحر المكلف الذي دخل في نكاح صحيح ثم زني.



- الْـمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ: أي: جماعة المسلمين، وفراقهم يكون بالردة عن الدين.
- والردة: هي الانتقال من دين الإسلام إلى الكفر بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه.

#### الدلالات الفقهسة:

- ١ في حديثي ابن مسعود وعائشة دليل على قتل الزاني المحصن، والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، والحكم بالرجم على الثيب الزانى أمر مجمع عليه بين أهل الحق (١١).
- ٢ وفي قوله: «والنفس بالنفس» تأكيد لما سبق بيانه من تحريم القتل بغير وجه حق، وأنه من أعظم الذنوب، وهذا مجمع عليه (٢)، ودلَّ حديث عائشة على أن من شرط وجوب القصاص على القاتل أن يكون القتيل معصوم الدم، وهو مجمع عليه كذلك (٣).
- ٣ وفيهما: أن الردة من أسباب إباحة دم المعصوم، فالحكم بقتل المرتد محل إجماع بين العلماء
   في حق الرجل، واختلفوا في المرأة (٤).
- ٤ الأولية الواردة في حديث ابن مسعود الثاني تحتمل من حيث اللفظ أن تكون مخصوصة
   بها يقع فيه الحكم بين الناس فقط دون ما يكون بين العبد وبين ربه، ويقويه ما جاء في
   الحديث: "إن أول ما يحاسب به العبد صلاته" (٥).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ حِفظ النفس الإنسانية من أعظم مقاصد الدين، ومما عظّمت الشريعة شأنه، وفخّمت أمره، ومن ثَمَّ فليس لأحد مهما يكن أن يسلب إنسانًا حق الحياة إلا بسلطان الشريعة، وبالإجراءات التي تقررها، كما سيأتي.
- ٢ قوله ﷺ: «التارك لدينه، المفارق للجهاعة»: فيه: أن الجهاعة الحقة، والصلة الصحيحة، والرابطة القوية هي الإسلام، وأن الوطنية، أو القومية، أو الجنسية، كلها شعارات زائفة، ومبادئ باطلة، أدخلها علينا أعداء الإسلام؛ ليفرقوا شمل المسلمين، ويحلوا رابطتهم، ويقللوا سوادهم (٦).

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۶/ ۳۸۸).

<sup>(</sup>۲) المغنى (۸/ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) إحكام الأحكام (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) إحكام الأحكام (١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٦) توضيح الأحكام (٦/ ٧٩).

### كتاب الجنايات



- ٣ وفي حديث ابن مسعود الآخر تعظيم لأمر الدماء؛ فإن البداءة يـوم القيامـة إنـما تكـون بالأهم فالأهم، والدماء حقيقة بالبداءة بها؛ فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها، أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها، وهدم البنية الإنسانية مـن أعظم المفاسد، ولا ينبغى أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه.
- ٤ في الحديث وجوب الحذر من حقوق العباد، لئلا تلحق المسلم عاقبتها في ذلك الموقف العظيم، وأعظم الحقوق: الدماء.
- وفيه: أن على القضاة والمحاكم العناية بأمر قضايا القتل، وجعل الأولوية لها على غيرها من القضايا(١).

### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «فيحارب الله ورسوله»، بعد قوله: «يخرج من الإسلام»، بيان لحكم خاص لخارج عن الإسلام بشكل مخصوص؛ وهو المحارب، فله حكم خاص هو ما ذكر: من القتل، أو الصلب، أو النفي، وعليه فهذا الحكم أخص من الذي أفاده حديث: «والتارك لدينه المفارق للجهاعة» (٢)، فإنّ المرتد غير المحارب يقتل فقط.
- ٢ حديث: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ»: لا يعارض حديث أبي هريرة:
   «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته»؛ لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق، والثاني فيها يتعلق بعبادة الخالق<sup>(٣)</sup>.

# - التكافؤ بين القاتل والمقتول في الحرية:

♦قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُورَالْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلَى ۗ ٱلْحُرُّ بِٱلْحَبَدُ بِٱلْعَبَدُ بِٱلْعَبَدُ وَٱلْأُنْثَى بِٱلْأُنثَىٰ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

 <sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٦/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٣٩٦).



ذكر ابن كثير في تفسير سورة البقرة (آية ١٧٨) من خالف الجمهور فقال: (مَسْأَلَةٌ: مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْحُرُّ يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ لِعُمُومِ آيَةِ المَائِدَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَ وَدَاوُدُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالْحُكَمِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالشَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ، وَخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبد). اهد واختار ابن تيمية وغيره أن الحر يقتل بالعبد المؤمن. أما جراحات العبد فحكى الإجماع أنها تقدر بها يناسبها من ثمنه.

١١٧٤ – عن سمرة على قال: قال رسول الله على: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ وَد جَدَعْنَاهُ»، رواه الخمسة، وحسنه الترمذيّ، وهو من رواية الحسن البصريّ عن سمرة، وقد اختلف في سهاعه منه. [قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/ ٣٤٢): طعن فيه الإمام أحمد وغيره]، وفي رواية أبي داود والنسائيّ بزيادة: «وَمَنْ خَصَى عَبْدُهُ خَصَيْنَاهُ»، وصحّح الحاكم هذه الزيادة. [وهو كسابقه].

# التوضيح:

- جدع: الجدع قطع الأنف والشفة، وهو بالأنف أخص.
  - خصى: الخصي سل الخصيتين.

### الدلالات الفقهية:

- اجمع العلماء على أن الحر المسلم يقاد به قاتله أيًّا كان القاتل، وإن حصل التفاوت في السلامة، أو في العلم والشرف، والغنى والفقر، والصحة والمرض، والكبر والصغر، والسلطان والجاه، وغير ذلك (١).
- ٢ وفي الحديث دليل على أن الحر إذا قتل العبد عمدًا قُتل به، وهو مذهب الحنفية، وذلك أن الحر والعبد مستويان في العصمة، فيجري القصاص بينهما؛ دفعًا للفساد، وتحقيقًا لمعنى الزجر، كما أن العبد لم يدخل في الملك من هذا الوجه فيجب به القصاص من الحر<sup>(٢)</sup>.
  - ٣ أما الجمهور فيرون أن الحر إذا قتل العبدَ عمدًا لا يقتل به، وإنها يجب عليه قيمته، ويعزر (٣).

<sup>(</sup>١) المغنى (٩/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق (٨/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل (١/ ٢١٨)، روضة الطالبين (٥/ ٣٩٣)، وكشاف القناع (٤/ ٢٢٥).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ في الآيات أن عدم الحكم بها أنزل الله ظلم عظيم.
- ٢ قصد الشارع بالقصاص من القاتل حفظ النفس؛ لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل فسيكون
   ذلك مانعًا له من لاعتداء على غيره بالقتل، فتحفظ النفوس المعصومة بذلك.

# طريقة الاستدلال:

- ١ دلَّ على قول الجمهور قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُو ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ البقرة: ١٧٨]، فاقتضى هذا الظاهر ألا يقتل حرٌ بعبدٍ.
- ٢ ومن الاعتبار أن حرمة النفس أغلظ من حرمة الأطراف، فلم لم يجب القود بينهما في الأطراف، فأولى ألا يجري بينهما في النفس<sup>(1)</sup>. قال البغوي: (ومن لم ير فيه القصاص تأوَّل الحديث، وحمله على الردع والزجر دون الإيجاب، وتأوَّله بعضهم على من كان عبدًا له، وقد أعتقه. ولم يختلف أهل العلم في المولى إذا قتل معتقه أنه يجب عليه القصاص. وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر، والردع، أو هو منسوخ)<sup>(٢)</sup>.

# \_\_\_ حكم قتل الوالد بالولد:

 إِلَا الله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِ مُرفِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥].

وقسال الله تعسالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُو ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴾ [البقرة: ١٧٨]، ذكسر القرطبي في تفسير سورة البقرة عن قتل الوالد بولده الخلاف فقال:

(قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ... وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ نَافِعِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: يُقْتَلُ بِهِ... وَيَهَذَا نَقُولُ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَابْنُ عَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُو الْقِصَاصُ فِي الْقَتَلَى الْحَرِّ وَالْعَبْدُ الْكِتَابِ وَالْمَبْدُ وَالْعَبْدُ وَاللَّهَ اللَّهُ عَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُو الْقِصَاصُ فِي الْقَتَلَى الْحَرُّ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُ اللْمُ الللْهُ الللْهُ الللْمُول

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي (١٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) شرح السنة (١٠/ ١٧٨).



١١٧٥ - عن عمر بن الخطّاب ﴿ مَا الله عَلَيْهِ عَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ لَا يُقَادُ الوَالِـدُ بِالْوَلِدِ»، رواه أحمد والتّرمذيُّ وابن ماجه، وصحَّحه ابن الجارود والبيهقيُّ، وقال التّرمذيُّ : (إنَّه مضطرب). [ضعَفه ابن المديني فيها نقله ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٢٥١)، وأعلَّه الدارقطني في العلل (١/ ١٥٧)، والبيهقي في الكبير (١٦/ ٢٠١)].

# التوضيح:

- لا يُقَادُ: أي لا يُقتص من الوالد.

### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث دليل على أنه لا يجوز أن يُقتل الوالد بقتله لولده، واسم الوالد يتناول كل والد وإن علت درجته، واسم الولد يتناول كل ولد وإن سفلت درجته، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة؛ وذلك أن الأب كان سببًا في وجود ابنه، فلا ينبغي أن يكون الابن سببًا في عدمه(١).
- ٢ الولد يُقتل بقتل والده إذا قتله عمدًا، وكان مساويًا له في الإسلام والحرية، وهو قول
   الجماهير، وحكى إجماعًا(٢).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

يعلل العلماء المقصد من هذه التفرقة في الحكم بين الوالد والولد: بـأن الحاجـة إلى الزجـر والردع في جانب الولد أشهر منها في جانب الوالد؛ لأن الوالـد يحـب ولـده لنفسـه، دون أن ينتظر نفعًا منه، وإنها ليحيي ذكره، وهذا يقتضي الحرص على حياته، وأما الولد فيحب والـده لم يصل إليه من منفعة عن طريقه، وهذا لا يقتضي الحرص على حياة والده (٣).

### طريقة الاستدلال:

يُقتل الولد بوالده؛ لعموم الأدلة على قتل القاتل من الكتاب والسنة، وإنها استثني الوالد لهذا الحديث الخاص عن عمر فلله.

<sup>(</sup>١) المغنى (٩/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٩/ ٣٦٦)، المبدع (٨/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٦/ ٨٧).



# التكافؤ بين القاتل والمقتول في الدين وقتل الرجل بالمرأة:

والله تعالى: ﴿ أَمْ يَخْعَلُ الّذِينَ ءَامَنُوا وَعِيلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَادِ ﴾ استفهام استنكاري، والآية عامة وهي تدل على التفريق بين المسلم والكافر، وكون الآية جاءت بعد أمر الله تعالى لنبي الله داود التَّلِيُّ الله بالحكم بالحق في قوله تعالى: ﴿ يَكَذَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ ظَيفَةَ فِي الْأَرْضِ فَاصْحُر بَيْنَ النَّاسِ بِلَلْقِ وَلا تَتَبِع الْهُوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ الله فَي الْمَرْضِ فَاصْحُر بَيْنَ النَّاسِ بِلَلْقِ وَلا تَتَبِع الْهُوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ الله لَهُ وَي مَن المسلم والكافر في حد القتل، فلا يُقتل مسلم فيكون هذا دلالة على أن من الحق التفريق بين المسلم والكافر في حد القتل، فلا يُقتل مسلم بكافر، ولا يكون هذا استثناء من عموم آية المائدة، لأن المخاطبين كانوا كلهم مؤمنين، ولم يكن في شريعتهم إبقاء كافر بينهم لا بجزية ولا غيرها كها ذكر ابن تيمية وغيره.

وقال الله تعالى: ﴿لَا يَسَــتَوِيّ أَصْحَابُ ٱلنّارِ وَأَصِّحَابُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [الحشر: ٢٠]، قــال المــاوردي: (فكان نفي التساوي بينهما يمنع من تساوي نفوسهما، وتكافؤ دمائهما).

وقال الله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥].

قال ابن كثير عن الآية: ...(وَقَدِ احْتَجَّ الْأَئِمَّةُ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ). اهـ. وقال القرطبي: (وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَتْلِ الرَّجُلِ بِالمَرْأَةِ وَالمَرْأَةِ بِالرَّجُـلِ). اهـ يعنى مع مراعاة قيد الإسلام.

١١٧٦ - وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلى على الله عند كُمْ شَيْءٌ مِنْ الوَحْي غَيْرَ القُرْآنِ؟ قَالَ: «لَا وَالذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ، إِلَّا فَهْ مَا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ». قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟! قَالَ: «العَقْلُ، وَفِكَ الْأُسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»، رواه البخاري.

وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن عليٍّ، وقال فيه: «الْهُوْمِنُونَ تَتَكَافَأُ وَمَاوُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ وِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»، وصحَحه الحاكم. [وابن عبدالهادي في المحرر (١١٢٤)، وابن حجر في الدراية (١١٨/١)]. الله عنه عبد الرحمن بن البيلماني أنَّ النَّبِيَ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ. وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَقَى بِذِمْتِهِ»، أخرجه عبد الرازق هكذا مرسلًا، ووصله الدراقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واه.



# ترجمة الراوي:

عبد الرحمن بن البيلهاني: هو عبد الرحمن بن أبي زيد البيلهاني، مولى ابن عمر، تابعي ضعيف الحديث، ضعَّفه أبو حاتم، والدارقطني، وغيرهم.

#### التوضيح:

- وَالذِي فَلَقَ الْحَبَّةُ: أي شقها، فأخرج منها النبات.
  - وَبَرَأُ النَّسَمَةُ: أي: خلق النفس.
    - العَقْلُ: أي الدية وأحكامها.
- وَفِكَاكُ الأُسِيرِ: أي: حكم تخليصه والترغيب فيه.
- تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ: أي تتساوى في الدية والقصاص.
- وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ: أي: هم مجتمعون على أعدائهم، لا يسعهم التخاذل، بل يعاون بعضهم بعضًا على جميع الأديان والملل.
- وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ: أي: إذا أعطى أحدٌ منهم أمانًا لفرد أو جيش من العدو؛ مضي ذلك على جميع المسلمين، وليس لهم أن ينقضوا عليه عهده.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث علي ﷺ دليل على أنه لا يجوز أن يقتل المسلم بالكافر ولو ذميًا وإنها تجب الدية المغلظة، وهو قول عن عمر، وعثمان، وعليّ، وجماعة من التابعين، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة والمالكية إلا أن يقتله غيلة (١).
- ٢ وفيه أن دماء المسلمين متساوية العصمة، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فإذا قتلت المرأة الرجل عمدًا قُتلت به بالإجماع، وإذا قتل الرجل المرأة؛ فإنه يُقتل بها كذلك(٢).
- ٣ وفي قوله: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم»: أن دماء المؤمنين والمسلمين تتساوى في الدية والقصاص؛ فليس أحد أفضل من أحد، لا في الأنساب، ولا في الأعراق، ولا في المذاهب، فهم أمام هذا الحق والواجب سواء.

<sup>(</sup>١) المهذب (٣/ ١٧١)، المغني (٩/ ٣٤٢)، التاج والإكليل (٨/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٧/ ١٦).

### كتاب الجنايات



- ٤ وفي قوله: «ويسعى بذمتهم أدناهم»: أن المسلم الواحد إذا أمّن كافرًا؛ صار أمانه ساريًا على عموم المسلمين، فيجب احترام أمانه، ولا يحل هتك عهده وعقده، لقوله على الله المرنا من أجرت يا أمّ هانئ».
- وفي حديث عبد الرحمن بن البيلماني دليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المسلم يُقتل بالذمي، ولكنه حديث ضعيف، واستدل كذلك بعموم النصوص الواردة في القصاص؛
   كقوله تعلى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُو ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴾ [البقرة: ١٧٨]، والصحيح قول الجمهور الذي سبق بيانه في حديث على ﷺ.
- ٦ يحرم على المسلم قتل كل من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم، وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رَضَالِلهُ عَنْهُا ، عن النبي عَلَيْ أنه قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا».

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

انها سأل أبو جحيفة عليًا عن ذلك؛ لأن الشيعة يزعمون أن عند أهل البيت - لا سيّما عليًا- أشياء من الوحي خصهم النبي ﷺ بها، لم يطلع غيرهم عليها.

وقد صرح علي هه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، ويخترعونه من قولهم أن عليًا هه أوصى إليه النبي عليه بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه عليه خص أهل البيت بها لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها، ويكفى في إبطالها قول على شه هذا (١).

- ٢ فضل على ﷺ وصدقه وتواضعه.
- ٣ من محاسن الدين تكافؤ دماء المسلمين، فلا مفاضلة بنسب ولا أصل ولا جاه.
  - ٤ قوة الرابطة الإسلامية والتزام المسلمين بها التزم به أحدهم من الجوار.
- وفي قوله: «وهم يد على من سواهم»: أن كلمة المسلمين واحدة، وأمرهم ضد أعدائهم واحد، فلا يتفرقون ولا يتخاذلون، وإنها هي عصبة واحدة، وأمرهم واحد على الأعداء، قال الله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْسَلُواْ وَيَاذَهُ هَبَرِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال: ٤٦] (٢).

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٩/ ٥٠٠).

 <sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/ ٩١).



#### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ»: هذا عام في كل كافر؛ سواء كان حربيًّا أو ذميًّا، ولا يوجد نص صحيح يعارض هذا العموم أو يخصه.
- ٢ علة تحريم قتل المسلم بالذمي: أن الله تعالى قد فرَّق بين المسلم والذمي في أحكام الدنيا،
   حيث أجاز للمسلم أن يتزوج بالحرائر من الكتابيات، وحرم على الكافر أن يتنزوج
   بالحرائر والإماء المسلمات، ونحو ذلك مما يبين أن الكافر منقوص بالكفر.

# - قتل الجماعة بالواحد:

♦ قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُوْ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴾ [البقرة: ١٧٨].

قال القرطبي: (المُرَادَ بِالْقِصَاصِ فِي الْآيَةِ قَتْلُ مَنْ قَتَلَ كَاثِنًا مَنْ كَانَ). اهـ

وقال أبو حيان: (وَالظَّاهِرُ أَيْضًا قَتْلُ الجُمُّاعَةِ بِالْوَاحِدِ، وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَـلِيٍّ، وَهُــوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْم).

وقال صاحب أضواء البيان عند قول تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَافَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ و فَسَوَّنِهَا۞وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا﴾ [الشمس: ١٤، ١٥]: (كَانَ هَـذَا بَاسِـمِ الجُومِيع، فَكَانَـتِ الْعُقُوبَةُ بِاسْمِ الجُمِيع، وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا قَتْلُ الجُثَهَاعَةِ بِالْوَاحِدِ، وَعُقُوبَةُ الرَّبِيئَةِ مَعَ الجُنَانِي).

١٧٨ ا - وعَن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ»، أخرجه البخاري.

### التوضيح:

- غِيلَةً: هو القتل بغدر وخفاء وخديعة.

# الدلالات الفقهية:

في الحديث دليل على أن الجهاعة تقتل بالواحد، فإذا قتل جماعة من الأشخاص شخصًا عمدًا، فإنهم يقتلون به جميعًا، وهو قول الأثمة الأربعة (١٠). قال ابن كثير: (ولا يعرف لعمر في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع)(٢).

<sup>(</sup>١) المغني (٩/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٢١١).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

القصاص عقوبة تجب على الواحد بقتله للواحد، فكذلك تجب للواحد إذا قتله الجماعة كحد القذف. ومن جهة أخرى: لو أن القصاص سقط بالاشتراك؛ لأدى ذلك إلى التسارع إلى القتل به، فيفضي ذلك إلى إسقاط حكمته في الردع والزجر، قال ابن رشد: (فلو لم تقتل الجماعة بالواحد؛ لتذرع الناس إلى القتل، بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة)(١).

# طريقة الاستدلال:

١ - إجماع الصحابة المذكور: هو من الإجماع السكوتي.

والإجماع السكوي: هو أن يقول بعض المجتهدين حُكيًا، ويسكُت الباقون عنه بعد العلم به. وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوي على أقوال، والجمهور على أنه حجة بشر وط خلافًا للظاهرية، وبعض الشافعية (٢).

٢ - قاعدة: (سد الذرائع): الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لأن أصل القصاص يقتضي المساواة، وذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء (٣).

# - استيفاء القصاص بطريقة القتل نفسها:

 إِلَّهُ عَلَيْكُمْ وَالشَّهْ وَالشَّهْ وَالشَّهْ وَالشَّهْ وَالشَّهْ وَالشَّهُ وَالسَّمُ وَالسَّالِ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

قال ابن كثير: (وَقَدْ أُطْلِقَ هَاهُنَا الإعْتِدَاءُ عَلَى الإقْتِصَاصِ، مِنْ بَابِ الْمُقَابَلَةِ).

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقِبَتُمْ فَعَ اقِبُواْ بِمِثْ لِمَا عُوقِتَتُم بِهِ ۗ ﴾ [النحل: ١٢٦]، قال ابن كشير: (يَأْمُرُ تَعَالَى بِالْعَدْلِ فِي الإِقْتِصَاصِ وَالْمُهَاثَلَةِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ).

١١٧٩ – عن أنس بن مالك ﷺ: «أَنَّ جَارِيَةً وُجدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَالُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَـأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ»، متّفق عليه، واللّفظ لمسلم.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (٤/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) المستصفى (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٥/ ٢١).



#### الدلالات الفقهيم:

- ١ في الحديث دليل على أنه يجوز استيفاء القصاص بنفس طريقة القتل، وأنه يُفعل بالجاني مثلها فعل بالمجني عليه، وهو مذهب الجمهور (١)، وإن اختار الولي العدول إلى السيف فله ذلك، وذهب الحنفية والحنابلة على المشهور أنه لا يستوفى منه إلا بالسيف.
- ٢ يستثنى من ذلك عند الجمهور إذا حصل القتل بوسيلة محرمة، فإننا لا نقتله بها، مثل أن يقتله باللواط والعياذ بالله، أو بالسحر، أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت، فإنه لا يفعل به كذلك.
   أما إذا رض رأسه بين حجرين، أو ذبحه بسكين كالّة، أو بالصعق الكهربائي، أو أحرقه بالنار، فإن الصواب -ولا شك- أن يفعل به كها فعل (٢).
- ٣ وفيه العمل بإشارة المريض، وقد اختلف العلماء في إشارة المريض، فذهب مالك والليث
   والشافعي إلى أنه إذا ثبتت إشارة المريض على ما يعرف من حضره جازت وصيته.
  - ٤ وفيه قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به.
- وفيه جواز سؤال الجريح من جرحه، وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح في مذهب الجماهير.

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من محاسن الشريعة أن الجزاء من جنس العمل.

### طريقة الاستدلال:

١- يقتل الجاني بمثل ما قتل به؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُو ٱلْقِصَاصُ فِى الْفَتَلَى ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وتمام القصاص أن يفعل بالجاني كها فعل؛ لأنه من القص وهو تتبع الأثر، ولقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُو فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا الْعَتَدَىٰ عَلَيْكُو ﴾ [البقرة: ١٩٤]. ولأن النبي ﷺ رضَّ رأس الرجل اليهودي بين حجرين؛ لأنه قتل الجارية الأنصارية برض رأسها بين حجرين، وهذا دليل خاص (٣).

(٣) المرجع السابق.

كشف اللثام (٦/ ١٢٣)، الموسوعة الكويتية (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (١٤/ ٥٦).



٢ - استدل الحنفية والحنابلة على مذهبهم بحديث: «لا قود إلا بالسيف»، وحديث النهي عن المثلة. وأجاب الجمهور بضعف حديث: «لا قود»، وأن النهي عن المثلة محمول على غير الماثلة في القصاص جمعًا بين الأدلة.

# \_ من أحكام القصاص:

• قال الله تعالى: ﴿ يَنَا يَنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُوْ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرِّ وَٱلْعَبُدُ بِٱلْمَنْدُ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى بِالْمُنْدُونِ وَأَدَاتُا إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيكُ مِّن ذَيِّكُو وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨]. وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُو كَفَارَةٌ لَّهُ رَهِ ۗ [المائدة: ٤٥].

وقـــال الله تعـــالى: ﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطَڬَأُ وَمَن قَتَلَمُؤْمِنًا خَطَكَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَـةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَـةٌ مُّسَــلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ءَ إِلَّا أَن يَصَّدَقُولُ ﴾ [النساء: ٩٢].

# دلَّت الآيات السابقة على الآتي:

- أ. أن الأصل في حكم فعل العمد: القصاص؛ سواء كان الجاني ذكرًا أو أنثى حرًا أو عبدًا، ومن ذلك قتل العمد إلا أن يُعفى عن الجاني، وأن العفو قد يكون بمقابل مادي أو معنوي أو بدونه، وهو الأفضل لما فيه من الجزاء عند الله، وأن في الجروح قصاص بالمثل إلا أن يُعفى عن الجاني، وأن القصاص في الجرح الذي تلزم فيه الماثلة ويلزم منها استقرار الجرح وبرؤه، وأن يكون الموضع تصلح فيه المماثلة، وإلا ففي الجروح أروش مقدرة لتعذر القصاص.
- ب. أن في قتل الخطأ الدية والكفارة، وبها أن العمد له حكمه المبيّن سابقًا، وشبه العمد ليس عمدًا فلا يأخذ حكمه فكان إلحاقه بالخطأ؛ لأن الله لم يذكر غير العمد والخطأ، فأي قتل لم يتبين فيه العمد فهو خطأ، وجعل النبي عليه فيه الدية المغلظة لما في الجناية من شبه بالعمد. والله أعلم.
- ج. وأما تحميل دية القتل الخطأ على العاقلة -وهم العصبة، وسمُّوا عاقلة لأنهم كانوا يعقلون إبل الدية عند بيت المقتول- فقد قال القرطبي: (أَجْمَعَ أَهْلُ السِّيرِ وَالْعِلْمِ أَنَّ الدِّيةَ كَانَتْ فِي الْجِاهِلِيَّةِ تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْإِسْلَامِ). اهـ
  - د. ولعلَّ تحميلهم روعي فيه أنه من بقايا ملة إبراهيم الطِّيِّلا والله أعلم.



هـ. وأما أن دية الجنين (ذكر أو أنثى) إذا خرج ميتًا ثمن عبد أو أمة أي عُشــر ديـة أمـه، فلأنها نفس فلا بد من ديتها بها يناسبها، قال ابن عبــد الــبر في التمهيــد: (وَقَـدْ كَــانَ
لِلْغُرَّةِ أَصْلٌ مَعْرُوفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمِنْ لَمْ يَبْلُغْ بِشَرَفِهِ أَنْ يُودَى دِيَةً كَامِلَةً). اهــ

قلت: فدية الجنين وتحميل الدية على العاقلة إما أن يكونا من شرع من قبلنا، وإما أن رسول الله على قضى فيهم بالعرف، والأول أقرب، والله أعلم.

١١٨٠ - عن عمران بن حصين ﷺ: «أَنَّ غُلَامًا لِأَنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَّاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَـهُمْ شَيْتًا»، رواه أحمد والثّلاثة بإسناد صحيح.

1111 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنِ فِي رُكُبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَيْهِ. إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، عَرِجْتُ، فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ الله، وَبَطَلَ عَرَجُكَ». ثُمَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، عَرِجْتُ، فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ الله، وَبَطَلَ عَرَجُكَ». ثُمَّ فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله، عَرِجْتُ، فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ الله، وَبَطَلَ عَرَجُكَ». ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. مَن الله عَرْجِ حَتَّى يَهُرَأُ صَاحِبُهُ. رواه أحمد والدّارقطني، وأُعِلَّ بَهُ الإرسال. [أعلَه بالإرسال الدارقطني في السنن (٤/ ٢٧)، وينظر: العلىل الكبير للترمذي (١٨٦)، وتنظيع النحقيق (٤/ ٤٩٢).

1107 - وعن أبي هريرة على قال: اقْتَتَلَتِ امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَضَى رَسُولُ الله ﷺ أَنَّ دِيَة جَنِينِهَا: غُرَّةً؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةً، وَقَضَى بِدِيَةِ السَمْ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمُّلُ بْنُ النَّابِغَةِ المُمْلَلِيُّ: وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله الله عَلَى الله الله الله العَلَى الله الله الله الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى العَلَ



١٨٤ - وعن ابن عباس رَحِعَالِتَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا أَوْ رِمِّي بِحَجَرٍ، أَوْ صَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ اللَّخَطَإِ، وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله»، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. [ورجَّح إرساله الدارقطني في العلل (٥/ ٢٨٧)، وابن عبد الهادي في التنقيح (٤/ ٤٧٧)].

١١٨٥ - وعن ابن عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُا عن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الآخُر، يُقْتَلُهُ الآخُر، يُقْتَلُ الذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ النِي المُسَكَ»، رواه الدار قطني موصولًا ومرسلًا، وصحّحه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجَّح المرسل. [وكذا ابن عبد الهادي في التنقيح (١٤/ ٥٤٠)، وينظر: سنن البيهقي (١٦/ ٢٤٠)].

١١٨٦ – وعن أبي شريح الخزاعي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «فَمَنْ قُتِلَ لَـهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَـذِهِ، فَأَهْلُـهُ بَـيْنَ خِيَرَتَـيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُـدُوا العَقْـلِ، أَوْ يَقْتُلُـوا»، أخرجه أبو داود، والترمذي (١) وصحَّحه، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه.

### ترجمة الراوى:

أبو شريح الخزاعي: خويلد بن عمرو الخزاعي، نزل المدينة، أسلم قبل فتح مكة، وحمل لواء خزاعة في الله تعالى، لا تأخذه في الله لومة لائم، مات سنة (٦٨).

# التوضيح:

- غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ: أي أن الغرة: العبد نفسه، أو الأمة، وأصل الغرة البياض في وجه الفرس، وتجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا، فإن سقط حيًا ثم مات، ففيه الدية كاملة.

<sup>(</sup>١) في البلوغ: والنسائي، ولعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله.



- عَاقِلَتِهَا: هي القرابة من قبل الأب، كالعمومة وأولادهم.
  - وَلَا اسْتَهَلُّ: هو تصويته وصياحه عند ولادته.
    - فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلَّ: أي: يبطل ويهدر.
- مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَّهُ: أي لجعله راضيًا بارًا صادقًا في يمينه لكرامته عليه.
  - عِمِّيًّا: من العمى، أي في حالة اختلاط بين الناس لا يُدرى فيها من القاتل.
- أَوْ رِمِّيًّا: من الرمي، والمراد في حالة الترامي بين طرفين ليس هو من أحدهما.
  - العَقْل: الدية.

# الدلالات الفقهية:

- ١ دلَّ حديث عمران على عدم تغريم العاقلة الفقيرة؛ قال الخطابي (الغلام الجاني كان حرَّا وكانت جنايته خطأ وكانت عاقلته فقراء وإنها تواسي العاقلة عن وُجْد وسعة ولا شيء على الفقير منهم. ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضًا حرَّا لأنه لو كان عبدًا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى لأن العاقلة لا تحمل عبدًا كها لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا وذلك في قول أكثر أهل العلم)(١)
- ٢ وفي حديث عمرو بن شعيب دليل على أنه لا يقام القصاص في الجروح حتى تندمل وتلتئم، وهو قول الجمهورمن الحنفية والمالكية والحنابلة (٢).
- ٣ وفي حديث أبي هريرة دليل على أن دية القتل شبه العمد والخطأ تجب على عاقلة الجاني،
   وقد اتفق العلماء على أن دية الخطأ على العاقلة (٣)، وأما دية القتل شبه العمد فتجب كذلك على عاقلة الجانى عند جمهور العلماء (٤).
- ٤ أجمع العلماء على أن دية القتل العمد تجب في مال القاتل، وأنه لا يجب أن تحملها العاقلة (٥). تُنجَّم الدية على ثلاث سنوات في كل سنة ثلث الدية، وهذا ما نص عليه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) البدائع (٧/ ٣١٠)، جواهر الإكليل (٢/ ٣٦٣)، كشاف القناع (٥/ ٥٦١)، الموسوعة الكويتية (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) الإشراف (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير (٩/ ٤٨٢).

### كتاب الجنايات



- ٥ في حديث أنس دليل على جواز إسقاط القصاص، وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه أفضل من الأخذ بالمثل في العقوبة (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُ وَكَفَّارَةٌ لَّهُ وَ ﴾ [المائدة: ٤٥]، فمن وجب له القصاص فله الحق أن يقتص، وله الحق أن يعفو عن الجاني، سواءً كان العفو إلى بدل المال أو العفو مطلقا (٢).
- ٦ ذهب المالكية خلافًا لجمهور الفقهاء إلى أنه لو عفا ولي المقتول غيلة عن القاتل، فإن عفوه
   لا يسقط عقوبة القتل؛ لأن الحق ليس له، وإنها لله سبحانه وتعالى.
- ٧ وفي حديث ابن عباس دليل على أنه لا قصاص فيمن قتل بين فريقين تقاتلا، ولم يتبين قاتله،
   وأن حكمه حكم قتيل الخطأ، فتجب فيه الدية، وتكون على عاقلة القبيلة التي وجد فيها (٣).
- ٨ وفيه دليل على أن الذي يوجبه القتل عمدًا هو القود عينًا، ويدل له قوله تعالى:
   ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُو الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ ﴾، وحديث «كتاب الله القصاص»، وأما الدية فلا تجب إلا إذا رضي الجاني، ولا يجبر الجاني على تسليمها.
- والجمهور أنه يجب بالقتل عمدًا أحد أمرين: القصاص أو الدية؛ بحسب ما يريده أولياء الدم؛ للحديث: «إمَّا أَنْ يَأْخُذُوا العَقْل، أَوْ يَقْتُلُوا»(٤).
- ٩ وفي حديث ابن عمر دليل على أن من أمسك إنسانًا للقتل: أنه لا يقتل، ويعزَّر، وهو مذهب الجمهور، ونصَّ الحنابلة: أن الممسك يجبس حتى يموت، فيعاقب بمثل ما فعل بغيره حيث أمسكه حتى مات<sup>(٥)</sup>.
- ١ وفي حديث أبي شريح دليل لما أجمع عليه الفقهاء من أن ولي الدم مخيرٌ في الجناية على النفس بين أربع خصال: فإما أن يقتص من القاتل، أو يعفو عنه إلى الدية أو بعضها، أو أن يصالحه على مال مقابل العفو، أو يعفو عنه مطلقًا (٦).

<sup>(</sup>١) المغنى (٩/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) فقه السنة (٢/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٣/ ٢٤١)، الموسوعة الكويتية (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير (٩/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع (٧/ ٢٤١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٢٣٩)، روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩)، كشاف القناع (٥/ ٥٤٢)، الموسوعة الفقهية (١١/ ٧٩).



### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ الحكمة في تأجيل القصاص في الجروح حتى تبرأ: أن الجرح ما دام طريًّا لم يبرأ، فإن فيه احتهالًا أن تكون له سراية ومضاعفات، فالواجب الصبر حتى يتم شفاؤه، ثم يقتص له، أو تؤخذ له الدية مع اعتبار ما آل إليه.
  - ٢ وفيه: أن اتباع الشرع هو الخير والبركة في الحال والمآل، وأن مخالفته شر حاضرًا، ومستقبلًا.
- ٣ وفيه أن تبيين غلط المستعجل في الأمور لا يعد شهاتة فيه إذا قيل له ذلك للاعتبار،
   والاتعاظ في المستقبل له ولغيره (١).
- ٤ -بيَّن ابن القيم -رحمه الله- أن حمل العاقلة الدية عن الجاني موافق لأصول الشريعة وقواعدها؛ حيث قال: (دية المقتول مال كثير، والعَاقلة إنها تحمل الخطأ، ولا تحمل العمد بالاتفاق، والخطأ يُعذر فيه الإنسان، فإيجاب الدِّية في ماله فيه ضرر عظيم عليه من غير ذنب تعمَّده، وإهدار دم المقتول من غير ضهان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته، فلا بُدَّ من إيجاب بدله، فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصالح العباد: أن أوجب بدله على من عليه موالاة القاتل ونصرته، فأوجب عليهم إعانته على ذلك، وهذا كإيجاب النّفقات على الأقارب، وكسوتهم، وكذا مسكنهم وإعفافهم، إذا طلبوا النّكاح) (٢).
  - ٥ قال العلماء: إنها كره النبي علي الله على النابغة الأمرين:

الأمر الأول: أنه عارض به حكم الله تعالى وشرعه، ورام إبطاله.

الأمر الثاني: أنه تكلف هذه السجعات بخطابه، لنصر الباطل، كما كان الكهان يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين، فيستميلون بها القلوب والأسماع.

فأما إذا وقع السجع بغير هذا التكلف، ولم يقصد به نصرة الباطل، فهو غير مذموم (٣).

7 - المؤمن إذا لجّ به الغضب والحمية، فصدر منه ما ظاهره الاعتراض على أمر الله وحكمه، وهو لم يرد به الإنكار والمعارضة - وإنها قصد به طلب الشفاعة - فلا يؤاخذ بذلك؛ فإنها الأعهال بالنيات. ويحتمل: أن أنس به النضر إنها قال ذلك توقعًا من الله تعالى، ورجاءً من فضله أن يرضي الله عنه خصم أخته، ويلقى في قلبه العفو، ولذا قال على: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره».

 <sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٦/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (١١٨ – ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٦/ ١٠٤).

### كتاب الجنايات



- ٧ أن الله تعالى بكرمه وعدله يعرف لذوي السابقة بطاعته سابقتهم، فإذا وقعوا في معضلة سهلها لمسم؛ كسا في قولسه تعسالى: ﴿فَلُولًا أَنَّهُ رُكَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿لَيْنَ فِي بَطْنِهِ عَإِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾
   الصافات: ١٤٣ ١٤٤]، وكما جاء في الحديث: «تعرَّف إلى الله في الرخاء؛ يعرفك في الشدة» (١).
- أن القلوب بين يدي الله تعالى؛ فالمجني عليهم كانوا ممتنعين من العفو، ومن الدية، وطبيعة الحال
   أن تشدُّدَ أنس بن النضر في عدم تنفيذ القصاص في أخته مما يزيدهم شدة في طلب القصاص
   وإلحاحًا فيه، إلا أنهم عفوا، وهذا من الأدلة أن المتصرف في القلوب هو الله وحده (٢).
- 9 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل، والعفو عنه إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا بعد العدل، وهو ألا يحصل بالعفو ضرر، وإلا كان ظلمًا: إما لنفسه، وإما لغيره، قال في الإنصاف: وهذا عين الصواب) (٣).

## طريقة الاستدلال:

- ١ تأويل الغلام الجاني في حديث عمران على أنه كان حرّا لا بد منه؛ للإجماع على أن جناية العبد معلقة في رقبته (٤).
- ٢ قاعدة: (النص مقدم على القياس): إيجاب الدية على العاقلة سنده خبر الواحد، وقد ورد على خالفة القياس، ولكن القاعدة: أن الحديث مقدم على القياس ولو كان خبر آحاد- وهذا على سبيل التنزُّل، وإلا فالصواب أن ذلك جار على وفق الأصول والقياس كها تقدم من كلام ابن القيم رحمه الله.

### - حكم الانتحار:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]. وقال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدُافَجَ زَآؤُهُ رَجَهَ نَرُخُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ رَوَأَعَدَّ لَهُ رَعَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣]، وقاتل نفسه داخل في هذا الوعيد.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٩٦١).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٦/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٧/ ١٤٠).



۱۱۸۷ – عن جندب بن عبد الله البجلي على قال: قال رسول الله على: «كان فيمن كان قبلكم رجلٌ به جرحٌ فَجَزِعَ، فأخذ سكينًا فَحَزَّ بها يده، فها رَقاً الدمُ حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدى بنفسه، حرَّمت عليه الجنة»، متفق عليه.

## ترجمة الراوي:

جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، هو القائل: (كنا مع النبي على ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيانًا)، توفي بعد سنة (٦٠). التوضيح:

## - فحزيده: قطعها.

- فها رقأ الدم: أي: ما انقطع دمه حتى مات.

#### الدلالات الفقهية:

الحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس؛ سواء كانت نفس الإنسان أو غيره (١). وهو نصُّ في تحريم قتل الإنسان نفسه جزعًا وفرارًا من الألم.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

لا يمكن للمسلم مهما وقع تحت ضغط نفسي أو كربة شديدة أن يقدم على قتل نفسه؛ لأمور: أولًا: أن نفسه ليست ملكه، بل هي ملك لله تعالى، ولا يجوز له قتل نفسه كما لا يجوز له قتل غيره. ثانيًا: أنه لا يُقدم على الانتحار إلا من يئس من روح الله وبلغ به القنوط من رحمته مبلغًا يتنافى مع الإيهان بالله وقضائه وقدره.

ثالثًا: أن العبد المؤمن مهم أصابه فإنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وأن كل شيء بقضاء وقدر، وأن المدبِّر لأموره هو الله، فيُسلِّم لقضاء الله ويتوكل عليه.

رابعًا: أنه إن تذكر حقارة هذه الدنيا وسرعة زوالها، وأن ما أصابه فيها من بلاء فهو له كفارة وعند الله رفعة، حتى الشوكة، وأن النعيم الدائم الكامل هناك في الآخرة هان عليه ما هو فيه.

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام (١/ ٤٣٧).

### كتاب الجنايات

خامسًا: أنه يدرك أن الرحيم الودود سبحانه مطلع على عبده، عالم بها يقاسيه ويعانيه، وأنه أكرم مما قد يظن، بل هو أرحم بالعبد من نفسه، فيُحسن ظنه بربه، ويثق بسعة رحمته وفضله وقُرب فرجه، ويصدق التضرُّع واللجوء إليه، وينتظر الفرَج منه.كل ذلك يعينه على الصبر عند المصائب والرضى عن الله تعالى وسيأتيه الفرج والتيسير.

## طريقة الاستدلال:

- قوله: «حرَّمت عليه الجنة»: مؤول على تحريم الجنة بحالة مخصوصة، كالتخصيص بزمن، كما يقال: إنه لا يدخلها مع السابقين، وإنها يعذب في النار ثم يخرج إلى الجنة، أو أنه محمول على من فعل ذلك مستحلًا، فيكفر به، ويكون مخلدًا بكفره، لا بقتله نفسه (١).



(١) إحكام الأحكام (١/ ٤٣٧).



# باب الديات

## • مقادير ديات جنايات العمد في النفس وما دونها:

• قال الله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَفَ بِٱلْأَفِ وَٱلْأَذُنُ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِدِ َ فَهُوَكَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥].

إذا تنازل صاحب الحق عن القصاص في النفس أو في العضو وطلب دية فمن رحمة الله أن شرع جواز ذلك. ومقاديره قد فصلها النبي ﷺ كما أخبر الله سبحانه بقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرِلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

١١٨٨ - عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَوَدُهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَصْرِدِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيْنَهِ، فَإِنَّ فَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ السَّفَتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِاثَةً مِنْ الإِيلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيهُ، وَفِي السَّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّسَيْنِ الدِّيةُ، وَفِي السَّسْنِ الدِّيةُ، وَفِي السَّسْنِ الدِّيةُ، وَفِي السَّسْنِ الدِّيةُ، وَفِي المَّيْنَ بُن الدِّيةُ، وَفِي السَّسْنِ الدِّيةُ، وَفِي السَّسْنِ الدِّيةِ، وَفِي المَيْنَيْنِ الدِّيةِ، وَفِي السَّسْنِ الدِّيةِ، وَفِي السَّسْنِ الدِّيةِ، وَفِي السَّسْنِ الدِّيقِ السَّسْنِ الدِّيقِ السَّسْنِ الدِّيقِ السَّسِ الدِّيقِ السَّسِ الدِّيقِ السَّسِ اللَّيقِ السَّسِ السُّسُقِ السَّسِ الدُّيقِ السَّسِ السَّيقِ السَّسِ اللَّيقِ السَّسِ اللَّيقِ السَّسِ السُّسُ اللَّيقِ السَّسِ اللَّيقِ السَّسِ السَّسُ اللَّيقِ السَّسِ السَّسُ اللَّيقِ السَّسِ اللَّيقِ السَلَوبِ اللَّيقِ السَلَيقِ السَلِي اللَّيقِ السَلَيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلَيقِ السَلَيقِ السَلَيقِ السَلَيقِ السَلَيقِ السَلِيقِ السَلَيقِ السَلَيقِ السَلِيقِ السَلَيقِ السَلَيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلَيقِ السَلَيقِ السَلِيقِ السَلَيقِ السَلِيقِ السَلَيقِ السَلَيقِ السَلَيقِ السَلَيقِ السَلَيقِ السَلَيقِ السَلَيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلَيقِ ال

١١٨٩ - وعن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: «قَتَلَ رَجُلٌ مَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَمِعَالًا النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمِعَالًا النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمِعْدَ النَّالِي وَأَبُو حَاتِم إِرسَالُه. [وكذلك البخاري في علل دِيَتَهُ إِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا»، رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. [وكذلك البخاري في علل الترمذي الكبير (٣٩١)، والنسائي في الكبري (٧١٧٩)، وغيرهما].



• ١١٩ - وعن ابن عبّاس رَحَوَلَيْهُ عَنْهَا عن النّبي ﷺ قال: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ - يَعْنِي: الْحُنْصَـرَ وَالْإِبْهَامَ»، رواه البخاري. ولأبي داود والتّرمذيّ: «دِيَةُ الأَصَابِع سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: النَّنيَّةُ وَالْغَسْنَانُ سَوَاءٌ، ولابن حبان: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع». [هو من قول ابن عباس أشبه].

١٩١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النّبيّ على قال: «فِي الْسَمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ»، وواه الخمسة، وزاد أحمد: «وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ»، وصحّحه ابن خزيمة وابن الجارود. [وحسّنه الترمذي في السنن (١٣٩٠)].

## ترجمة الراوي:

عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي، أول مشاهده الخندق، واستعمله رسول الله على الله على أهل نجران، وهو ابن (١٧) سنة، ليفقههم في الدين، ويعلمهم القرآن، ويأخذ صدقاتهم، وكتب له كتابًا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات، ومات بالمدينة سنة (٥١).

### التوضيح:

- مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا: أي: قتله بلا جناية، ولا جريرة.
  - فَإِنَّهُ قَوَدٌ: أي: فإن القاتل يقتل به.
- أوعب: الوعب هو استئصال الشيء وأخذه كله.
- المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ وأم الرأس، والجراح في الرأس والوجه يقال لها: شجة.
  - الجائفة: هي الجراح التي تصل أو تنفذ إلى الجوف.
    - المنقلة: هي التي تنقل العظم بعد الكسر.
    - الموضحة: هي التي توضح العظم وتبينه.

## الدلالات الفقهية:

١ - في حديث أبي بكر بن حزم بيان لمقادير الديات، وهو الأصل في هذا الباب، وقد تلقته
 الأمة بالقبول والعمل.



- ٢ في الأحاديث بيان دية أعضاء الإنسان إذا حصل الاعتداء عليها، والإنسان يوجد فيه من الأعضاء ما منه عضو واحد: كالأنف، واللسان، والذكر. ويوجد فيه ما منه عضوان: كالعينين، والأذنين، والشفتين، واللحيين واليدين، والرجلين، والخصيتين، وثديي المرأة...الخ.
- ٣ إذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد، أو هذين العضوين جميعًا: وجبت الدية كاملة، وإذا أتلف أحد العضوين: وجب نصف الدية.
  - ٤ تجب الدية كاملة أو نصفها فيها يلى:
  - الأنف؛ لأن منفعته في تجميع الروائح في قصبته، وارتفاعها إلى الدماغ، وذلك يفوت بقطع المارن.
    - قطع اللسان؛ لفوات النطق الذي يتميز به الآدمي عن الحيوان الأعجم.
- قطع الذكر، ولو كان المقطوع منه الحشفة فقط؛ لأن فيه منفعة الوطء، واستمساك البول.
  - وتجب الدية إذا ضرب الصلب، فعجز عن المشي.
- وتجب الدية كاملة في العينين، وفي العين الواحدة نصفها، وفي الجفنين نصفها، وفي جفني إحدى العينين نصفها، وفي واحدة منها ربعها.
  - وفي الأذنين كمال الدية، وفي الواحدة نصفها.
  - وفي الشفتين كمال الدية، وفي الواحدة نصفها، يستوي فيهما العليا والسفلي.
    - وفي اليدين كمال الدية، وفي اليد الواحدة نصفها.
    - وفي الرجلين كمال الدية، وفي الرجل الواحدة نصفها.
- وفي الخصيتين كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، ومثل ذلك في الإليتين، وشفري المرأة وثدييها، وثندوي الرجل، ففيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصفها (١).
- ٥ وأما ديات الأصابع: ففي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر من الإبل، والأصابع سواء، لا فرق بين خنصر وإبهام، وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية، في كل أصبع ثلاث مفاصل، والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منها نصف عشر الدية.
- ٦ وأما ديات الأسنان: ففي الأسنان كمال الدية، وفي كل سن خمس من الإبل، والأسنان
   سواء من غير فرق بين ضرس وثنية.

<sup>(</sup>١) فقه السنة (٢/ ٥٥٥ – ٥٦٠).



٧ - تجب الدية في منافع الأعضاء: فتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانًا فذهب عقله؛
 لأن العقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان، وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه:
 كسمعه، أو بصره، أو شمه، أو ذوقه، أو كلامه بجميع حروفه؛ لأن في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة، بها يكون جماله وكهال حياته، وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة، يجب فيها كهال الدية، قضى بذلك عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر؛ لأن ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كله، إذ إنه يحصل بها ما يحصل بالعينين (١).

٨ - وأما ديات الجروح، فالذي جاء في الأحاديث:

أ - المأمومة، وفيها ثلث الدية بالإجماع (٢).

ب - الجائفة، وفيها ثلث الدية بالإجماع أيضًا<sup>(٣)</sup>.

ج - المنقلة، وفيها خمس عشرة من الإبل بالإجماع<sup>(٤)</sup>.

د - الموضحة، وفيها خس من الإبل بالإجماع (٥).

٩ - يجب أن تكون الدية مائة من الإبل: إذا كان القاتل من أهل الإبل، ومائتي بقرة: إن كان من أهل البقر، وألفي شاة: إن كان من أهل الشياة، ومائتي حلة: إن كان القاتل من أهل الحلل، وألف دينار من الذهب إن كان من أهلها. وقال الباجي: (يجب أن ينظر إلى غالب أموال الناس في البلاد فأي بلد غلب على أموال أهلها الذهب فهم أهل ذهب، وأي بلد غلب على أموالم الورق فهم أهل ورق، وربها انتقلت الأموال فيجب أن تنتقل الأحكام)(٢).

١٠ - دلَّ حديث ابن عباس على أن الدية إن قدرت بالفضة فقدرها الواجب هو اثنا عشر ألف درهم، وهو ما ذهب إليه الجمه ور(٧)، بينها ذهب الحنفية إلى أن الواجب من

<sup>(</sup>١) فقه السنة (٢/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٨/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) الإجماع، (ص١٥٠).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) المنتقى (٧/ ٦٨).

<sup>(</sup>٧) المغنى (٩/ ٤٨٢).



الفضة عشرة آلاف درهم (١)، واستدلوا بها روي عن عمر الله أنه قال: (الدية عشرة آلاف درهم) (٢). وقد تقرر في الدلالة السابقة أن تقدير الدية يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، وعليه فالدِّية في زماننا لا تقدر بالفضة، لأنها قد فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها، بينها بقى الذهب محافظًا على سعره إلى وقتنا الحاضر.

## طريقة الاستدلال:

- ١- خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم القاطع، وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة (٣). قال ابن تيمية: (ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملًا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك) (٤).
- ٢ لم يثبت حديث ابن عباس في تحديد مقدار الدية من الفضة، وقد جاءت خالفته عن عمر هيه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، مما يدل على أن المسألة غير مقدرة، وأن الأمر راجع فيها إلى المصلحة.
- ٣ لم يرد النص في أجفان العين، ولكن حصل قياس أجفان العينين على العينين في وجوب الدية، بجامع تفويت جنس المنفعة على الكهال، وإزالة جمال في الآدمي على الكهال في كلِّ.
   وقد قال الجمهور بجريان القياس في المقدرات، خلافًا للحنفية (٥).

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق (٦/ ١٢٧).

<sup>(</sup>Y) المبسوط (Y7/0V).

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٨)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٣/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٥) الفصول في الأصول (٢/ ٢٦٦).



## - دية الخطأ وشبه العمد:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَانًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِينَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ إِلّا أَن يَصَّدَقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّلَكُمْ وَهُوَ
رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِينَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ إِلّا أَن يَصَّدَقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِينَى فَدِينَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ وَمُو مُؤْمِنَ وَمُو مَن فَوْمِ مَيْنَ مُتَ الْعَمْ مِينَى فَدِينَةً مِّنَ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَئِينِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَتَعْرِيرُ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلَي مَا حَجِيمًا ﴾ [النساء: ٩٢] القتل إما عمد أو خطأ، وما يسمى بشبه العمد من الخطأ عُلِظت فيه الدية لشبهه بالعمد، وتفاصيل مقادير الدية بيّنها النبي ﷺ.

1197 – عن ابن مسعود على عن النّبي على قال: «دِيَةُ الخَطَأَ أَخْمَاسًا: عِشْسرُونَ حِقَّةً، وَعِشْسرُونَ بَنَاتِ كَاضٍ، وَعِشْسرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْسرُونَ بَنِي لَبُونٍ»، وَعِشْسرُونَ بَنِي كَاضٍ»، بدل لبون، وإسناد أخرجه الدّارقطنيّ، وأخرجه الأربعة بلفظ: «وَعِشْسرُونَ بِنِي تَخَاضٍ»، بدل لبون، وإسناد الأوّل أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفًا، وهو أصبح من المرفوع. [قال البيهتي في الكبير (١٦/ ٢٩٠): الموقوف هو الصحيح. وينظر: علل الدارقطني (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣)].

«الدِّيةُ ثَلَاثُونَ حِقَّة، وَثَلَاثُونَ جَذَعَة، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». [قال الدارقطني في السّن (٤/ ٢٣١): فيه مقال].

١٩٤ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَ عَلَيْهُ عَنْهَا أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «ألا إِنَّ دِيَةَ المَخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ - مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا - مَائَةٌ مِنَ الإِبلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحَّحه ابن حبّان. [فيه اختلاف أشار إليه البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٣٤)، وأنكره النسائي في الكبرى (٧١٧٦) ولم يشر إلى الخلاف].

٩٥ ١ ١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على: «عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا مَمْلِ سِلَاحٍ»، أخرجه الدراقطني وضعَّفه (١).

<sup>(</sup>١) الأولى عزو الحديث لأحمد وأبي داود فإنه عندهما بتهامه، أما الدارقطني فلم يخرج سوى أوله.



### التوضيح:

- حِقَّة: بكسر الحاء وتشديد القاف؛ وهي من الإبل ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة إلى تمامها؛ سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركبها الفحل.
  - جذعة: بفتح الجيم والذال، وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة.
- بنت مخاض: هِيَ مِنْ الْإِبِلِ مَا اسْتَكْمَلَ السَّنَةَ الْأُولَى وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ إِلَى آخِرِهَا؛ سُمِّيَ بذَلِكَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لِأَنَّ أُمَّهُ مِنْ المُخَاضِ أَيْ الحُوَامِل.
- ابن لبون: هُوَ مِنْ الْإِبِلِ مَا اسْتَكْمَلَ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ إِلَى تَمَامِهَا سُـمِّيَ بِـذَلِكَ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ ذَاتُ لَبَنِ وَيُقَالُ: بِنْتُ اللَّبُونِ لِلْأُنْثَى.
  - خَلِفَةً: هي الحامل من النوق.
- القتل شبه العمد: هو أن يتعمد الجناية عليه بها لا يقتله غالبًا مثل: أن يرميه بحجر صغير لا يقتل مثله غالبًا، فيموت من ذلك، ومنه: أن يطعنه بسكين ونحوها في غير مقتل كيده أو رجله، فيموت بسبب ذلك.
- القتل الخطأ: أن يصل ضرره بالقتل إلى إنسان لم يقصده، كأن يريد قتل صيد، فيقتل إنسانًا معصومًا، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه في طريق، فيقع فيها فيموت.
  - وذلك: أي قتل شبه العمد.
  - أن ينزو: النزو: الوثوب والتسرع إلى الشر.
    - ضغينة: الحقد والعداوة والبغضاء.

### الدلالات الفقهية:

١- في حديث ابن مسعود دليل على أن دية الخطأ مائة من الإبل محففة المقدار من حيث أسنانها، فهي أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض (وعند المالكية والشافعية: عشرون ابن لبون)، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. والقول بهذا التقسيم إجمالًا، وأن دية القتل الخطأ مائة من الإبل مخمسة، هو قول الأئمة الأربعة (١).

(١) الإشراف (٢/ ١٣٧).

## باب الديات



- ٢ تجب الدية في القتل الخطأ على عاقلة الجاني، لا من مال الجاني، ومقدار ما تتحمله العاقلة:
   ثلثيها، ويتحمل الجاني الثلث إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال: تحملت العاقلة عنه ثلثه.
- ٣ وفي رواية الترمذي تقسيم الدية أثلاثًا: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها؛ وهي على هذا دية مغلَّظة، فهي إذًا في القتل العمد، وشبه العمد، وهو مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة (١).
  - ٤ وفي الحديث الذي يليه دليل على أن دية شبه العمد مغلظة كذلك.
- والحديث الأخير يدل على أنه إذا وقعت الجراح من غير قصد، ولم تكن بسلاح، بل بحجر أو عصا أو نحوهما، فإنه لا قود فيه، وأنه شبه العمد، فيلزم فيه الدية مغلظة (٢).
- ٦ في القتل شبه العمد لا يقتل القاتل، بل عليه دية مغلظة مثل دية قتل العمد، تجب على عاقلة الجاني، وهو قول الجمهور، وذلك أن شبه العمد قتل لا يوجب القصاص، فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ، وفي كليها عدم تقصد القتل (٣).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

قتل شبه العمد يأتي من غير عداوة ولا ضغينة، ولا حمل سلاح، وإنها ينزو الشيطان بسبب مزاح أو لعب، فيحصل القتل الذي لم يقصد (٤).

### طريقة الاستدلال:

- ١ حديث ابن مسعود موقوف وله حكم الرفع؛ لأن الظاهر أن مثل هذا التحديد بتلك
   الطريقة لا يكون عن اجتهاد والله أعلم.
- ٢ تخلف الحكم مع وجود العلة: إن كان تخلف الحكم عن علته بسبب نص شرعي،
   كإيجاب الدية على العاقلة، فإنه من المعلوم أن جناية الشخص علة لوجوب الضهان عليه،
   وإنها تخلفت هنا وصارت على العاقلة بسبب النص، فهذا ما يسمى بالمستثنى من قاعدة القياس، أو المعدول به عن سنن القياس.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج (٤/ ٥٥)، الإنصاف (١٠/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٩/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٦/ ١٥٩).



والصحيح أنه لا يوجد حكم على خلاف القياس. قال ابن تيمية: (وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس فلا بد من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التي خالفها، واقتضى مفارقته لها في الحكم، وإذا كان كذلك، فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه حكمه، وإلا كان من الأمور المفارقة له)(١).

وقد تقدم فيها سبق كلام ابن القيم في وجه تشريع الدية على العاقلة وموافقته للقياس.

## \_ مَنْ تَطَبُّب بدون خبرة فهو ضامن:

◄ قـــال الله تعـــالى: ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئَا فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَ تِه مُؤْمِنَ تِهِ وَدِينَةٌ مُسَـلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ عَ إِلَّا أَن يَصَّدَ قُولُ ﴾ [النساء: ٩٢].

قال ابن عبد البر في الاستذكار: (وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْخَطَأَ مَا لَمْ يَقْصِدْهُ الْفَاعِلُ وَلَمْ يُسِرِدْهُ وَأَرَادَ غَيْرَهُ، وَفِعْلُ الْخَاتِنِ وَالطَّبِيبِ فِي هَذَا المَعْنَى). اهـ قال الخطابي في معالم السنن: (وَسَقَطَ الْقَـوَدُ عَنْهُ لأنه لَا يَسْتَبِدُّ بِذَلِكَ دُونَ إِذْنِ المُرِيضِ).

١٩٦ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: «مَنْ تَطَبَّبَ - وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِ مَعْرُوفًا - فَأَصَابَ نَفْسًا فَهَا دُونَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ »، أخرجه الدارقطني، وصحَّحه الحاكم، وهو عند أي داود والنسائي وغيرهما، إلا أنَّ من أرسله أقوى ممَّن وصله. [أعلَه الدارقطني في السنن (٢٦٦/٤). وينظر: علل الترمذي الكبير (١٨٦)].

#### التوضيح:

- مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يكن بالطب معروفًا: أي من تعاطى الطب ولم يسبق له تجربة. فـ «تطبَّب»؛ أي تكلَّف الطبَّ ولم يكن عارفًا له.
- فَهُوَ ضَامِنٌ: لمن طبَّه بأرش الجناية لما أتلفه، أو بالدية كاملة إن مات المطبوب بسببه؛ لتهوره بالإقدام على ما يقتل بغير معرفة.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٧٠/ ٥٥٦)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص (١٩٦).



#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث دليل على أنّ من تعاطى علم الطب وأعماله، وهو لا يعرفه معرفة جيدة، فهو ضامن لما أتلفه، وهذا محل اتفاق بين العلماء (١).
  - ٢ الضوابط التي وضعها الفقهاء فيمن يباح له مباشرة الطب، أهمها ما يلي:

الأول: أن يكون المعالج من ذوي الحذق في صناعته، وله بها بصارة ومعرفة.

الثاني: أن يكون الباعث على عمله علاج المريض وشفاءه، فإذا حدث أن طلب شخص منه أن يقطع له جزءًا سليمًا من جسمه، حتى يعفى من الخدمة العسكرية مثلًا؛ حقت عليه المؤاخذة. الثالث: يجب أن تكون أعماله على وفق الرسم المعتاد، أي موافقته للقواعد الطبية التي تتبع في كل حادثة على حدتها.

الرابع: إذن المريض، فإنه يشترط أن تكون المعالجة بناء على إذن المريض أو وليه، ولا بد أن يكون حرَّا بالغَا عاقلًا، فإن لم يأذن له وعالجه دون إذن ضمن ما جنت يداه، لخروج عمله من دائرة الإباحة إلى دائرة التعدى، فإن كان المريض قاصرًا؛ فإذن وليه (٢).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ لا يجوز للإنسان أن يقول بشيء أو يُقدم على شيء دون علم، ويؤاخذ على إقدامه دون
   علم حتى ولو أصاب، نظرًا لما في إقدامه من اللجازفة.
  - ٢ العاقل الفطن لا يدَّعي ما لا علم له به، ولا يُقدم على أمر إلا بعلم وبصيرة.
- ٣ يقاس على ادعاء الطب كل عمل يدَّعيه الإنسان، أو صنعة ينسب إليها، وهو لا يحسن ذلك، ثم يفسد على الناس أموالهم، فإنه بادِّعائه هذا أو إقدامه على دعوى الإصلاح ضامن لكل ما خرب، أو فسد من جراء عمله، وما يأخذه من مال فهو حرام، وأكلَّ لأموال الناس بالباطل.
- ٤ أعظم من هذا كله: ادعاء العلم الشرعي، وتعاطي الفتوى مع الجهل، فإذا كانت الأبدان تضمن مع الجهل، فكيف الإضرار بالدين؟! (٣).

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) مجلة البحوث الإسلامية (العدد٥٣ ص٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٦/ ١٤٨).



### طريقة الاستدلال:

## ١ - قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار):

هذه قاعدة كلية يرجع إليها في تطبيق جزئيات المسؤولية والمؤاخذة بها، وقد كانت هذه الوقائع وغيرها أساسًا لقواعد عامة ثبتت عند الفقهاء أصلًا من أصول الشريعة المسلَّم بها عند الجميع، ومن ذلك قولهم: (الضرر يزال)، (والضرر مرفوع بقدر الإمكان)، (والضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام)، وكان لهذه القواعد أثر كبير في تطبيق مبدأ المسؤولية عن الضرر، وكان لها في الوقت نفسه أثر بالغ في رفع المسؤولية، كها قرروه في أكمل الميتة للمضطر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، وفي دفع الصائل أو المنتهب أو الباغي (١).

٢ - من القواعد الفقهية المقررة: أن المتولد من فعل مأذون فيه لا يكون مضمونًا.

# • دية المرأة والذمي:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَانًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَافًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُوْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ عَ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّلَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ مُعْوَمِنَةً وَهُو مُؤْمِنٌ مُعْوَمِنَةً مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ عَ وَعَرِيرُ وَقَعْرِيرُ وَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِيتَةٌ فَذِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ وَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْ رَيْنِ مُتَنابِعَيْنِ قَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا وَحَكَانَ اللهُ عَلِيمًا وَحَكَانَ اللهُ عَلِيمًا وَكَانَ مُنَا لَا مُعَلِيمًا وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمًا وَعَلَى اللهُ عَلَيمًا وَكَانَ اللهُ عَلَيمًا وَعَلَى اللهُ عَلَيمًا وَعَلَى اللهُ عَلَيمًا وَعَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيمًا وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلِيمًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وقال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

أطلق الله الدية ولم نعلم شيئًا ثابتًا من الوحي يفرق بين دية الرجل والمرأة ولا بين دية المسلم والذمي، ولذا فالأصل أن ديتهم سواء لولا ما ثبت من آثار الصحابة من أن دية المرأة المسلمة نصف دية الرجل، ووقع عليه الإجماع، وما سوى ذلك يبقى الاجتهاد فيه واسعًا بحيث لا تكون دية الذمي أعلى من دية المسلم، قال ابن كثير عن دية المعاهد: (فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَكَذَا إِنْ كَانَ كَافِرًا أَيْضًا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ). اهـ

أما دية نساء الذميين فعلى النصف من دية رجالهم، وكذا الجراحات مبنية مقاديرها على مقدار الدية الكلية. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المسؤولية المدنية والجنائية، محمود شلتوت (ص ٨).

## باب الديات

١١٩٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «عَقْلُ السَمْرُ أَوْ مِشْلُ عَقْـلِ الرَّجُـلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثَّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا»، رواه النسائي وصحَّحه ابن خزيمة. [ضعَفه النسائي في المجتبى كتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا»، رواه النسائي وصحَّحه ابن خزيمة. [ضعَفه النسائي في المجتبى (١٨٧)، وعبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٦٠)، وابن عبد الهادي في التنقيح (٤/ ٥١٩)، وابن الملقن في البدر المنبر (٨/ ٤٤٣)].

١١٩٨ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْـلِ الْـمُسْلِمِينَ»، رواه الخمسة. [وحسَّنه الترمذي في السنن (١٤١٣)، وينظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص ٣٠٥، ٣٠٧)]. ولفظ أبي داود: «دِيَةُ الْـمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْـحُرِّ». [إسناده ضعيف].

### التوضيح:

- عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرجُلِ: أي دية الأنثى مثل دية الذكر.
- حَتَّى يَبْلُغَ الثَّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا: أي حتى تساوي المرأة الرجل فيها كان أقل من ثلث الدية، فإذا تجاوزت الثلث؛ صارت ديتها على النصف من دية الذكر.
  - أهل الذمة: هم اليهود والنصارى المقيمون في بلاد المسلمين.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث الأول دليل على أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل في الجراحات التي يبلغ أرشها أرش السن والموضحة، وأما ما زاد على ذلك، فإن جراحات المرأة فيه على النصف من جراحات الرجل (١).
- ٢ وفيه دليل على أن دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم، وهو قول الجماهير، وحكي إجماعًا، قال القرطبي: (وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وإنها صارت ديتها –والله أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا إنها هو في دية الخطأ، وأما العمد، ففيه القصاص بين الرجال والنساء)(٢).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٥/ ٣٢٥).



٣ - ودل الحديث الثاني أنه يلزم في قتل أهل الذمة الدية، وأن دية الرجل الكتابي على النصف من دية الرجل المسلم، وأن دية المرأة الكتابية على النصف من دية المرأة المسلمة، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (١)، ويرى الحنفية أن ديته كدية الرجل المسلم، ويرى الشافعية أنها على الثلث من دية الرجل المسلم.

### طريقة الاستدلال:

الأصل أن دية الرجل والمرأة سواء لولا ورود الإجماع أن دية المرأة نصف دية الرجل.

## \_\_\_ لا يتحمل أحدّ جناية أحد:

مما يدل على أن الحكم في قوله: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ يتعلق بالدنيا التعقيبُ بـذكر حكم الآخرة بعدها بحرف ﴿ ثُمَّ﴾.

١٩٩ - عن أبي رمثة قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِي ابْنِي. فَقَالَ: «مَنْ هَـذَا؟» قُلْـتُ: ابْنِي، وَأَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ»، رواه النسائي وأبو داود، وصحَّحه ابن خزيمة وابن الجارود.

• ١٢٠٠ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا عن النّبي ﷺ قال: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى الله ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَـلَ فِي حَرَمِ الله، أَوْ قَتَلَ عَبْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَـلَ لِـذَحْلِ الــجاهِلِيَّةِ»، أخرجه ابن حبّان في حديث صحّحه. [أصله في البخاري من حديث ابن عباس].

### ترجمة الراوى:

أبو رمثة: حبيب بن حيان البلوي، ويقال: التيمي من تيم الرباب، ويقال: التميمي، اختلف في السمه، كان من جلّة أهل المدينة، ومن الغزائين برًّا وبحرًّا، مات بالكوفة على الأظهر.

التاج والإكليل (٦/ ٢٥٧)، المغنى (٩/ ٢٨٥).



### سبب ورود حدیث ابن عمر:

جاء في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو أن النبي على قال يوم فتح مكة: «كفُوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر»، فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال لهم: «كفوا السلاح»، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله على فقام خطيبًا، فقال: «إن أعدى..». فذكره

## التوضيح:

- لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ: أي: أن ما يستوجب العقاب من ذنوب كل امرئ إنها هي عليه، كما أن عمله له لا لغيره ولا عليه.
  - لِذَحْلِ الـجاهِلِيَّةِ: الذحل: هو الثأر، وطلب المكافأة والعداوة.
- أعتى الناس: العاتى: المجاوز للحد في الاستكبار، والعاتى: الجبار أيضًا، وقيل العاتى هـ و المبالغ في ركوب المعاصي المتمرد الذي لا يقع منه الوعظ والتنبيه موقعًا.

#### الدلالات الفقهسة:

- ١ في حديث أبي رمثة دلالة على أنه لا يجوز أن يُطالب أحدٌ بجناية غيره، سواء كان قريبًا كالأب والولد وغيرهما، أو أجنبيًا، فالجاني يُطلب وحده بجنايته، ولا يطالب بجنايته غيره، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ (١) [الأنعام: ١٦٤، الإسراء: ١٥، ومواضع أخرى].
- ٢ وفيه دليل على أن دية القتل العمد تجب على القاتل في ماله وحده، ولا تحملها العاقلة؛
   لأن الأصل في كل إنسان أن يسأل عن أعماله الشخصية من إتلافات، أو جنايات، ولا
   يُسأل عنها غيره.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - من القواعد الكلية التي انبنت على أصول من مقاصد الشريعة عدم مسؤولية الشخص
 عن فعل غيره، وأن كل نفس بها كسبت رهينة، ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٢٥٣).



٢ - في حديث ابن عمر أن هؤلاء الثلاثة المذكورين فيه أزيد في العتوعلى غيرهم من العتاة، فالأول: من قتل في الحرم، فمعصية قتله تزيد على معصية من قتل في غير الحرم، وظاهره العموم لحرم مكة والمدينة. وقد ذهب الشافعي إلى التغليظ في الدية على من وقع منه قتل الخطأ في الحرم، أو قتل محرمًا من النسب، أو قتل في الأشهر الحرم؛ لأن الصحابة غلظوا في هذه الأحوال. والثاني: من كان له دم عند شخص، فيقتل رجلًا آخر غير من عنده له الدم، سواء كان له مشاركة في القتل أو لا. والثالث: من طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام (١).

### طريقة الاستدلال:

١ - إن قيل: كيف لا يُطالب الإنسان بجناية غيره، وقد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ والقسامة؟

أُجيب عنه: بأن هذا إما أن يكون مخصصًا من الحكم العام، أو أنه ليس من تحمل الجناية، بل من باب التعاضد والتناصر فيها بين المسلمين (٢)؛ قال ابن رشد: لا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة، وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَىٰ ﴾، ومن قوله ﷺ لأبي رمثة وولده: «لا يجني عليك ولا تجنى عليه» (٣).

٢ - قوله: «أَعْتَى النَّاسِ»: المراد مِنْ أعتى الناس، وليس أعتاهم على الإطلاق، قال الشوكاني: (والمراد أن هؤلاء الثلاثة أعتى أهل المعاصي، وأبغضهم إلى الله، وإلا فالشرك أبغض إليه من كل معصية) (٤).



<sup>(</sup>١) سبل السلام (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٧/ ١١٨).



# باب دعوى الدم والقسامة

قال الله تعالى: ﴿ أُولَكَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُ دَلِهُمُ الْقَتَدِهَ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

قال ابن كثير: (كَانَتِ الْقَسَامَةُ... مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَرَدَ الشَّــرْعُ بِتَقْرِيرِهَـا عَـلَى مَـا كَانَـتْ عَلَيْهِ). اهـ. قال غير واحد من المفسرين والفقهاء نزلِت الْقَسَامَةِ فِي التَّوْرَاةِ.

ابْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأْتِي مَيْصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنِ سَهْلِ وَحُيِّصَةُ ابْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأْتِي مَيْصَةُ فَأَخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنِ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنِ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنتُمْ وَالله قَتَلْتُمُوهُ! قَالُوا: وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ وَطُرِحَ فِي عَيْنِ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنتُمْ وَالله قَتَلْتُمُوهُ! قَالُوا: وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ وَلَا مُولًا الله عَلَيْدُ: «كِبِّرْ كَبِّرْ» يُرِيدُ: وَقَيْصَةُ، ثُمَّ نَكلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْدَ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَدُوا مِحْرَبِ». فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ كِتَابًا. فَكَتَبُوا: إِنَّا وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُويِّصَةَ، وَعُمِيصَةً، وَعُمِيصَةً، وَعُمِيصَةً، وَعُمِيصَةً، وَعُمَيْصَةً، وَعَابًا. فَكَتَبُوا: إِنَّا وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُويَصَةَ، وَعُمِيصَةً، وَإِمَّا أَنْ يَدُوا بِحَرْبٍ». فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ كِتَابًا. فَكَتَبُوا: إِنَّا وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُويَتِصَةً، وَعُمِيصَةً، وَعُمِيصَةً، وَعُمِيصَةً، وَعُمِيصَةً، وَعُمْرَاءُ، فَقَالَ لِحُويَتِهِمْ مَا فَقَالَ لِمُ وَيَقُونَ وَتَسْتَحِقُونَ وَمَ صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ وَعُدُاهُ وَسُولُ الله عَلَيْهِمْ مِنْ قَالَوا: لَا يُسُولُ اللهُ عَلَى عَنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَا ثَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلُ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ خَوْرَاءُ، مَتَفْقَ عليه.

١٢٠٢ - وعن رجل من الأنصار: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَقَرَّ القَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي السجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ الله ﷺ، رَواه مسلم.

## التوضيح:

- القسامة: هي أيهان مكررة يقسم بها أولياء القتيل لإثبات الحق لهم في دعوى القتل على المدَّعَى عليهم، أو يقسم بها المتهم على نفي القتل.
  - مِنْ جَهْدٍ: أي: من تعب ومشقة.
    - أَنْ يَدُوا: أي يعطوا الدية.
    - أَنْ يَأْذَنُوا: من الإذن والإعلام.
  - فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ: أي أعطى ديته.



- عَبْد اللهِ بْن سَهْلِ: هو عبد الله بن سهل الأنصاري الحارثي أخو عبد الرحمن بن سهل وابن أخ حويصة ومحيصة.
- وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ: هو حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة أخو محيصة ابن مسعود، شهد أحدًا، والخندق، وسائر المشاهد.
- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ: هو عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري، من بني حارثة أخو عبد الله المقتول بخيبر، ابن أخ حويصة ومحيصة، شهد بدرًا، وغيرها، وكان ذا فهم وعلم.

### الدلالات الفقهية:

- ١ شرع الله القسامة إذا وُجِدَ شخص ميت في عَجلَّة، ووُجِدَ به أثر القتل كجرح أو ضرب أو خنق، ولا يُعْرف قاتله، وادَّعَى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمدًا أو خطأ، ولا بيُنة لهم. وهي أيهان مكررة في دعوى القتيل، ولكنهم اختلفوا في كيفيتها، ومن يبدأ باليمين، هل المُدَّعُون، أو المُدَّعَى عليهم؟
- ٢ ظاهر حديث سهل: أن الذي يبدأ بالقسامة هم المدّعون، فيجب أن يحلف خمسون رجلًا منهم خمسين يمينًا على المدعى عليهم أنهم هم الذين قتلوه، فيثبت بذلك حقهم على المدعى عليهم، فإن لم يحلف المدعون؛ استحلف المدعى عليهم خمسون يمينًا، وبُرِّئوا عما اتهموا به، وهو قول الجمهور خلافًا للحنفية (١).

## ٣ - تشرع القسامة بشروط:

الأول: أن تكون الدعوى على قتل عمد يوجب القصاص إذا ثبت القتل؛ لأن الأصل فيها حديث سهل، وفيه دعوى قتل عمد.

الثاني: أن تكون الدعوى على شخص واحد مُعَيّن، أو جماعة معينين، فإن كان مبهيًا، أو كانت الدعوى على أهل مدينة أو مجلّة، فلا قسامة.

الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى، فإن ادَّعى بعضهم وأنكر بعضهم لم تثبت القسامة؛ لأنها دعوى قتل، فاشترط اتفاق جميع الأولياء، كالقصاص في غير القسامة.

<sup>(</sup>١) الإشراف (٢/ ٣٢).

## باب دعوم الدم والقسامة



الرابع: اللوث، و هو قرينة تثير الظن، وتوقع في القلب صدق المدعي، كالعداوة الظاهرة، نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، قال الحافظ ابن حجر: (اتفقوا على أنها لا تجب القسامة لمجرد دعوى الأولياء حتى تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها)(١).

الخامس: أن يكون المدَّعِي والمدَّعَى عليه القتل فيها مكلفين؛ فلا يصح الدعوى فيها من صغير ولا مجنون ولا عليهما.

السادس: إمكان القتل من المدَّعَى عليه، فإن لم يمكن منه القتل؛ لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه؛ لم تسمع الدعوى عليه.

السابع: ألا تتناقض دعوى المدعين، فإن قال القتيل قبل موته: قتلني فلان عمدًا، وقالوا: بل قتله خطأ أو العكس، فإنه لا قسامة لهم وبطل حقهم (٢).

- ٤ وفيه أن الواجب بأيمان القسامة هو الدية فقط، وأنه لا يجب بها القصاص، وهو قول الجمهور؛ لقوله: «إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب»(٣).
- معضهم يرى أن القسامة جاءت على خلاف القياس؛ ذلك أن البينة تكون على المدَّعِي، واليمين
   على من أنكر، والقسامة عكست الوضع، فصارت الأيهان مطلوبة من المدَّعِي، أو المدَّعين.
- ٦ عند التأمل يظهر أن القسامة على وفق القياس، وليست على خلافه؛ ذلك أن الضابط أن اليمين تكون في الجانب الأقوى من المتداعين، والقسامة لا تكون دعواها إلا مع قرينة قوية تدلُّ على صحة الدعوى، وقوة اتهام المدَّعَى عليه، وحينئذ صارت اليمين في حق المدَّعين؛ لأن جانبهم قوي بالقرينة (٤).

٧ - ومما تخالف فيه القسامة سائر الدعاوى:

أ - تكرير اليمين، وفي سائر الدعاوي يمين واحدة، إلا اللعان ففيه تكرار لليمين.

ب - أنه يبدأ بأيهان المدَّعِي أو المدَّعين إن كانوا أكثر من واحد.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢/ ٢٣٦)، التسهيل (٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموسوعة الكويتية (٣٥/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٦/ ١٦٨).



## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١- شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها، حتى لا يهدر دم في الإسلام أو يطل، وكي لا يفلت مجرم من العقاب، قال علي لعمر وَعَلَيْنَهُ عَنْهَا فيمن مات من زحام يوم الجمعة، أو في الطواف: «يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم، إن علمت قاتله، وإلا فأعطه ديته من بيت المال».
  - ٢ في قوله ﷺ: «كبِّر كبِّر» أدب نبوي شريف في توقير الكبير وعدم التقدم عليه.
    - ٣ عظم مكانة الأيهان وخطورتها ومسؤوليتها عند الله تعالى.
  - ٤ قيام ولي أمر المسلمين بحقوقهم، فقد ودَى النبي ﷺ عبد الله بن سهل من بيت المال.

### طريقة الاستدلال:

- ۱ القول بأن أيهان القسامة يبدأ بها المدَّعون مأخوذ من الحديث، وهو وإن كان آحادًا إلا أنه يجب العمل به، قال الخطيب البغدادي: (وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين، ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكارٌ لذلك، ولا اعتراضٌ عليه. فثبت أن من دين جميعهم وُجُوبَه؛ إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه. والله أعلم)(١).
- ٢ الواجب بأيان القسامة هو الدية فقط: أما وجوب الدية، فلأن حفظ تلك المحلة عليهم،
   ونفعها عائد إليهم، وهم المتهمون في قتله، فكانت القسامة والدية عليهم.
- وأما عدم وجوب القصاص؛ فلأن أيهان المدعين إنها هي بغلبة الظن، وحكم الظاهر، فلا يجوز إشاطة الدم بها؛ لقيام الشبهة المتمكنة منها.
  - فإن قيل: ألم يقل النبي ﷺ: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟».
- أجيب: بأن معنى قوله ﷺ: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟»: يعني بدل دم صاحبكم؟»: يعني بدل دم صاحبكم، والبدل يتحقق بالدية؛ جمعًا بين الأدلة (٢).

# 

- (١) الكفاية في معرفة أصول علم الرواية (١/ ١٢٩).
  - (٢) فتح الوهاب (٢/ ٢٦١).



# باب قتال أهل البغي

قال الله تعالى: ﴿ وَإِن طَآمِهُ مَا نِمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّ أَفَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنَهُ مَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَيَلُواْ ٱلْتِي تَبْغِى حَتَىٰ تَفِي ٓ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهَ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُ مَا بِٱلْعَذْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهُ لَيْسُطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوِينَ كُمُّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُونُ مَهُونَ ﴾ [الحجرات: ٩، ١٠].

في الآيات أن اسم البغي يقع على كل مؤمن متأول قاتل المسلمين سواء كانوا حكامًا أو محكومين، وأن البغاة لايزالون مسلمين وإنها يُقاتَلون إن بَدؤا بها يَدفع شرهم، ولذا لا يُجهز على جريحهم ولا يُتبع مدبرهم.

والأمر بالصلح بين المسلمين يقتضي محاربة كل ما هو ضده من الإفساد والتفرق.

١٢٠٣ - عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا»، متّفق عليه.

١٢٠٤ - وعن أبي هريرة ﴿ عن النّبي ﷺ قال: «مَنْ خَرَجَ عَنْ الطَّاعَةِ، وَفَـارَقَ الـجَهَاعَةَ، وَفَـارَقَ الـجَهَاعَةَ،

٥١٢٠- وعن أمّ سلمة رَضَائِلَهُ عَنَهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «تَقْتُلُ عَبَّارًا الفِئَةُ البَاغِيَةُ»، رواه مسلم. ١٢٠٦- وعن ابن عمر رَضَائِلَهُ عَنَهَاقال: قال رسول الله ﷺ: «هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ، كَيْفَ حُكْمُ الله فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟» قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «لَا يُجُهَزُ عَلَى جَرِيجِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا»، رواه البزّار والحاكم، وصحّحه فوهِم؟ لأنّ في إسناده كوثر بن حكيم، وهو متروك، وصحّ عن عليّ على من طرق نحوه موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم.

١٢٠٧ - وعن عرفجة بن شريح ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمَرَكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»، أخرجه مسلم.

## ترجمة الراوي:

عرفجة بن شريح الكندي، ويقال: الأشجعي، سكن البصرة، له حديث واحد عن النبي ﷺ.



### التوضيح:

- فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ: أي منسوبة إلى أهل الجهل، والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام.
  - البَاغِيَةُ: البغاة: هم الخارجون على إمام -ولو غير عدل- بتأويل سائغ، ولهم شوكة.
    - لا يجهز على جريحها: أي: لا يتمم قتل من كان جريحًا من البغاة.

### الدلالات الفقهية:

١ - لأهل البغي ثلاثة شروط، إذا فقد شرط منها فليسوا بغاة، وإنها هم قُطَّاع طريق، فيشترط لتحقق البغي: أن يكون لهم تأويل يعتقدون به جواز الخروج على الإمام، والمراد: أن تكون لهم شبهة يحتجون بها، ويظنونها تسوِّغ لهم الخروج على الإمام، وهي ليست كذلك، ويمثل له بعض أهل العلم بتأويل الخارجين من أهل الجمل وصِفِّين على عليِّ كذلك، يعرف قَتَلَةَ عثمان فَهُ ويقدر عليهم، ولا يقتص منهم.

فإن لم يكن لهم تأويل أو لهم تأويل غير سائغ فهم قطاع طريق وليسوا بغاة (١).

الشرط الثاني لتحقق البغي: وجود الشوكة، وأصل الشوكة: شدة البأس وقوة السلاح، والمراد: أن لهم كثرة أو قوة ولو بحصن، بحيث يمكن معها مقاومة الإمام.

الشرط الثالث: أن يكونوا جماعة.

فإذا قام مجموعة من الناس على هذا الصفات فهم بغاة على الإمام، ومتى اختل شرط من ذلك، بأن لم يكن خروجهم بتأويل أو بتأويل غير سائغ، أو كانوا جمعًا يسيرًا لا شوكة لهم، فليسوا بغاة (٢).

٢ - قتال البغاة فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولذلك تخلَّف قوم من الصحابة رَضَيَاللَهُ عَنْهُمْ عن هذه المقامات؛ كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو ومحمد بن مسلمة وغيرهم. وصوَّب ذلك لهم علي بن أبي طالب عليه ، واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قبله منه (٣).

<sup>(</sup>۱) التسهيل (٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٦/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١٦/ ٣١٩).

## باب قتال أهل البغي



- ٣ وفي حديث ابن عمر دليل على تحريم قتال المسلمين، وتغليظه، وحمل السلاح: كناية عن القتال
   به، وأن حمله كان من أجل القتال به، ودلَّ على ذلك قرينة قوله عليه السلام: «علينا» (١).
  - ٤ وفي حديث أبي هريرة دليل على وجوب طاعة ولي الأمر، وعدم مفارقته.
- ٥ قال الصنعاني: (قوله: (عن الطاعة): أي: طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار؛ إذ لم يُجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم؛ إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام؛ لقلّت فائدته) (٢).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (الأثمة مجمعون من كل مذهب، على أن من تغلّب على بلد أو بلدان، له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولو لا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم) (٣).

- آ وفيه دليل على أنه إذا فارق أحد الجهاعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم أنا لا نقاتله لنرده إلى الجهاعة وليذعن للإمام بالطاعة، بل نخليه وشأنه؛ لأن النبي على لم يأمر بقتاله، بل أخبر عن حال موته، وأنه كأهل الجاهلية، ولا يخرج بذلك عن الإسلام. ويدلُّ له ما ثبت من قول علي المخوارج: «كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دمًا حرامًا، ولا تقطعوا سبيلًا، ولا تظلموا أحدًا، فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب»، وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة، فدلَّ على أن مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال من خالفه (٤).
- ٧ ينبغي للإمام أن يدعو البغاة الخارجين عليه إلى العودة إلى الجماعة، والدخول في طاعته رجاء الإجابة، وقبول الدعوة، لعل الشريندفع بالتذكرة؛ لأنه ترجى توبتهم، ويسألهم عن سبب خروجهم، فإن كان لظلم منه أزاله، وإن ذكروا علة يمكن إزالتها أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها؛ لأن الله سبحانه بدأ الأمر بالإصلاح قبل القتال فقال: ﴿وَإِن طَا إِفَتَانُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: ٩].

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٢٥٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (٩/٥).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٣/ ٢٥٨).



- ٨ وفي حديث ابن عمر دليل على اختلاف أحكام المقاتلين من البغاة عن المحاربين من الكفار، فالبغاة: لا يُجهز على جريحهم، ولا يقاتل مدبرهم الذي قد ولى دبره وهرب؛ لأن شرط حِلِّ قتالهم كونهم مقاتلين، والجريح تمنعه جراحته عن القتال، والمدبر تارك للقتال فلا يقاتل. ولا يُقتل من أُسر من أهل البغي، ولكن يجبس حتى تنكسر شوكتهم وتنقضي حربهم؛ لأن في إطلاقهم قبل ذلك ضررًا، لاحتمال حصول المساعدة منهم للمقاتلين، وفي حبسهم كسر قلوب البغاة وإضعاف لهم، فإذا انتهى القتال زال المانع الذي حبسوا من أجله، فوجبت تخليتهم.
- ٩ ولا تُسْبَى ذريتهم من النساء والصبيان، وذلك لأنه لم يحصل منهم سبب يقتضي
   سبيهم، بخلاف آبائهم؛ فإنه قد وجد منهم البغى والقتال.
- ١٠ و لا يُغْنَمُ ما لَهُم، فلا يجوز أخذ مال البغاة؛ لأنهم لم يكفروا ببغيهم وقت الهم، وعصمة أموالهم تابعة لعصمة دينهم، فمن و جَد من أهل البغي ماله بعد القتال بيد غيره أخذه،
   لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، لا يجوز اغتنامها.
- ۱۱ ودلَّ حديث عرفجة وما يشبهه من الأحاديث في بابه: على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلناه فإنه قد استحق القتل؛ لإدخاله الضرر على العباد، وظاهره سواء كان الإمام جائرًا أو عادلًا، وقد جاء في أحاديث: تقييد ذلك بـ «ما أقاموا الصلاة»، وفي لفظ: «ما لم تروا كفرًا بواحًا» (١).
- ۱۲ وجوب طاعة ولاة الأمر، وعدم الخروج عليهم، ولو وجد الناس أثرة واستبدادًا بالأموال، أو تقصيرًا في بعض أمور الرعية، فإن ذلك يحقق مصالح كبيرة من الأمن، والاستقرار، وحقن الدماء. وأما الخروج وخلع طاعته، فإنه يجر أمورًا عظيمة من المفاسد، والفوضى، واختلال الأمن، وسفك الدماء، ومن هنا جاء أمر الشارع الحكيم بالسمع والطاعة، ولزوم الجهاعة، فيها وافق نشاطك، وهواك، أو خالفها، ما لم يؤمر بمعصية، أو يرى الإنسان كفرًا بواحًا(٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/ ١٨٧).

## باب قتال أهل البغي



### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ خطورة الفتنة والخروج عن جماعة المسلمين، وحمل السلاح عليهم.
- ٢ قوله: «فميتته ميتة جاهلية»: هو تشبيه لميتة من فارق الجهاعة بمن مات على الكفر، بجامع أن
   الكل لم يكن تحت حكم إمام، فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام لهم.
- ٣ مهمة الإمام حفظ الدين، وحماية بيضة الإسلام، وإقامة الحدود، وتحصين الثغور،
   وجهاد المعاند، وجباية الصدقات، وتقدير العطاء، واستكفاء الأمناء (١).
- ٤ وفي حديث أم سلمة رَخِوَالِلَهُ عَنها دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه، حيث إنهم مجتهدون مخطئون كان لهم تأويل، وأن الفئة المحقة علي الله ومن في صحبته، وقد نقل إجماع أهل السنة على هذا القول جماعة من أئمتهم، كالعامري وغيره (٢).

### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «فليس منا»: قد يقتضي ظاهره الخروج عن الإسلام؛ وقد ورد مشل هذا، كقول ه على الإسلام؛ وقد درّس منا»، وقيل فيه: ليس مثلنا أو ليس على طريقتنا أو ما يشبه ذلك، وقد دلّت الأدلة على عدم الخروج عن الإسلام بذلك، ولهذا اضطررنا إلى التأويل بمثل ما سبق (٣).
  - ٢ قاعدة: (الضرر يزال):

يبني الفقهاء على هذه القاعدة كثيرًا من أبواب الفقه، منها: نصب الأئمة والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشركين والبغاة.



<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٦/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٣/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) إحكام الأحكام (١/١٠٥).



## باب قتال الجاني وقتل المرتد

## لا ضمان ولا دية للمعتدي:

◄ قال الله تعالى: ﴿ فَقَتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَقِيٓ ۚ إِلَىٰٓ أَمْراً لِلَّهِ ﴾ [الحجرات: ٩].

قال القرطبي: (وَعَلَيْهِ بَنَى الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ إِذَا دَفَعَ الصَّائِلَ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى المال؛ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ مَالِهِ، أَوْ نفس غيره فله ذلك ولا شي عَلَيْهِ). اهـ

كأنه يقول إذا وجب دفع الصائل على غيرك وهو الباغي فدفعه عن نفسك من باب أولى.

١٢٠٨ - عن عبد الله بن عمرو رَضَالِتَهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله ﷺ: «مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِـهِ فَهُـوَ شَهيدٌ»، متفق عليه.

٩ · ١٢ - وعن عمران بن حصين على قال: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمِّيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتُهُ، فَاخْتَصَهَا إِلَى النَّبِيِّ يَظِيَّةُ فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَهُ»، متّفق عليه.

٠١٢١٠ - وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال أبو القاسم ﷺ: «لَوْ أَنَّ امْرَأَ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ»، متّفق عليه.

وفي لفظ لأحمد والنسائي، وصحَّحه ابن حبان: «فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ».

## التوضيح

- يعضّ الفحل: يريد به الذكر من الإبل، ويطلق على غيره من ذكور الدواب.
  - حذفته: رمیته.
  - فقأت عينه: أفسدتها.
    - جناح: إثم.

### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث عبد الله بن عمرو دلالة على جواز قتل من يسعى لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلًا، أو كثيرًا؛ لأن الإنسان بإسلامه محترم ذاتًا، ودمًا، وأهلًا، وعرضًا، ومالًا، فإذا أخذ منه شيء من ذلك عدوانًا باعتداء عليه، جاز له دفع هذا الاعتداء، فإذا قُتِل في الدفاع عن نفسه، قتل مظلومًا، واعتبر شهيدًا بحكم الشرع (١).

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج (٤/ ١٩٤).

## باب قتال الجاني وقتل المرتد



قال ابن المنذر: (والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه)(١).

- ٢ الصائل يدافع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به، فإن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه،
   وإن كان يندفع بالضرب باليد فلا يضربه بالعصا، وإن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط الاثنتين، وإن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين، فلا يربط الرجلين، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله، ولا ضمان عليه (٢).
- ٣ وفي حديث عمران: أن من عض يد إنسان فانتزعها منه، فسقطت أسنانه أو بعضها، فلا قودَ عليه ولا دِيَة للجاني، وليس الحكم مختصًا بالعض، بل الحكم عام في كل من صال عليه إنسان أو حيوان، فدافع عن نفسه، أو عن عرضه، أو عن حرمه، أو ماله، فجرح الصائل، أو قتله، فلا شيء عليه؛ لأنه يدافع عمَّا تجب عليه حمايته، والصائل هو المعتدى الباغي.
- ٤ وفيه رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل، وأن المرء لا يقتص لنفسه، وأن المتعدي
   بالجناية يسقط ما ثبت له قبلها من جناية إذا ترتبت الثانية على الأولى.
- ودلً حديث أبي هريرة على تحريم الاطلاع على الغير بغير إذنه، وأنّ من اطلع قاصدًا للنظر إلى محل غيره مما لا يجوز الدخول إليه إلا بإذن مالكه، فإنه يجوز للمطلع عليه دفعه بها ذُكر ؛ وإن فقاً عينه، فإنه لا ضمان عليه (٣).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

اعتنى الإسلام بمصالح الإنسان الدنيوية، كما اعتنى بأمور آخرته، وأتى بالتشريعات التي تكفل له صيانة حقوقه، وقد قرَّر الإسلام كليات خمس، وانصبت سائر تشريعاته في حفظها وهي: الدين، والنفس، والمال، والعقل، والعرض.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٥/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) الشرح المتع (١٤/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٣/ ٢٦٣).

## باب قتال الجانب وقتل المرتد



وذلك أن حفظ هذه الكليات هو السبيل الوحيد لاستقرار المجتمع المسلم وسعادة أفراده، والتفريط في واحدة منها يؤدي إلى اضطراب المجتمع، وضياع الأمن. والعقل البشري قاصر مفتقر إلى تشريع إلهي يحفظ حقوقه ويصونها، فجاءت مشر وعية الدفاع عن النفس والمال والعرض من كل اعتداء جائر، وإن كان المعتدي من أهل الإسلام؛ حفظا للأنفس المعصومة، وعناية وحرصًا على صيانة الأعراض والأموال من أن تنتهك أو تغتصب.

٢ - أقرَّت الشريعة الإسلامية دفع الصائل لحِكَم متعددة؛ منها: صيانة الإسلام للنفس والعرض والمال؛ لأن نفس المسلم أو المسلمة في حكم الإسلام مصونة محترمة.

ومنها: أن الدولة هي المسؤولة عن إنزال العقوبات بالمعتدين، لكن في حالة الضرورة التي لا يستطيع أن يلجأ المعتدي عليه للسلطة العامة لحمايته ورد الاعتداء عنه، فقد أباحت الشريعة الإسلامية أن يتولَّى بنفسه ردَّ الاعتداء عنه بالقوة اللازمة لهذا الرد، ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل.

ومنها: أن دفع الصائل فيه قضاء على الظالم والظلم في ظل المجتمع الإسلامي، فبدفع الصائل ينعم المسلمون بالأمن والأمان داخل حدود الدولة الإسلامية.

ومنها: دفع الاعتداء عن الغير، أو عرضه، أو ماله، وفي ذلك تحقيق للطمأنينة لأفراد المجتمع، والتعاون على عدم الفلتان الأمنى (١).

٣ - الخصومة عامة ممقوتة، ولكن تزيد بشاعتها إذا كانت بطريقة وحشية، تشبه عمل الحيوانات الشرسة من فحول الإبل ونحوها (٢).

٤ - للإنسان حرمة عظيمة ومقام كبير، وقد حظر الله تعالى مال وعرضه ودمه، ولكنه إذا
 اعتدى على غيره زالت حرمته، وصَغُر مقامه؛ إذ أهان نفسه، وقلل خطره.

هذا التأديب الإسلامي كله محافظة على حرية الإنسان المباحة في بيته؛ فإن الإنسان يتبذل ويتبسط، ويكون في حالة لا يرغب أن يطلع عليه أحد وهو فيها، فإذا أراد معتد أن يكشف حاله بدون إذنه، فجزاؤه ردعه بها يناسبه.

<sup>(</sup>١) أحكام دفع الصائل في الشريعة الإسلامية (ص١٠١١).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/ ١٩٨).

## باب قتال الجاني وقتل المرتد



٦ - ينبغي الحذر من الاطلاع على عورات الآخرين، والتنزُّه والانصراف عن كل ما لا يرغبون الاطلاع عليه، نظرًا أو سماعًا، فذلك حقٌ لهم، كما أنه من تمام العقَّة والأمانة والصدق والصيانة.

## طريقة الاستدلال:

١ - قاعدة: (من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه)، وبمعناها: (لا ضمان فيها ترتب على المأذون). ويترتب على ذلك أمران:

الأول: لو قتل الصائل عند مدافعته، فلا شيء على المدافع عن نفسه؛ لأن ما ترتب على المأذون ليس بمضمون؛ والإنسان مأذون له أن يدافع عن نفسه.

الثاني: ما جاء في حديث عمران بن حصين، فالرجل الذي نزع يده قد فعل شيئًا مأذونًا فيه، فترتب على ذلك الفعل ضرر أهدره الشارع.

٢ - ضابط: كل ما أبيح إتلافه لصوله، فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل (١)؛ لأن الأصل حرمة
 الغير، ولما جازت مقابل رد الاعتداء؛ وجب أن تقدر بقدرها.

٣ - ردت هذه السنن بأنها خلاف الأصول، فإن الله إنها أباح قلع العين بالعين، لا بجناية النظر،
 ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع، ولو استمع عليه بأذنه لم يجز أن يقطع أذنه.

فيقال: بل هذه السنن من أعظم الأصول، فها خالفها فهو خلاف الأصول. وقولكم: "إنها شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين"، فهذا حق في القصاص، وأما العضو الجاني المتعدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلا برميه، فإن الآية لا تتناوله نفيًا ولا إثباتًا، والسنة جاءت ببيان حكمه بيانًا ابتدائيًا لما سكت عنه القرآن، لا مخالفا لما حكم به القرآن (٢).

## - جنايات البهائم:

◄ قـــال الله تعــالى: ﴿ وَدَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مَرْ شَهِدِينَ ۞ فَفَهَ مَنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾ [الأنبياء: ٧٧، ٧٩].

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٧/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (٢/ ٣٥٥).



قال ابن كثير: (وَقَالَ شُرَيح، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ: النَّهْشُ بِاللَّيْلِ... جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى شُرَيح، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ شَاةَ هَذَا قَطَعَتْ غَزِلًا لِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: نَهَارًا أَمْ لَيْلًا؟ فَإِنْ كَانَ نَهَارًا فَقَدْ بَرِئَ صَاحِبُ الشَّاةِ، وَإِنْ كَانَ نَهَارًا فَقَدْ بَرِئَ صَاحِبُ الشَّاةِ، وَإِنْ كَانَ كَانَ لَيْلًا ضَمِن، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَدَاوُيدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ ﴾ الْآيَةَ). اهـ وقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: هَذِهِ الْآيَةُ مُحُكَمَةٌ، وَالْقُضَاةُ بِذَلِكَ يَقْضُونَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ.

1711 – عن البراء بن عازب في قال: «قَضَى رَسُولُ الله عَلَيْ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنْ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ مِا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ»، أَهْلِهَا، وَأَنْ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ»، واله أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصحَّحه ابن حبَّان، وفي إسناده اختلاف. [ضعَفه الطحاوي في معاني الآثار (٣/ ٢٠٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٢٥٤)، وغيرهم، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٢٥٤). (وإن كان هذا مرسلا، فهو مشهور، حدث به الأثمة الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز بالقبول)].

### سبب ورود حديث البراء:

روى أبو داود عن البراء بن عازب، قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله علي فيها: «فقضى أن حفظ الحوائط...» الحديث.

### التوضيح:

- الحوائط: أي المزارع والبساتين.

## الدلالات الفقهية:

اختلف الفقهاء في ضمان ما يتلفه الحيوان: فذهب جمهورهم إلى ضمان ما تفسده الدابة من الزرع والشجر إذا وقع في الليل، وكانت وحدها ولم تكن يد لأحد عليها، وأما إذا وقع ذلك في النهار، ولم تكن يد لأحد عليها – أي الدابة – فلا ضمان فيه؛ لأن العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي، وحفظها ليلًا، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارًا دون الليل، فإذا ذهبت ليلًا كان التفريط من أهلها، بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ. وإن أتلفت نهارًا، كان التفريط من أهل الزرع، فكان عليهم، وقد فرَّق النبي على الله على كل إنسان بالحفظ في وقت عادته (١).

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية (٢٨/ ٢٧٧).

## باب قتال الجاني وقتل المرتد



### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

في زماننا ابتلي الناس بأعظم من ذلك، فعندما تمر على البساتين في الطرق البرية التي تمر معها السيارات؛ تجد المواشي في وسط الطريق، فتصطدم بها ليلا، فيحصل نتيجة هذا الحادث الوفيات الجهاعية، فتزهق فيها النفوس البريئة، وأهل البوادي مسيبون مواشيهم في هذه الطرق، وبهذا فلا بد أن يضرب على يد هؤلاء المتهاونين والمتساهلين بأرواح الناس بيد من حديد، ويجازون (١).

### طريقة الاستدلال:

قاعدة: (العادة محكمة): قسم النبي ﷺ الحكم السابق في الحديث بناء على عادة الناس، وما تعارفوا عليه، قال الخطابي: (يشبه أن يكون إنها فرق بين الليل والنهار في هذا؛ لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، ويوكلون بها الحفاظ والنواطير، ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردوها مع الليل، فمن خالف هذه العادة كان به خارجًا عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع)(٢).

## - فتل المرتد:

♦ قال الله تعالى: ﴿ يَشَعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِي مِّ قُلْ قِتَالٌ فِي هِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمِسْتِ فِي اللَّهِ وَالْفِشْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

قال أهل التفسير: الفتنة هي الكفر أو الشرك. قلت: فإذا كان جزاء القتل هو القتل والفتنة أكبر من القتل فأن يكون جزاء المرتد القتل من باب أولى.

وعن توبة المرتد يقول الله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمَا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقِّ وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنَتُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ قَوْمَ الظّلِيمِينَ ۞ أُولَا يِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَكَ النَّالِمِينَ ﴿ الظّلِيمِينَ ۞ أُولَا يَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٦/٢٠١).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٣/ ٨٢٩).



قال الشوكاني عن الآية: (وفيه دليل على قبول توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام). اهـ

قلت: ويستتاب المرتد وتُترك له مدة للتوبة ما لم يكن هناك فساد عظيم على المجتمع من بقائه وعدم قتله؛ كما قال الله تعالى فيها حكى من نبأ الخضر وموسى عليهها السلام: ﴿وَأَمَّا ٱلْفُلَمُ قَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا ﴾ [الكهف: ٨٠]، فأمر الله الحضر بقتل الغلام الكافر خشية أن يفسد دين والديه وهذه العلة موجودة في المرتد.

٢١٢١ - عن معاذ بن جبل ﷺ - فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ - : «لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ، فَقُتِلَ». متّفق عليه. وفي رواية لأبي داود: «وَكَانَ قَدْ اسْتَتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ». ١٢١٣ - وعن ابن عبّاس رَحَوَلَيْكَ عَنْهُا قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، رواه البخاريّ. الدلالات الفقهية:

١ - في حديث معاذ وجوب قتل المرتد، وقد أجمع العلماء على قتله، لكن اختلفوا في استتابته هل هي واجبة أم مستحبة؟ وفي قدرها؟ فقال مالـك والشافعي وأحمـد والجماهـير من السلف والخلف: يستتاب، ونقل بن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه.

وقال طاوس والحسن وابن الماجشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر: لا يستتاب، ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى ولا يسقط قتله.

واختلفوا في أن الاستتابة واجبة أم مستحبة: والأصح عند الشافعي وأصحابه أنها واجبة [وهو قول الجمهور]، وأنها في الحال، وله قول أنها ثلاثة أيام، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد واسحاق(١).

٢ - يُفرّق في المرتد: بين الردة المجردة: فيقتل إلا أن يتوب، وبين الردة المغلظة: فيقتل بلا استتابة، والردة المجردة: هي ردة لا يتبعها فساد، ولا طعن في الإسلام، ولاحرب على المسلمين، والمغلظة بعكس ذلك.

قال شيخ الإسلام: (وقد رأينا سنة رسول الله على فرقت بين النوعين، فقبل توبة جماعة من المرتدين، ثم إنه أمر بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح من غير استتابة؛ لما ضم إلى ردته قتل المسلم، وأخذ المال، ولم يتب قبل القدرة عليه، وأمر بقتل العرنيين لما ضموا إلى ردتهم

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٢٠٨).

## باب قتال الجاني وقتل المرتد



نحوًا من ذلك، وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب، وقتل المسلم، وأمر بقتل ابن أبي سرح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء)(١).

٣ - لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل؛ روي ذلك عـن أبي بكـر، وعـليِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُا
 و به قال جماعة.

وقال آخرون: لا تقتل المرأة لأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم، وأعطى عليًا منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فلم ينكر فكان إجماعًا، وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل؛ لقول النبي على الإسلام بالخبس فلا تقتل بالطارئ، كالصبي.

وأجيب عن ذلك بعموم قوله على: «من بدلً دينه فاقتلوه»، رواه البخاري، وقوله على: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجهاعة»، متفق عليه. وروى الدارقطني، «أن امرأة يقال لها: أم مروان، ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي على فأمر أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت». ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل، فيقتل كالرجل. وأما نهي النبي على عن قتل المرأة، فالمراد به الأصلية؛ فإنه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة، وكانت كافرة أصلية، ولذلك نهى الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء، ولم يكن فيهم مرتد. ويخالف الكفر الأصلي الطارئ؛ بدليل أن الرجل يقر عليه، ولا يقتل أهل الصوامع، والشيوخ والمكافيف، ولا تجبر المرأة على تركه بضرب ولا حبس، والكفر الطارئ بخلافه، والصبي غير مكلف؛ بخلاف المرأة.

وأما بنو حنيفة، فلم يثبت أن من استرق منهم تقدم له إسلام، ولم يكن بنو حنيفة أسلموا كلهم، وإنها أسلم بعضهم، والظاهر أن الذين أسلموا كانوا رجالا، فمنهم من ثبت على إسلامه، منهم ثهامة بن أثال، ومنهم من ارتد منهم الدجال الحنفي (٢).

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول (ص ٣٦٨).

<sup>(</sup>۲) المغنى (۱۰/ ۷۲).



# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - شرع الله تعالى إقامة حد الردة تحقيقًا لأهم مقاصد الشريعة وهو حفظ الدين، وهذا الذي يرتد عن الإسلام ويعلن ذلك، ويجاهر بارتداده، فإنها يعلن بهذا حربًا على الإسلام، ويدعو المنفلتين للتجمع في مجموعة معادية لأهل الإسلام، فهو بردته يكون محاربًا للمسلمين، يؤخذ بها يؤخذ به المحاربون لدين الله.

## ٢ - جاء التشديد في عقوبة المرتد لأمور، منها:

أولاً: أن هذه العقوبة زجر لمن يريد الدخول في الإسلام مصانعة أو نفاقًا، وباعث له على التثبت في الأمر، فلا يقدم إلا على بصيرة وعلم بعواقب ذلك في الدنيا والآخرة، فإن من أعلن إسلامه، فقد وافق على التزامه بكل أحكام الإسلام برضاه واختياره، ومن ذلك: أن يعاقب بالقتل إذا ارتدعنه. ثانيًا: من أعلن إسلامه فقد دخل في جماعة المسلمين، ومن دخل في جماعة المسلمين، فهو مطالب بالولاء التام لها ونصرتها، ودرء كل ما من شأنه أن يكون سببًا في فتنتها أو هدمها أو تفريق وحدتها، والردة عن الإسلام خروج عن جماعة المسلمين ونظامها الإلهي، وجلب للآثار الضارة إليها، والقتل أعظم الزواجر لصرف الناس عن هذه الجريمة ومنع ارتكابها. ثالثًا: أن المرتد قد يرى فيه ضعفاء الإيهان من المسلمين وغيرهم من المخالفين للإسلام أنه ما ترك الإسلام إلا عن معرفة بحقيقته وتفصيلاته، فلو كان حقًا لما تحوّل عنه، فيتلقون عنه حينئذ كل ما ينسبه إليه من شكوك وكذب وخرافات بقصد إطفاء نور الإسلام، وتنفير القلوب منه، فقتل المرتد إذًا هو الواجب؛ حماية للدين الحق من تشويه الأفّاكين، وحفظًا لإيهان المنتمين إليه، وإماطة للأذى عن طريق الداخلين فيه.

رابعًا: إذا كانت عقوبة القتل موجودة في قوانين البشر المعاصرة حماية للنظام من الاختلال في بعض الأحوال ومنعًا للمجتمع من الانسياق في بعض الجرائم التي تفتك به، كالمخدرات وغيرها، فإذا وُجد هذا لحماية قوانين البشر، فدين الله الحق الذي لا يأيته الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي كله خير وسعادة وهناء في الدنيا والآخرة أولى وأحرى بأن يُعاقب من يعتدي عليه، ويطمس نوره، ويشوه نضارته، و يختلق الأكاذيب نحوه لتسويغ ردته وانتكاسه في ضلالته (١).

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة الدائمة (٢١/ ٢٣١-٢٣٤).

# باب قتال الجاني وقتل المرتد



### طريقة الاستدلال:

دلَّ قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» بعمومه على قتل المرتدة، وأنها كالمرتد. ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها؛ الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف، ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت، فاستُثنى ذلك من النهى عن قتل النساء، فكذلك يستثنى قتل المرتدة (١).

# \_ قتل سابً الرسول عَلَيْهُ:

وقسال الله تعسالى: ﴿ وَإِن نَكَ ثُواْ أَيْمَنَهُ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِ مْ وَطَعَنُواْ فِي دِيزِكُمْ فَقَاسِتُلُواْ أَيِمَةً اللهِ الله تعسالى: ﴿ وَإِن نَكَ ثُواْ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَا يَكُونُ لَهُ مُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُنْ لَهُمْ لَعَلَمُ لَعُلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعْلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلَمُ لَعَلَمُ لَعُلَمُ لَعُلَمُ لَعُلُوا لَعَلَمُ لَعُلَمُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لَعُلَمُ لَعُلَمُ لَعُلَمُ لَعُلُمُ لَعُلَمُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لَعُلَمُ لَعُلَمُ لَعُلَمُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لَعُلِمُ لَعُلُمُ لَلْ اللّهُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لَعَلَمُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لَلْكُ فَلِهُ لَعَلَمُ لَعُلُمُ لَهُ لَعُلُمُ لَكُمُ لَعُلُمُ لَكُمُ لَكُلُمُ لَلْكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَلْكُمُ لَكُمُ لَعُلُمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلُمُ لَعُلِمُ لَعِلَمُ لَعُلِمُ لَعِلَمُ لَعُلِمُ لَعِلَمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لِلللّهُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لِعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لِعُلِمُ لِمُ لَعَلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُولِكُمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَلْمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلُمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لِعُلْمُ لَعُلِمُ لَعُلُمُ لَعُلُمُ لِعُلِمُ لَعُلِمُ لَعِلَمُ لَعُلُمُ لَعُلْمُ لِعُو

قال ابن كثير: ﴿ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ أَيْ: عَابُوهُ وَانْتَقَصُوهُ. وَمِنْ هَاهُنَا أُخِذَ قَتْلُ مَنْ سَبَّ الرَّسُولَ، صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، أَوْ مَنْ طَعَنَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ أَوْ ذَكَرَهُ بِتَنَقُّصٍ؛ وَلَهِذَا قَالَ: ﴿ فَقَلَتِلُواْ أَيِمَةَ ٱلْصَعُلْ لِللَّهِ مَلَ اللَّهُ مَلَ لَعَلَّهُ مَ يَنتَهُونَ ﴾).

١٢١٤ - عن ابن عباس رَضَيَلِيَهُ عَنْهُا: أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَـهُ أُمُّ وَلَـدَ تَشْتُمُ النَّبِيَ عَلَيْهَا وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْذَ المِعْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْذَ المِعْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلِيْهِ فَقَالَ: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ»، رواه أبو داود، ورواته ثقات. [قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٤/ ٦٢١): إسناده جيد].

## التوضيح:

- المعول: هي: آلة حديدية تستعمل للحفر في الأرض.
  - وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا: أي تحامل عليها.
- دمها هدر: الهدر الذي لا يضمن بقصاص ولا دية ولا كفارة.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢ / ٢٧٢).



#### الدلالات الفقهية:

١ - أجمع العلماء على أن من سب النبي ﷺ من المسلمين فهو كافر مرتد يجب قتله (١).

السب يتحقق بكل ما يكون فيه عيب أو انتقاص، قال القاضي عياض: (اعلم أن جميع من سب النبي على أو عابه، أو ألحق نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغض منه والعيب له، فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب؛ يقتل، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد، ولا نمتري فيه تصريحًا أو تلويحًا، وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه، على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء أو المحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة، والمعهودة لديه، وهذا كله إجماع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة إلى هلم جرا. قال أبو بكر بن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي عليه يقتل) (٢).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - يحتمل أن هذه المرأة كانت كافرة ولم تكن مسلمة، فإن المسلمة لا يمكن أن تقدم على هذا الأمر الشنيع، ولأنها لو كانت مسلمة لكانت مرتدة بذلك، وحينئذ لا يجوز لسيدها أن يمسكها ويكتفي بمجرد نهيها عن ذلك، ويحتمل أنها كانت منافقة تظهر الإسلام ثم أظهرت ما في قلبها من الخبث!

٢ – النبي ﷺ هو خير الأنبياء وسيد الناس، أرسله الله رحمة للعالمين هاديًا ومبشرًا ونـذيرًا، ليُنقذهم من ظلمة الكفر إلى نور الإيهان، ويُنجيهم من سخط الله وعذابه، فكان له فضلٌ على كل مسلم، ولما كان هو الواسطة بين الله وبين خلقه، وهو المبلّغ عن الله، والمزكى من عند الله، كان الإيهان به وتعظيمه وتوقيره من دلائل الإيهان وأصوله وأركانه، والطعن فيه خروج عن مقتضى الإيهان، وطعن فيها جاء به من الدين.

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) الشفاء (ص ٢٣٣).

# باب قتال الجاني وقتل المرتد

## طريقة الاستدلال:

الحديث يدل على عدم وجوب الاستتابة في هذه الحالة، فإن الرجل قتلها مباشرة دون أن يستتيبها، فيكون سب النبي على خاصًا من عموم الأدلة الدالة على وجوب الاستتابة. قال ابن تيمية: (وهذه المرأة إما أن تكون زوجة لهذا الرجل أو مملوكة له، وعلى التقديرين فلو لم يكن قتلها جائزًا لبين النبي على له أن قتلها كان محرمًا، وأن دمها كان معصومًا، فلم قال: «اشهدوا أن دمها هدر» والهدر الذي لا يضمن ولا دية ولا كفارة – علم أنه كان مباحًا مع كونها ذمية، فعلم أن السب أباح دمها، لا سيما والنبي على إنها أهدر دمها عقب إخباره بأنها قتلت لأجل السب، فعلم أنه الموجب لذلك، والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك) (١).



<sup>(</sup>١) الصارم المسلول (ص٧٣).

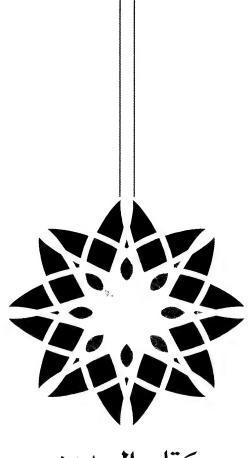

كتاب الحدود



# باب حد الزاني

# حد الزاني وطرق إثبات الزنا:

• قال الله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنَهُمَا مِائَةَ جَلْدَةً وَلَاتَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأَفَةٌ فِيدِنِ اللهِ إِن كُنْتُمُ وَالنَّور: ٢] قال القرطبي: (قَالَ الجُّمْهُورُ: هِي تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْمِوْمِةِ وَالْمِوْمِينَ اللهُ وَمِي اللهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢] قال القرطبي: (قَالَ الجُّمْهُورُ: هِي خَاصَةٌ فِي الْبِكْرَيْنِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ عامة بخروج العبيد والإماء منها). اهـ. هذا هو الحد وأما النفي لمدة عام فمن التعزير بحسب المصلحة عند بعض الفقهاء وهو الأظهر والله أعلم.

قلت: والذي أخرج الإماء -وحُمل العبيد عليه للمساواة بينها في الرق - قول الله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسَتَطِعٌ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فِين مَّا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَتِكُو اللهُ وَمَن لَمْ يَسَتَطِعُ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ اللهُؤُمِنَاتِ فِين مَّا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَتِكُو اللهُؤُمِنَاتِ فَ فَعَلَيْهِنَ نِصَفُ مَا عَلَى فَتَيَتِكُو اللهُؤُمِنَاتِ فِي المَعْدِي فَعَلَيْهِنَ نِصَفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْمَذَابِ اللهِ النساء: ٢٥] والإحصان هنا - على الصحيح - هو التزويج وهذا يعني أن لا رجم عليها حال الإحصان؛ لأن الذي يمكن تنصيفه هو جلد مائة لا الموت رجمًا بالحجارة، فإذا لم يكن العبد أو الأمة محصنًا فالجزاء التعزير بالجلد كها يراه الإمام أحمد وغيره من السلف.

وفي ثبوت الرجم يقول الله تعالى: ﴿ فُلُ فَأُنُواْ بِالتَّوْرَئِةِ فَاتُنُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٣]. بوّب البخاري في صحيحه بهذه الآية ثم روى بإسناده عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَعَالِيّهُ عَنْهُا: أَنَّ اللّهُ وَ جَاءُوا إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنيا، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿ كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟ ﴾ قَالُوا: نُحَمِّمُهُم اوَنَضْرِ بُهُما، فَقَالَ: ﴿ لاَ تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ؟ ﴾ فَقَالُوا: لاَ نَجِدُ فِيهَا مَنْكُمْ عَبْدُ الله بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الّذِي يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ، وَمَا وَرَاءَهَا وَلاَ يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَلَالًا وَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ فَلَيَّا رَأُوا ذَلِكَ قَالُوا: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ فَلَيَّا رَأُوا ذَلِكَ قَالُوا: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ فَلَيَّا رَأُوا ذَلِكَ قَالُوا: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ فَلَيَّا رَأُوا ذَلِكَ قَالُوا: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ فَلَيَّا رَأُوا ذَلِكَ قَالُوا: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَا أَمْرَ بِمَا فَرُعْمَ الْجَارُةِ عِنْدَ المُسْجِدِ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَغِنِي عَلَيْهَا يَقِيهَا الحِجَارَةَ.

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب فلله أن النبي ﷺ قال: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: ﴿ يَلَ أَيُّهَ ٱلرَّسُولُ لَا يَحُزُنِكَ ٱلَّذِيرَ ـ يُسَرِعُونَ



فِي ٱلْصُحُفَّرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَا ذَا فَخُ ذُوهُ ﴾ [المائدة: ٤١] يقول: ائتوا محمدًا ﷺ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَن لَّرَيَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنَوْرُنَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا آَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: الآيات: ٤٤،٥٤،٥٤] في الكفار كلها.

فحد الزنى موجود في التوراة وأقرَّه القرآن، وبالإضافة إلى ما سبق من الآيات فإن الله سبحانه يأمر رسوله ﷺ بالاهتداء بمن سبقه من الأنبياء بقوله: ﴿أُوْلَتَهِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَهُ دَلِهُ مُؤْفَّتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

# ويثبت الزنى بأحد هذه الأمور:

- البعة شهود عدول؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَٱلَّتِي كَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ أَذْبَعَةً مِّن الْسُلِمِينَ، فَجَعَلَ الله الشَّهَادَةَ عَلَى الزِّنَا خُكْمٌ خَاصَّةً أَرْبَعَةً تَعْلِيظًا عَلَى الله القراعي وَسَتْرًا عَلَى الْعِبَادِ، وَتحديد الشُّهُودِ بِالْأَرْبَعَةِ فِي الزِّنَا حُكْمٌ ثَابِتٌ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ والقرآن) اهـ. والعدول هم من ذكرهم الله تعالى بقوله: ﴿ مِمَن تَرْضَوْنَ مِنَ اللهُ هَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].



٣ - ويثبت الزنى بالحمل من امرأة لا زوج لها ما لم يقم دليل على البراءة؛ لقولـه تعـالى عـن مــريم: ﴿قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَهُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ آلُكُ بَغِـيًّا ﴾ [مــريم: ٢٠] فالحمـــل لا يكون إلا من زوج أو من زنى وما سوى ذلك فمعجزة.

1710 - عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ الله عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ الله عَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ عَلَى الله عَقَالَ الله عَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ عَقَالَ الآخَرُ - وَهُ وَ أَفْقَهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ عَقَالَ الآخِرُ وَهُ وَأَفْقَهُ مِنْهُ عَلَى هَذَا فَزَنَى يَعُمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، وَأَذَنْ لِي، فَقَالَ: «قُلْ». قَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنْ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِهَاتَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَالَتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُ ونِي: أَن عَلَى ابْنِي جَلْدَ مَائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: فَأَخْبَرُ وَنِي: أَن عَلَى ابْنِي جَلْدَ مَائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمُ مَا بِكِتَابِ الله، الوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَتَعْرِيبُ عَام، وَاغْدُ يَا أُنْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، متفق عليه.

الله هُنَّ سَبِيلًا، البِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالْجَمُ»، رواه مسلم. الله هُنَّ سَبِيلًا، البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالْجُمُ»، رواه مسلم. ١٢١٧ - وعن عمر بن الخطاب عليه أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكَتَاب، فَكَانَ فِيهَا أَنْزَلَ الله عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَرَجَمْنَا الكَتَاب، فَكَانَ فِيهَا أَنْزَلَ الله عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَرَجَمْنَا مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله اللهِ عَلَيْهِ وَرَجَمْنَا مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مَنْ زُنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء، إِذَا أُحْمِالُ الله عَرَاكُ »، متفق عليه.

١٢١٨ - وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ الْـمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ فِي الـمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ وَعَاهُ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: ﴿ فَهُلُ أَحْصَنْتَ ؟ ﴾. قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَاذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ﴾، متفق عليه.

١٢١٩ - وعن ابن عباسَ رَضَالِتُهُعَنْهُا قال: لَمَا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَـهُ: «لَعَلَّـكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ الله. رواه البخاري.

٠ ١ ٢ ٢ - وعن جابر بن عبد الله رَجَوَالِلَهُ عَالَ: «رَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا



#### التوضيح:

- الزنا: هو وطء فرج امرأة مجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك.
  - أَنْشُدُكَ بِالله: أسألك رافعًا نشيدي وصوتي.
    - عَسِيفًا: أي أجيرًا.
    - الوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ عَلَيْكَ: أي مردودة.
  - خذوا عني: أي خذوا وافهموا الحكم في حد الزنا.
- سبيلًا: أي خلاصًا عن إمساكهن في البيوت المأمور بـ في الآيـة المنسـوخة في قولـه تعـالى: ﴿ أَوْ يَجُعَـكَ اللَّهُ لَهُنَّ سَـبِيلًا ﴾ [النساء: ١٥].
  - البكر: من لم يتزوج من الرجال والنساء.
  - ونفي سنة: أي: عن البلد الذي وقع الزنا فيها.
    - الثيِّب: المتزوج ذكر كان أو أنثى.
    - فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟: أي هل تزوجت؟
  - أَوْ غَمَزْتَ: المقصود: الإشارة بالعين أو الجسّ باليد.

## الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديثين الأولين دليل على حد الزاني البكر -أي غير المحصن وقد اتفق العلماء على أن البكرين الحُرِّين إذا زنيا فإنهما يجلدان، كل واحد منهما مائة جلدة، وأن العبد والأمة لا يكمل حدهما إذا زنيا، وأن حد كل واحد منهما خمسون جلدة. وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى منهم، وأنهما لا يرجمان، بل يجلدان سواء أحصنا أو لم يحصنا ".
  - ٢ وفيهما دليل على شرعية التغريب مع الجلد.
  - ٣ وفي حديث أبي هريرة الأول ثبوت حد الزنا بالإقرار.
  - ٤ وفيه أنه لا يجوز أخذ العوض لتعطيل الحدود، وإن أُخَذ فهو من أكل الأموال بالباطل.
- وفيه: جواز استفتاء غير النبي ﷺ في زمنه؛ لأنه ﷺ لم ينكر ذلك عليه، وفيه جواز استفتاء
   المفضول مع وجود أفضل منه.

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة (ص ٣٤٥).



- ٦ في حديث عمر وحديث أبي هريرة الثاني دليل على أنّ حد الزاني المحصن هو الرجم حتى الموت رجلًا كان أو امرأة، وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار (١).
- ٧ ودلَّ حديث عمر على أنه إذا وجدت المرأة الخالية من الزوج أو السيد؛ حبلى، ولم تذكر شبهة: أنه يثبت الحد بالحبل، وهو مذهب عمر، وإليه ذهب مالك وأصحابه، وقال الجمهور: لا يثبت الحد إلا ببينة أو اعتراف؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات، واستدل الأولون بأنه قاله عمر على المنبر، ولم ينكر عليه، فينزل منزلة الإجماع. قال الصنعاني: (لا يخفى أن الدليل هو الإجماع، لا ما ينزل منزلته) (٢).
- ٨- ودل حديث أبي هريرة الثاني على اشتراط التعدد في الإقرار لثبوت جريمة الزنا؛ وذلك بأن يقر بفعلها أربع مرات، وذلك أن النبي على أخر إقامة الحد إلى أن تم الإقرار أربع مرات، وهو قول الحنفية، والحنابلة (٣).
- ٩ إذا أقر الرجل أنه زنا بامرأة معينة، وأنكرت المرأة ذلك؛ أُخذ المقر بإقراره، وأقيم عليه حد
   الزنا، وحد القذف، ولا شيء على المنكر، وهو قول الجماهير (٤).
- ١٠ ويشترط تعمد الوطء؛ وهو أن يرتكب الزاني الفعل وهو يعلم أنه يطأ امرأة محرمة عليه، أو أن تمكن الزانية من نفسها وهي تعلم أن من يطأها محرم عليها، ومن ثم فلا حد على الغالط والجاهل والناسي (٥).
- ١١ وفي حديث أبي هريرة الثاني أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره،
   سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة، وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره.
- ١٢ وفيه جواز استنابة الإمام من يقيم الحد، قال العلماء: لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه.

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱۰/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/٨).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٥/ ٢١٨)، والمغنى (١٦٠ /١٦٠).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) الموسوعة الفقهية (٢٤ / ٢١).



- ١٣ وفي حديث ابن عباس ندب تلقين من أقر بموجب الحد الرجوع عنه، إما بالتعريض،
   وإما بأوضح منه؛ ليدرأ عنه الحد.
- ١٤ وفيه وفي حديث أبي هريرة قبله وجوب التثبت في إقامة الحدود؛ لأن الحد موضع احتياط؛ إذ قد يطلق الزنا على ما دون الفرج كقوله ﷺ: فزنا اللسان كذا وزنا الرجل كذا، فوجب التثبت والتحقق في مثل ذلك.
- ١٥ اختلف الفقهاء في اشتراط الإسلام للإحصان؟ فذهب الشافعي وأحمد أنه ليس بشرط، فإذا
   حكم الحاكم على الذمي المحصن بالرجم: رجمه، ومذهب أبو حنيفة: أن الإسلام شرط في
   الإحصان، واستدل الشافعية بحديث جابر وغيره (١).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ في تطبيق الحدود محافظة على الضرورات الخمس؛ فقتل المرتد شرع للحفاظ على الدين من أن يتخذ سخرية وهزوًا، والقصاص شرع للحفاظ على الدماء من أن تسفك، وحد الزنا شرع صيانة للأعراض من أن تنتهك، والأنساب من أن تختلط، وحد السرقة شرع حفظًا للأموال من أن تضيع أو تؤكل بالباطل، وعقوبة شارب الخمر شرعت صونًا للعقول من أن تختل (٢).
- ٢ ينبغي أن يُعلم أن الله تعالى ما شرع الحدود والعقوبات إلا رحمة بعباده، وإحسانًا إليهم، ولمذا ينبغي على من يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم، والرحمة بهم كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة مريضه (٣).
- ٣ في حديث أبي هريرة الأول: جفاء الأعراب لبعدهم عن العلم، والأحكام، والأدب؛ حيث ناشد من لا ينطق عن الهوى ألّا يحكم إلا بكتاب الله تعالى!!
  - ٤ وفيه: حسن خلق النبي ﷺ حيث لم يعنفه على سوء أدبه معه.
- وفيه: أن من أقدم على محرم جهلًا، أو نسيانًا، لا يؤدب، بل يعلم، فهذا افتدى الحد عن ابنه بهائة شاة ووليدة، ظانًا إباحته وفائدته، فلم يكن من النبي على إلا أن أعلمه بالحكم، ورد عليه شياهه، ووليدته (٤).

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام (١/ ٤٤٤) روضة الطالبين (١٠/ ٩٠)، وكشاف القناع (٦/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) المستصفى (٢/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الكبرى (٤/ ٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٦/ ٢١٧).



- ٦ والحكمة في رجم المحصن، وجلد غير المحصن: أن الأول قد تمت عليه النعمة بالزوجة، فإقدامه على الزنا يعد دليلًا على أن الشرّ متأصل في نفسه، وأما غير المحصن فلعل داعي الشهوة غلبه على ذلك، فخُفف عنه الحد، مراعاة لحاله، وعذره (١).
- ويدل أيضًا على أن الأحكام الشرعية ليست محصورة في القرآن الكريم، بل قد أُعطي النبي ﷺ
   القرآن ومثله معه من الحكمة والسنة، فيجب العمل به كله، فكله من عند الله تعالى (٢).
- ٨ قال العلماء: إن الأفضل لمن أتى ذنبًا أن يستر نفسه ويتوب فيها بينه وبين الله تعالى، ويجعلها توبة نصوحًا، ويكثر من الطاعات، وفعل الخيرات، ويبتعد عن أمكنة الشر، وقرناء السوء. أما اعتراف بعض الصحابة: فهو غضب شديد على أنفسهم التي أمرتهم بالسوء، ورغبة في سرعة تكفير ذنبها، فهذا هو الذي حملهم على اعترافها، وتسليمهم أنفسهم لتطهيرها بالحد(٣).
- ٩ ويستفاد من حديث ابن عباس أنه يجب على القاضي والمفتي التثبت في الأحكام، والسؤال
   بالتفصيل عما يجب الاستفسار عنه، مما يغير الحكم في المسألة.
- ١٠ الحدكفارة للمعصية التي أقيم الحدلها، وهو إجماع، وقد جاء صريحًا في قوله ﷺ: «من أتى منكم حدًّا فأُقِيمَ عليهِ فهو كفارتُه» (٤).

## طريقة الاستدلال:

١ - حد الزنا الوارد في الحديثين؛ سواء كان جلد البكر مائة مع التغريب أو رجم الثيب مع الجلد قبله أو بدونه (على خلاف بين العلماء)؛ كل ذلك يختص بالأحرار رجالًا كانوا أو نساءً، أما الأمة فحدها الجلد خمسين جلدة فقط؛ ثيبًا كانت أو بكرًا لقوله تعالى في الإماء: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصِّفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ [النساء: ٢٥]، والرجم لا ينصف فاقتصرت العقوبة على الجلد مع التنصيف، ويقاس العبد على الأمة بجامع الرق فيهها.

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٩).



- ٢ ثبت الرجم عن رسول الله ﷺ بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله ﷺ (١)، وهذا كافٍ في جعله مما هو معلوم من الدين بالضرورة.
- ٣ جاء في رواية لحديث عمر: «لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي»، وهذا القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وقد عدَّه الأصوليون قسمًا من أقسام النسخ (٢).

# \_\_\_ من يقيم الحد على العبيد؟

قال الله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَلِيدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةِ ﴾ [النور: ٢].

الخطاب هنا بواو الجمع ﴿فَأَجْلِدُوا ﴾ يشمل كل من له مسؤولية على من دونه.

١٢٢١ - عن أبي هريرة على قال: سمعت رسول الله على يقول: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُتَرَّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُتَرَّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُتَرَّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُتَرَّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ»، متفق عليه.

١٢٢٢ - وعن عليِّ رَهِ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَقِيمُوا الْـحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، رواه أبو داود، وهو في مسلم موقوف.

## التوضيح:

- وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا: التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.
- فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا: أي تحقق إما بالبينة، وإما برؤية أو علم عند من يجوِّز القضاء بالعلم في الحدود.

# الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث أبي هريرة دليل على وجوب حد الزنا على الإماء والعبيد.
- ٢ وفيه وفي حديث علي: أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك، وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور.
- ٣ وفيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان، سواء كانا مزوجين أم لا؛ لقوله ﷺ: «فليجلدها الحدّ»، ولم يفرق بين مزوجة وغيرها.

<sup>(</sup>١) المغنى (١٠/١١).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/٨).

## باب حد الزاني



- ٤ وفيه أنه لا يُوبَّخ الزاني، بل يقام عليه الحد فقط.
- ٥ وفيه أن الزاني إذا حُدّ، ثم زنى ثانيًا؛ أنه يلزمه حدُّ آخر، فإن زنى ثالثة؛ لزمه حد آخر، فإن حُدّ ثم زنا؛ لزمه حدّ آخر، وهكذا أبدًا. وأما إذا زنى مرات ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حدّ واحد للجميع (١).
- ٦ وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حالها للمشتري؛ لأنه عيب، والإخبار بالعيب واجب.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ وفيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم حيث أمره ﷺ ببيع الأمة الزانية.
  - ٢ فإن قيل: كيف يكره شيئًا ويرتضيه لأخيه المسلم؟

فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري؛ بأن يعفها بنفسه، أو يصونها بهيبته، أو بالإحسان إليها، والتوسعة عليها، أو يزوجها، أو غير ذلك، والله أعلم (٢).

# طريقة الاستدلال:

- ١ قول أبي حنيفة في عدم جواز أن يوقع السيد على العبد الحد قول في مقابل النص، وقول النبي ﷺ مقدم على كل قول، وعلى كل اجتهاد، وقياس.
- ٢ قاعدة: (عدم الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال): فقوله: «فليجلدها الحدّ» بدون أن يفرّق بين مُزَوَّجة وغيرها: دل على أن حدّ الأمة مطلقًا الجلد؛ متزوجة كانت أو ليست كذلك.

# \_ متى يقام الحد على الحامل؟

لَ قَالَ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ لَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَلِسَآةٌ مُؤْمِنَتُ لَمْ تَعَلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنَهُ مِ مَعَرَةٌ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ لَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَلِسَآةٌ مُؤْمِنَتُ لَمُ وَمَنَاتُ اللَّهِ مِنَ لَكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كَفَرُواْ مِنْ هُمْ مَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٥].

دلَّت الآية على أنه حينها لا يكون تعذيب المستحق للعذاب إلا بأذية البريء فإن العقوبة تتأجل، لأنه إذا لم يُعاقب الكافرون خشية إصابة المؤمنين لاختلاطهم بهم، فتأخير معاقبة الحامل التي عصت مراعاة لحملها أوجب؛ لأن ولدها أشد تداخلا بها من تداخل المؤمنين

شرح النووي على مسلم (١١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١١/ ٢١٢).



بالكافرين، وهو عاجز عن مفارقتها، ولأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَاتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا ا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيَٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِئُكُمْ بِمَاكْنَتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

١٢٢٣ - وعن عمران بن حصين ﷺ: أَنَّ امْرَأَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَتْ نَبِيَّ الله ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ الله ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَاثْتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ الله وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَنْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهَ؟»، رواه مسلم.

### التوضيح:

- امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةً: هي المشهورة بالغامدية.
- أَحْسِنْ إِلَيْهَا: إنها أمره بذلك؛ لأن سائر قرابتها ربها حملتهم الغيرة والحمية على أن يفعلوا ما يؤذيها.
  - فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا: أي شُدت؛ لئلا تنكشف عند وقوع الرجم عليها.

# الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث دليل على أنه لا يقام الحد على المرأة الحامل، سواء كان الحمل من زنا أو غيره،
   ويشمل ذلك جميع الحدود، وهذا مجمع عليه؛ لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حـدُها الجلـد
   وهي حامل، لم تجلد بالإجماع حتى تضع (١).
- ٢ ظاهر الحديث أنه يقام الحد بالرجم على المرأة المحصنة إذا كانت حاملًا بعد الوضع مباشرة،
   وهو قول جمهور العلماء (٢)، بينها ذهب الشافعية أنه لا يستوفى الرجم حتى ترضعه هي؛ وإن
   وجدت مرضعة أخرى، وحتى يوجد للولد كافل (٣).
- ٣ الغرض من شد ثيابها عليها: ألا تنكشف عند وقوع الرجم عليها؛ لما جرت به العادة من الاضطراب عند نزول الموت، وعدم المبالاة بها يبدو من الإنسان، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المرأة ترجم قاعدة، والرجل قائمًا؛ لما في ظهور عورة المرأة من الشناعة (٤).
  - ٤ وفيه أنه ﷺ صلى على الغامدية، فتشرع الصلاة على من أقيم عليه الحد.

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۱/۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٨/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين (٧/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٧/ ١٦٤).



## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

فيه صدق هذه المرأة في ندمها على الذنب وتوبتها إلى الله تعالى ورغبتها في التكفير بالحد.

# طريقة الاستدلال:

قوله: «فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا» استدل به الجمهور على أن الحديقام بعد الوضع مباشرة، ويقويه ما جاء في رواية لمسلم: «إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه»، فقام رجل من الأنصار فقال: إليَّ رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها. فدل على أنه لا يؤخَّر الحد إلا إذا لم يوجد من يرضع الطفل، ويكفله.

# - جلد المريض الذي لا يرجى برؤه:

قال الله تعالى: ﴿ فَأَتَّقُوا أَلَّكَ مَا أَسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦].

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْتُ مُوفِ ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨].

قال ابن كثير: (أَيْ: مَا كَلَّفَكُمْ مَا لَا تُطِيقُونَ، وَمَا أَلْزَمَكُمْ بِشَيْءٍ فَشَقَ عَلَيْكُمْ إِلَّا جَعَـلَ الله لَكُمْ فَرَجًا وَخَرُجًا).

177٤ – عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «اضْرِبُوهُ حَدَّهُ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»، أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»، فَفَعَلُوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. [رجّع رواية الإرسال عن أبي أمامة بن سهل: النسائي في الكبرى (٧٤٧٠)، والدارقطني في السنن (٣١٥٠)، والدارقطني في السنن

## ترجمة الراوي:

## التوضيح:

- عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخِ: العثكال هو العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة، وكل واحد من هذه الأغصان يسمى شمراخ.



### الدلالات الفقهية:

المريض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك كبير السن الضعيف: لا يسقط عنها حدّ الجلد، ولكن يقام عليها مخففًا في الحال ولا يؤخر؛ وذلك بأن يضرب بشيء خفيف، أو يُجمع له ضغث فيه مائة شمراخ فيضرب به ضربة واحدة، وهذا مذهب الجمهور (١). وأما من يرجى برؤه فيؤخر، حتى يبرأ كي لا يفضي إلى التلف، والجلد شرع زاجرًا لا مُتلِفًا، ولهذا لا يقام الحد في شدة الحر ولا في شدة البرد اللذين يخشى فيها الهلاك، وخالف الحنابلة، وقال ابن قدامة من الحنابلة: يحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله.

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ فيه دليل على الأخذ بأسباب العفة حتى تجاه كبار السنّ والمرضى، فالغريزة الجنسية تتحين أية فرصة للاستجابة لرغبتها، ومن أجل ذلك حرَّم الإسلام النظر واللمس والخضوع بالقول والخلوة.
  - ٢ وفيه دليل على أن الإمام ينبغي أن يراقب حال المجلود، ويحافظ على حياته.
- ٣ وفيه: أنه يجوز ارتكاب المخارج المؤدية إلى أعمال مباحة، وأنها لا تعـد من الحيـل المحرمة المفضية إلى تعاطى المعاملات المحرمة (٢).

# طريقة الاستدلال:

هذا الحديث وإن كان خاصًا في جلد من ارتكب جريمة الزنا، إلا أن فحوى الخطاب والقياس المساوي يدل على أن الحكم لا يقتصر عليه، وإنها يشمل كل ما فيه جلد من الحدود.

# ـــه تغريب الزاني البكر:

• ١٢٢٥ - عن ابن عمر: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وأَنَّ مَا بَكُرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وأَنَّ عَمَرَ ضَرَبَ وغرَّب، وأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَرَب ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. [ورجَّح وقفه: الترمذي في السنن (١٤٣٨) والدارقطني في العلل (٦/ ٣٢٠)].

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (٢٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/ ٢٣٧).



#### التوضيح:

- غرَّب: تغريب الزاني: هو نفيه وتبعيدُه عن البلدة، ومدته سنة كها ورد في حديث عبادة أول الباب: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» (١).

## الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث دليل على أنه يجب التغريب مع الجلد، وقد ذهب الجمهور إلى أن التغريب من الحد ولا بد منه في الرجل والمرأة البكرين، إلا أن الإمام مالكًا منعه في المرأة، وخصَّ الرجل بالتغريب دون المرأة (٢).
- ٢ يرى الطحاوي من الحنفية أن التغريب منسوخ بقول تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاتَجْلِدُواْكُلَّ وَحِيدٍ
   مِنْهُمَامِائَةَ جَلْدَةِ ﴾ [النور: ٢](٣).
- ٣ ساق ابن حجر هذا الحديث هنا ردًا على من زعم نسخ التغريب؛ حيث فيه أن التغريب فعله
   الخلفاء الراشدون، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالفًا، ولم ينكره أحدٌ، فكان إجماعًا (٤).
- ٤ تغريب المرأة بدون محرّم يخالف ما تقتضيه الأحاديث الزاجرة عن ذلك، وتغريبها مع محرمها فيه عقوبة له بدون ذنب. كما أن تغريب المرأة قد يؤدي إلى إغرائها بالفاحشة مرة أخرى ووقوعها في الفتنة؛ لبعدها عمن يحفظها ويصونها (٥).

فالأظهر في المسألة -والله أعلم- أنه إن وجد محرم متبرع بالسفر معها إلى محل التغريب مع كونه آمنًا فإنها تغرب، عملًا بأحاديث التغريب، وإن لم يوجد فلا تغرب؛ عملًا بأحاديث النهى عن السفر بدون محرم (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر حديث ١٢١٦.

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي (٤/ ٣٢١)، المجموع (١٨/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) المبسوط (٩/ ٣٦).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني على الموطأ (٤٨/٤).

<sup>(</sup>٦) التسهيل (٦/ ١١٤).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ من حِكَم عقوبة النفي: أن البعد عن الأهل والأصدقاء يجعل الإنسان حزينًا مهمومًا؛ نظرًا لتغير المكان والناس، فيعيش غريبًا في هذا المجتمع الجديد الذي لا يعرف فيه أحدًا، خائفًا من السؤال عن سبب مجيئه إلى هذا البلد، وهو ببعده هذا يجد الألم والحسرة بفقد أقاربه، وتارة باشتياقه إليهم.
- ٢ وهو مع ذلك كله يجد نفسه مضطرًا لطول الوقت للتفكير ومراجعة أفعاله ومعرفة أخطائه وكيف يتفاداها مستقبلًا وإذا ما تذكر هذا المصير المر سفح دمعه تائبًا راجيًا أن يعود إلى بلده وموطنه (١).
  - ٣ والمجتمع أيضًا منتفع بهذا النفي؛ إذ العضو الفاسد الذي نغص عيشهم قد ابتعد عنهم.
- ٤ ومن الحكم المستفادة من النفي أيضًا حفظ عرض الجاني من أن تلوكه الألسن كلما غدا أو
   راح بين قومه وفعلته قريبة العهد لم ينسها الناس بعد.

## طريقة الاستدلال:

- ١ آية الجلد مطلقة في حق كل زان، فخص منها في حديث عبادة: «الثيب»، ولا يلزم من خلو آية النور عن التغريب عدم مشر وعيته، كما لم يلزم من خلوها من الرجم عدم مشر وعيته كما لم يلزم من خلوها من الرجم عدم مشر وعيته كذلك. ومن الحجج القوية على عدم النسخ: أن قصة العسيف كانت بعد آية النور؛ لأنها كانت في قصة الإفك، وهي متقدمة على قصة العسيف؛ لأن أبا هريرة حضرها، وإنها هاجر بعد قصة الإفك بزمان (٢).
- ٢ قاعدة: (النص الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر): وبذلك قال الجمهور؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح (٣). قال ابن قدامة عن تغريب المرأة: «قول مالك فيها يقع لي أصح الأقوال وأعدلها، وعموم الخبر مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم والقياس على سائر الحدود لا يصح؛ لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل بها، بخلاف هذا الحد» (٤).

<sup>(</sup>١) مجلة البحوث الإسلامية (العدد ١١ ص ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٦/ ١٧٢)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) المغنى (١٠/ ١٢٩).

## • حد اللواط:

الأول: أنَّهُ ثبت في شريعةِ لُوطٍ رجم اللوطيّ، والأصل بقاء ما ثبت إلى أنْ يـرد الناسـخ، ولم يرد في شرع مُحَمَّدٍ ﷺ ما ينسخه، فوجب الحكم ببقائه.

الثاني: قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

الثالث: قوله تعالى: ﴿ فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٤] والمرادُ من هذه العاقبة ما سبق ذكره من إنْزالِ الحجر عليهم...؛ لأنَّ ذلك هو المدلول السابق، فينصرف إليه ذكر الحكم عقيب الوَصْفِ مشعرًا بالعليَّة). اهـ

وقال الله تعالى: ﴿وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرُّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [النمل: ٥٠]. قال ابن عطية: (هذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرجم في اللوطية).

١٢٢٦ - وعن ابن عباس رَضَيَّلِيَهُ عَنْهَا أَن النبي ﷺ قال: «مَنْ وَجَدْ ثَمُّوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْ ثَمُّوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ». رواه أحمد والأربعة، ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافًا. [أعلّه ابن معين فيها نقله ابن عدي في الكامل (١٢٠٩٩)، والبخاري فيها نقله الترمذي في العلل الكبير (٤٢٨)، والنسائي في الكبرى (٧٥٠٠)، وغيرهم].

## الدلالات الفقهية:

١ - اختلف الفقهاء في عقوبة اللواط، فمنهم من قال: يقتل على أي حال كان، وبه قال
 المالكية (١)، واستدلوا بحديث ابن عباس وعمل جماعة من الصحابة.

ومنهم من قال: بل يعاقب عقوبة الـزاني، فـيرجم إن كـان محصـنًا، ويجلـد إن كـان غـير محصن، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل (٨/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (١٠/ ٩٠)، ومغنى المحتاج (٤/ ١٤٤).



ومن الفقهاء من قال: يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم حتى يتـوب، وبه قال الحنفية (١)

٢- الأظهر -والله أعلم- أن عقوبته القتل مطلقًا، أحصن أم لم يحصن؛ لقوة أدلة هذا القول، كها نصَّ عليه الحديث، وهو إن كان فيه اختلاف فقد أفتى الصحابة بقتل من عمل عمل قوم لوط، وقاعدة الشريعة المطردة من تغليظ العقوبات كلها تغلَّظت المحرمات، فإن وطء من لا يباح بحال أعظم جرمًا من وطء مَنْ يباح في بعض الأحوال، فيكون حدُّه أغلظ.

وأما صفة قتله: فالراجح أن المرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، من القتل بالسيف أو الرَّجم بالحجارة، ونحو ذلك حسب مصلحة الرَّدع والزَّجر (٢).

٣ - المفعول به كالفاعل؛ لأنها اشتركا في الفاحشة، فكان عقوبتها القتل كما جاء في الحديث،
 ولكن يستثنى من ذلك حالتان:

الأولى: من أكره على اللواط بضرب أو تهديد بالقتل ونحوه، فإنه لا حد عليه (٣).

الثانية: إذا كان المفعول به صغيرًا لم يبلغ، أو كان مجنونًا، فإنه لا يحد، وهذا مجمع عليه، ولكن يؤدب ويعزر بها يردعه عن اقتراف هذه الجريمة (٤).

ع - وفي الحديث دليل على ما ذهب إليه الحنابلة من أن البهيمة تقتل، سواء كانت مملوكة لـه أو لغيره، وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، وذهب الجمهور إلى أنه لا حـد عـلى مـن أتـى بهيمة، لكنه يعزر (٥). وهو الراجح، فإن حديث ابن عباس لا يصـح، وقـد ثبت في سـنن أبي داود (٢٥٤٤) وحسنه الألباني من طريق عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قـال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد»، قال أبو داود بعد روايته: حديث عاصم يضعف حديث عمرو ابن أبي عمرو؛ أي أن هذا الحديث الموقوف عن ابن عباس دليل على ضعف حـديث الباب؛ لأنه لو كان صحيحًا لما أفتى ابن عباس بخلافه وعنده نصٌ عن النبي على .

<sup>(</sup>١) المبسوط (٩/ ٧٧).

<sup>(</sup>۲) التسهيل (٦/ ١١٦ – ١١٧).

<sup>(</sup>٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٩/ ٦٢).

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن عابدين (٣/ ١٥٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣١٦)، مغني المحتاج (٤/ ١٤٥)، كشاف القناع (٦/ ٩٥).



# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ جريمة اللواط من أعظم الجرائم، وأسوأ الذنوب، وأقبح الأفعال، وقد عاقب الله فاعليها بها لم يعاقب به أمة من الأمم، وهي تدل على انتكاس الفطرة، وطمس البصيرة، وضعف العقل، وقلة الديانة، وهي علامة الخذلان، وسلم الحرمان، ونقل الذهبي الاتفاق على أنها من كبائر الذنوب (١).
- ٢ الموفق يجتنب أسباب المعصية لاجتناب الوقوع فيها، فإن مقاربة مواطنها ومقارفة أسبابها يوصل إليها ويجعل النجاة منها متعسرة؛ ومن ذلك الابتعاد عن البيئات الفاسدة واجتناب أصدقاء السوء، الذين يهيجون الشهوات ويزينون الفواحش، ويُجرّئون على الاستهانة بحرمات الله وتعدي حدوده، ويهوّنون الوقوع في أشنع القبائح وأكبر الكبائر!

### طريقة الاستدلال:

من قال بأن حكم اللواط حكم الزنا: استدل بقياس اللواط على الزنا، بجامع أن كلًا منها إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعًا محرم شرعًا، فيكون حكمه كالزاني، وهذا القول مخرَّج على القول بإجراء القياس في الأسباب، وهو قول الشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية.

ولكن هذا القياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة نص؛ قال الشوكاني: (ويجاب عن ذلك: بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا تُحصِّصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها للوطي، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه يصير فاسد الاعتبار كها تقرر في الأصول) (٢).

# \_ عقوبة المخنثين والمترجلات:

◄ قال تعالى: ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأُخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣].

قال ابن عاشور: (هذه الآية أصل في ثبوت الحق لأهل المحلة أن يُخرجوا من محلتهم من يُخشى من سيرته فشو الفساد بينهم).

١٢٢٧ - عن ابن عباس رَخَالِلَهُ عَنْهَا قَال: لَعَنْ رَسُولُ الله ﷺ السَّمُخَنَّيْنَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْسُهُ عَلَيْهُ السَّمُخَنَّيْنَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْسُمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ»، رواه البخاري.

<sup>(</sup>١) الكبائر (ص ٨١).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٧/ ١٦٧).



#### الدلالات الفقهسة:

- ١ المتخنثون من الرجال: هم الذين يتشبهون بالنساء في حركاتهم، ومشيتهم، وتكسرهم،
   ولباسهم، وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء.
- ٢ يحرم على الرجال التخنث والتشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بهن، وكذلك في الكلام والمشي، والنهي مختص بمن تعمد ذلك، ومن كان ذلك من أصل خلقته فإنه يـؤمر بتكلف تركه، والمواظبة والملازمة على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الـذم، والا سيما إذا بدا منه ما يدل على الرضا به (١).
- ٣ وأما عقوبته، فالتخنث بالاختيار من غير ارتكاب الفعل القبيح: معصية لا حد فيها ولا
   كفارة، فعقوبته عقوبة تعزيرية تناسب حالة المجرم وشدة الجرم، كالنفي الوارد في الحديث،
   وكذلك فَعَلَ الصحابة من بعد النبي عليه.
  - ٤ وفي الحديث أيضًا تحريم تشبه النساء بالرجال، وأنه من كبائر الذنوب.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ا تخنث الرجال وتشبههم بالنساء في الحركات والمشي واللباس آفة عظيمة قد ابتليت بها عدة مجتمعات في العصر الحديث؛ ومن المعلوم أن من تشبّه بأحد اكتسب مثل أخلاقه وصفاته، فانتشار التخنث في المجتمعات يفضي إلى ضعف الشباب وذهاب فتوتهم، فلا يقوى المجتمع على الدفاع عن نفسه من الأعداء، وتضيع مكتسباته؛ لذا نهى الشرع عنه وعدّه من الكبائر.
- والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم، حتى يصير فيها من الظهور والتبرج والبروز
   ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كها يظهره الرجال أو أكثر؟
   لضعف عقلها، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء والخفر المشروع في حق النساء (٢).

## طريقة الاستدلال:

تعمُّد التخنث من كبائر الذنوب؛ بدلالة اللعن الوارد في الحديث؛ قال الشوكاني: (واللعن يدل على تأكد التحريم، والمراد بالمخنثين: المتشبهين بالنساء من الرجال، والمراد بالمترجلات: المتشبهات

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية (١١/ ٦٢)، فتح الباري (١٠/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) مجلة البحوث الإسلامية (العدد ٦٥ ص ٢٤).



بالرجال من النساء، فمن تشبه من أي من النوعين بالنوع الآخر؛ إما في كلامه، أو في حركاته، أو في ملبوسه، فهو داخل تحت هذه اللعنة؛ لأنه لم يخص على نوعًا من أنواع الشبه دون نوع)(١).

# \_\_\_ درء الحدود بالشبهات:

◄ قال الله تعالى: ﴿ فَتَبَيَّنُواْ أَنْ تُصِيبُواْ قَوْمَا إِجْهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦].

أمرنا الله بالتبين، وعليه فلا حد بمجرد الشبهات؛ لأن هذا من الجهالة وهو فعل الزائغين نعوذ بالله من الجهالة والزيغ.

١٢٢٨ - عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «ادْفَعُوا السَّحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا»، أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. [وضعَفه البوصيري في مصباح الزجاجة (٤٠٩)].

وأخرجه الترمذي والحاكم، من حديث عائشة رَضَّالِتَهُ عَنَا، بلفظ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنْ الْسَمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمُ»، وهو ضعيف أيضًا. ورواه البيهقي عن علي من قول بلفظ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ بالشَّبُهَاتِ». [الحديث ضعيف، ينظر: كشف الخفاء (١/ ٧٣)].

١٢٢٩ - وعن ابن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله ﷺ: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ القَاذُورَاتِ التي نَهَى الله تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ الله تَعَالَى، وَلَيَتُ إِلَى الله تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبُدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله عز وجل»، رواه الحاكم، وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. [رجَّح الإرسال الشافعي في الأم (٧/ ٣٦٨)، والدارقطني في العلل (٦/ ٣٨٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٧٨٧)].

سبب ورود حديث ابن عمر الأخير:

سببه: عن ابن عمر رَضَالِتُهُ عَنْهُا قال: قام المصطفى على بعد رجم الأسلمي... فذكره (٢).

## التوضيح:

- مدفعًا: شيئًا تدفعون الحدُّ به تأويلًا، من شبهة أو نحوها.
- الشبهات: يقال: اشتبه الأمر: خفي والتبس، فالشبهة: التباس الأمر بالثبوت وعدمه، ويجمع على: شُبَه، وشُبُهَات.
- القاذورات: جمع قاذورة، وهي كل قول أو فعل يُستفحش ويُستقبح، والمراد هنا فاحشة الزنا.

<sup>(</sup>١) السيل الجوار (ص٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) البيان والتعريف (١/ ٢٧).



- فَإِنَّهُ مَنْ يُبِدِ لَنَا صَفْحَتُهُ: أي من يظهر لنا فعله الذي حقه الستر والإخفاء مما يوجب الحدّ.
  - كِتَابَ الله: أي الحدّ الذي شرعه الله في كتابه، والسنة من الكتاب.

#### الدلالات الفقهسة:

- ١ في الروايات دليل على أنه يجب درء الحدود والقصاص بالشبهات، وهذا أصل عظيم عند تنزيل الأحكام على الأقضية الجنائية من الحدود والقصاص، فلا يؤخذ الإنسان إلا بثبوت فعل الخطيئة ببينة عادلة، أو قرينة قاطعة (١). قال السعدي: (يدل الحديث على أن الحدود تدرأ بالشبهات. فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله، ووقعت الاحتيالات: هل فعل موجب الحد أم لا؟ وهل هو عالم أو جاهل؟ وهل هو متأول معتقد حله أم لا؟ وهل له عذر عقد أو اعتقاد؟ درئت عنه العقوبة، لأننا لم نتحقق موجبها يقينًا)(٢). ولو تردّد الأمر بين الأمرين، فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها؛ فإن رحمة الله سبقت غضبه، وشريعته مبنية على اليسر والسهولة.
- ٢ إن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة؛ يقول شيخ الإسلام: (فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريتًا، أو يخطئ فيعفو عن مذنب، كان هذا الخطأ خير الخطأين، أما إذا حصل عنده علم أنه لم يعاقب إلا مذنبًا، فإنه لا يندم، ولا يكون فيه خطأ) (٣).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ دل الحديث على رغبة الشارع الحكيم من المذنب أن يستر نفسه، ويتوب عن الذنب فيها بينه ويين ربه، والله سبحانه غفور رحيم: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَقَبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُواْ عَنِ ٱلسّيّعَاتِ وَيَعَلُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥].
- ٢ وفي حديث ابن عمر دليل على أنه يجب على من ألم بمعصية أن يستر، ولا يفضح نفسه بالإقرار، ويبادر إلى التوبة، فإن أبدى صفحته للإمام وجب على الإمام إقامة الحد (٤).

إعلام الموقعين (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص ١١٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٥/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٤/ ١٥).

## باب حد الزاني

وهذا من محاسن الدين؛ فليس المقصود من إقامة الحدود التجسس على الناس وتتبع عوراتهم وإلصاق التهم بهم، إنها المقصود هو قمع كل بادرة تطفو على السطح وكل جريمة تظهر بيقين ودون شُبهة؛ كل ذلك حماية للأعراض ولئلا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويفسد الناس بفشو المنكرات وظهورها في المجتمعات، وسهولة الوقوع فيها، وإلا فالأصل في الأعراض البراءة، والأصل في العبد أن يراقب ربه، وأن يتوب فيها بينه وبين مولاه.

## طريقة الاستدلال:

الحديث المروي في درء الحدود بالشبهات وإن كان ضعيفًا من جهة السند فهو متفق على معناه، وتلقته الأمة بالقبول<sup>(١)</sup>، وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر وغيره<sup>(٢)</sup>. والقاعدة أن: الحدود مبناها لعلى الإسقاط والدرء بالشبهات. والقاعدة أن: الشبهة كالحقيقة فيها يندرئ بالشبهات<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية (١٧/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر (ص٦٩).

<sup>(</sup>٣) موسوعة القواعد الفقهية (٣/ ٩٧)، و(٥/ ٥٨).



# باب حد القذف

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُوَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَ فِي شُهَدَآءَ فَأَجَادُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا يَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَمْ يَحَلُ الْقَاسِقُونَ ﴿ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ اللّهُ مَلْهُ مَلَا إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَينَ اللّهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِاللّهُ على أَن المراد وَلَكَوْمِينَ ﴾ [النور: ٤-٧]. اتفق أهل العلم على أن المراد بالإحصان في هذه الآية: العفاف والإسلام والحرية؛ قال النووي في شرح مسلم: (لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَكِنْ يُعَزَّرُ وَقَاذِفُهُ لِأَنَّ العبد ليس بمحصن). اهـ

وقال الله تعالى عن المملوكات: ﴿فَإِذَآ أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]؛ الإحصان هنا بالنسبة للمملوكات هو الزواج، وقد استدل العلماء بهذه الآية على تنصيف حد القذف إذا وجب على مملوك وقاسوه على حد الزنا بجامع الملك.

١٢٣٠ - عن عائشة رَعِيَالِيَّهُ عَنْهَا قالت: «لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى السمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا القُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ»، أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. [تفرَّد به محمد بن إسحاق، واختُلِف عليه في وصله وإرساله].

١٢٣١ - وعن أنس بن مالك على قال: أوَّلُ لِعَانِ كَانَ فِي الإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِـلَالُ بُنُ أُمَيَّةَ بِإِمْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «البَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَـدٌ فِي ظَهْرِكَ»، الحديث أخرجه أبو يعلى، ورجاله ثقات. [وأصله في مسلم (٥٥٧)] وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

١٢٣٢ - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُمْهَانَ وَمِنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الـمَمْلُوكَ فِي القَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ»، رواه مالك والثوري في جامعه. [سنده صحيح].

١٢٣٣ - وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «مَنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُمَا قَالَ»، متفق عليه.

### التوضيح:

- القذف: هو الرمى بزنا، أو لواط، أو شهادة بأحدهما، ولم تكتمل البينة.
- فَلَيًّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ: الرجلان هما حسان ومسطح، والمرأة هي حمنة بنت جحش.
  - الْبِيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ: أي أقم البينة، وإن لم تقم البينة ثبت الحد في ظهرك.

## باب حد القذف



#### الدلالات الفقهسة:

- ١ في حديث عائشة دليل على مشروعية حد القذف، وهو ثابت لقول تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ اللَّهُ وَصَدَاتٍ ثُرَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَكَيْنِينَ جَلْدَةً ﴾ الآية [النور: ٤].
- ٢ ألفاظ القذف منها ما هو صريح، ومنها ما هو كناية، فإذا قال: يا زاني، أو يا من يعمل عمل قوم لوط، أو يا عاهر؛ وجب الحد، وهذا صريح القذف؛ لأن ذلك لا يحتمل غير القذف بها ذكر، والكناية مثل: فضحتِ زوجك، أو نكست رأسه، أو: يا قحبة، أو: يا خبيشة، ونحو ذلك، وهذه لا تعتبر قذفًا إلا مع قرينة تدل على المراد (١).
- ٣ وفي حديثي أنس وابن عباس دليل على أن الرجل إذا قذف امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا، لزمه الحد إن لم يلاعن، ولم يأت ببينة تثبت ما قذفها به، سواء صرح برؤيته لها تزنى أو لا(٢).
- ٤ الزوج إذا لاعن تخلّص من حد القذف؛ وذلك أن الرجل إذا رأى الفاحشة في زوجته لا يتمكن من السكوت، كما لو رآه من الأجنبية؛ لأن هذا عار عليه وفضيحة له، وانتهاك لحرمته، وإفساد لفراشه، فلا يقدم على قذف زوجته إلا مَن تحقق؛ لأنه لن يقدم عليه إلا بدافع من الغيرة الشديدة؛ إذ إن العار واقع عليهما، فيكون هذا مقويًا لصحة دعواه (٣).
- و أثر عبدالله بن عامر دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن حد الرقيق نصف حد الحر،
   و ذلك أنه لما كان حد القذف الجلد؛ فهو يتنصّف، فوجب تنصيفه، كحد الجلد في الزنا (٤).
- ٦ وفي حديث أبي هريرة إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه،
   لكن يعزر قاذفه؛ أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة (٥).

<sup>(</sup>١) التسهيل (٦/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٩/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٦/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) الموسوعة الفقهية (٢٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٣١).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١- من مقاصد الإسلام حماية العرض، ومن أجل ذلك شرع حد القذف، الذي يقطع ألسنة السوء، ويسدّ الباب على من أراد أن يَلغَ في أعراض المؤمنين، ويحذر من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؛ لأن الذي يتعود على سماع القذف لا يتحرج من فعل الفاحشة؛ لأنه يسمع الاتهام بها، وتتداولها الألسن من غير نكير، فلا يتأثر منها، فيتبلد إحساس المجتمع، ويتطبع بها، ويستهين بهذا الفعل، على عكس ما لو عوقب على مجرد تلك الكلمة القبيحة، ولهذا قال الله تعالى عقيب حكم القذف: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةً وَاللّهُ يَعْ لَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْ المُونَ ﴾ [النور: ١٩].
- ٢ قال ابن القيم في حكمة جلد قاذف الحردون العبد: (وأما حدُّ قاذفِ الحُرِّ دون العبد فتفريقٌ بشَرْعه بين ما فرق الله بينها بقدره، فها جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدرًا ولا شرعًا، وقد ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التي أخبر فيها بالتفاوت بين الحر والعبد، وأنهم لا يرضون أن تساويهم عبيدُهم في أرزاقهم، فالله سبحانه وتعالى فضَّل بعض خلقه على بعض، وفضَّل الأحرار على العبيد في الملك وأسبابه والقدرة على التصرف، وجعل العبد مملوكًا والحُرَّ مالكًا، ولا يستوي المالك والمملوك، وأما التسوية بينها في أحكام الثواب والعقاب فذلك مُوجَب العدْل والإحسان؛ فإنه يوم الجزاء لا يبقى هناك عبد وحر ولا مالك ومملوك) (١).

### طريقة الاستدلال:

- ١ دلَّ القياس على أن حد العبد القاذف أربعون جلدة؛ لأن حد القذف جلدٌ، وقد تنصَّف في حد الزنا؛ فوجب تنصيفه كذلك في حد القذف، وهو ما فهمه كبار الصحابة، وأطبقوا على تطبيقه بدون نكير.
- ٢ دلَّ مفهوم الوصف بالإحصان على عدم وقوع حد القذف على من قذف العبد، فقد قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُرُّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجَلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ الآية [النور: ٤]، فجعلت الآية الحد لقاذف المحصنة، وشرط الإحصان الحرية.

إعلام الموقعين (٣/ ٢٩١).



# باب حد السرقة

## - نصاب السرقة:

لَّ قَالَ الله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓ أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَامِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيرٌ ﴾ [المائدة: ٣٨].

قال ابن كثير: (وَقَدْ كَانَ الْقَطْعُ مَعْمُولًا بِهِ فِي الجُاهِلِيَّةِ، فَقُرِّرَ فِي الْإِسْلَامِ وَزِيدَتْ شُرُوطٌ أُخَر، كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، كَمَا كَانَتِ الْقِسَامَةُ وَاللِّيَةُ والقرَاضِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَزِيَادَاتٌ هِيَ مِنْ تَمَامِ المَصَالِح). اهـ

١ ٢٣٤ - عن عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «لَا تُقْطَعُ يَـدُ سَـارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»، متفق عليه والله ظ لمسلم، ولفظ البخاري: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

وفي رواية لأحمد: «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيهَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ». [الجملة الأخيرة كأنها رويت بالمعنى، وما في الصحيحين أصح].

١٢٣٥ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجِنِّ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»، متفق عليه. ١٢٣٦ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَعَنَ الله السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ»، متفق عليه أيضًا.

### التوضيح:

- السرقة: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، والسرقة الموجبة للقطع هي: أخـذ المكلف نصابًا خاليًا من الملك وشبهته من حرز خفية.
  - مِجَنِّ: المجن هو الترس، وهو من آلات الحرب، واشتقاقة من الاجتنان، وهو الاستتار. الدلالات الفقهدة:
- ١ أجمع الفقهاء على أن من سرق نصابًا قطعت يده إذا توافرت بقية الشروط وانتفت الموانع (١١).
- ٢ وفي حديث عائشة وابن عمر دليل على أن بلوغ النصاب شرط في القطع، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم (٢).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۰۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) المبسوط (٩/ ١٣٦)، التاج والاكليل (٦/ ٣٠٦)، روضة الطالبين (١٠/ ١١٠)، كشاف القناع (٦/ ١٣٠).



- ٣ الروايات الصحيحة السابقة أفادت أن يد السارق تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم فــا
   فوقها، ولا تقطع فيها دونه، ودلالاتها واضحة صريحة.
- ٤ لا يشترط في القطع أن يكون المسروق ذهبًا، بل تقطع في كل ما قيمته ربع دينار من الفضة أو العروض، لأن حديث عائشة جعل الذهب أصلًا يُرجع إليه في تقدير النصاب، فما ساوى ربع دينار مما ذكر قطع، وإلا فلا، والدينار يساوي أربعة جرامات وربع، فربع الدينار يساوي ما قيمته جرام وستة من عشرة.
- م المسروق مالًا محترمًا؛ كالأمتعة والنقود والأطعمة والكتب النافعة ونحو ذلك،
   فلا قطع بسرقة مال غير محترم؛ لأنه لا حرمة له، كمال حربي، وخمر، وآلة لهو، ونحو ذلك.
- ٦ وظاهر حديث أبي هريرة أنه لا يشترط للقطع بلوغ المسروق نصابًا، بل يقطع في القليل والكثير، وهذا قول داود الظاهري، وجماعة من السلف(١).

وحمله الجمهور على محامل عديدة أرجحها: أن وجه الحديث ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيها قلَّ وكثر من المال، كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له – كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا قيمة له – إذا تعاطاه فاستمرت به العادة لم يأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها، حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد، فتقطع يده، كأنه يقول: فليحذر هذا الفعل وليتوقَّه، قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها؛ ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته (٢).

- ٧ ويشترط في المال المسروق إضافة إلى ما سبق أن يؤخذ خفية دون علم المأخوذ منه ودون
   رضاه، وأن يخرج به من الحرز، ومرجع الحرز العُرْفُ. فلا قطع في سرقة من غير حرز مثلها.
- ٨- ويشترط أن تتوافر في السارق خمسة شروط لإقامة الحد عليه: أن يكون مكلفًا، وأن يقصد فعل السرقة، وألا يكون مضطرًا إلى الأخذ، وأن تنتفي القرابة بينه وبين المسروق منه، وألا تكون عنده شبهة في استحقاقه ما أخذ (٣).

<sup>(</sup>١) المحلى (١١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: فتح الباري (۱۲/ ۸۲).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه.

## باب حد السرقة



- ٩ ويشترط في المسروق منه لكي تكتمل السرقة: أن يكون معلوما، وأن تكون يده صحيحة
   على المال المسروق، وأن يكون معصوم المال(١).
- ١ جمهور الفقهاء على أن حد السرقة لا يثبت إلا بالإقرار أو البينة، ويرى بعضهم جواز ثبوت السرقة بالقرائن والأمارات إذا كانت ظاهرة الدلالة باعتبارها من السياسة الشرعية التي تخرج الحق من الظالم الفاجر، وقال ابن القيم: (ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنها خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة) (٢)

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ أمّن الله عز وجل دماء الناس، وأعراضهم، وأموالهم بكل ما يكفل ردع المفسدين المعتدين، فكان أن جعل عقوبة السارق الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء قطع العضو الذي تناول المال المسروق؛ ليكفر القطع ذنبه، وليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة، وينصر فوا إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة، فيكثر العمل، وتستخرج الثهار، فيعمر الكون، وتعز النفوس.
- ٢ الحدود كلها على وجه العموم رحمة ونعمة؛ فإن في المجموعة البشرية أفرادًا تربت نفوسهم على حب الأذى، وإقلاق الناس، وإفزاعهم في أنفسهم، وأعراضهم، وأموالهم، وإذا لم يجعل لمؤلاء المجرمين رادع من التأديب والعقوبة، اضطربت الأحوال، وتقطَّعت السبل (٣).
- ٣ قال ابن القيم: (إن عقوبة القطع للسارق أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد، ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل، فكان أليق العقوبات به: إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس وأخذ أموالهم) (٤).

<sup>(</sup>١) الموسوعة الكويتية (٢٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص ٦).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٦/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين (٢/٩٦).



#### طريقة الاستدلال:

حديث عائشة وغيره مُقَيِّدٌ لإطلاق الآية الدالة على القطع في القليل والكثير، وبينت أن هناك حدًّا أدنى لاعتبار أخذ المال سرقة، وأن ما دونه لا يستحق الحدّ، وأن فيه التعزير فقط.

# - الشفاعة في الحدود ومن تُقطع يده ومن لا تقطع:

 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْمُقِّ لِتَحَكُّر بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِ بِاللَّقِ لِتَحَكُّر بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِ بِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٥]. قال ابن كثير: (يَعْنِي: السَّارِق وَاللَّهُ إِن وَعَيْرُهُمْ ). اهـ السَّارِق... وَكَذَا ذَكَرَ مُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَقَتَادَةُ، وَالسُّدِّيُّ، وَابْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ ). اهـ

وذِكْرُ كلمة ﴿لِتَحْكُمُ ﴾ في الآية يفيد أن الشفاعة المنهي عنها هي التي تكون بعد رفع الأمر إلى الحاكم للحيلولة دون إقامة شرع الله.

وقال الله تعالى: ﴿وَٱلسَّـارِقُ وَٱلسَّـارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُ مَا ﴾ [المائدة: ٣٨] فذكر حد السارق ولم يذكر غيره ممن يَنهب أو يختلس أو يغصب ونحوهم وهذا يعني أن لهم جزاء آخر.

١٢٣٧ - عن عائشة رَضَيَلِيَهُ عَنْهَا أَن رسول الله ﷺ قال: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِ مِنْ حُدُودِ الله؟». ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَركُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ»، متفق عليه.

١٢٣٨ - ولمسلم من وجه آخر عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَخَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ الْنَبِيُّ ﷺ بِقَطْع يَدِهَا».

١٢٣٩ - وعن جابر ﷺ عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ عَلَى خَـائِنٍ وَلَا مُنتَهِبٍ، ولَا مُخْ تَلِسٍ، قَطْعٌ»، رواه أحمد والأربعة، وصحَّحه الترمذي وابن حبان. [أعلَّه أحمد فيها نقله أبو داود في السنن (٤٣٤٥)، وأبو داود في السنن (٤٣٤٥) وغيرهم].

• ١٧٤- وعن رافع بن خديج ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»، رواه المذكورون، وصحَّحه أيضا الترمذي وابن حبان. [فيه اختلاف، وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢٢٠): هذا حديث منقطع، ورجَّح المرسل الشافعي فيها نقله البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي (ص: ٢٧٥)، وعبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٩٥)].



### سبب ورود حدیث عائشت:

روى البخاري ومسلم عنها رَحَوَلَكُ عَنها، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله عليه الله الله عليه الله الله الله عليه الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله

## التوضيح:

- الشَّرِيفُ: مَن كان مِن عِلْية الناس.
- الضَّعِيفُ: الوضيع الذي لا عشيرة له ولا منعة.
- خَائِن: هو من يأخذ المال خفية مظهرًا النصح للمالك.
- مُنتَهب: هو الذي يأخذ المال جهارًا معتمدًا على القوة والغلبة.
- مُخْتَلِس: هو الذي يأخذ المال على حين غفلة من مالكه معتمدًا على السرعة في الهرب.
- ولا كَثَر: قال أبو عبيد وغيره: هو جُمّار النخل في كلام الأنصار. وهو شحمه الذي في وسط النخلة، وهو شيء أبيض يؤكل كما تؤكل الثمار.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث عائشة دليل على أنه تحرم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم. وهو إجماع (١).

٢ - تجوز الشفاعة إذا لم تبلغ الحدود الحاكم، قال ابن عبد البر: (لا أعلم خلافًا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، وذكر الخطابي وغيره عن مالك: أنه فرق بين من عرف بأذى الناس ومن لم يعرف، فقال: لا يشفع للأول مطلقًا، سواء بلغ الإمام أم لا، وأما من لم يعرف بذلك، فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام) (٢).

وقال النووي: (أما قبل بلوغه إلى الإمام، فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه، وأما المعاصي التي لاحد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها، سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها أهون، ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه) (٣).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٨٦).



- ٣ وظاهر رواية مسلم: أن النبي ﷺ لم يقطع يدها إلا لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده، كها
   هو ظاهر الحديث. والقول بأنه يقطع جاحد العارية هو مذهب الحنابلة، وقول ابن حزم؛
   لهذا الحديث (١).
- ٤ يرى الجمهور أنه لا قطع على من يستعير فيجحد؛ لعدم تحقق شروط السرقة (٢)، قال ابن بطال: (وإذا اختلف الآثار؛ وجب الرجوع إلى النظر، ووجب رد ما اختلف فيه إلى كتاب الله، وإنها أوجب الله القطع على السارق لا على المستعير) (٣). وقال النووي: (قال العلماء: المراد أنها قطعت بالسرقة، وإنها ذكرت العارية تعريفًا لها ووصفًا لها، لا أنها سبب القطع، وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك؛ جمعًا بين الروايات؛ فإنها قضية واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة؛ فإنها خالفة لجماهير الرواة، والشاذة لا يعمل بها) (٤).
- وفي حديث جابر دليل على أنه لا تقطع يـد الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس؛ لأن الواجب قطع يد السارق فقط لا غير، وهذا مجمع عليه (٥).
- ٦- وفي حديث رافع بن خديج دليل على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا قطع في سرقة الثمر المعلق على الشجر (٦).
- ٧- اعتبر الشافعية الأشجار التي عليها حارس يراقبها محرزة، وكذا الأشجار إن اتصلت بجيران يراقبونها عادة، ومن ثم يجب القطع على سارق ثهارها عندهم، ونص الجمه ورعلى أن أشجار أفنية الدور محرزة، وإن كانت بلا حارس.

<sup>(</sup>١) المحلى (١١/ ٤٦٣)، إعلام الموقعين (٢/ ٨١).

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير (۱۲/ ۲۳۰)، الكافي في فقه أهل المدينة (۲/ ۱۰۸۰)، مغني المحتاج (٤/ ١٧١)،
 الاستذكار (٧/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) شرح البخاري لابن بطال (٨/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم (١١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم (١١/ ١٨٦)، الإفصاح (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٦) حاشية ابن عابدين (٣/ ١٩٨)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٩،٣٤٤)، حواشي تحفة المحتاج (٩/ ١٣٥)، كشاف القناع (٦/ ١٣٩)، الموسوعة الفقهية (١٥ / ٢٣).

# باب حد السرقة

٨ - وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا أُحرزت الثهار وجب فيه القطع، فلو وضع الثمر في جرين ونحوه عليه باب أو حافظ، فهي محرزة، على سارقها القطع (١).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ وجوب العدل والمساواة بين الناس؛ سواء منهم الغني والفقير، والشريف، والوضيع،
   فكلهم سواء في الأحكام والحدود، وفيها هم مشتركون فيه.
- ٢ أن إقامة الحدود على الضعفاء وتعطيلها في حق الأقوياء سبب الهلاك والدمار، والشقاوة
   في الدارين.
  - ٣ مشروعية الحلف في الأمور الهامة؛ لتأكيدها وتأييدها.
  - ٤ جواز المبالغة في الكلام، والتشبيه والتمثيل لتوضيح الحق، وتبيينه وتأكيده (٢).
- ٥ وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب، فمن تمام حكمة الشارع: فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، ولا يمكن لصاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضًا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة بالسراق، بخلاف المنتهب والمختلس، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه، ويخلصوا حق المظلوم، أو يشهدوا له عند الحاكم، وأما المختلس: فإنه إنها يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره، فيلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كهال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس، فليس كالسارق، وهكذا(٣).

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين (٣/ ١٩٨)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٩،٣٤٤)، حواشي تحفة المحتاج (٩/ ١٣٥)، وكشاف القناع (٦/ ١٣٩)، الموسوعة الفقهية (١٥/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام: (٦/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٢/ ٨٠).



### طريقة الاستدلال:

قال القرطبي: (قول عائشة: «إن قريشًا أهمَّهم شأن المخزومية التي سرقت»؛ هذا هو الصحيح: أن هذه المرأة سرقت، وقطعت يدها لأجل سرقتها، لا لأجل جحد المتاع، ويدلّ على صحة ذلك أربعة أوجه:

أولها: أن رواية من روى: «أنها سرقت» أكثر وأشهر من رواية من قال: «إنها كانت تجحد المتاع». ثانيها: قول النبي ﷺ: «لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها» يدل على أن المرأة قطعت في السّرِقة؛ إذ لو كان قطعها لأجل جحد المتاع لكان ذكر السرِقة هنا لاغيًا لا فائدة له، وإنها كان يقول: لو أن فاطمة جحدت المتاع لقطعت يدها.

وثالثها: أن جاحد المتاع خائن، ولا قطع على خائن.

ورابعها: إنّه لا تعارض بين رواية من روى: «سرقت»، ولا بين رواية من روى: «جحدت ما استعارت»؛ إذ يمكن أن يقال: إن المرأة فعلت الأمرين، لكن قطعت في السرقة، لا في الجحد، كما شهد به مساق الحديث)(١).

# تلقين السارق وما يتعلق بالقطع والغرامة:

وَلَمْ اللّهُ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ». قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّقَيْنِ أَوْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ». قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِر الله وَتُبْ إِلَيْهِ»، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «اللّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي، ورجاله ثقات. فقَالَ: «اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي، ورجاله ثقات. 1757 - وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه، وقال فيه: «اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، فَالْمَا اللهُ واحد].

١٢٤٣ - وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ»، رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم: هو منكر.

<sup>(</sup>۱) المفهم (۱۱/ ۲-۳).

1718 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِتَهُ عَنْهَا عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّمَرِ الشَّمَرِ السُّمَعَلَّقِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ»، أخرجه أبو داود والنسائي، وصحّحه الحاكم. [في صحته نظر].

9 ١ ٢ ٤ - وعن صفوان بن أمية على أنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ البذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ؟!»، أخرجه أحمد والأربعة، وصحَّحه ابن الجارود والحاكم. ٢ ٢ ٢ - وعن جابر على قال: جِيءَ بِسَارِقِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ! قَالَ: «اقْطَعُوهُ» فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِية وَقَالَ «اقْتُلُوهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِية وَلَا الله والله والنسائي واستنكره. الرَّابِعَة كَذَلِك، ثُمَّ جِيءَ بِهِ السَخامِسَة فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. [قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤/ ١٩٥): منكر لا أصل له].

# ترجمة الراوي:

أبو أمية المخزومي، لا يُعرف له اسم، صحابي معدود في أهل المدينة، وله هذا الحديث.

### التوضيح:

- مَا إِخَالُكَ: أي: ما أَظنُّك.
- احْسِمُوهُ: الحسم هو أن يُغمس موضع القطع من يد أو رجل في زيت أو دهن مغلي، أو الكي بحديدة محاة؛ لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم، ويقوم مقام الحسم الوسائل الطبية الحديثة التي تقطع خروج الدم.
  - خُبْنَةً: هو معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه.
    - الْجَرِينُ: هو موضع التمر الذي يجفف فيه.
- الغرامة والعقوبة: جاءت الغرامة والعقوبة مفسرة في رواية لأحمد: فعليه ثمنه مرتين وضربًا ونكالًا. الدلالات الفقهدة:

# ١ - لا تقام الحدود إلا عند التأكد من وجود الجريمة، فإذا وجد احتمال أن الجريمة لم تقع؛ بأن حدث شك في سبب من أسبابها، أو تخلّف شرط من شروطها، وجب التوقف.



- ٢ وفي حديث أبي أمية المخزومي دليل على أنه يسن للإمام أو لمن ينوب عنه: أن يلقن المقر الرجوع عن الإقرار في الحدود؛ درءا للحد، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة (١).
- ٣- يجب على الإمام إقامة حد السرقة على سارق نصاب السرقة من حرز مثله إذا رفع إلى الإمام وثبتت السرقة عنده، لقول على: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَا قَطَعُواْ الْيَدِيَهُ مَا ﴾ [المائدة: ٣٨]. والحرز ما يحفظ فيه الشيء عادة، وحرز كل شيء بحسبه، فاعتبر فيه العرف، وذلك يختلف باختلاف الأموال والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه، فحرز النقود غير حرز الماشية، وكذا حرز الأطعمة والأمتعة، وغيرها (٢).
- ٤ محل القطع هو اليد اليمين باتفاق العلماء (٣)، وتقطع يد السارق من مفصل الكف، وهو قول الأئمة الأربعة (٤).
- وفي حديث أبي هريرة دليل على وجوب حسم اليد عقب القطع، بالنار، أو الزيت المغلي،
   وما في معناهما من الوسائل الحديثة التي تكون أكثر أمنًا، وأقل ألمًا؛ لأنه لو لم يحسم العضو المقطوع من اليد أو الرجل، فإن ذلك يؤدي إلى التلف، والحد زاجر لا متلف (٥).
- ٦ وفي حديث عبد الرحمن بن عوف دليل على أن العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق؛ أنه لا يغرمها بعد أن وجب عليه القطع، سواء أتلفها قبل القطع أو بعده، وإلى هذا ذهب الحنفية. وذهب الشافعي وأحمد وآخرون: إلى أنه يغرم؛ لقوله ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة مع ما قيل فيه، ولقوله تعالى: ﴿وَلَاتَأْكُولُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِاللَّهِ لِالبَّطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨] (٦).
- ٧ اتفق العلماء على أنه لا قطع في سرقة الثمر المعلق والجمار، لحديث: «لا قطع في ثمر»،
   و لحديث عبد الله بن عمرو الوارد في الباب، واختلفوا فيها إذا آواه الجرين، فالجمهور

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٧/ ٦١)، الروضة (١/ ١٤٥)، كشاف القناع (٦/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) التسهيل (٦/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥١٠)، تفسير القرطبي (٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٠٦)، الموسوعة الفقهية (١٧/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) سبل السلام (٤/ ٢٤)، بداية المجتهد (٢/ ٤٥٢).



يقررون أن في سرقته القطع (١). كما دل عليه عموم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُةُ وَالسَّالِقُومُ وَالسَّارِقُةُ وَالسَّالِقُةُ وَالسَّارِقُةُ وَالسَّارِقُةُ وَالسَّارِقُةُ وَالسَّالِقُومُ وَالسَّالِقُومُ وَالسَّالِقُومُ وَالسَّالِقُومُ وَالْمُومُ وَالسَّارِقُةُ وَالسَّامِ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِقُةُ وَالسَّامِ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُلِقُةُ وَالسَامِقُومُ وَالْمُعُلِقُةُ وَالسَامِقُومُ وَالْمُعُلِقُ وَالسَّامِ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعِ

- ٨ في حديث عبد الله بن عمرو أن الإنسان إذا مرَّ بشجر فيه ثمر فأكل منه بفيه فقط فهذا لا شيء عليه، لكن بشرط ألَّل يحمل معه شيئًا.
- ٩ وفيه: ألّا يأخذ من هذا التمر شيئًا يضعه في جيبه أو في طرف ردائه أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا متملّك، والأول منتفع، يريد أن يسد جوعته فقط، أما هذا فمتملّك بأخذه في جيبه أو في كمه أو في طرف ردائه، ففعله حرام، وعليه الغرامة والعقوبة، الغرامة لصاحب التمر، والعقوبة إلى الإمام، لحفظ الأمن.
  - ١٠ وفيه دليل على جواز العقوبة بالمال.
  - ١١ وفيه جواز الجمع بين عقوبة البدن والمال.
- ١٢ وفي حديث صفوان بن أمية دليل على ما سبق الكلام عليه من أنه تجوز الشفاعة إذا لم تبلغ الحدود الحاكم، قال ابن عبد البر: (لا أعلم خلافًا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان)(٢).
- ١٣ وفي حديث جابر دليل على أن من سرق -بعد قطع أطرافه الأربعة أنه يقتل حداً، وهو ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز، والشافعي في القديم، وبعض المالكية.
- ١٤ الجمهور لا يرون العمل بحديث جابر، وقرَّر المالكية والشافعية والحنابلة في رواية: أن من سرق –بعد أن قطعت يده اليمنى في السرقة الأولى –: تقطع رجله اليسرى، فإن عاد للمرة الثالثة قطعت يده اليسرى، فإن سرق مرة رابعة: قطعت رجله اليمنى، فإن عاد بعد ذلك حبس حتى تظهر توبته أو يموت (٣).

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (٤/٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) شرح الخرشي (٨/ ٩٣)، المهذب (٢/ ٣٠٠)، الموسوعة الفقهية (٢٤/ ٣٤١).



### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ يقول شيخ الإسلام: (فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، فإذا دار
   الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئًا، أو يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطئين)(١).
- ٢ إذا أقيم على السارق حد السرقة، فينبغي تذكيره بالتوبة والاستغفار؛ ليجمع الله تعالى في محو ذنبه بين إقامة الحد، والاستغفار بالقلب واللسان، كما ينبغي أن يدعو له بالتوبة معاونة له على نفسه، والشيطان (٢).

#### طريقة الاستدلال:

- ا نصَّ العلماء على أنه يسن للإمام أو لمن ينوب عنه أن يلقن المقرَّ الرجوع عن الإقرار في الحدود، ولم يقولوا بوجوب ذلك، ولعل ذلك لأنه لم يثبت أن النبي عَيَا كان يلقن كل من وجب عليه حد، ففي فعله له في بعض الأوقات دون بعض دليل على السنية لا غير.
- ٢ استدل من قال بأن على السارق الغرم مع القطع: أنه اجتمع في السرقة حقان: حق لله وحق للآدمي، فاقتضى كل حق موجبه. وأيضًا، فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه؛ لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضهانه؛ قياسًا على سائر الأموال الواجبة (٣).
- ٣ لا يقتل من قطعت أطرافه الأربعة في السرقة؛ لأن حديث جابر ضعيف لا تقوم به الحجة، وقد عارضه الحديث الصحيح أن النبي على قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس» (٤).
- ٤- جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع، وإن كان قد اختلفوا فيها هو حرز مما ليس بحرز، وقال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث: القطع على من سرق النصاب وإن سرقه من غير حرز.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۵/ ۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) معالم السنن (٣/٣١٣).

### باب حد السرقة

وعمدة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيها بلغ ثمن المجن»، ومرسل مالك أيضًا عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي بمعنى حديث عمرو بن شعيب.

وعمدة أهل الظاهر عموم قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُ مَا ﴾ الآية.

قالوا: فوجب أن تحمل الآية على عمومها إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك، وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه. وردُّوا حديث عمرو ابن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب.

وقال أبو عمر بن عبد البر: أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات (١).



<sup>(</sup>١) ينظر: بداية المجتهد (٢/ ٤٤٩).



# باب حد الشارب، وبيان المسكر

# حدشرب المسكر:

♦ قــال الله تعــالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْحُمَرُوۤالْمَيْسِرُوۤالْاَنْصَابُوۤالْاَرْاَلُهُوۡرَالُمَیْسِرُوۤالْاَنْصَابُواَلْاَرْاَلُهُوۡرَالُمُوۡرِیۡا اللهٔ الل

الذي يظهر أن حدَّ الخمر من التعزير؛ قال ابن عبد البر: (الشَّارِبَ يُعَاقَبُ وَعُقُوبَتُهُ كَانَتْ مَرْدُودَةً إِلَى الإِجْتِهَادِ). اهـ وبنحوه يقول ابن القيم وغيره، فمن جعل حدَّه أربعين سوطًا قال هـ و مقدار أقل الحدود وهو حدُّ القذف في المملوك، ومن جعله ثمانين سوطًا قاسه على أقل الحدود في الحر وهو حدُّ القذف، لأنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، قال ابن عرفة في تفسيره: (إن قلتَ حدُّ الخمر ليس في كتاب الله، وإنها هـ و القياس على حدِّ القذف وبالاجتهاد.... فالجواب أن الأصولين قالوا: الأدلة كلها راجعة إلى كتاب الله عَنى مقضية عنه). اهـ

١٢٤٧ - عن أنس بن مالك ﷺ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ السَّحَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَهَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ»، متفق عليه.

١٢٤٨ - ولمسلم عن علي ﴿ الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ عَلَيْهِ الرَّبِينَ اللَّرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكُرِ أَرْبَعِينَ، وَكُلُ النَّبِيُ عَيْنِي الأَرْبَعِينَ، وَكُلُ الله الله عَنْ الأَرْبَعِينَ، وَقُ الحديث: «أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَاهُ يَتَقَيَّأُ الخَمْرَ، فَقَالَ عُثَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُهَا حَتَّى شَرِبَهَا».

1789 – وعن معاوية عن النبي على أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ التَّانِيَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ التَّانِيَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحًا عن الزهري.

### الدلالات الفقهية:

١ - تحريم الخمر مما عُلم من الدين بالضرورة، وقد نصَّ على ذلك القرآن، وثبت عن النبي ﷺ
 تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، وقد أجمعت الأمة على تحريمه (١).

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱۰/ ۳۲۱).

### باب حد الشارب، وبيان المسكر



- ٢ أجمع العلماء على أن من شرب نقطة خمر وهو يعلمها خرًا أن الحدُّ يجب عليه، سواء سكر أم لا (١).
  - ٣ في حديث أنس بيان مقدار حدِّ الخمر، واختلف في معناه على قولين:

أحدهما: أن الجريدتين كانتا مفردتين جلد بكل واحدة منها عددًا حتى كمله من الجميع أربعين. والثاني: أن معناه أنه جمعها وجلده بها أربعين جلدة، فيكون المبلغ ثمانين، وهذا تأويل من يقول جلد الخمر ذلك المقدار، والأول أظهر؛ لأن الرواية الأخرى الثانية في صحيح مسلم مبينة لهذه، وهي: «كان -عليه الصلاة والسلام- يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين» (٢).

- ٤ وفي حديث علي رضي أن حدَّ السكران أربعون جلدة، وهو قول الشافعية، وابن حزم (٣).
- ٥ قال ابن تيمية: (والصحيح في حدِّ الخمر أحد الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره: أن الزيادة على الأربعين إلى الثهانين ليست واجبة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب في بقية الحدود) (٤).
- ٦ اختلف العلماء في إقامة الحدِّ بمجرد انبعاث رائحة المسكر، والجمهور على أنه لا يجب الحدُّ بوجود الرائحة من الفم أو القيء؛ وذلك لأن الروائح قد تتفق، والحدُّ لا يقام مع الشبهة (٥). بينها ظاهر حديث عليّ: وجوب إقامة الحدِّ بالرائحة أو القيء، وهذا مذهب مالك، ورواية عن أحمد (٦).
- ٧ وأما حديث معاوية، فيرى الجهاهير من العلماء إلى أن الأمر بالقتل فيه منسوخ، وهو قول جمهور الأمة سلفًا وخلفًا (٧)، بينها يرى الظاهرية أن الأمر بالقتل محكم غير منسوخ، فيقتل الشارب في الرابعة حدًا، على ظاهر الحديث (٨)، وتوسط شيخ الإسلام،

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٩/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١١/٢١٧).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الكبرى (٥/ ٧٦).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٠/ ٦٥).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على مسلم (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٧) نيل الأوطار (٧/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٨) المحلي (١١/ ٣٦٩).



وابن القيم، فقالا: الأمر بالقتل محكم غير منسوخ، ولكنه من باب التعزير، فيجوز قتل الشارب في الرابعة تعزيرًا (١٠).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ من شرب الخمر في الدُّنيا ثمَّ لم يتب منها؛ حُرمها في الآخرة، فيحرم شربها في الجنة -وإن دخلها فإنها من فاخر شراب الجنة، فيُمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا، ويكون هذا نقص نعيم في حقه؛ تمييزًا بينه وبين تارك شربها (٢).
- ٢ يستفاد من حديث أنس: الاجتهاد في المسائل، ومشاورة العلماء عليها، وهذا دأب أهل
   الحق، وطالبي الصواب<sup>(٣)</sup>.
- ٣- كثير من الوقوع في مثل هذه المعاصي إنها يكون مردة لسوء تدبير الإنسان في اختيار أصدقائه وجُلسائه، فلا تكاد تجد من يقع في مثل هذه الكبائر والمنكرات إلا وله صُحبة سيئة زيّنت له المعصية وهوّنت عليه مواقعة الحرام؛ ولذا قال عليه على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل»، فاختيار الصديق هو اختيار للطريق، خيرًا وصلاحًا، وشرًا وفسادًا.

### طريقة الاستدلال:

- ١ نوقش الاستدلال بحكم عثمان على صحة الاستدلال بالرائحة أو القيء على شرب الخمر بأنه شُهِدَ عند عثمان بأن الوليد شرب الخمر، وشهد آخر بأنه رأى الوليد يتقيأها، فانضمت شهادة التقيؤ إلى شهادة الشرب، فحكم عثمان بالحد بمجموع ذلك، لا بمجرد التقيؤ.
  - ٢- قاعدة الشرع: (درء الحدود بالشبهات)، فيجب دفع الحد عند مثل تلك القرائن المحتملة.
- ٣ دل على نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة: ما جاء في رواية أبي داود: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، ثم عاد فاقتلوه». قال الراوي: «فأُتِي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة» (٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۳٤۷).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٦/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) إرشاد الفحول (٢/ ٨٠٩).



## \_ من آداب إقامة الحدود:

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَرَّمِينَ لِلّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسَطِّ وَلَا يَجْرِمَنَ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّعْوَى وَاللَّهُ أَاللَهُ أَاللَهُ أَاللَهُ عَلَى اللّهَ حَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨].

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَعَ تَدُوّاً إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْ تَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠] فحرَّم الله العدوان حتى على الكافر، فالمسلم العاصي يكون التحريم في حقه آكد، وبها أن ضرب الوجه والفرج مظنة التجاوز في العقوبة فيقع العدوان لذا نُهي عن ضربها، فيؤخذ منه أن إقامة الحد إذا كان سيؤدي إلى التجاوز في حق المحدود فإنه يؤجل أوينتقل إلى ما يقارب تنفيذ الحد ومقصوده، فالمريض يُنتظر برؤه فإن كان ميؤسًا شفاؤه اجتهد الحاكم في تطهيره بها لا يهلكه.

• ١٢٥ – عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على المؤجمة المؤجمة المؤجمة المنفق عليه. [اللفظ المذكور الأبي داود، أما الذي في الصحيحين فبلفظ: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجمه»، وفي رواية لمسلم: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه»].

١٢٥١ - وعن ابن عباس رَعَالِلَهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لَا تُقَامُ الْسَحُدُودُ فِي السنن (١٤٠١)، وغيره).

### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث أبي هريرة دليل على أنه لا يحل ضرب الوجه في حـد ولا في غـيره، وكـذلك لا يضرب المحدود في المذاكير؛ لأنه لا يؤمن عليه مع ضربها(١).

٢ - وفيه إشارة إلى عدم جواز الإسراف والتعدي في الحدود، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء (٢).

٣- يكون الضرب وسطًا، لا مبرحًا ولا خفيفًا، ولا يجمع في عضو واحد، ويتقي مواطن المقاتَل، وهي الرأس والوجه والفرج؛ لما فيها من خوف الهلاك، وينبغي أن يكون الجلاد عاقلًا بصيرًا بأمر الضرب، وذلك كله للتحرز عن التعدي والإسراف (٣).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣٣)، مواهب الجليل (٦/ ٣١٨)، الإقناع (٤/ ٢٤٤)، المغني (٨/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٨/ ٣١١)، الموسوعة الفقهية (٤/ ١٩٢).



٤ - وفي حديث ابن عباس دليل على أنه تحرم إقامة الحدود في المساجد، إلا أن الإمام مالك
 قال: لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة، وأجاز ابن حزم الجلد فقط فيه (١).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ إقامة الحدود ينبغي أن تكون على مراد الشارع، وألا يدخل فيها هـوى النفـوس أو تغلـب
   عليها شهوة الانتقام والتشفي، فيُلتزم فيها ما ورد في الشرع دون إفراط أو تفريط.
- ٢- حُرمة الوجه والنهي عن ضربه حتى عند إقامة الحد، وهنا يتبين استهانة أكثر الناس عند
   أدنى مشاجرة أو خلاف في المبادرة بضرب الوجه، نتيجة الجهل بأحكام الله.
- ٣ تعظيم المسجد واجب، وفي إقامة الحدود فيه ترك تعظيمه، كما أنه لا يؤمن خروج النجاسة من المحدود، فبالضرب قد ينشق الجلد، فيسيل منه الدم، فيتنجس المسجد، كما أن المساجد لم تبن لهذا، وإنها بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى (٢).

### طريقة الاستدلال:

- ١ حديث أبي هريرة دليل عام لجميع أنواع الضرب، ويدخل في ذلك العموم الضرب في الحدود.
- حموم حديث ابن عباس يمنع سائر أنواع الحدود في المسجد، ولـو كانـت سـياطًا يسـيرة؛
   خلافًا لما ذهب إليه مالك.

# - حقيقة الخمر:

◄ قـــال الله تعـــالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ
 يَتْقِلُونَ ﴾ [النحل: ٦٧].

قال ابن كثير: (دَلَّ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ السَّكَر المتخذ مِنَ الْعِنَبِ، والمتخذ مِنَ النَّخْلِ كَمَا هُـوَ مَذْهَبُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَجُمْهُورِ الْعُلَهَاءِ، وَكَذَا حُكْم سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ المتخذة مِنَ الجُنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ وَالْعَسَل، كَمَا جَاءَتِ السُّنَّةُ بِتَفْصِيل ذَلِكَ). اهـ

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمِّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزَّلَمُ رِجُسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيَطَانِ فَلَجَتَنِبُوهُ لَعَلَّاكُمُ تُفُلِكُم وَاللهُ عَمَلِ اللهُ الخمر لما فيها من الإسكار، والسُكر: نَقِيضُ

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۷/ ۲۰)، جواهر الإكليل (۲/ ۲۲۳)، مغني المحتاج (٤/ ١٩١)، كشاف القناع (٦/ ٨٠)، المحلى (١١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) المغني مع الشرح الكبير (١٠/ ٣٤٠).

# باب حد الشارب، وبيان المسكر



الصَّحْوِ، وَسَكَّرْتُ الشَّقَ سَدَدْتُهُ فَالسَّكْرَانُ قَدِ انْقَطَعَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ، كما في قوله تعالى: ﴿ يَآ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَّوُوا الصَّلَوَةَ وَأَنْتُرُسُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣].

١٢٥٢ - عن أنس ﷺ قال: «لَقَدْ أَنْزَلَ الله تَحْرِيمَ الحَمْرِ، وَمَا بِالْـمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرِ»، أخرجه مسلم.

١٢٥٣ - وعن عمر ره الله قال: «نَزَلَ تَعْرِيمُ المَخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَسَة: مِنْ العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَل، وَالْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْجُمْرُ: مَا خَامَرَ العَقْلَ»، متفق عليه.

١٢٥٤ - وعن ابن عمر رَحَوَلِتَهُ عَنْهَا أَن النبي ﷺ قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»، أخرجه مسلم.

٥٥٥ - وعن عائشة رَخِوَلِيَهُ عَنْهَا قالت: سئل رسول الله عَلَيْهُ عن البتع - وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه - فقال رسول الله عَلَيْهُ: «كل شراب أسكر فهو حرام»، متفق عليه.

١٢٥٦ - وعن جابر رضي الله عَلَيْهُ قال: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُـهُ حَرَامٌ»، أخرجه أحمد والأربعة، وصحّحه ابن حبان. [حسّنه الترمذي في السنن (١٨٦٥) والألباني في إرواء الغليل (٨/ ٤٣)].

# التوضيح:

- البتع: نبيذ العسل؛ عسل وضع فيه ماء، فإذا ترك حتى صار مسكرًا فهو خمر.

### الدلالات الفقهية:

١ - اتفق العلماء على أن النيّء من ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزبد؛ أنه يُسمّى خمرًا،
 واختلفوا فيما عدا ذلك(١).

٢ - الأصل في تحريم الخمر كونه مسكرًا - كها نصت عليه الأحاديث - أي: إذا كان فيه قوة تجعل متناوله يزول صحوه ويستتر عقله، والمسكر هو الخمر من عصير كل شيء أو نقيعه، سواءً كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غيرها، وسواءً كان مطبوخًا أو غير مطبوخ، فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل، وهذا مذهب الجمهور (٢).

<sup>(</sup>١) المغنى (٨/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٣٢).



٣ - ما أسكر كثيره حرم كثيره وقليله، ووجب الحد على من شربه، وإنها حُرِّم القليل وحُدَّ شاربه -وإن كان لا يسكر - حسمًا لمادة الفساد، وفيه رد صريح على من قال من الحنفية: إن الخمر -وهو عصير العنب عندهم - يحرم قليله وكثيره، وغيره من المسكرات يحرم قدر المسكر منه، دون القليل الذي لا يسكر، وهذا قول باطل، ترده الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة؛ لأن الرسول على وصف القليل بأنه حرام، ولأن السُّكر إنها يحصل بالمجموع من الشراب، لا من الشربة الأخيرة فقط، فإن الشربة الأخيرة إنها أثَّرت في السُّكر بانضهامها إلى ما قبلها (١).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ – الدين جاء لسعادة الناس وتنظيم حياتهم ومراعاة مصالحهم، فلم يأمر إلا بها ينفع، ولم ينة إلا عها يضر؛ فكان تحريم الخمر صيانة للعقل الذي هو من الضرورات الخمس، ولما يحصل بزواله من المصائب والمعائب، وهذا لا يخفى على عاقل، فها هي حتى الأنظمة الإباحية والكفرية وجدت نفسها مضطرة إلى منع شرب الخمر في بعض الأماكن والحالات لما ترتب على شرب الخمر من المفاسد والمشكلات.

٢ - وقال، ابن القيم: (حرم الشارع القطرة من الخمر، وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير؛ لئلا
 تتخذ القطرة ذريعة إلى الحسوة، وإلى شرب الكثير)(٢).

### طريقة الاستدلال:

١ - من تأمل في نصوص الأحاديث السابقة، علم أن الخمر ليست مخصوصة بعصير العنب،
 بل تشمل كل شراب مسكر؛ حيث علَّقت الأحاديث التحريم على الإسكار، في أسكر
 من أي مادة كانت فهو حرام.

٢ - قوله: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»: «ما» اسم موصول يفيد العموم، أي: أيُّ شيء أسكر - وإن لم يكن مشروبًا - «فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»: أي: فيحرم كثير ما أسكر وقليله.

<sup>(</sup>۱) التسهيل (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/ ٣٦١).

# - حكم الانتباذ:

فال الله تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَكِ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَا إِنَّ فِى ذَلِكَ لَا يَهَ لَوْنَ هُوَ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل: ٢٧]. ومن الرزق الحسن النبيذ غير المسكر؛ وهو الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الذبيب ولا يترك حتى يختمر ويبلغ حد الإسكار. وفي الآية دليل على أن ما يُسكر ليس من الرزق الحسن. عباس رَحَوَلِيَّةُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَهُ عُومَهُ ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِيَةِ شَرِبهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ »، أخرجه مسلم.

### التوضيح:

- يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ: أي: يلقى الزبيب في الماء؛ لتنتقل حلاوة الزبيب إليه.

### الدلالات الفقهية:

في الحديث دلالة على جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حلوًا لم يتغير، وهذا جائز بإجماع الأمة. وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه: فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره، وكان النبي على يتنزّه عنه بعد الثلاث (١).

### طريقة الاستدلال:

١ - الحكم يثبت بغلبة الظن، والعصير بعد ثلاث يصير مظنة للتغيير ظنًا غالبًا، فاعتبر ما كان الغالب.

٢ - احتج من يقول بجواز شرب النبيذ إذا اشتد بقوله في رواية أخرى: «سقاه الخادم أو أسر بصبه»، فإن سقيه الخادم دليل على جواز شربه، وإنها تركه على تنزُها عنه.

وأجيب: بأنه لا دليل على أنه بلغ حد الإسكار، وإنها بدا فيه بعض تغير في طعمه من حوضة أو نحوها، فسقاه الخادم؛ مبادرة لخشية الفساد، ويحتمل: أن تكون (أو) للتنويع كأنه قال: سقاه الخادم أو أمر به فأهريق؛ أي: إن كان بدا في طعمه بعض تغير ولم يشتد سقاه الخادم، وإن اشتد أمر بإهراقه (٢).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤ / ٣٦).



# - حكم التداوي بالمحرم:

قال ابن تيمية عن الآية: (عامة في حال التداوي وغير التداوي، فمن فرَّق بينهما فقد فـرَّق بين ما جمع الله بينه، وخصَّ العموم، وذلك غير جائز). اهـ

وقال الله تعالى: ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَهُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِى ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُقُلِّحُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٠].

قال ابن كثير: (يعني أَنَّ الْقَلِيلَ الْحَلَالَ النَّافِعَ خَيْرٌ مِنَ الْكَثِيرِ الْحَرَام الضَّارِّ). اهـ

قلت: لأن الخبيث المحرم كالخمر هو الذي لا خير فيه، والتداوي به هو استجلاب للخير منه وكيف ذلك وهو لا خير فيه؟ ولذا أخبر النبي ﷺ أن الله لم يجعل فيه شفاء.

١٢٥٨ - عن أم سلمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا عن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيهَا حَرَّمَ عَلَـ يُكُمْ»، أخرجه البيهقى، وصحَّحه ابن حبان. [في إسناده من لا يعرف، وهو في البخاري (٧/ ١١٠) معلقًا من قول ابن مسعود].

١٢٥٩ - وعن وائل الحضرمي: أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُويْدٍ سَأَل النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءً» أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما.

# سبب ورود حديث أم سلمة:

عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذا في كوز، فدخل رسول الله على وهو يغلي، فقال: «ما هذا؟» قلت: اشتكت ابنة لي، فصنعت لها هذا، قال:... فذكره (١).

# الدلالات الفقهية:

١ - في الحديثين دليل على تحريم التداوي بالمحرم، ومنه التداوي بالخمر، وهو مذهب جمهور الفقهاء (٢).
 الفقهاء (٢).
 واتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة؛ لهذا الحديث، ويرى الحنفية جواز الاستشفاء بالحرام عند تيقن حصول الشفاء فيه، وعدم وجود

<sup>(</sup>١) البيان والتعريف (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٥٣/١٥)، الموسوعة الكويتية (٥/ ٢٥).

### باب حد الشارب، وبيان المسكر



دواء غيره، وقصر الشافعية الحكم على النجس والمحرم الصرف، فلا يجوز التداوي بهها، أما إذا كانا مستهلكين مع دواء آخر، فيجوز التداوي بهها بشرطين: أن يكون عارفًا بالطب، حتى ولو كان فاسقا في نفسه، أو إخبار طبيب مسلم عدل، وأن يتعين هذا الدواء فلا يغنى عنه طاهر(١).

- ٢ وحديث وائل الحضرمي نصَّ في المنع من التداوي بالخمر؛ ردًا على من أباحه، وسائر المحرمات مثله؛ قياسًا، خلافًا لمن فرق بينها (٢).
- ٣ المسكر محرم لعينه، فلم يبح للتداوي به؛ كالحال مع لحم الخنزير، ولأن الضرورة لا تتحقق في التداوي بها؛ لأنه لا بد وأن يوجد غيرها من الحلال ما يعمل عملها في المداواة، كها أنه يمنع التداوي بها سدًا لذريعة تناولها للشهوة واللذة، لا سيها إذا عرفت النفس أن فيه نفعًا وشفاءً للأسقام، وقد سد الشارع الذريعة إلى تناوله بكل ممكن (٣).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

يقول ابن القيم: (إنها حرم الله على هذه الأمة ما حرم لخبثه، وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها، لكنه يعقب سقهًا أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب، وأيضًا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواءً حضٌّ على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشرع)(٤).

#### طريقة الاستدلال:

الأدلة الدالة على تحريم الخمر واجتنابه مثل قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُوَالْمَيْسِرُواً لْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُرِجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيَطْنِ فَاجْمَتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ عامة في حال التداوي وغير التداوي، فمن فرَّق بينها فقد فرَّق بين ما جمع الله بينه، وخصَّ العموم، وذلك غير جائز (٥)، كيف وقد جاءت نصوص أخرى صريحة في منع التداوي به؛ كأحاديث الباب السابقة.

<sup>(</sup>١) الموسوعة الكويتية (٢٨/ ٢٠٢)، (١١٩ /١١٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۵۶۸).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٢١/ ٥٦٢).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ يَشْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ صَيِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبِرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩]. القاعدة الشرعية المستمدة من هذه الآية الكريمة، وأمثالها من نصوص الكتاب والسنة: أن الشارع الحكيم لا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة (١).



(١) توضيح الأحكام (٦/ ٣١٢).



# باب حد المحاربين

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَنْفِ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِنْ فِي اللَّهُ نَيَّا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلْذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَعَامُواْ أَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣، ٣٤].

١٢٦٠ – عن أبي قلابة عن أنس بن مالك على قال: «قدم أناسٌ من عُكْلٍ أو عُرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي على بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صَحُّوا قتلوا راعي النبي على واستاقوا النَّعَمَ، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسُمِرَتْ أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون»، قال أبو قلابة: «فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيهانهم وحاربوا الله ورسوله»، متفق عليه.

### التوضيح:

- المحاربة والحرابة وقطع الطريق بمعنى واحد، وهي: تعرض ذي الشوكة والقوة للمسلمين مع تعذر الغوث، في العراء أو البنيان أو البحر أو الجو؛ لأخذ مال محترم أو انتهاك فرج، مجاهرة لا خفية.
  - عكل: قبيلة عدنانية.
  - عُرينة: قبيلة قحطانية.
  - اجتووا المدينة: كرهوها وتضرروا بالإقامة فيها.
    - **لقاح**: ناقة حلوب.
    - النعم: واحد الأنعام، وهي الإبل.
  - سُمِرَتْ أعينهم: أي: كحلت أعينهم بمسامير محماة بالنار.
    - من خلاف: تقطع اليد اليمني مع الرجل اليسرى.
      - الحرة: الأرض التي تعلوها حجارة سود.
        - يستسقون: يطلبون الماء.



#### الدلالات الفقهية:

- ١ كل من قطع السبل وأخافها، وسعى في الأرض فسادًا بأخذ المال واستباحة الدماء، وهتك ما حرّم الله هتكه من المحرمات، فهو محارب داخل تحت حكم الله عز وجل في المحاربين الـذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، حرًّا أو عبدًا، وسواء وصل إلى ما أراد من أخذ المال والقتل، أو لم يصل. وكل من قتل أحدًا على مالـه في حضر، أو سفر، أو بر، أو بحر، أو مأمن، أو خوف، فحكمه وحكم المحارب سواء (١).
- ٢- لا خلاف بين العلماء في وجوب تطبيق حد الحرابة على قاطع الطريق إذا قتل، وأخذ المال،
   يقول ابن قدامة -رحمه الله-: (إذا قتل وأخذ المال، فإنه يقتل ويصلب في ظاهر المذهب،
   وقتله متحتم لا يدخله عفو، أجمع على هذا كل أهل العلم)(٢).
- ٣- الحرابة بأخذ المال دون القتل: يجب فيها عند الجمهور القطع فقط، فتقطع من كل واحد يده اليمنى، ورجله اليسرى، وهذا معنى قول الله تعالى: ﴿أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ ﴾
   [المائدة: ٣٣] (٣)
- إن أخاف الطريق، ولم يأخذ مالاً، ولم يقتل نفسًا، فعقوبته: النفي من الأرض، والنفي عند الحنابلة هو: تشريدهم عن الأمصار والبلدان، فلا يُتركون يأوون بلدًا (٤).
- وفي الحديث دليل على طهارة أبوال الإبل، ووجهه: أن التداوي بالنجس والمحرم لا يجوز،
   وكون النبي على أمر به دل ذلك على طهارته، وطهارة بول مأكول اللحم عمومًا.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - جاءت الشريعة الإسلامية، وسائر الملل لحماية الكليات الخمس، وهي: الحفاظ على الدين والنفس والنسل والمال والعقل، ومن أجل ذلك كان تشريع الحدود التي بها ينزجر كل من تسول له نفسه الإفساد في الأرض، أو الإضرار ببني الإنسان الذين كرمهم الله وسخر لهم كل شيء.

<sup>(</sup>١) الكافي في فقه أهل المدينة (ص ٥٨٢).

<sup>(</sup>۲) المغني (۸/ ۷۹۸).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٦/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) المغني (١٠/ ٣٠٧).



٢- في تطبيق حد الحرابة حفظ المال من أن يعتدى عليه بالقوة والغلبة، فتتعطل مصالح الأفراد، والجهاعات. وحفظ الأعراض من الانتهاك باستخدام القوة، أو الإكراه على الفاحشة، وفي تطبيقه حفظ الأنفس من إرهاب المحاربين، كها أن فيه تأمين الطريق، ونشر الطمأنينة والاستقرار في المجتمع، وحرية الحركة، والتنقل.





# باب التعزير وحكم العائل

# - التعزير ومقداره:

فَ الله تع الى: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِن كُمْ فَعَاذُوهُ مَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَافَا عَرْضُواْ عَنْهُ مَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١٦]. قال القاسمي: (هذه الآية مما يستدل به على التعزير بالأذى).

١٢٦٢ - وعن عائشة رَعَالِيَّهُ عَنْهَا أَن النبي ﷺ قال: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيُّنَاتِ عَشَرَاتِهِمْ إِلَّا الْـحُدُودَ»، رواه أبو داود والنسائي. [أعلَّه العقيلي في الضعفاء (٢٩٧٣)، وابن عدي في الكامل (١٣٣٨٦)].

٣٦٦٣ - وعن عليِّ ﷺ قال: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَـدًّا فَيَمُـوتُ، فَأَجِـدُ فِي نَفْسِـي، إِلَّا شَارِبَ الْخُمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ»، أخرجه البخاري. [ورواه مسلم (٤٤٧٨) أيضًا، وفيه عندهما زيادة: «وذَلَكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ»].

## ترجمة الراوي:

أبو بردة الأنصاري: هانئ بن نيار بن عمرو البلوي الأنصاري، شهد بيعة العقبة الثانية، وحضر بدرًا وما بعدها، وكانت معه راية بني حارثة يوم الفتح، وشهد مع علي الله حروبه كلها، ومات سنة (٤٥).

#### التوضيح:

- التعزير هو: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
- أَقِيلُوا: الإقالة هي موافقة البائع على نقض البيع، وهي هنا مأخوذة منها، والمراد هنا موافقة ذي الهيئة على ترك المؤاخذة له أو تخفيفها.

### باب التعزير وحكم الصائل

- ذَوِي الْهَيْئَاتِ: هم الذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة.
  - عَثَرَاتِهِمْ: العثرات جمع عثرة، والمراد هنا الزلة.

#### الدلالات الفقهية:

١ - العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع:

الأول: القصاص: في جرائم القتل والتعدِّي على الأطراف والجنايات.

الثاني: الحدود: وهي العقوبات المقدرة شرعا: كحد الزنا، وحد السرقة، ونحوهما.

الثالث: التعزير: وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود (١). فإذا ارتكب أحدٌ ما خالفة شرعية لم يرد الشرع بتقدير عقوبة خاصة بها، ورأى القاضي أنها من الخطورة بقدر بحيث تستحق العقوبة عليها، فإن له أن يعاقب هذا المتعدي بها يراه مناسبًا لجرمه، وهذا ما يسميه الفقهاء بالتعزير.

٢ - المعاصي التي يشرع فيها التعزير: ترك الواجب، أو فعل المحرم - إذا لم يكن هناك حد - ومن ترك الواجب: منع الزكاة، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك، وعدم أداء الأمانة، وكتم البائع ما يجب عليه بيانه.

ومِن فعل المحرم: سرقة ما لا قطع فيه؛ لعدم توافر شروط النصاب، وتقبيل الأجنبية، والخلوة بها، والغش في الأسواق، والعمل بالربا، وشهادة الزور، وغير ذلك(٢).

٣ - ظاهر الحديث أنه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات، وقال بعض أهل العلم: بل يجوز الزيادة على عشر جلدات بقدر ما يحصل به التأديب؛ لأن المقصود تقويم الاعوجاج، والتأديب، وإزالة الشر والفساد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونحن رأينا رسول الله على عزّر بها هو أعظم من عشر جلدات، وإذا كان كذلك، فإنه يجب أن يكون معنى الحديث: أننا لا نؤدب أحدًا على ترك مروءة مثلًا فوق عشرة أسواط(٣). وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة، ورجَّحه شيخ الإسلام وابن القيم (٤)؛ قال ابن القيم:

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية (١٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الممتع (١٤/ ٣١٥-٣١٧).

<sup>(</sup>٤) السياسة الشرعية (ص ١١٣)، الطرق الحكمية (١/ ٢٨٣).



وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال:

أحدها: أنَّه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة، فيجتهد فيه ولي الأمر.

الثاني - وهو أحسنها -: أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحدِّ فيها، فلا يبلغ بالتعزير على الشتمِ على النظر والمباشرة حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، ولا على الشتمِ بدون القذف حد القذف، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد.

والقول الثالث: أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين، وإمَّا ثهانين، وهذا قول كثيرٍ من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة.

والقول الرَّابع: أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد وغيره (١).

- ٤ اتفق الفقهاء على عدم تحديد أقل الجلد تعزيرًا، وأنه متروك لاجتهاد القاضي أو الإمام
   حسب ما تقتضيه المصلحة ويحصل به الزجر (٢).
- ٥ قال الشوكاني: (ينبغي أن يكون السوط الذي يجلد به الزاني متوسطًا بين الجديد والعتيق، وهكذا إذا كان الجلد بعود ينبغي أن يكون متوسطًا بين الكبير والصغير، فلا يكون من الخشب التي تكسر العظم وتجرح اللحم، ولا من الأعواد الرقيقة التي لا تؤثر في الألم) (٣).
  - ٦ حكى الماوردي في ذوي الهيئات وجهين:

أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر. والثاني: من إذا أذنب تاب.

وفي عثراتهم وجهان: أحدهما: الصغائر، والثاني: أول معصية يزل فيها مطيع<sup>(٤)</sup>.

٧ - الخطاب في قوله: «أقيلوا» للأئمة؛ لأنهم الذين إليهم التعزير لعموم ولايتهم، فيجب عليهم الاجتهاد في اختيار الأصلح؛ لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس، وباختلاف المعاصي، وليس له أن يفوضه إلى مستحقه، ولا إلى غيره.

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) المغني والشرح الكبير (١٠/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٧/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) الحاوي (١٣/ ٤٤٠).

### باب التعزير وحكم الصائل



# ٨ - ليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة:

الأول: الأب؛ فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيء الأخلاق، والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك، وللأمر بالصلاة والضرب عليها، وليس للأب تعزير البالغ؛ وإن كان سفيها.

والثاني: السيد، يعزر رقيقه في حق نفسه، وفي حق الله تعالى على الأصح. والثالث: الزوج، له تعزير زوجته في أمر النشوز، كما صرح به القرآن (١).

- 9 هذه الإقالة والمسامحة إنها هي في التعزيرات التي مرجعها إلى اجتهاد الحاكم الشرعي، وليس ذلك في حدود الله تعالى؛ فإن حدود الله تعالى لا تعطل، وتقام على كل أحد، مها كانت حالته ومنزلته (٢).
- ١٠ وفي حديث علي والله على أن الخمر لم يكن فيه حدًّ محدود من رسول الله والله والله والله والله المام، وكذا كل معزر يموت بالتعزير؛ يضمنه الإمام، وإلى الب التعزيرات، فإن مات ضمنه الإمام، وكذا كل معزر يموت بالتعزير؛ يضمنه الإمام، وإلى هذا ذهب الجمهور (٣). قال النووي: (وأما من مات في حد من الحدود غير الشرب، فقد أجمع العلماء على أنه إذا جلده الإمام أو جدَّده فهات، فإنه لا دية ولا كفارة على الإمام، ولا على جدَّده ولا بيت المال، وأما من مات بالتعزير؛ فمذهبنا وجوب الضهان للدية والكفارة) (٤).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - يجب على القائم على شؤون النساء، والصبيان، والخدم، ونحوهم: تهذيبهم، وتقويم أخلاقهم، ويحب على القائم على شؤون النساء، والصبيان، والخدوة الحسنة من راعيهم، فإذا لم يفد التوجيه والتعليم، ثم التهديد والتخويف، فلا بأس من ضربهم؛ ضربًا غير مبرح، ولا مؤلم، ولا يزادعلى عشرة أسواط، فإنهم هم المقصودون بهذا الحديث في أصح أقوال العلماء في معنى هذا الحديث (٥).

٢ - ينبغي إقامة الحدود على الوجه الذي أمر به الشارع دون تعمّد إتلاف النفس.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/ ٣٢٢)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) توضيح الأحكام (٦/ ٣١٦).



#### طريقة الاستدلال:

جمعًا بين الأدلة: يكون المراد بقوله: «لا يُجْلَدُ فَوقَ عَشَرَةِ أَسُواطِ» التأديب للمصالح، كتأديب الأب ابنه، والمعلم صبيه، فإن كان التعزير في «حُدُودِ الله» أي: محارمه؛ زِيْدَ في ذلك على ما يراه الإمام، قال شيخ الإسلام: (قد فسَّره طائفة من أهل العلم: بأن المراد بحدود الله: ما حرم لحق الله، ومراد الحديث: أن من ضرب لحق نفسه، كضرب الرجل امرأته في النشوز، لا يزيد على عشر جلدات)(١).

# \_\_\_ أحكام الصائل:

◄ قال الله تعالى: ﴿ فَقَيِّلُواْ الِّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَقِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٩].

قال القرطبي: (وَعَلَيْهِ بَنَى الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ إِذَا دَفَعَ الصَّائِلَ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى المَالِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَلَى اللَّالِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَلَى اللَّهِ أَوْ نفس غيره فله ذلك ولا شيء عَلَيْهِ). اهـ. فإذا وجب دفع الصائل على غيرك - وهو الباغى كما في الآية - فدفعه عن نفسك من باب أولى.

وقال الله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُوُ ٱلْبَغَىٰهُ وَيَنتَصِرُونَ ۞وَجَزَ وُاْسَيِّعَةِ سَيِّعَةُ يُمثَّلُهَا ۚ هَنْعَفَاوَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱلنَّهَ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَظُلْمِهِ ءَفَا وُلَيْكِ مَاعَلَيْهِ مِصِّن سَيِيلِ ﴾ [الشورى: ٣٩ - ٤١].

١٢٦٤ - عن عبد الله بن عمرو رَضَالِتَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «مِنْ قُتِـلَ دُونَ مَالِـهِ فَهُـوَ شَهيدٌ»، متفق عليه.

١٢٦٥ - وعن عبد الله بن خباب، قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللهِ اللَّقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ» أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني. وأخرج أحمد نحوه: عن خالد بن عرفطة. [إسنادهها ضعيف].

# ترجمة الراوي:

- ا خباب بن الأرت بن جندلة التميمي، أبو عبد الله، من السابقين إلى الإسلام، شهد بدرًا والمشاهد، توفي بالكوفة سنة (٣٧).
- خالد بن عرفطة بن أبرهة بن سنان الليثي، ويقال: العذري، وهو الصحيح، كان خالد مع سعد بن أبي وقاص في فتوح العراق، وكتب إليه عمر يأمره أن يؤمّره، واستخلفه سعد على الكوفة، وعاش خالد إلى سنة (٦١).

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية (ص ١١٦).

### باب التعزير وحكم الصائل



### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث عبد الله بن عمرو دلالة على جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا، أو كثيرًا؛ لأن الإنسان بإسلامه محترم ذاتًا، ودمًا، وأهلاً، وعرضًا، ومالاً، فإذا أخذ منه شيء من ذلك عدوانًا باعتداء عليه، جاز له دفع هذا الاعتداء، فإذا قتل في الدفاع عن نفسه، قتل مظلومًا، واعتبر شهيدًا بحكم الشرع (١).
- ٢ صرح الحديث أنه إذا قتل فهو شهيد، وإن قتل الصائل فلا ضمان عليه؛ لعدم التعدِّي منه،
   إلا أنه يستثنى السلطان، فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال.
- حجب الدفع عن البضع؛ لأنه لا سبيل إلى إباحته، ويجب على النفس إن قصدها كافر، أما إذا قصدها مسلم فلا يجب (٢).
- ٤ الصائل يُدافع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به، فإن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه، وإن كان يندفع بالضرب باليد فلا يضربه بالعصا، وإن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط الاثنتين، وإن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين فلا يربط الرجلين، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله، ولا ضهان عليه (٣).
- وفي حديثي خباب وخالد بن عرفطة دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن، والتحذير من الدخول فيها، قال القرطبي: (اختلف السلف، فمنهم من قال: إنه يجب عليه أن يلزم بيته، وقالت طائفة: يجب عليه التحول من بلد الفتنة أصلًا، ومنهم من قال: يترك المقاتلة، وهو قول الجمهور، ومنهم من قال: يدافع عن نفسه وعن أهله وعن ماله، وهو معذور إن قتل أو قُتِل).
- ٢ ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق، وقتال الباغين، وحملوا هذه
   الأحاديث على من ضعف عن القتال، أو قصر نظره عن معرفة الحق. وقال بعضهم
   بالتفصيل، وهو: أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم، فالقتال حينئذ ممنوع، وتُنزَّل

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (١٤/ ٣٨٥).

### باب التعزير وحكم الصائل



الأحاديث على هذا، فإن كان هناك إمام، فمن عداه هم البغاة الواجب قتالهم، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها (١).

# طريقة الاستدلال:

- ١ لا يجوز الدفع عن المال مع الإمام، فعلماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان من ذلك
   العموم؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره، فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال.
- ٢ دلَّ حديث خالد بن عرفطة على أنه يُشرع ترك القتال في حال الفتنة. وقوله: (إن استطعت)
   يدلُّ على أنها لا تحرم المدافعة، وأن النهي للتنزيه لا للتحريم (٢).



<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.



كتاب الجهاد

# فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله:

قَالَ الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُجَهِدِينَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُيلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمَّوَتَاْ بَلُ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِ مَ يُرُزَقُونَ ﴿ فَرَحِينَ بِمَاءَ اللهُ مُ اللهُ اللهُ

وقال الله تعالى: ﴿ اَنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالَا وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَاَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ اللّهَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُرُ إِن كُنتُرُتَعَ لَمُونَ ﴾ [التوبة:٤١] في الآية الحث على الجهاد في سبيل الله تعالى، وبيان خيريته.

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوحَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ النَّعَاثَهُمْ فَنَبَطَهُمْ وَقِيلَ الْقَالُ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ الْخَرُوحَ لَا تَعَدُوا لَهُ عُدَّهُ وَلَكِن كَرِهَ اللهُ عن الجهاد حتى لا يُحدَّثون أنفسهم الله عن الجهاد حتى لا يُحدَّثون أنفسهم به؛ إذ لو أرادوا الخروج في سبيل الله صدقًا لاستعدُّوا له.

١٢٦٦ – عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقِ»، رواه مسلم.

١٢٦٧ - وعن سهل بن سعد هله أن رسول الله على قال: «رباط يـوم في سبيل الله خـير مـن الدنيا وما عليها، والروحة يروحها الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها»، متفق عليه. [واللفظ للبخاري].

١٢٦٨ – وعن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «تكفّل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلهاته بأن يدخله الجنة، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، مع ما نال من أجر أو غنيمة»، متفق عليه.

١٢٦٩ - وعنه ظلمه عن النبي عَلَيْ قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى»، متفق عليه.

١٢٧٠ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكَلْمُه يَدْمَى: اللون لون دم، والريح ريح مسك»، متفق عليه. [واللفظ للبخاري].



### سبب ورود حديث أبي هريرة الثالث:

في صحيح مسلم عن أبي هريرة ه قال: قيل للنبي على الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: «لا تستطيعونه»، قال: فأعادوا عليه مرتين، أو ثلاثًا كل ذلك يقول: «لا تستطيعونه»، وقال في الثالثة: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام، ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى».

### التوضيح:

- الرباط: ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم.
  - الروحة: السير من الزوال إلى الليل.
  - الغدوة: السير في أول النهار إلى الزوال.
  - تصديق كلماته: أي مصدقًا بها وعد الله تعالى في كتابه من أجر على الجهاد.
    - القانت بآيات الله: المراد هنا: طول القيام في الصلاة (١١).
      - مكلوم: مجروح.
      - يَدْمَي: ينزف دمًا.

### الدلالات الفقهية:

- ١ قوله: «ولم يحدث نفسه»: لا يدل على العزم الذي معناه عقد النية على الفعل، بل معناه هنا لم يخطر بباله أن يغزو، ولا حدَّث به نفسه ولو ساعة من عمره. فلو خطر الخروج للغزو بباله حينًا من الأحيان: خرج من الاتصاف بخصلة من خصال النفاق.
- وهو نظير قوله ﷺ: «ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه» أي لم يخطر ببال شيء من الأمور؛ وحديث النفس غير العزم وعقد النية.
- ٢ ذهب جماعة من علماء الأصول إلى أن الحديث دليل على وجوب العزم على الجهاد عند إمكان فعله (٢)
- ٣ وفيه أن من نوى فعل عبادة فهات قبل فعلها لايتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها.

<sup>(</sup>١) ينظر مادة: (قنت) في: معجم مقاييس اللغة (٥/ ٣١)، القاموس المحيط (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ١٤).



٤ - في حديث أبي هريرة الأخير دليل على أن أحكام القيامة وصفاتها غيرُ أحكام الدنيا و ذواتها؛ فإن الدم في الآخرة يتغير حكمه من النجاسة والرائحة الخبيثة التي في الدنيا إلى الطهارة والرائحة الطيبة يوم القيامة، وبذلك يقع الإكرام له والتشريف.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ في حديث أبي هريرة أن ترك الجهاد المتعين من علامات النفاق، وهو من المعاصي التي تستوجب العقوبة العاجلة؛ فقد قال النبي على: "من لم يغز، أو يجهز غازيًا، أو يخلف غازيًا في أهله بخير، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة»(١).
- ٢ وفي حديث سهل بن سعد دليل على فضل الرباط في سبيل الله تعالى في الأماكن التي تكون بين المسلمين والكفار، ويخشى عليها من العدو؛ قال شيخ الإسلام: (المقام في ثغور المسلمين أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة، وما أعلم في هذا نزاعًا بين أهل العلم) (٢).
- ٣ ودلً حديث أبي هريرة الثاني على أن من خرج من عباد الله مجاهدًا في سبيله، قاصدًا بذلك مرضاة الله عز وجل ورضاه، لا أمرًا آخر، يضمن له إن رجع وعاش أن يرجعه إلى وطنه بالذي أصاب من أجر وغنيمة. فإن لم يرجع -بأن قبضه الله تعالى وتوفاه شهيدًا في ميدان القتال، أو حتف أنفه فقد ضمن له أن يغفر له ذنوبه -إن كان له ذنوب ويرحمه، ويدخله جنته؛ لجوده بنفسه، وبذله إياها في رضا الذي خلقه، وهذا غاية ما يرجوه العبد. ففيه الحتث على الجهاد بأقسامه كلها، وأن تكون نيته خالصة لإعلاء كلمة الله جلّ ذكره، وانتشار الإسلام، وهدم الكفر وأهله (٣).
- ٤ وفي الحديث الرابع دليل على أن الجهاد من أفضل الأعمال، وأنه لا يعدله عمل، قال شيخ الإسلام: (اتفق العلماء على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد، فهو أفضل من الحج، وأفضل من الصوم التطوع، وأفضل من الصلاة التطوع)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود (٢٥٠٣)، وحسَّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٢٦١).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۵).

<sup>(</sup>٣) الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٢٨/ ١٨).



- وكما أن الجهاد أفضل الأعمال، فالمجاهد كذلك أفضل الناس؛ فقد روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري الله قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله»(١).
- ح و في الحديث الأخير بيان لفضل الشهادة في سبيل الله، وكيف يجازى صاحبها، وفيه فضل
   الجراحة في سبيل الله، وبيان الفضل الذي يتميز به المجروح عن غيره يوم القيامة.
- ٧ ومما جاء في فضل الشهداء: ما أخرجه الترمذي بسند صحيح عن النبي على قال:
   «للشهيد عند الله ستُّ خصال: يُغفرُ له في أول دُفعة من دمه، ويُرى مقعده من الجنة،
   ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويُحلَّى حلية الإيهان، ويسزوج من الحور العين، ويُشفَّع في سبعين إنسانًا من أقاربه» (٢).

# طريقة الاستدلال:

- ١ مفهوم قوله: «ولم يحدث نفسه»: أنه لو حدّثها به أو خطر الخروج للغزو بباله حينًا من
   الأحيان خرج من الاتصاف بخصلة من خصال النفاق.
- ٢ استُدِلَّ بالأحاديث على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقًا، وقال ابن دقيق العيد: (القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره، وإخماد الكفر ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك، والله أعلم) (٣).

# \_\_\_ أنواع الجهاد:

فَ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَّ الْدُكُوعَ الْمَجْرَةِ تُنجِيكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ثُوَّمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُمِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمُ وَأَنفُسِكُو لَلْكُو اللّهُ مُولِكُمُ وَالْفُسِ. ١١،١٠]، في الآيتين الجهاد بالمال والنفس. وقال الله تعالى: ﴿ فَلَا نُتُطِعُ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِجهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٥]، وفي هذه الآية جهاد البيان.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٧٨٦)، ومسلم (١٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/ ٥).

# كتاب الجهاد



١٢٧١ – عن أنس على أن النبي على قال: «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَالسِنَتِكُمْ»، رواه أحمد والنسائي، وصحّحه الحاكم. [والنووي في رياض الصالحين (١٣٤٩)، وقال ابن عبد الهادي في المحرر (٧٨٩): إسناده على رسم مسلم].

### الدلالات الفقهية:

- الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضًا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، فأما مجاهدة النفس فعلى تعلَّم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم تعليمها، وأما مجاهدة الشيطان؛ فعلى ما يأتي به من الشبهات، وما يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة الكفار؛ فتقع باليد والمال واللسان والقلب، وأما مجاهدة الفسَّاق؛ فباليد، ثم اللسان، ثم القلب(١).
- ٢ الجهاد بالمال: يكون بإنفاق المال في السلاح والإعداد، وبإنفاقه على غيره ممن يجاهد، ورعاية أهله، وكذلك يكون بالإنفاق على كل ما يُعلى راية الدين، ويمكّن للمسلمين في أي مجال.
- ٣- دلَّ الحديث على وجوب جهاد المشركين على وجه العموم؛ وأن هذا الجهاد يشمل الجهاد
   بالنفس، والمال، واللسان.

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

قال ابن القيم: (وأكمل الخلق عند الله، من كمَّلَ مراتب الجهاد كلّها، والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله؛ فإنه كمَّل مراتب الجهاد، وجاهد في سبيل الله حقّ جهاده)(٢).

#### طريقة الاستدلال:

الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة، ولا صارف هنا، فدل فعل الأمر «جاهدوا» على وجوب الجهاد. والعطف بالواو بين ما يجاهد به للتنويع، فالأنواع المذكورة كلها مطلوبة لتحصيل جهاد المشركين.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/٣).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/٥).



## • من لا جهاد عليه:

قَالَ الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُنَ ۗ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكُرَهُواْ شَيَّا وَهُوَخَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسَىٰٓ أَن تَكُرَهُواْ شَيَّا وَهُوَخَيْرٌ لَّكُمْ وَالْتُهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

وقال الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمَوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ الْخُسَنَى وَفَضَلَ اللّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ الْخُسْنَى وَفَضَلَ اللّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى الْفَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٥]. قال ابن كثير: (وَقَوْلُهُ: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى ﴾ أي: الجُنَّة وَالجُزَاءَ الجُزِيلَ. وَفِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الجِهَادَ لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْنِ بَلْ هُو فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ). اهـ ويتعين الجهاد إذا غزا الكفار بلاد المسلمين أو استنفر الإمام أو التقى الصفان.

وقال الله تعالى: ﴿ لِلَّهَ مَعَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُّ إِذَا مَآ نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِكِ مَا عَلَى ٱلْذَينِ مِن سَبِيلٍ وَٱللّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ وَلَا عَلَى ٱلّذِينَ إِذَا مَآ أَوَكَ لِتَحْمِلُهُ مُ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُ مُ عَلَيْهِ فَوَلُواْ وَأَعْبُ نُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلآيجِدُواْ مَا أَوْكَ لِتَحْمِلُهُ مُ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُ مُ عَلَيْهِ فَوَلُواْ وَأَعْبُ نُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلآيجِدُواْ مَا لَذَي يَتُولُونَ وَهُمْ أَغْنِيكَا أَوْنُولُ وَهُمْ أَغْنِيكَا أَوْنُولُ مِنْ ٱللّهَ يَعِلُوا مَعَ ٱلْمَوْنِ لَكُولُولُوا وَالْعَلَى وَهُمْ أَغْنِيكَا أَوْلِهِ وَلَا يَعَلَى وَلَا يَعَلَى مُونِ كَ ﴾ [النوبة: ٩١-٩٣] في الآيات ذكر من رُخص له في وَطَهَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ [النوبة: ٩١-٩٣] في الآيات ذكر من رُخص له في التخلف عن الجهاد، ويدخل النساء والأطفال والعبيد في الضعفاء، ويدخل في المرضى جميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج والجهاد، من عرج، وعمى، وحمى، وذات الجنب، والفالج، وغير ذلك.

وقوله: ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ ﴾ أي: لا يجدون زادًا، ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم، فهؤلاء ليس عليهم حرج.

وقال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَازِّ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: ١٧].

17۷۲ – عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنَهَا قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيهنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ»، رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح. [أصله في البخاري (١٥٢٠)، ولفظة: (العمرة) شاذة، وانظر: نصب الراية (٣/ ١٤٨)، وتنقيح التحقيق (٣/ ٤٢٥)، وقد سبق برقم: (٧١٩)].



١٢٧٣ - وعن عبد الله بن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا قال: جَاءَ رَجُـلٌ إِلَى النَّبِـيِّ ﷺ يَسْـتَأْذِنُهُ فِي الــجهَادِ فَقَالَ: «أَحَىُّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»، متفق عليه.

١٢٧٤ - ولا حمد وأبي داود من حديث أبي سُعيد نحوه، وزاد: «إِرْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ؛ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا». [ضعَّفه أحمد كما نقله ابن عدي في الكامل (٤/ ٤٨٦)؛ قال: أحاديث دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد فيها ضعف].

### التوضيح:

- ففيهما فجاهد: استعمل لفظ الجهاد هنا مشاكلة لما استأذن فيه، والمراد هو إتعاب النفس في القيام بمصالحهما وإرغامها في طلب ما يرضيهما، وبذل المال في قضاء حوائجهما بجامع، وهو تحمل الكلفة والمشقة.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ الجهاد في الأصل فرض كفاية، فإذا قام به من يكفى سقط عن سائر الناس.
- ٢ اتفق فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم من علماء السلف على أن الذكورة شرط من شروط
   وجوب الجهاد على المسلم، فلا يجب جهاد على امرأة.
- ٣ هذا إذا لم يكن النفير عامًا -كما يقول الكاساني -: (فأما إذا عمّ النفير بأن هجم العدو على بلد، فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه، فيخرج العبد بغير إذن مولاه، والمرأة بغير إذن زوجها، والولد بغير إذن والديه)(١).
- ٤ وفي حديث عائشة أيضًا دليل على وجوب العزم على الجهاد عند عدم التمكن منه، وفعله عند إمكان ذلك، فالواجبات المطلقة يجب العزم على فعلها عند إمكانها. والواجبات المؤقتة يجب العزم على فعلها، عند دخول وقتها (٢).
- وفي حديثي ابن عمر وأبي سعيد بيان لحكم استئذان الوالدين للجهاد، فإن كان الجهاد
   فرض عين فلا يشترط إذن الوالدين لخروج الابن إلى الجهاد بالاتفاق؛ وذلك لأن الجهاد

<sup>(</sup>۱) البدائع (۹۸/۷)، الفواكه الدواني (۱/۲۱۳)، مغني المحتاج (۲۱۲/۶)، المغني (۸/۳٤۷)، الموسوعة الفقهية (۲۱۸/۲۱).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/ ٣٣٧).



يكون في حقه فرض عين، وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى، كالصلاة والصوم والحج، لا طاعة لأحد في تركها(١).

- ٦ إذا كان الجهاد غير متعين في حق الابن، وكان الوالدان مسلمين، فلا خلاف بين الفقهاء على اشتراط إذن الوالدين في الخروج للجهاد (٢)، فإن لم يأذنا فإنه يحرم عليه الخروج للجهاد.
- ٧- وأما إن كان الوالدان كافرين، فالجمهور على أنه لا يشترط إذنها لخروج الابن إلى الجهاد؛
   وذلك أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يجاهدون معه، وفيهم من له أبوان كافران من غير
   استئذانها، وقد أقرهم النبي ﷺ على ذلك، فدلَّ على عدم استئذان الوالدين الكافرين (٣).
- ٨- ودلَّ حديثا ابن عمر وأبي سعيد على أن المفتي إذا سئل عن مسألة، فإنه يتعين عليه أن
   يستوضح من السائل عن الأمور التي تعد من مجرى الجواب.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ تشبيه الحج والعمرة بالجهاد بجامع الأسفار، والبعد عن الأوطان، ومفارقة الأهل،
   وخطر الأسفار، وتعب البدن، وبذل الأموال(٤).
- ٢ سُمّي إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين، وإزعاجها الولد في طلب ما يحتاجانه،
   وبذل المال في قضاء حوائجها: جهادًا؛ للتنويه على أهميته وعظم قدره عند الله.
- ٣ وفي الحديثين بيان حرص الصحابة رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ على أن يأتوا بالعبادات على الوجه الصحيح؛ فإنهم لا يقدمون عليها إذا كانوا يجهلونها أو يجهلون بعض أحكامها، حتى يسألوا عن ذلك، لتقع موقعها الشرعي، وهذا واجب المسلمين (٥).

# طريقة الاستدلال:

قوله: «أحيٌّ والداك؟» هكذا بدون استفصال عن دينها، أُخذ منه أن الكافر والمسلم من الوالدين يُستأذن؛ لأن القاعدة في الأصول: (أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) رحمة الأمة (ص ٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) حاشية الخرشي (٤/ ١١)، روضة الطالبين (١٠/ ٢١١)، المبدع (٣/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٦/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) توضيح الأحكام (٦/ ٣٤٣).



العموم في المقال). إلا أن ما سبق من فعل الصحابة مع النبي ﷺ دليل على عدم وجوب استئذان الوالدين الكافرين.

# حكم الهجرة والغاية من الجهاد:

الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّهُ مُ ٱلْمَلَتَ كَهُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُّ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمَ تَكُنُ أَرْضُ ٱللّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَا جُرُواْ فِيهاً فَأُولَتِكَ مَأْوَلُهُمْ جَهَ فَرُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَٱلنِسَاءِ وَٱلْوِلْدِنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى ٱللّهُ أَن يَعْفُوعَنَهُمُ وَكَانَ ٱللّهُ عَفُواً اللهُ عَلَى اللهُ أَن يَعْفُوعَنَهُمْ وَكَانَ ٱللّهُ عَفُوا الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدِنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى ٱللّهُ أَن يَعْفُوعَنَهُمْ وَكَانَ ٱلللهُ عَفُوا اللّهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّه

وقال الله تعالى: ﴿وَقَا يَلُوهُ مُحَقَّلَ لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ ولِلَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩].

وقال الله تعالى: ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ رِبِحُنُودٍ لَيْرَتَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ النَّذِينَ كَفَرُواْ اللهُ فَلَيَّاُوا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [النوبة: ٤٠].

في الآيتين بيان أن الغاية من الجهاد جعل كلمة الله هي العليا.

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلَمِ فَاَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّـٰهُۥ هُوَ ٱلسَّـمِيعُ ٱلْعَلِيـُمُ ﴾ [الأنفال:٦١] في الآية إشارة إلى عدم تمنى الحرب.

١٢٧٥ - عن جرير الله على قال: قال رسول الله على: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ السَمُشْرِكِينَ»، رواه الثلاثة، وإسناده صحيح، ورجَّح البخاري إرساله. [وكذا أبو حاتم في العلل (٧/ ٤٦٤)، وغيرهم].

١٢٧٦ - وعن ابن عباس رَضَالِتَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَـتْحِ، وَلَكِنْ جهَادٌ وَنَيَّةٌ»، متفق عليه.

١٢٧٧ - وعن عبد الله بن السعدي ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ اللهَ ﷺ: ﴿ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ »، رواه النسائي وصحَّحه ابن حبان. [قال ابن دقيق العيد في الإلمام (١١٨١): في إسناده اختلاف]. ١٢٧٨ - وعن أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ عَلَى قَالُ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهُ عِيَ المُعْلَيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله »، متفق عليه.



العدو الله عن عبد الله بن أبي أوفى الله على أن رسول الله على الله على فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس؛ قام فيهم فقال: «أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»، ثم قال النبي على اللهم منزل الكتاب، وجري السحاب، وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم»، متفق عليه. أسباب ورود الأحاديث:

- ۱ روى أبو داود والترمذي عن جرير بن عبد الله على قال: بعث رسول الله على سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل قال: فبلغ ذلك النبي على فأمر لهم بنصف العقل وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المسركين». قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما».
- ٣ وعن أبي موسى فله قال: جاء رجل إلى النبي كلي فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال:... فذكره.

### ترجمة الرواة:

- ١ جرير بن عبد الله بن جابر البجلي، صحابي مشهور، كان بديع الحسن، كامل الجمال، قدم عمر في حروب العراق على جميع بجيلة، وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسيّة، وكان يخدم أنس بن مالك وهو أكبر منه، مات سنة (٥١)، وقيل: (٥٤) بقرقيسيا.
- عبد الله بن السعدي: أبو محمد عبد الله بن وقدان ابن عبد شمس القرشي العامري، وقيل في اسمه غير ذلك، وفد على النبي عليه ، سكن الأردن، ومات سنة (٥٧).

### التوضيح:

- هِجْرَة: الهجرة: هي الخروج في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دارٍ شديدة الفتنة إلى دارِ أقل منها فتنة.
  - كلمة الله: هي كتابه، وما فيه من أمره، ونهيه، وخبره.



#### الدلالات الفقهية:

- ١ قوله: «لا هجرة بعد الفتح»: أي: لا هجرة من مكة لأنها صارت دار اسلام أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، أما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي باقية إلى يوم القيامة.
- ٢ في الأحاديث دليل على تحريم الإقامة في بلاد الكفار على من لم يستطع إظهار دينه، وقدر على المجرة منها إلى بلاد الإسلام.
  - ٣ قسم الفقهاء الناس في شأن الهجرة من دار الحرب إلى ثلاثة أضرب:
- أ من تجب عليه الهجرة؛ وهو من يقدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه مع المقام في دار الحرب، فتجب الهجرة في حقه (١).
- ب من لا هجرة عليه: وهو من يعجز عنها، إما لمرض، أو إكراه على الإقامة في دار الكفر، أو ضعف كالنساء، والولدان؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٨٨].
- جـ من تستحب له الهجرة، ولا تجب عليه، وهو: من يقدر على الهجرة، ويتمكن من إظهار دينه في دار الحرب، فهذا يستحب له الهجرة؛ ليتمكن من الجهاد، وتكثير المسلمين (٢).
- ٤ يشترط لجواز المقام بين ظهراني المشركين: إمكان إظهار الدين، وذلك بالقدرة على إعلان التوحيد، وإقامة الشعائر دون خوف.
  - ٥ قال الشيخ ابن عثيمين: (السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.

الشرط الثانى: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.

الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك.

فإن لم تتم هذه الشروط، فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة) (٣).

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج (٨/ ٨٢)، كشاف القناع (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (١٠/ ٢٨٢)، الموسوعة الفقهية (٢٠٦/٢٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (٦/ ١٣١).



- ٦ وفي حديث أبي موسى دليل على أن الشهيد لا يكون شهيدًا حتى يكون قتاله الـذي قتـل
   فيه من أجل إعلاء كلمة الله، ونصرة دينه.
  - ٧ وفيه الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قوله ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح» يتضمن معجزة لرسول الله ﷺ بأنها تبقى دار إسلام لا يتصور منها الهجرة بخلاف ما كانت أولًا.
- ٢ الإقامة في كل موضع تكون بحسب الأسباب التي يتمكن بها من أن يكون أطوع لله تعالى ورسوله، بحيث يكون المسلم أعلم بذلك، وأقدر وأنشط على فعل الحسنات والخير، وذلك أفضل من الإقامة في وضع حاله فيه دون ذلك، فالحكم على الإقامة أمر نسبى يتعلق بالشخص(١).
- ٣ الإسلام لا يبيح القتال لغايات عدوانية، أو مقاصد مادية، بسيادة عنصر على عنصر، أو شعب على شعب، أو طبقة على طبقة أخرى، أو توسيع رقعة مملكة، أو لأغراض حربية، أو مكاسب اقتصادية، أو أسواق تجارية، أو غير ذلك مما تتخذه الدول وسيلة لإشعال الحروب، وهدم السلم الدائم، فليس ذلك كله في شيء مما أباح الإسلام القتال لأجله؛ وذلك لأن غاية الإسلام: مبادئ كريمة يعم نفعها الناس جميعًا (٢).
- ٤ وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى، فيقول عنه النووي: (إنها نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس، والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي، وقد ضمن الله تعالى لمن بُغي عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتهام بالعدو واحتقاره، وهذا ينافي الاحتياط والحزم) (٣).
- ٥ وفي قوله ﷺ: «وإذا لقيتموهم فاصبروا»: حث على الصبر في القتال، وهو آكد أركانه، وإنها النصر الصبر.

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٦/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٥٥-٤٦).



- ٦ وأما قوله ﷺ: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» فمعناه: «ثواب الله، والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله، ومشى المجاهدين في سبيل الله، فاحضر وا فيه بصدق واثبتوا»(١).
- ٧ والدعاء بالدعوات الواردة في الحديث عند لقاء الأعداء فيه غاية المناسبة، وهو متفق على استحبابه (٢). ولعله أشار بهذا الدعاء إلى ثلاثة أسباب تطلب بها الإجابة:
- أ فأشار بقوله: «منزل الكتاب» إلى طلب النصر بالكتاب المنزل؛ كأنه قال: كما أنزلته فانصره، وأعْلِه.
  - ب وأشار بقوله: «ومجري السحاب» إلى القدرة.
- ج- وأشار بقوله: «وهازم الأحزاب» إلى أمرين: أحدهما: التفرُّد بالفعل، وتجريد التوكل، واطِّراح الأسباب، واعتقاد أن الله وحده هو الفاعل. والثاني: التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة (٣).

### طريقة الاستدلال:

- ١ الإقامة في بلاد الكفر منهي عنها؛ لأنها ذريعة إلى الفساد، وما هو محرَّم تحريم الوسائل والـذارثع قد يباح للضرورة أو الحاجة. قال شيخ الإسلام: (وما كان منهيًّا عنه لسـد الذريعة، لا لأنه مفسدة في نفسه: يُشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة)<sup>(٤)</sup>. فإذا كان هناك مصلحة راجحة في السفر والإقامة في بلاد الكفر لا يمكن تحقيقها في بلاد المسلمين؛ كطلب علم مهم لا يوجد في بلاد المسلمين، أو دعوة إلى الدين، أو لإمامة بعض المساجد هناك، ونحو ذلك؛ فلا حرج.
- ٢ حمل الجمهور حديث ابن عباس: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح» على الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأن
   مكة صارت دار إسلام، وهذا التأويل لا بد منه جمعًا بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٢/٤٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح النووي على مسلم (١٢/٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٢٣/ ٢١٤).



# - من أحكام الهجوم على العدو:

الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَيْتُ مِّ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَ بَيَّنُواْ وَلَا تَغُولُواْ لِمَنَ ٱلْغَنَّ إِلَيْكُمُ اللَّهِ مَعَانِهُ حَيْرَةً اللَّهُ عَلَا الله تعالى: ﴿ يَتَا يَعُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِن لَا ٱللَّهِ مَعَانِمُ حَيْرَةً إِلَى اللَّهَ حَالَةُ مَعَانِمُ حَيْرَةً اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَيْرًا ﴾ [النساء: ٩٤]. قال السيوطي: (وفي الآية وجوب التثبت في الأمور، خصوصًا القتل ووجوب الدعوة قبل القتال).

وقال الله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللّهِ ٱلّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]. في الآية أن الذي نقاتله هو من يُقاتَل، وقال ابن كثير: (أَيْ: قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله وَلَا تَعْتَدُوا فِي ذَلِكَ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ ارْتِكَابُ المَنَاهِي -كَمَا قَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ - فِي سَبِيلِ الله وَلَا تَعْتَدُوا فِي ذَلِكَ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ ارْتِكَابُ المَنَاهِي -كَمَا قَالَهُ الْحُسَنُ الْبَصْرِيُ - مِنَ: المُثَلَة، والعُلُول، وَقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالشُّيُوخِ الَّذِينَ لَا رَأْيَ لَمُمْ وَلَا قِتَالَ فِيهِمْ، وَالدُّهْبَانِ وَالشَّيونِ وَالصِّبَانِ وَالشَّيونِ الْأَشْجَارِ وَقَتْلِ الْخَيْوانِ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ، كَمَا قَالَ ذَلِكَ وَالنَّهُ عَبَّاسٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، وَغَيْرُهُمْ).

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ رَحْفَا فَلَا تُولُوهُهُ الْأَذَبَارَ ۞ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِذِ دُبُرَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِئَةِ فَقَدْ بَآةَ بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَنِهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٥، ١٦]. التحرُّف للقتال: الزوال من جانب إلى جانب، ونحو ذلك من مكائد الحرب، وفيه دليل على أن الحرب خدعة.

وقال الله تعالى في شأن الوقت الأفضل للقتال: ﴿ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبَّحًا ﴾ [العاديات: ٣].

• ١٢٨ - عن نافع قال: «أَغَارَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُم، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ»، حدثني بذلك عبد الله بن عمر. متفق عليه. وفيه: «وأصاب يومئذ جويرية».

بِتَقْوَى الله، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الـمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «أُغْزُوا بِسْمِ الله، فِي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مِنْ بِتَقْوَى الله، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الـمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «أُغْزُوا بِسْمِ الله، فِي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مِنْ كَفَرَ بِالله، أُغْزُوا، وَلَا تَعْتُلُوا، وَلَا تَعْتُلُوا، وَلَا تَعْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنْ كَفَرَ بِالله، أُغْزُوا، وَلَا تَعْتُلُوا، وَلَا تَعْتُلُوا، وَلَا تَعْتُلُوا، وَلَا تُعْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنْ المُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيْتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبُلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: أُدعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ السَمُهَا جِرِينَ، إِلَى الإَسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ. ثُمَّ أُدعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ السَمُهَا جِرِينَ،



فَإِنْ أَبُواْ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الـمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَـهُمْ فِي الغَنِيمَةِ وَالفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الـمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْأَهُمْ الـجزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَـلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبُوا فَاسْأَهُمْ الجزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَـلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِالله وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَـهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ الله وَذِمَّة رَاهُ وَلَكِنْ إِجْعَلْ لَـهُمْ ذِمَّتَكَ؛ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّكُمْ أَهُونُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّة رَسُولِه، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِهَمْ عَلَى حُكْمِ الله، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي وَذِمَّة رَسُولِه، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِهَمْ عَلَى حُكْمِ الله، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ الله أَمْ لَا»، أحرجه مسلم.

١٢٨٢ - وعن كعب بن مالك ﷺ : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا»، متفق عليه.
١٢٨٣ - وعن معقل أنَّ (١) النعمان بن مقرن ﷺ قال: «شَهِدْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ»، رواه أحمد والثلاثة، وصحَّحه الحاكم، وأصله في البخاري. [وصحَّحه الترمذي في السنن (١٦١٣)، وغبره].

١٢٨٤ - وعن الصعب بن جثامة ﷺ قال: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الـمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيمِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ»، متفق عليه.

١٢٨٥ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُءَنُهُا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْـضِ مَغَازِيـهِ، فَـأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»، متفق عليه.

١٢٨٦ - وعن سمرة على قال: قال رسول الله على: «أُقْتُلُوا شُيُوخَ السَمُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ»، رواه أبو داود، وصحَّحه الترمذي. [ضِعَفه الألباني في ضعيف أبي داود (٤٥٩)، وهو من رواية الحسن عن سمرة].

### ترجمة الراوي:

النعمان بن مقرن المزني، يكنى أبا عمرو، أو أبا حكيم، صحابي جليل، وأول مشاهده الخندق، وكان حامل لواء مزينة يوم الفتح، نزل الكوفة، واستشهد أميرًا يوم فتح نهاوند، سنة (٢١) من الهجرة، ولما جاء نعيه إلى عمر بن الخطاب خرج، فنعاه إلى الناس على المنبر، ووضع يده على رأسه يبكى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: معقل بن النعمان، وهو تصحيف، والتصويب من سنن أبي داود والترمذي، ومعقل أخو النعمان وليس ابنه.



#### التوضيح:

- بنو المصطلق: بطن شهير من خزاعة وهو المصطلق بن سعيد بن عمرو بن ربيعة.
- ثُمَّتُلُوا: المثلة: تشويه القتيل، كما إذا جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه، ونحو ذلك.
  - ذمة الله: الذمة عقد الصلح والمهادنة.
- تخفروا: -بضم التاء يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخَفَرته بمعنى أمنته وحميته، فالهمزة للسلب.
  - **ورّى بغيرها:** يقال: وريت الخبر: إذا جعلته وراثي وسترته وأظهرت غيره.
  - يُبَيَّتُونَ: تبييت العدو هو: أن يقصد العدو في الليل من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتة.
    - شَرْخَهُمْ: الشرخ: المراهقون الذين لم يبلغوا الحلم.

#### الدلالات الفقهيم:

- ١ في حديث بريدة دليل على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام؛ فإنه يجب دعوته قبل القتال،
   قال ابن رشد: (شرط الحرب بلوغ الدعوة باتفاق، فلا يجوز حربهم حتى تبلغهم الدعوة وذلك شيء مجمع عليه من المسلمين)(١).
- ٢ إلا أنه في حالة معاجلة الكفار للمسلمين بالقتال، فإنهم يقاتلون في هذه الحالة من غير دعوة لضرورة الدفاع عن الأنفس والأعراض (٢).
- ٣ وفي حديث ابن عمر الذي رواه عنه نافع دليل على أنه إذا كانت دعوة الإسلام قد بلغتهم، فإنه لا يجب دعوتهم إلى الإسلام وقد بلغتهم الدعوة، وإنها يستحب ذلك، إلا إذا علم أنهم بالدعوة يستعدون ويتحصنون فلا يدعون، وهذا قول جمهور الفقهاء (٣).
- ٤ وفي حديث بريدة دليل على أنه لا يجوز التمثيل بموتى الكفار إذا لم يكن في التمثيل بهم مصلحة، أو معاملة بالمثل، وهذا متفق عليه بين الفقهاء (٤).

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) أحكام المجاهد بالنفس (١/ ٣٩١).

 <sup>(</sup>٣) المبسوط (٦/١٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٦)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٣٩) كشاف القناع (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١١/٥)، حاشية الخرشي (٤/ ٢٠)، الحاوي الكبير (١٤/ ١٧٥)، كشاف القناع (١/ ٣٨٠).

- وفيه تحريم الغدر، وتحريم الغلول، وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق بأتباعهم، وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم، وما يجب عليهم، وما يحل لهم وما يحرم عليهم، وما يكره وما يستحب.
- ٦ وفيه ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين؛ لأن البقاء
   بالبادية ربا كان سببًا لعدم معرفة الشريعة؛ لقلة من فيها من أهل العلم.
- ٧ وفيه حجة لمن ذهب إلى أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب. وأنه لا يستحق من كان بالبادية ولم يهاجر نصيبًا في الفيء والغنيمة إذا لم يجاهد، وبه قال الشافعي وفرَّق بين مال الفيء والغنيمة ومال الزكاة.
- ٨ وفي حديث كعب بن مالك دليل على أنه يجوز خداع الكفار والتمويه عليهم، ما أمكن
   ذلك في الحرب، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل (١).
- ٩ وفي حديث الصعب بن جثامة دليل على أن من بلغته الدعوة جاز تبييته، والهجوم عليهم في الليل بغتة من دون إشعار مسبق (٢). وليس المراد بالحديث إباحة قتل النساء والصغار بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الكبار إلا بقتلهم لاختلاطهم جاز قتلهم.
- ١٠ وفي حديث ابن عمر الثاني دليل على أنه لا يجوز قتل من لا يشارك في القتال من النساء والصبيان بلا خلاف بين المسلمين (٣)، ومفهومه أن المرأة إذا قاتلت تقتل.
- ۱۱ دلَّ حديث سمرة على أنه يجوز قتل غير النساء والصبيان عمن ليس أهلا للقتال من العدو، ولم يشارك في القتال. كالشيخ الفاني، والراهب، وأقطع اليد والرجل، وصاحب المرض المزمن، والأجير، وصاحب الحرفة كالتاجر والفلاح<sup>(3)</sup>. وهذا مذهب الشافعية<sup>(0)</sup>، بينها ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز قتلهم<sup>(1)</sup>؛ لضعف حديث سمرة، ولما روى أبو داود عن أنس أن

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۱/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) أحكام المجاهد بالنفس (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) أحكام المجاهد (٢/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) مغنى المحتاج (٦/ ٣٠).

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار (٧/ ٢٤٨).



رسول الله على قال: «ولا تقتلوا شيخًا فانيًا...»، وغيره من الأحاديث، كما أنه لا ضرر منهم على المسلمين، فهم كالنساء والصبيان.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ حديث بريدة ذاخر بالدلالات الإيهانية، فمن ذلك:
- أ تجب دعوة المشركين إلى الإسلام قبل القتال؛ ليعلموا على أي شيء يقاتلون، فربها ظنوا أن من يقاتلهم لصوصٌ يريدون أموالهم وسبي ذراريهم، أو نحو ذلك، فإذا علموا أنهم يقاتلون على الدعوة إلى الدين فلربها أجابوا وانقادوا للحق من غير قتال.
- ب فيه أحسن وصف للجهاد في سبيل الله من مصدره الأصلي المشرع على وما تتصف به تلك الحروب الإسلامية من العدل والإنصاف، وما تتحلى به من الرحمة، وما تهدف إليه من البر والإحسان، وما تتمسك به من العهود والمواثيق، وأنها بخلاف ما يصفها به أعداء الإسلام من القسوة والعنف، وغير ذلك من الأوصاف التي يلحقونها بها؛ إما جهلا، وتقليدًا، وإما عداوة وحقدًا.
- ج- تصحيح النية وسلامة الطوية؛ وذلك بأن تكون غزوتهم مقصودًا بها وجه الله تعالى، والدار الآخرة، بإرادة نصرة الإسلام، ونشر دعوة التوحيد، (فإنها الأعمال بالنيات)، فلا يكون القصد من الغزو الغنيمة، أو مجرد الاستيلاء على الأعداء، أو إرادة الشجاعة والظهور، فكل هذا ليس على اسم الله تعالى، وإنها الذي على اسمه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (١).
  - ٢ في مفاجأة العدو -كما في حديث الإغارة على بني المصطلق- فائدتان:

الأولى: أن خسائر الأرواح تقل بين الطرفين في هذه المفاجأة؛ فإنه إذا لم يحصل صدام بين جيشين متكافئين: خفت الخسارة، وحربه على حرب رحمة وإحسان، فإنه يكفيه من عدوه الإذعان والاستسلام؛ لتحل الرحمة محل القسوة، ويكون الإحسان إلى الأسرى مكان الانتقام. الثانية: أن في هذا توفيرًا لطاقة جيش المسلمين من رجال وعتاد، وهذا التوفير سيكون ذخيرة لمعركة لا تجدي فيها الخدعة، والمسير أمام الجيش المسلم طويل.

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٦/ ٣٥٨).



- ٣ وفي حديث النعمان بن مقرن: أن القتال أول النهار أفضل؛ لبرده، واستجمام القوى فيه،
   واتساع النهار لإكمال أغراض القتال. فإن فات؛ فبعد الزوال حين تفتح أبواب السماء،
   ويتسع الوقت (١).
- ٤ الحكمة في التأخير إلى وقت الصلاة: أنه مظنة إجابة الدعاء. وأما هبوب الرياح، فقد وقع به النصر في الأحزاب كما قال الله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مْرِيحَاوَجُنُودَالْمُرْتَرَوْهَا ﴾[الأحزاب: ٩]، فكان توخي هبوبها مظنة للنصر (٢). وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور» وكان هبوب الصبا بعد الزوال (٣).

وقد عُلَّل: بأن الرياح تهب غالبًا بعد الزوال، فيحصل بها تبريد حد السلاح للحرب، والزيادة للنشاط، ولا يعارض هذا ما ورد من أنه على كان يغير صباحًا؛ لأن هذا في الإغارة، وذلك عند المصافَّة للقتال.

وفي الحديث اتخاذ الأسباب النافعة، والتدابير المفيدة، مع الاستعانة بالله تعالى، والاتكال عليه، ورجاء نصره وعونه؛ لتجتمع القوة المادية والمعنوية (٤).

### طريقة الاستدلال:

- ١ مفهوم قوله تعالى: ﴿ وَقَائِرُ أُوْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَائِلُونَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٠] يـدل عـلى
   عدم جواز قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا؛ إذ ليسوا من أهل القتال، فلا يقاتلون (٥).
- حدیث سمرة محمول علی أن المراد بالشیوخ الذین أمر بقتلهم: هم الذین فیهم قوة علی القتال، أو المعونة علیه برأي أو تدبیر، والذین نُهي عن قتلهم في حدیث أنس: هم الـذین لم یبق فیهم نفع للكفار، ولا مضرة علی المسلمین؛ جمعًا بین الأحادیث (٦).
- ٣ في حديث بريدة حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيبًا بل المصيب واحد، وهو الموافق
   لحكم الله تعالى في نفس الأمر.

<sup>(</sup>١) أحكام الجهاد وفضائله للعزبن عبد السلام (ص ٨٧).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم (٦/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٦/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (٦/ ٦٣).

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار (٧/ ٢٤٨).



# الاستعانة بالكفار في القتال:

 إن الله تعالى عن حقيقة الكفار الحربيين وغيرهم: ﴿مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الله تعالى عن حقيقة الكفار الحربيين وغيرهم: ﴿مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الله وَالله الله الله وَالله الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَلّه وَالله وَاللّه وَاللهُ

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَا كُوُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلْتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمُ مِّن دِيَرِكُو وَظَاهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُو أَن تَوَلَّوْهُمُّ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَتِكَ هُوُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [الممتحنة: ٩].

فقسم الله الكفار إلى حربيين -وهؤلاء لا يستعان بهم- وغير حربيين من المعاهدين وأهل الذمة؛ وهؤلاء قد يستعان بهم عند الضرورة مع مراعاة المصالح والمفاسد.

١٢٨٧ – عن عائشة رَضَالِلَهُعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَـوْمَ بَـدْدٍ: «ارْجِعْ فَلَـنْ أَسْـتَعِينَ بِمُشْرِكٍ»، رواه مسلم.

### الدلالات الفقهية:

- اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدو: فذهب الحنفية والحنابلة في الصحيح من المذهب والشافعية ما عدا ابن المنذر، وابن حبيب من المالكية، وهو رواية عن الإمام مالك، إلى جواز الاستعانة بغير المسلم عند الحاجة، ومن أدلتهم ما جاء في الحديث الآخر أن النبي على استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه. وعند المالكية -ما عدا ابن حبيب وجماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر، والجوزجاني: لا تجوز الاستعانة بمشرك(١).
- ٢ في حديث عائشة دليل على أنه يحرم الاستعانة بهم، وبهذا قال: المالكية، والحنابلة،
   وابن حزم (٢)، كما أن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته؛ لخبث طويته، فلا يستعان به (٣).
- ٣- وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم له عند الجمهور: مالك والشافعي وأبي حنيفة.
- أما شراء الأسلحة منهم، وتبادل الخبرات العسكرية، ونحو ذلك من الفنون الحربية، فلا ينبغي أن تكون موضع خلاف بين العلماء، لأن النبي على استعار من صفوان بن أمية أدرعًا وهو كافر وقتها وجعل فداء الأسرى يوم بدر تعليم أبناء المسلمين الكتابة، والقراءة (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: الموسوعة الكويتية (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي (٢/ ١٧٨)، كشاف القناع (٢/ ٣٨٨)، المحلى (٥/ ٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١٣/ ٩٨) وكشاف القناع (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٦/ ٣٦٨).



## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

في تمكين المشركين من المشاركة مع المسلمين في الحرب نوع مخاطرة، وأيضًا قد تلتبس الراية عند الاشتراك معهم في الحرب، كما سيحدث آخر الزمان حين يتحد المسلمون مع أهل المغرب على أهل المشرق، ثم يختلفون فتحدث بينهم مقتلة.

# طريقة الاستدلال:

من القواعد الفقهية المشهورة: (الضرورات تبيح المحظورات)<sup>(۱)</sup>، و(الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامَّة كانت أو خاصة)<sup>(۲)</sup>. وقد دلت هاتان القاعدتان على جواز الاستعانة بالكفار عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك<sup>(۳)</sup>.

# \_\_\_ من أحكام المعركة:

■قال الله تعالى: ﴿ هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: ١٩].

نَزَلَتْ فِي خَرْزَةَ وصاحِبَيه، وعتبةَ وَصَاحِبَيْهِ، يَوْمَ بَرَزُوا فِي بَـدْرٍ كَـما في صحيح البخـاري، فدلَّت على جواز المبارزة.

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ وَإِنَّ اللهَ اللهُ عَلَى جَوَاز القتال مع مظنة الهلكة. وقال الله تعالى: ﴿ يُخْرِيُونَ يُمُونَهُ مِ إِلَّذِيهِ مَوَلَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَنَاأُولِي الْأَبْصَلِ ﴾ [الحشر: ٢]. وقال الله تعالى: ﴿ مَا فَطَعْتُ مِ مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكَ نُمُوهَا قَامِ مَةً عَلَى أَصُولِهَا فَإِذْنِ اللهُ وَلِيُحْزِى الْفَلْسِقِينَ ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ مَا فَطَعْتُ مِ مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكَ نُمُوهَا قَامِ مَةً عَلَى أَصُولِهَا فَإِذْنِ اللهِ وَلِيُحْزِى الْفَلْسِقِينَ ﴾

[الحشر:ه] في الآيتين دليل على جواز تخريب بيوت المحاربين وإتلاف أشجارهم وزروعهم. ١٢٨٨ - وعن عليِّ راه (أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ»، رواه البخاري. وأخرجه أبوداود مطولًا.

المَّهُ اللَّهُ وَعَن أَبِي أَيُوبِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّهَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَعْنِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْفِقُواْ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَعْنِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَىٰ التَّهُلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكُرَ عَلَى مَنْ مَمْ لَ عَمْ لَ عَلَى صَفِ الرُّوم حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ ﴾، رواه الثلاثة، وصحَّحه الترمذي وابن حبان والحاكم.

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١٧٣).

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٨٨).

<sup>(</sup>٣) أحكام المجاهد بالنفس (١/ ١٥).



١٢٩٠ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: «حَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ»، متفق عليه. ١٢٩١ - وعن مكحول: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ السَمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّاثِفِ»، أخرجه أبوداود في المراسيل، ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن عليِّ ﷺ. [ضعّفه العقيلي في المراسيل، و٢٥٩١)].

# ترجمة الراوي:

مكحول: أبو عبد الله مكحول بن زيد، ويقال: ابن أبي مسلم بن شاذل الدمشقي، من سبي كابل، كان مولى لامرأة من قريش فأعتقته، تابعي ثقة، عالم أهل الشام ومفتيهم في زمانه، سكن دمشق وتوفي بها سنة (١١٨)، وقيل بعدها.

#### التوضيح:

- المنجنيق: آلة حرب تقذف الحجارة على الحصون فتهدمها.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ تفصيل حديث علي الله ما ذكره ابن إسحاق: أنه برز عبيدة لعتبة، وحمزة لشيبة، وعلي للوليد، فقتل علي وحمزة من بارزاهما، واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين، فوقعت الضربة في ركبة عبيدة، ومال علي وحمزة على من بارز عبيدة، فأعاناه على قتله، ومات عبيدة من ضربة ركبته لما وصلوا إلى الصفراء.
- ٢ الأصل في المبارزة أنها جائزة؛ كما دلَّ عليها حديث علي. وتكون مستحبة لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة، وغلب على ظنه التمكن من خصمه؛ لأن في خروجه للمبارزة نصرًا للمسلمين، ودرءًا عنهم، وإظهارًا لقوتهم. وتكون مكروهة للضعيف الذي لا يثق من قوته وشجاعته؛ لما في ذلك من كسر قلوب المسلمين، وإضعاف عزمهم؛ لأن الضعيف يقتل غالبًا (١).
- ٣ وفي حديث أبي أيوب دليل على جواز دخول الواحد في صف القتال ولو ظن الهلاك ومتى كان ذلك لفرط شجاعته، وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يجرِّئ المسلمين عليهم

<sup>(</sup>١) المغني (٦/ ٣٦٨)، الأحكام السلطانية (ص٤٠).



- ٤- يجوز إحراق المدن والزروع وقطع الأشجار إذا احتاج المجاهدون إلى ذلك؛ ليكفوا العدو عن القتال، أو يظفروا بهم بلا خلاف<sup>(١)</sup>.
- التدمير عمومًا إذا كان وسيلة إلى مصلحة أعظم من مفسدته فهو جائز، فإن كانت إفسادًا عضًا، أو كانت المفسدة أرجح من المصلحة، فلا يجوز أن تُفعل (٢).
- ٦ ودلَّ حديث مكحول على جواز رمي العدو بالمنجنيق عند الحاجة إلى ذلك، وهـو مجمـع عليه (٣)، ومثله غيره من المدافع والصواريخ وغيرها (٤).
- اما قصد من لا يقاتل: من النساء، والصبيان، والشيوخ، والمسنين، وأصحاب الصوامع، والأديرة، ونحوهم بالقتل: فلا يجوز، ما لم يكن لهم في الهيجاء غَناء، أو منفعة برأي وتدبير، أو يكون منهم من ارتكب جريمة قتل، مثل ما أقر النبي على قتل دريد بن الصمة يوم حنين، لأنه يدبر برأيه، وكما قتلت المرأة القرظية، لأنها قتلت أحد الصحابة (٥).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - إنَّ مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد؛ فالشريعة جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل، ومن تأمل ما فيها من أحكام شرعية متضمنة لمصالح الخلق؛ تيقن أنها شريعة رب حكيم عليم بمصالح خلقه.

والمصالح قد تكون عامّة أو خاصة، وكذلك المفاسد. والشرع جاء لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.

٢ – إذا تعارضت المصالح والمفاسد: فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فهو المطلوب،
 وإن لم يمكن تحصيل المصلحة إلا بارتكاب شيء من المفاسد، فينظر في هذه الحالة إلى

<sup>(</sup>١) المبسوط (١٠/ ٣١)، المدونة (٨/٢)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٥٨)، الإنصاف (٤/ ١٢٧) المحلى (٥/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢)، حاشية الخرشي (٤/ ١٥)، الحاوي الكبير (١٤/ ١٨٣)، كشاف القناع (٢/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٥/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.



الراجح والغالب منهما؛ فإن كان الغالب المصلحة؛ لم ينظر إلى المفسدة اللاحقة، وإن كان الغالب المفسدة؛ لم ينظر إلى المصلحة (١).

٣ - ومن تطبيقات ذلك: ما ذكر شيخ الإسلام في قصة أصحاب الأخدود، وفيها أنَّ الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين؛ ولهذا جَوَّز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صَفّ الكفار - وإن غلب على ظنّه أنهم يقتلونه - إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا (٢).

## طريقة الاستدلال:

دلَّت مراعاة المصالح والمفاسد على ما سبق من الأحكام؛ ومن ذلك: التفصيل في حكم المبارزة: وذلك أنه من خرج مبارزًا تعلَّقت قلوب الجيش به، وارتقبوا ظفره، فإن ظفر جبر قلوبهم وسرهم وكسر قلوب الكفار، وإن قتل كان بالعكس (٣). ومن ذلك: التحريق وقطع الأشجار: يرجع في ذلك إلى إذن الأمير، فإن أذن بذلك لمصلحة رآها وظهرت له جاز تحريق مدنهم وزروعهم وقطع أشجارهم ونحو ذلك، وإن نهى عن فعل شيء من ذلك لم يجز (٤).

# \_\_\_من أحكام الأسرى:

♦ قال الله تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِنَبِيّ أَنَ يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٦٧] وقال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِقَادِحَتَىۤ إِذَاۤ أَثَّفَنَتُمُوهُمْ فَشُدُواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمّا فِيدَآ حَتَىٰ تَضَعَ ٱلْمَرْبُ الرّقادِحَةَ إِذَاۤ أَثَّفَنَتُمُوهُمْ فَشُدُواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمّا فِيدَآ وَحَى اللهُ تعلى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَا عَلَيْكُوا عَلَيْ

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّبِيُ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِيٓءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] في الآية تحليل المملوكة من طريق السبي لمن كانت في سهمه.

<sup>(</sup>١) مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد سعد اليوبي (ص٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي، (٢٨/ ٥٤٠)، مجلة البيان (العدد١٦٤ ص ١٦).

<sup>(</sup>٣) المغني (٦/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) أحكام المجاهد بالنفس (٢/ ٤٩٧).

وقال الله تعالى: ﴿ يَسَّعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ١] يدخل في الأنفال ما يعطيه الإمام لبعض الأشخاص كالسلب وما تعطاه السرايا، لأنه يتصرف في سهم الله ورسوله. ١٢٩٢ - عن أنس ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»، متفق عليه.

١٢٩٣ - وعن سعيد بن جبير: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْرًا»، أخرجه أبوداود في المراسيل، ورجاله ثقات.

١٢٩٤ - وعن عمران بن حصين ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ الـمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ السَمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ السَمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ السَمُسْرِكِينَ»، أخرجه الترمذي وصحَّحه، وأصله عند مسلم.

١٢٩٥ - وعن صخر بن العيلة على أن النبي على قال: «إِنَّ القَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا؛ أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمُوااَلَهُمْ»، أخرجه أبو داود، ورجاله موثقون. [قال البيهقي في الكبير (١٨٣١١): إسناده غير قوي]. ١٢٩٦ - وعن جبير بن مطعم على أنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ المُطْعِمُ ابْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكُنُهُمْ لَهُ»، رواه البخاري.

١٢٩٧ - وعن أبي سعيد الخدري ﴿ قَالَ: ﴿ أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ هُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَالَّزُلُ الله تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱللِسِّاءَ إِلَّا مَا مَلَكَ تَا يَمَانُكُونَ ﴾ [النساء: ٢٤] الآية »، أخرجه مسلم.

### سبب ورود حدیث صخر:



«ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام، وتركوا ذلك الماء؟» فقال: يا نبي الله، أنزلنيه أنا وقومي، قال: «نعم»، فأنزله وأسلم - يعني السلميين - فأتوا صخرًا فسألوه أن يدفع إليهم الماء، فأبى، فأتوا النبي عليه في في الله فقال: «يا النبي عليه فقالوا: يا نبي الله؟ أسلمنا وأتينا صخرًا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا، فأتاه، فقال: «يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم»، قال: نعم، يا نبي الله، فرأيت وجه رسول الله عليه يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية، وأخذه الماء.

## ترجمة الراوي:

صخر بن العيلة بن عبد الله بن ربيعة البجلي الأحمسيّ. ويكنى صخر: أبا حازم، وهو من مسلمة الفتح، سكن الكوفة، وروى عن رسول الله علي أحاديث.

### التوضيح:

- ابن خطل: اسمه عبد العزى، وقيل غير ذلك.
- صَبْرًا: صبر الإنسان وغيره على القتل: أن يحبس ويرمى حتى يموت.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث أنس وأثر سعيد بن جبير دليل على جواز قتل أسرى العدو إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة (١).
- ٢ إنها أمر النبي ﷺ بقتل ابن خطل؛ لأنه كان قد ارتد عن الاسلام، وقتل مسلمًا كان يخدمه،
   وكان يهجو النبي ﷺ ويسبه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي ﷺ والمسلمين (٢).
- ٣ فإن قيل: ففي الحديث الآخر: «من دخل المسجد فهو آمن»، فكيف قتله وهو متعلق
   بالأستار؟ فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان، بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين، وأمر
   بقتله وإن وجد متعلقًا بأستار الكعبة.
- ٤ وفي الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم
   مكة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٩/ ١٣٢).



- له. وأجاب الأولون بأنها انها أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليها، وأذعن له أهلها، وهو عليها، وأذعن له أهلها، وهو عليها أبن خطل بعد ذلك، والله أعلم (١).
- وفي الحديث أيضًا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكًا، سواء
   كان دخوله لحاجة تتكرر، كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم، أم لم تتكرر،
   كالتاجر والزائر وغيرهما، وسواء كان آمنًا أو خائفًا.
- ٦ وفي حديث صخر بن العيلة دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله، وللعلاء تفصيل في ذلك؛ قالوا: من أسلم طوعًا من دون قتال: ملك ماله وأرضه؛ وذلك كأرض اليمن. وإن أسلموا بعد القتال: فالإسلام قد عصم دماءهم، وأما أموالهم فالمنقول منها غنيمة، وغير المنقول فيء.
- ٧ اختلف العلماء في الأرض التي صارت فيئًا للمسلمين على أقوال، فقال مالك ونصره ابن القيم (٢): إنها تكون وقفًا يقسم خراجها في مصالح المسلمين، وأرزاق المقاتلة، وبناء القناطر، والمساجد، وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة في قسمتها كان له ذلك.
- ٨ وأما في كيفية بقائها بلا قسمة: فظاهر مذهب أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة؛ فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على المسلمين وقفها عليهم، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله؛ فإن رسول الله عليهم فعل الأقسام الثلاثة؛ فإنه قسم أرض قريظة والنضير، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين (٣).
- 9 في حديث عمران بن حصين دليل على جواز إطلاق الأسرى مقابل فدية يُقدِّمونها، والفدية قد تكون في مقابل المال، وقد تكون في مقابل إطلاق سراح أسرى المسلمين عندهم، وقد يكون في مقابل منفعة منهم، وقد فادى النبي على بعض أسرى بدر على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة.

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم (۹/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام أهل الذمة (١/٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٤/ ٥٦).



- ١ وفي حديث جبير بن مطعم دليل على جواز المنّ على الأسرى، وإطلاقهم بغير مقابل. وجواز المنّ على الأسرى هو مذهب الجمهور، وقد منّ النبي عَلَيْ على أبي العاص بن الربيع، والمطلّب بن حنطب، وصَيْفِيِّ بن أبي رفاعة، وأبي عزَّة الجهمي الشاعر، وهم من أسرى بدر، كما منّ على ثُمَامَة بن أثال سيّد أهل اليهامة، ومنّ على ثهانين أسيرًا من المشركين في الحديبية (١).
  - ١١ وفيه حجة لأبي حنيفة ومالك على أن الغنائم لا تستقر ملكا للغانمين إلا بعد القسمة.
- ۱۲ جواز مكافأة المشرك على إحسانه؛ فإن النبي على قال: لو كان المطعم بن عدي حيّا، وكلّمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له، كل هذا وفاء لجميله؛ ذلك أن المطعم له عند النبي على يدان:

أولاهما: أن النبي ﷺ لما رجع من الطائف قبل الهجرة داعيًا أهلها، خاف من عدوان كفار مكة، فدخلها بجوار المطعم بن عدي.

الثانية: ما قام به مع أربعة من رجال قريش من نقض الصحيفة، التي كتبتها قريش في مقاطعة بني هاشم، وعلَّقوها بالكعبة (٢).

١٣ - وفي حديث أبي سعيد سبى المتزوجات من الكفار، وهو لا يخلو من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يسبى الزوجان معًا، فعند المالكية والشافعية ينفسخ نكاحهما، كم في حديث أبي سعيد الخدري الذي دل على ارتفاع النكاح بذلك.

الثانى: أن تسبى المرأة وحدها، فينفسخ النكاح بلا خلاف عند الفقهاء.

الثالث: أن يسبى الرجل وحده، فعند جمهور الفقهاء ينفسخ النكاح، وعند الحنابلة لا ينفسخ النكاح؛ لأنه لا نص فيه، ولا القياس يقتضيه، وقد سبى النبي على سبعين من الكفار يوم بدر فمن على بعضهم وفادى بعضًا، ولم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم (٣).

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل (٣/ ٣٥٨)، الأحكام السلطانية، (ص١٣١)، الإنصاف (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) البدائع (٢ / ٣٣٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٠٠)، المهذب (٢/ ٢٤١)، المغني (٨/ ٤٢٧)، الموسوعة الفقهية (٤٢/ ١٦٢ – ١٦٤).



## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ حقد الكفار على المسلمين عظيم، فهذا ابن خطل المرتد قد قتل أحد المسلمين، وكان يهجو النبي على ولسلمين، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي على والمسلمين، وصدق الله تعلى القائل في كتابه: ﴿ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ اللهُ مِنْ أَفْوَهِ هِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمُ أَكُبَرُ ﴾ [آل عمران:١١٨]. ولهذا وجب على المسلمين البراءة من الكافرين وموالاة المسلمين فحسب، وعليهم أن يجذروا منهم أشد الحذر.
- ٢ كما ينبغي البراءة من المشركين يجب موالاة من يسلم منهم ومنحهم صفة الأخوة في الدين؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْتَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١]، ولذا قال ﷺ: «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم».
- ٣ وفاء النبي ﷺ وذكره للجميل؛ حيث لم ينسَ ما فعله له المطعم ابن عـدي وودَّ لـو كـان حيًا ليكافئه على ما صنع له من سالف المعروف.

### طريقة الاستدلال:

١ - قاعدة: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) (١):

ولهذا قرر العلماء أن تخيير الإمام في قسمة الأرض إنها هو تخيير مصلحة لا تخيير شهوة، فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على المسلمين وقفها عليهم، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله. ومثله قتل الأسير والمن عليه أو مفاداته، ومثله قتل الجاسوس المسلم.

٢ - حديث سعيد بن جبير مرسل، والمرسل: هو أن يقول التابعي كبيرًا كان أو صغيرًا: قال رسول الله ﷺ كذا، أو فعل كذا، أو فُعِل بحضرته كذا، دون أن يذكر الصحابي (٢). وقد اتفق العلماء على أن مُرْسَل العدل الثقة من التابعين وتابعيهم، إذا عُرِف بالإرسال عن الثقة وغيره، فإنَّه لا يقبل مُرْسَلُه، واختلفوا فيما إذا كان لا يرسل إلا عن الثقات العدول؛ فقيل: يحتج به مطلقًا، وقال به الجمهور (٣)، وقيل لا يحتج به مطلقًا، وقال الشافعي: يحتج به بشروط، وهي:

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص١٣٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١٢١).

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي (٣/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٧٦).



- أ أن يكون المرسِل قد عُرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة.
- ب وألا يخالف الراوي المرسِل الحفاظ، إذا شاركهم في حديث مما أسنده.
- ج أن يكون المرسَل قد أسنده غير مرسله، أو أن يرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول، أو أن يعضده قول صحابي، أو أن يعضده قول أكثر أهل العلم (١).
- ٣ همُّ النبي ﷺ دليل على جواز أو مشروعية الأمر، كما في أمر المطعم بن عدي، وقد اعتبر الشافعية أن من أقسام السنة: ما همَّ النبي ﷺ بفعله ولم يفعله؛ لأنه ﷺ لا يهممّ إلا بحق محبوب مطلوب شرعًا؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات (٢).
- ٤ أمر النبي ﷺ ألا توطأ حامل من السبي حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، دون استفصال عن ذات زوج ولا غيرها؛ يدل على أن جميع السبايا في الحكم سواء؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

# • من أحكام الغنيمة والنفل:

◄ قـــال الله تعـــالى: ﴿ وَآعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُر مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ يَلَهِ خُسُمُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَالْيَتَنَعَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١] في الآية أوجه قسمة الغنيمة.

وقال الله تعالى: ﴿ يَسَّعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ١] يـدخل في الأنفال السلَب وما تعطاه السرايا.

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِئَ اللّهَ يَسَلِّظُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَحْءٍ قِيرٌ ۞ مَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ يَسَلِظُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَحْءٍ قِيرٍ ۞ مَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ اللّهُ عَلَى وَاللّهِ السّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً أَبَيْنَ اللّهُ غَلَى رَسُولِهِ عِن الخسر: ٢، ٧] في الآيات بيان حكم الفيء والتفريق بينه وبين الغنيمة التي تؤخذ مع القتال؛ قال ابن كثير عن الفيء: (فكلّ مَالٍ أُخِذَ مِنَ الْكُفّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلَا إِيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ كأموال بني النضير الفيء: (فكلّ مَالٍ أُخِذَ مِنَ الْكُفّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلَا إِيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ كأموال بني النضير والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله ﷺ،

<sup>(</sup>١) الإحكام للآمدي (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير (٢/ ١٦٦).



فأفاءه الله على رسوله، وَلهِمَذَا تَصَرَّفَ فِيهِ -أي النبي ﷺ- كَمَا شَاءَ، فَرَدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَالْمُصَالِحِ الَّتِي ذَكَرَهَا الله، عَزَّ وَجَلَّ، فِي هَذِهِ الْآيَاتِ). اهــ

وقال الله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا عَنِمُ تُوْ حَلَلًا طَيِبَأُ وَاتَقُواْ اللّهَ أَإِنَّ اللّهَ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهُا النّبِيُ قُل لِمَن فِي اللّهَ عَالَى الله عَالَى اللّهَ عَنَا اللّهَ عَنَا اللّهَ عَنَا اللّهَ عَنَا اللّهَ عَنَا اللّهُ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنِيمَةً للمسلمين. المعركة مما يفني، وأن الكافر إذا أُسر ومعه زوجه أو ذريته أو ماله فكل ما بيده غنيمة للمسلمين.

١٢٩٨ - عن عبادة بن الصامت على قال: قال رسول الله على: «لَا تَغُلُّوا؛ فَإِنَّ الغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»، رواه أحمد والنسائي، وصحَّحه ابن حبان. [فيه ضعف كما في المحرر لابن عبد الهادي (٨٤٠)].

١٢٩٩ - وعن عبد الرحمن بن عوف ﴿ فَي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلِ، قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: ﴿ أَيْكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ ﴾ قَالا: لا. قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: ﴿ كُلَاكُمُا قَتَلَهُ ﴾، فَقَضَى بِسَلْبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِوِ ابْنِ الْجَمُوحِ. متفق عليه.

١٣٠١ - وعن سلمة بن الأكوع ﷺ قال: أتى النبي ﷺ عينٌ من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي ﷺ: «اطلبوه واقتلوه»، فقتَلْتُه، فَنَفَّلَني سَلَبَهُ. وفي روايةٍ فقال: «له سلبُه أجمعُ». متفق عليه.

١٣٠٢ - وعن ابن عمر رَحَالَتُهُ عَنْهَا قال: «بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةٍ وَأَنَا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدِ، فَغَنِمُوا إِبِلّا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ إِثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا»، متفق عليه.

١٣٠٣ - وعنه قال: «قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا»، متفق عليه، واللفظ للبخاري.

ولأبي داود: «أَسْهَمَ لِرَجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُم: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ».

١٣٠٤ - وعن معن بن يزيد ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الخُمُسِ»، رواه أحمد وأبو داود، وصحَّحه الطحاوي. [وابن عبدالهادي في المحرر (٨٢٩)].



١٣٠٦ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْم عَامَّةِ الحِيْشِ»، متفق عليه.

١٣٠٧ - وعنه قال: «كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ»، رواه البخاري، ولأبي داود: «فلم يؤخذ منهم الخمس»، وصحَّحه ابن حبان. [قال الحافظ في التلخيص الحبير (٦/ ٢٧٥٤): رجَّح الدارقطني وقفه].

١٣٠٨ - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَأْخُـذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ»، أخرجه أبو داود، وصحَّحه ابن الجارود والحاكم.

١٣٠٩ - وعن رويفع بن ثابت الله قال: قال رسول الله على: «مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الله عَلَيْ: «مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَرْكُبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ السَّمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ نَوْبًا مِنْ فَيْءِ السَّمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ»، أخرجه أبو داود والدارمي، ورجاله لا بأس بهم. [حسَّنه ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٢٥٦)].

# سبب ورود حديثي عبادة وأبي قتادة:

الدرداء، والحارث بن معاوية الكندي، فتذاكروا حديث رسول الله على فقال أبو الدرداء الدرداء، والحارث بن معاوية الكندي، فتذاكروا حديث رسول الله على فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة، كلمات رسول الله على غزوة كذا وكذا، في شأن الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله على صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم، فلما سلم، قام رسول الله على فتناول وبرة بين أنملتيه، فقال: «إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم، وإلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا؛ فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله، القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم، ينجي الله، به من الهم والغم».



٢ - وفي الصحيحين عن أبي قتادة ﷺ قال خرجنا مع النبي ﷺ عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على جبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر فقلت ما بال الناس قال أمر الله عز وجل ثم رجعوا وجلس النبي ﷺ فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد ثم جلست قال ثم قال النبي شخ مثله فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست قال ثم قال النبي شخ مثله فقمت فقلت من يشهد إلى أمند من أسد الله يقاتل عن عندي فأرضه مني، فقال أبو بكر: لا ها الله، إذا لا يعمد إلى أَسَد من أُسد الله يقاتل عن الله ورسوله ﷺ فيعطيك سلبه. فقال النبي ﷺ: "صدق فأعطه"، فأعطانيه فابتعت به غرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.

# ترجمة الرواة:

- ۱ أبو يزيد معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي، له ولأبيه وجده الأخنس صحبة، وروى عن النبي عليه حديثًا أو حديثين، سكن الشام، وقتل بمرج راهط سنة (٦٤).
- حبيب بن مسلمة القرشي الفهري، أبو عبد الرحمن، له صحبة، نزل الشام، ولم ينزل مع معاوية في حروبه، ووجهه إلى أرمينية واليًا عليها، فهات بها سنة (٤٢)، ولم يبلغ (٥٠)،
   وكان مجاب الدعوة، وكان يقال له: حبيب الروم؛ لكثرة جهاده فيهم.

# التوضيح:

- الغلول: الخيانة في الغنيمة، والسرقة منها.
  - الخيط: الثوب.
  - وَالْمَخِيطَ: هو الإبرة.
- عَارٌ: هو كل شئ يلزم منه عيب أو شين.
- السلب: بفتح اللام: هو ما وجد على المقتول من لباس وسلاح وعدة حرب.
  - عين: جاسوس.
  - انفتل: انصرف.
  - فنفلني: أعطاني.



- السرية: قطعة من الجيش.
  - الفارس: راكب الخيل.
    - الراجل: الماشي.
- لا نَفَلَ: النَّفَل: هو الزيادة على السهم من الغنيمة.
  - فِي البَدْأَةِ: أي: ابتداء سفر الغزو.
- في الرَّجْعَةِ: الرجوع من الغزوة، ويكون لهم مما غنموا الثلث.
  - وَلَا نَرْفَعُهُ: أي: لا نحمله على سبيل الادخار.
- فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ: أي من غنيمتهم المشتركة من غير ضرورة.
  - أعجفها: أضعفها وأهزلها.
    - أخلقه: أبلاه.

### الدلالات الفقهية:

- ١ دل حديث عبادة بن الصامت على ما أجمع عليه المسلمون أن الغلول من الغنيمة حرام مها كان قدره وأنه من الكبائر (١).
- ٢- اتفق الفقهاء على أن للإمام تعزير الغال بالضرب، أو الحبس أو ما يراه مناسبًا لعقوبته ورادعًا لأمثاله (٢).
- ٣ وفي حديث أبي قتادة الأنصاري دليل على أن القاتل يستحق سلب من قتله، وظاهره سواء كان أمير الجيش قد قال قبل ذلك: «من قتل قتيلا فله سلبه» أم لا، وهو قول الشافعية والحنابلة (٣).
- ٤ وعن حديث عبد الرحمن بن عوف يقول الصنعاني: (استدل به على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء، وأنه مفوض إلى رأيه؛ لأنه على أخبر أنّ ابني عفراء قتلا أبا جهل، ثم جعل سلبه لغيرهما، وأجيب عنه أنه إنها حكم به على للعاذ بن عمرو بن الجموح؛ لأنه رأى أثر ضربته بسيفه هي المؤثرة في قتله لعمقها، فأعطاه السلب، وطيب قلب ابني عفراء بقوله:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح النووي على مسلم (١٢/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) أحكام المجاهد بالنفس (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين (٦/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٥)، الموسوعة الكويتية (١١/ ٦١).



(كلاكما قتله)، وإلا فالجناية القاتلة له هي لمعاذ بن عمرو، ونسبة القتل إليهما مجاز، أي كلاكما أراد قتله، وقرينة المجاز إعطاء سلب المقتول لغيرهما)(١).

- وفي حديث سلمة بن الأكوع دليل على جواز قتل الجاسوس الحربي الذي يبعثه الأعداء ليخبر عن المسلمين، وكذلك قتل من يشبهه ممن لا أمان لـه(٢). وعليـه الإجماع، وأمـا الجاسـوس المعاهد أو الذمي فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضًا للعهد، فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه، ويجوز قتله، وعند الجمهور: لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه به (٣).
- ٦ وأما الجاسوس المسلم، فاختلفوا فيه، قال ابن القيم: (والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام،
   فإن كان قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه، والله أعلم)<sup>(٤)</sup>.
- اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة بعد إصابة الغنائم، إن كان في ذلك مصلحة،
   فيعطي لبعض الغانمين شيئًا زائدًا من الغنيمة لبأسه أو شجاعته دون شرط مسبق<sup>(٥)</sup>.
- ٨ ويجوز كذلك التنفيل قبل إصابة الغنائم؛ كأن يقول الأمير: من فعل كذا فله كذا، وهو قول جهور الفقهاء (٦).
- 9- وفي حديث ابن عمر الأول أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئا كانت الغنيمة للجميع، قال ابن عبد البر: (لا يختلف الفقهاء في ذلك، أي: إذا خرج الجيش جميعه شم انفردت منه قطعة. انتهى، وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو)(٧).
- ۱۰ وفيه دليل على أن النفل يؤخذ من خمس الغنيمة، وهو قول الجمهور (٨)، وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة، أو من الخمس، أو من خمس الخمس، أو مما عدا الخمس

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام (١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري (١٤/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (٥/ ٢٤٩)، وروضة الطالبين (٦/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>۷) فتح الباري (٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٨) المدونة (٢/ ٣٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣٦٩).



على أقوال؛ قال شيخ الإسلام: (والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية، لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله على غير مرة، وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم)(١). وقال ابن دقيق العيد في حديث حبيب بن مسلمة الآتي: (يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهرًا مع احتماله لغيره).

- ١١ وفي حديث ابن عمر الثاني دليل على أن الفارس يفضل في سهمه على الراجل، وهذا جمع عليه (٢).
- ١٢ في الرواية الأولى دليل على أن الفارس يأخذ سهمين؛ سهمًا له، وسهمًا لفرسه، وهو ما ذهب إليه الحنفية (٣).
- ١٣ وفي رواية أبي داود دليل على أن الفارس يأخذ من الغنيمة ثلاثة أسهم؛ سهم له، وسهمان لفرسه، وبهذا قال الجمهور، وهو الراجح(٤).
- ١٤ وعن حديث معن بن يزيد يقول الصنعاني: (اتفق العلماء على جواز النفل، واختلفوا
   هل يكون من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ وحديث معن هذا ليس فيه دليل على أحد
   الأمرين، بل غاية ما دل عليه: أن الغنيمة تخمس قبل التنفيل منها)<sup>(٥)</sup>.
- ۱۰ ودلَّ حديث حبيب بن مسلمة على مقدار ما يُنقَّل، وأنه لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث كما ذهب إليه الحنابلة (٢٦)؛ وذلك أن نفل النبي ﷺ انتهى إلى الثلث فلا يتجاوزه (٧٠). وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه ليس للتنفيل حد أعلى، فللإمام أن ينفل السرية كل ما تغنمه، أو بقدر منه، كأن يقول: ما أصبتم فهو لكم أو لكم ثلثه أو ربعه، بعد الخمس أو قبله (٨).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۸/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (٦/ ١٠٤)، المدونة (٢/ ٣٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣٨٣)، كشاف القناع (٢/ ٢١١)، المحلى (٥/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٦/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) المدونة (٢/ ٣٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣٨٣)، كشاف القناع (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>٦) المبدع (٣/ ٣١٠)، الموسوعة الكويتية (١٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٧) أحكام المجاهد بالنفس (٢/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٨) الموسوعة الكويتية (١٤/ ٧٦).

- ١٦ وفي حديث ابن عمر الرابع وحديث عبد الله بن أبي أوفى دليل على جواز الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة بالإجماع (١).
- ١٧ وفي حديث رويفع بن ثابت دليل على جواز الركوب ولبس الثوب من الغنيمة، وإنها يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب، فلو ركب من غير إعجاف، ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز (٢).
- ۱۸ اتفق الفقهاء على أنه يجوز تموين المركوب بها يحتاج من أرض العدو<sup>(۳)</sup>؛ وذلك لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأنه لا يمكنهم أن يصطحبوا من التموين مقدار ما يكفيهم، فالحاجة إلى تموين المركوب كالحاجة إلى الطعام من الغنيمة.
- وأما في العصر الحاضر؛ فالمركوب طائرات ودبابات وناقلات، ونحو ذلك من وسائل النقل المختلفة وآليات الحرب المتعددة، وهذه الآليات تقوم مقام الدواب في الزمن الماضي، وعلى هذا يجوز تزويدها بالوقود، وما تحتاج إليه من الغنيمة في أرض العدو (٤).
- ١٩ لا تحصل البراءة من تبعة الغلول في الدنيا والآخرة إلا برد ذلك المأخوذ بـ لا حاجـة في الغنيمة، فإن لم يمكن صرفها في مصالح المسلمين.
- قال شيخ الإسلام: (ومن كانت عنده غصوب وودائع وغيرها لا يعرف أربابها صرفت في المصالح. وقال العلماء ولو تصدَّق بها جاز) (٥).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- خطورة الغلول وعقوبة الغال في قبره كها في حديث الذي غلّ شملةً من الغنيمة ثم استشهد فقال ﷺ: «إن الشملة التي غلّها لتشتعل عليه نارًا»، وكذا عقوبته يوم القيامة، وهي أن الغالل يأتي يوم القيامة بها غلّ يحمله معذبًا به وموبخًا بإظهار خيانته على رءوس الأشهاد.
- ٢ قال النووي في حديث قتل أبي جهل: (وفي هذا الحديث من الفوائد: المبادرة إلى الخيرات، والاستباق إلى الفضائل، وفيه الغضب لله ولرسوله على وأنه ينبغي أن لا يُحتقر

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (١١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤ / ٦٠).

<sup>(</sup>٣) المبسوط (١٠/ ٣٤)، المعونة (١/ ٦١٠)، الحاوى (١٤/ ١٦٧)، كشاف القناع (٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) أحكام المجاهد بالنفس (٢/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) توضيح الأحكام (٦/ ٤٠٩).



- أحدٌ، فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس، وأحق ذلك الأمر ما جرى لهذين الغلامين)(١).
- ٣ شدة محبة الصحابة نساء ورجالًا للنبي ﷺ، وتشريب أولادهم سيرته وصبره ومحبته،
   وإلا لما كان هذا التحمس من الغلامين للانتقام لرسول الله ﷺ، وأيضًا: علو همة بعض
   الغلمان وما قد يتحلون به من الشجاعة التي تفوق بعض الرجال.
- ٤- الحكمة من مشروعية النفل هي التحريض على القتال والتشويق بالوسائل المشروعة، قال الله تعالى: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِـتَالِ ﴾ [الأنفال: ٦٥]. وهذا خطاب للرسول ﷺ، ولكل من قام مقامه من أمته (٢).

### طريقة الاستدلال:

- ۱ قال ابن دقيق العيد: الشافعي يرى استحقاق القاتل للسلب حكمًا شرعيًا بأوصاف مذكورة في كتب الفقه، ومالك وغيره يرى أنه لا يستحقه بالشرع، وإنها يستحقه بصرف الإمام إليه نظرًا. وهذا يتعلق بقاعدة، وهي: (أن تصرفات الرسول على أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع، والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور: هل تحمل على التشريع أو على الثاني؟)، والأغلب: حمله على التشريع (٣).
- حمل الجمهور الرواية الأولى لحديث ابن عمر الثاني: بأنه محمول على أن الراجل المذكور في الحديث يُراد به صاحب الفرس؛ جمعًا بين الروايات، فيكون للفارس ثلاثة أسهم، ويؤيده ما جاء في الصحيحين في رواية للحديث: (أن رسول الله على جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا)، قال الحافظ: (فيصير للفارس ثلاثة أسهم)<sup>(3)</sup>.
- ٣ قال القرطبي: (لم يختلف العلماء أن قوله: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُر مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال: ٤١]
   ليس على عمومه، وأنه يدخله الخصوص، فمما خصصوه بإجماع أن قالوا: سلب المقتول
   لقاتله إذا نادى به الإمام. وكذلك الرقاب، أعنى الأسارى، الخيرة فيها إلى الإمام بـلا

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم (۱۲/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٦/ ٨٩)، أحكام المجاهد بالنفس (٢/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) إحكام الأحكام (٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٦/ ٨٥).

خلاف، والمعنى: ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة والسبي. وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية)(١).

- ٤ لم ينكر النبي على الصحابة أكلهم من الغنائم التي أصابوها، فدلَّ على جواز الأكل من الغنيمة، ومما جاء من إقرار النبي على للله الله على حيث قال: «فالتفت، فإذا رسول الله على متبسمًا» (٢).
- ٥ قوله: «فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْسُلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ» يدلُّ بمفهومه على أن الركوب إذا لم يؤد إلى العجف؛ فلا بأس به.

## - عقد الأمان:

 إِذَا الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللّهِ ثُمَّ اللّهِ ثَمَّ اللّهِ ثُمَّ اللّهِ ثُمِنْ اللّهِ ثُمِّ اللّهِ ثُمِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ فَا أَمْ اللّهِ ثُمِّ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللْعَلَقِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ ال

قال القرطبي: (أَيْ مِنَ الَّذِينَ أَمَرْتُكَ بِقِتَالِهِمْ ﴿ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ أَيْ: سَأَلَ جِوَارَكَ، أَيْ أَمَانَكَ وَذِمَامَكَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ ليسمع القرآن، أي يفهم أَحْكَامَهُ وَأَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيَهِ. فَإِنْ قَبِلَ أَمْرًا فَحَسَنٌ، وَإِنْ أَبِي فَرُدَّهُ إِلَى مَأْمَنِهِ وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ). والله أَعْلَمُ.

وقال ابن كثير: (وَمِنْ هَذَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْطِي الْأَمَانَ لَمِنْ جَاءَهُ، مُسْتَرْشِدًا أَوْ فِي رِسَالَةٍ، كَمَا جَاءَهُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّسُلِ مِنْ قُرَيْشٍ... أَوْ تِجَارَةٍ، أَوْ طَلَبِ صُلْحٍ أَوْ مُهَادَنَةٍ أَوْ حَمْلِ جِزْيَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ).

• ١٣١٠ - عن أبي عبيدة بن الجراح رضي قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى الله عَلَيْ يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى الله عَلَيْ يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى السَمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ»، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف.

١٣١١ - وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص على: « يُجِيرُ عَلَى السمُسْلِمِينَ أَذْنَاهُمْ » [إسناده ضعيف أيضًا].

١٣١٢ - وعن عليِّ الله قال: «فِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ»، متفق عليه، وزاد ابن ماجه من وجه آخر: «وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ».

١٣١٣ - وفي الصحيحين من حديث أم هاني: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ».

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٨/٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٣١٥).



١٣١٤ - وعن أبي رافع قال: قال النبي ﷺ: «إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالعَهْدِ، وَلَا أَخْبِسُ الرُّسُلَ»، رواه أبو داود والنسائي، وصحَّحه ابن حبان.

# سبب ورود حديث أبي رافع:

في سنن أبي داود عن أبي رافع، قال: «بعثتني قريش إلى النبي على قال: فلم رأيت النبي على قال: فلم رأيت النبي على وقع في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم، قال: «إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، وارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع».

### ترجمة الرواة:

- ١ أبو عبيدة هو: عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري المكي، أمين الأمة، أحد العشرة، أسلم قديمًا، شهد بدرًا وغيرها من المشاهد، كان رجلًا حسن الخلق، لين الشيمة؛ متبعًا لأمر رسول الله على وعهده، موصوفًا بالحلم الزائد والتواضع. توفي سنة: (١٨) في طاعون عمواس.
- ٢ أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية، أشهر ما قيل في اسمها:
   فاختة، ابنة عم النبي ﷺ، أسلمت يوم الفتح، وخطبها النبي ﷺ، فاعتذرت إليه
   بأطفالها، كانت معظمة لحق الزوج، عاشت بعد علي ﷺ.

### التوضيح:

- المستأمن: هو من دخل دار الإسلام بأمان طلبه.
- والأمان: هو رفع استباحة دم الحربي ورِقِّهِ وماله حين قتاله، أو العزم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما.
  - يجير: من الإجارة وهي الأمان.
  - لا أخيس: أي لا أنقض وأفسد.
- العهد: الميثاق والعقد؛ وهو لفظ عام يطلق في باب الجهاد على كل من عقود: الأمان أو الهدنة أو الذمة.

#### الدلالات الفقهية:

- العقود التي تفيد الأمن للكفار ثلاثة: الأمان، والهدنة، والذمة؛ لأنه إن تعلق بمحصور فالأمان، أو بغير محصور: فإن كان إلى غاية فالهدنة، وإلا فالذمة، وهما مختصان بالإمام، بخلاف الأمان فعام، قال ابن القيم: (الكفار: إما أهل حرب، وإما أهل عهد؛ وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان)(1).
- ٢ في الأحاديث دليل على صحة الأمان، وهو العهد للمحارب بعدم الاعتداء على نفسه وماله وعرضه ودينه لمدة محدودة حتى يبيع تجارته ويرجع، أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يسمع كلام الله ويرجع.
- ع يلحق بالمستأمن من كان له شبهة عهد، أو ادَّعاه ولم يقدر على إقامة الحجة عليه، كما لو خرج من دار الحرب كافر مع مسلم، فادعى المسلم أسرّه، وادعى الآخر الأمان؛ فالقول قول الحربي (٣)، ومثله الحربي الذي دخل بلاد المسلمين وادعى أنه رسول، قال ابن قدامة:
   (إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان، وادعى أنه رسول قُبِل منه، ولم يجز التعرض له، بل كل ما يشتبه على الحربي أنه أمان أعطاه المسلمون له يصير أمانًا له؛ ولو لم يكن كذلك)(٤).
- و انعقد الأمان ترتب عليه التزام المسلمين بعدم إلحاق الضرر بالمؤمَّن، قال ابن قدامة:
   (الأمان إذا أُعطى لأهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم)(٥).
- ٦ في حديث أبي رافع دليل على وجوب الوفاء بالعهد، وقد أجمع العلماء على وجوب الوفاء
   بالمعاهدة بين المسلمين والكفار، وترك التعرُّض لأنفسهم وأموالهم (٦).

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة (٢/ ٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) التسهيل (٦/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) شرح السير الكبير (٢/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٤) الكافي في فقه ابن حنبل (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) المغنى (١٠/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع (٧/ ١٠٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٠٦)، مغني المحتاج (٦/ ٨٩)، الإنصاف (٤/ ٢١٥).



- ٧ قال ابن القيم: (أهل الهدنة الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال: لا تجري عليهم أحكام الإسلام كها تجري على أهل الذمة، ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد، وأهل الصلح، وأهل الهدنة)(١).
- ٨ إذا كان بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه، فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد، ونخبرهم أنه لا عهد بيننا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا آَخَا هَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَانْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ اللهُ عَهد بيننا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا آَخَا هَٰنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَانْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ اللهُ عَلَىٰ بَينَ ﴾ [الأنفال: ٨٥] (٢).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ من محاسن الدين الإسلامي تنظيم كافة تعاملات المسلمين سواء فيها بينهم، أو مع غيرهم
   من الكفار، مما يضمن صيانة الحقوق وشيوع العدل بين الناس.
- ٢ وفاء النبي على بالعهد وشدَّة حرصه على ذلك يدل على فضيلة الوفاء، وشناعة الغدر والإخلال بالعهد. ولذا لا يحل لمسلم أن يخيس في عهده، فالغدر قبيح عند الأمم كلها؟ فضلًا عن هذه الأمة التي تتبوأ مقام الشهادة على الأمم قاطبة، ولكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، وقد بين النبي على أن من خصال المنافق: "إذا عاهد غدر»، وقال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهَدَ كَانَ مَسْهُ وَلَا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

### طريقة الاستدلال:

- ١ يصح الأمان من واحد من عامة المسلمين لقافلة كعشرة رجال؛ وذلك لعموم الحديث المتقدم، ولا يصح أمانه لأهل بلدة كبيرة؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام.
- ٢ قاعدة: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة): وقد سبقت، ونص الشافعي -رحمه الله على هذه القاعدة بقوله: (منزلة الإمام من الرعية: منزلة الولي من اليتيم) (٣).
  - ولهذا لا يجوز للإمام أن يعقد عقدًا مع الكفار إلا فيها كان فيه مصلحة للمسلمين.
- ٣ قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَرَ مِن قَوْمِ خِيَانَةً فَٱلْبِلَدْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ [الأنفال: ٥٨]: قال ابن العربي:
   (فإن قيل كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة، والخوف ظن لا يقين معه، فكيف يسقط
  - (١) أحكام أهل الذمة (٢/ ٨٧٤).
    - (٢) القول المفيد (٢/ ٣٥٨).
  - (٣) الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص١٢١).



يقين العهد بظن الخيانة؟! فعنه جوابان: أحدهما: أن الخوف ههنا بمعنى اليقين، كما يأتي الرجاء بمعنى العلم، كقوله تعالى: ﴿لَاتَرَجُونَ لِلّهِ وَقَالًا ﴾ [نوح: ١٣]. والثاني: أنه إذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت دلائلها؛ وجب نبذ العهد؛ لئلا يوقع التهادي عليه في الهلكة، وجاز إسقاط اليقين ههنا ضرورة. وأما إذا علم النبذ يقينًا؛ فيستغنى بذلك عن نبذ العهد إليهم، وقد سار النبي ﷺ إلى أهل مكة عام الفتح، لما اشتهر منهم نقض العهد من غير أن ينبذ إليهم عهدهم)(١).

# لا يجتمع دينان في جزيرة العرب:

• قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَذَا وَلَا نَخْفُ مَعْنَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَالَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى ال

وقال الله تعالى: ﴿ هُوَالَذِى ٓ أَخْرَجَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَلِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشَرُمِ اَظَنَاتُهُ مَّ أَن يَعْرَبُونَ وَظَنُواْ أَنَهُ مُ مَا يَعْتَهُ مَ حُصُونُهُ مِينَ ٱللّهِ فَأَتَهُ مُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قَالُوبِهِ مُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ يُونَهُ مِ إِنَّ يَعْتَبُواْ يَتَأَوُّلِ ٱلْاَبْتُ مِن لَكَ عَلَيْهِ مُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبُرُواْ يَتَأَوُّلِي ٱلْأَبْصَدِ ﴿ وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ ٱللّهُ عَلَيْهِ مُ ٱلْجُلَاءَ لَعَذَبُهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ الْجُلَاءَ لَعَذَبُهُ مِنْ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَى مَن عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَنْ مَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ حَصُونِهُمْ إِلَى خَيْبَرَ، وَآخِرُهُ إِخْرَاجُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِيّاهُمْ مِنْ خَيْبَرَ ). لِأَوْلِ الْحَشْرِ إِخْرَاجُهُمْ مِنْ حُصُونِهُمْ إِلَى خَيْبَرَ، وَآخِرُهُ إِخْرَاجُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِيّاهُمْ مِنْ خَيْبَرَ). لِأَوْلِ الْحَشْرِ إِخْرَاجُهُمْ مِنْ حُصُونِهِمْ إِلَى خَيْبَرَ، وَآخِرُهُ إِخْرَاجُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِيّاهُمْ مِنْ خَيْبَرَ ). لا أَخْرِجَنَّ اليَهُ ودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرْبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلّا مُسْلِمًا»، رواه مسلم.

## الدلالات الفقهية:

١ - في الحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب؛
 لعموم قول ه «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»، وهو عام لكل دين، والمجوس بخصوصهم حكم أهل الكتاب(٢).

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٨٦٠-٨٦١).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٦١).



- ٢ وأما حقيقة جزيرة العرب: فها بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولًا، ومن جدة إلى أطراف ريف العراق عرضًا. أو يقال: هي التي يحيط بها البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، وتنتهى شهالا إلى أطراف الشام والعراق. وسميت جزيرة؛ لاحاطة البحار بها من نواحيها (١).
- ٣ وبها تضمنته الأحاديث من وجوب إخراج من له دين غير الإسلام من جزيرة العرب
   قال مالك والشافعي وغيرهما، إلا أن الشافعية خصُّوا ذلك بالحجاز، والمراد بالحجاز مكة
   والمدينة واليهامة ومخاليفها كلها، والراجح قول الجمهور (٢).
- قال النووي: (ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين إلى الحجاز، ولا يمكثون فيه أكثر من ثلاثة أيام، قال الشافعي ومن وافقه: إلا مكة وحرمها، فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال، فإن دخل في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير، وهذا قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة، وحجتهم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشَرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقَى رَبُوا ٱلْمَشَحِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [التوبة: ٢٨]) (٣).
- حبوز إقامتهم في جزيرة العرب، وديار المسلمين إقامة عمل، لا إقامة استيطان؛
   كأصحاب السفارات، والشركات، والعمال، والتجار، والسواح<sup>(٤)</sup>.

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من مقاصد الشريعة حفظ دار الإسلام، فإن الإيهان يأرز إلى جزيرة العرب، ولذا يتعلق بها من الأحكام ما لا يتعلق بغيرها.

#### طريقة الاستدلال:

الأحاديث فيها الأمر بإخراج الكفار من جزيرة العرب، والحجاز بعض مسمى جزيرة العرب، والحجام على بعض مسمى جزيرة العرب، والحكم على بعض مسمياتها بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم كما قُرِّر في الأصول: أن الحكم على بعض أفراد العام، لا يخصص العام، وهذا نظيره (٥).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٢٦-٦٣).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٦/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٤/ ٢٢).



## • مصرف الفيء:

 قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَفَآ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابِ وَلَا كِنَ ٱللّهُ يُسَلّطُ رُسُلَهُ مَا أَفَآ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ يُسَلّطُ رُسُلَهُ مَا أَفَا مَا أَفَآ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ يَسُلِحُ وَلَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ وَالْمَا عَلَىٰ كُلِ السّمِيلِ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً أَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ وَالْمَسَكِينِ وَآبِنِ ٱلسّمِيلِ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً أَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلشّمَا عَلَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِنِ ٱلسّمِيلِ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً أَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ وَمِنْ أَهْلِ ٱللهُ عَلَى مَا يَسْتُولُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ مَا مَا اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَيْكُولُ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا اللّهُ عَلَىٰ مَا اللهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا اللهُ اللّهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْمَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْمَا عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَا عَلَىٰ مَا عَلَا عَلَا عَلَىٰ مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَىٰ مَا عَلَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَىٰ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَىٰ عَلَا عَلَا عَ

قال ابن تيمية: (المال حيث أضيف إلى الله ورسوله فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله، ليس المراد به أنه ملك للرسول كها ظنه طائفة من الفقهاء ولا المراد به كونه مملوكًا لله خلقًا وقدرًا؛ فإن جميع الأموال بهذه المثابة)(١).

ولذا ذَهَبَ الْحَنفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - وَهُو مَا رَجَّحَهُ الْقَاضِي مِنْ رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْدَ - إِلَى أَنَّ الْفَيْءَ لَا يُخَمَّسُ، وَيَحَلُّهُ بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَيَصْرِفُهُ الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَسَدِّ الثُّغُورِ وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ، وَكِفَايَةِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَعَلِّمِينَ وَالْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ، وَرِزْقِ الْمُقَاتِلَةِ وَذَرَارِيِّهِم. وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ، وَكِفَايَةِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَعلِّمِينَ وَالْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ، وَرِزْقِ الْمُقَاتِلَةِ وَذَرَارِيِّهِم. ١٣١٦ - عن عمر فَي قال: «كَانَتْ أَمُوالُ بَنِي النَّضِيرِ عِمَّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ، عِمَّا لَمُ يُوجِفْ عَلَيْهِ السُمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّيِيِّ يَعَلِيُّ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِي يَجْعَلُهُ فِي الكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ الله »، متفق عليه.

١٣١٧ - وعن معاذ بن جبل عليه قال: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ خَيْرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَثَمَا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ الله عَلَيْ خَيْرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَثَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ الله عَلَيْ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي المَغْنَمِ»، رواه أبو داود، ورجاله لا بأس بهم.

١٣١٨ – وعن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قالَ: «أَيُّهَا قَرْيَةِ أَتَيْتُمُوهَا، فَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهُمُكُمْ فِيهَا، وَلَهُ عُضُمُهُمْ فَيهَا، وَأَيُّهَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، وَأَيُّها قَرْيَةٍ عَصَتْ الله وَرَسُولَهُ، فَإِنْ خُمُسَهَا لله وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ»، رواه مسلم.

## التوضيح:

- الفيء: ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال. والغنيمة: ما أخذ من مال الكفار قهرًا بالقتال.
  - مما لم يوجف: الوجف: السير السريع.
    - ولا ركاب: الركاب: الإبل.
      - الكراع: اسم للخيل.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (ط. الباز المعدلة) (۱۰/ ۲۸۰).



#### الدلالات الفقهية:

- ا في الأحاديث دليل على جواز أخذ الفيء، ولا خلاف في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللهَ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِهِ عَنْ أَهْلِ القُرْيَ فَإِلَيْهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْتِي وَالْمَتَكَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّيِيلِ ﴾ [الحشر: ٧](١).
  - ٢ وفي حديث عمر دليل على جواز الادخار للأهل قوت سنة.
  - ٣ وفيه دليل على تقديم مصلحة الكراع والسلاح على غيرهما، لا سيها في مثل ذلك الزمان (٢).
- ٤ أجمع العلماء على جواز الادخار مما يستغله الإنسان من أرضه، وأما إذا أراد أن يشتريه من السوق ويدخره: فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز، بل يشتري ما لا يحصل به تضييق على المسلمين؛ كقوت أيام أو أشهر، وإن كان في وقت سعة اشترى قوت السنة، وهذا التفصيل نقله القاضي عياض عن أكثر العلماء (٣).
- ٥ وفي حديث معاذ دليل على أن الإمام يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب، ويترك الباقي في جملة المغنم، وهذا مناسب لمذهب الجمهور المتقدم، فإنهم يصرحون بأنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به، وكل طعام يعتاد أكله على العموم من غير فرق بين أن يكون حيوانًا أو غيره (٤).
- ٦ وأما حديث أبي هريرة: فيحتمل أن يكون المراد بالأولى: الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، بل أجلي عنه أهله، أو صولحوا عليه، فيكون سهمهم فيها –أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية: ما أخذ عنوة، فيكون غنيمة يخرج منه الخمس، وباقيه للغانمين، وهو معنى قوله: «ثم هي لكم»، أي باقيها (٥).
- ٧ وفي حديث أبي هريرة دليل على الجهة التي يصرف فيها الفيء، وأن الفيء لجميع المسلمين،
   والأولوية في العطاء للمجاهدين، وهذا قول الجمهور (٦). وعند الشافعية: يخمس الفيء

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۲/۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٤/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٨/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٦) بداية المجتهد (١/ ٤٠٦).



كالغنيمة، بحيث تكون أربعة أخماس الفيء للجنود لا يشاركهم فيه أحد (١)، والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ قال ابن المنذر: (لا يعلم أحد قبل الشَّافعي قال بالخمس في الفيء).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

أهمية العناية بأمر السلاح والعتاد وإعداد العُدة لمواجهة العدو، الأمر الذي عُني به الكفار في الأزمان المتأخرة وصار المسلمون عالةً عليهم، ولا يأخذون إلا ما يسمح به أعداؤهم من بيع بعض أسلحتهم لهم بأبهظ الأثمان، هذا مع حرمانهم للمسلمين من أحدث الأسلحة، وإن باعوا لهم بعضها فبعد أن ينزعوا أهم وأحدث ما يتعلق بها من تقنية وأجهزة متطورة!

# طريقة الاستدلال:

# \_ من أحكام الجزية:

قال الله تعالى: ﴿ قَنْ يَلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ

 ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ

 وَهُمْ صَائِرُونَ ﴾ [النوبة: ٢٩].

قال ابن عاشور: (وَالَّذِي أَرَاهُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْقُصُودَ الْأَهَمَّ مِنْهَا قِتَالُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ النَّصَارَى كَمَا عَلِمْتَ، وَلَكِنَّهَا أَدْمَجَتْ مَعَهُمُ الْمُشْرِكِينَ لِثَلَّا يَتَوَهَّمَ أَحَدٌ أَنَّ الْأَمْرَ بِقِتَالِ مِنَ النَّصَارَى كَمَا عَلِمْتَ، وَلَكِنَّهَا أَدْمَجَتْ مَعَهُمُ الْمُشْرِكِينَ لِثَلَّا يَتَوَهَّمَ أَحَدٌ أَنَّ الْأَمْرَ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ). اهب وعليه فهي عامة تشمل جميع أهل الكفر حتى في الجزية.

وقال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا تَنفُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعَدَ قَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [النحل: ٩١].

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج (١٤٩/٤).

<sup>(</sup>٢) أحكام المجاهد بالنفس (٢/ ٥٦٠).



وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنكُنتُهُ مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩] يقابل حال أهل الكفر من الصغار، والله أعلم.

١٣١٩ - عن عبد الرحمن بن عوف في : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا -يَعْنِي الجزْيَةُ - مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ»، رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع.

• ١٣٢٠ - وعن أنس وعثمان بن أبي سليمان رَحَحَلِنَهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى أَكْيُدِرِ دُومَةَ الجندل، فَأَخَذُوهُ فأتوا به، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى السجزْيَةِ »، رواه أبو داود. [فيه ابن إسحق وهو مدلس].

١٣٢١ - وعن معاذ بن جبل على قال: «بَعَثَني النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَى اليَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُـذَ مِـنْ كُـلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَةُ معافريًا»، أخرجه الثلاثة، وصحَّحه ابن حبان والحاكم. [أعلَّه غير واحد، وقد تقدم برقم: ٦٠٧].

١٣٢٢ - وعن عائذ بن عمرو المزني ﷺ عن النبي ﷺ قال: «الإِسْلَامُ يَعْلُو، وَلَا يُعْلَى»، أخرجه الدارقطني. [إسناده ضعيف؛ فيه مجهولان].

١٣٢٣ - وعن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «لَا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقِ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ»، رواه مسلم.

## ترجمة الراوي:

عائذ بن عمرو بن هلال المزني البصري، أبو هبيرة، كان ممّن بايع تحت الشجرة، وكان من صالحي الصحابة، سكن البصرة، ومات في إمارة ابن زياد، كان لا يخرج من بيته ماء في طريق المسلمين تعظيمًا لحقهم، مات سنة (٦١).

## التوضيح:

- تَجُوسِ هَجَرَ: المجوس: أهل دين اتخذوا النور والظلمة إلهين، فالنور إله الخير، والظلمة إله الشر عندهم، وعبدوا النار وأنكروا البعث، ولهم شبهة كتاب.
- أكيدر: هو أكيدر بن عبد الملك الكندي، اسم ملك دومة -منطقة في الشام- كان نصرانيًا ولم يسلم.
  - من كل حالم: أي محتلم، بالغ.
  - معافريًا: أي ثوبًا معافريًا؛ منسوبًا إلى بلد في اليمن يقال له: مَعافِر.

#### كتاب الجهاد

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث عبد الرحمن بن عوف دليل على جواز أخذ الجزية من المجوس، وهو قول جهور أهل العلم، ونقل الإجماع عليه (١).
- Y ect ect الكتاب، وأنهم في العرب الذين هم من أهل الكتاب، وأنهم في ذلك كالعجم <math>(Y)، وقد نقل ابن حزم الإجماع على ذلك (Y).
- ٣- وفي حديث معاذ بن جبل دليل على أن الجزية لا تؤخذ من الأنثى؛ لقوله: «حالم»،
   وكذلك الصبى والمجنون بالإجماع (٤).
- ٤ وفي حديث أبي هريرة أنه لا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام، أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلموا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةِ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوها ﴾ [النساء: ٨٦] (٥).
- قال ابن القيم رحمه الله: (وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينها، أو لسبب يقتضى ذلك)<sup>(٦)</sup>.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١- في حديث عائذ بن عمرو دليل على علو أهل الإسلام على أهل الأديان في كل أمر؟
 لإطلاق الحديث، فالحق لأهل الإيهان إذا عارضهم غيرهم من أهل الملل، ولا يزال دين
 الحق يعلو ويزداد علوًا، والداخلون فيه أكثر في كل عصر من الأعصار (٧).

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) المحلي (٧/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٤/ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوي الشيخ ابن عثيمين (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد (٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٧) سبل السلام (٤/ ٦٧).



٢ - الإسلام دين سلام، ورحمة ووئام، ولذا فإنه يعالج الوصول إلى آذان الناس وإلى قلوبهم بأسهل الطرق وأفضلها، ولا يعتبر الحرب إلا ضرورة يلجأ إليها عند التعذر في إبلاغ دعوته إلى عامة الناس، حينها يقف في سبيله خاصتهم، وذوو النفوذ فيهم (١).

#### طريقة الاستدلال:

- ا حدیث عبد الرحمن بن عوف فی جواز أخذ الجزیة من المجوس حجة علی من منع ذلك،
   وقد تكرر معنا مرارًا التنبیه علی أن أی قول مخالف لما صح عن النبی علی فهو مردود.
- ٢ الصحيح أن الجزية لا تجب على عاجز عنها، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وإنها فرضها عمر هم على الفقير المعتمل؛ لأنه يتمكن من أدائها بالكسب، وقواعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كالزكاة، والدية، والكفارة، والقاعدة أنه: (لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة)، ولا جزية على شيخ فان ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه قد آيس من صحته وإن كانوا موسرين، وهذا مذهب أحمد وأصحابه وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد أقواله؛ لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية (٢).
  - ٣ قاعدة: قال ابن عبد الهادي: (القاعدة الثلاثون: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (٣)
     والتطبيقات الظاهرة لهذا الأصل كثيرة، وقد اهتم بها علماء الفقه والأصول، فذكروا منها:
    - منع أن يتولى الكافر على المسلم، أو يتزوج كافر مسلمة.
      - منع استرقاق الكافر المسلم.
  - منع مهادنة الكافرين على ما شاءوا، لما فيها تحكمهم في المسلمين، وفي ذلك علو لهم.
  - منع أهل الذمة من مساواة المسلمين في البناء أو العلو عليهم، ومنعهم من صدور المجالس.
    - منع الكفار من الدعوة إلى دينهم في بلاد المسلمين.
    - منع المساواة بين الإسلام واليهودية والنصرانية بدعوى: وحدة الأديان، زمالة الأديان.
      - إذا اختلف دين الأبوين، تبع الولد المسلم منهما.
        - لا يقتل مسلم بكافر.

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٦/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذمة (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) مغني ذوي الأفهام (ص١٨٠).

## كتاب الجهاد



- الإسلام شرط في القاضي، ولا يصح قضاء غير المسلم.
- لا تجوز مشاركة القاضى القانوني للقاضى الشرعى في الحكم.
- إبطال التحاكم إلى القوانين الوضعية وتقديمها على الشريعة.
- كل ذلك وغيره مما هو مثله، لأجل أن: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (١).

#### - عقد الهدنة:

قال ابن كثير: (يَقُولُ تَعَالَى: إِذَا خِفْتَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ عَلَى سَـوَاءٍ، فَـإِنِ اسْـتَمَرُّوا عَـلَى حَرْبِـكَ وَمُنَابِـذَتِكَ فَقَـاتِلْهُمْ، ﴿وَإِنجَنَحُ﴾ أَيْ: مَـالُوا ﴿لِلسَّلَمِ﴾ أَيْ: المُسَـالَمَةِ وَالْمُصَاحَةِ وَالْمُهَادَنَةِ، ﴿ فَأَجْنَحُ لَهَا﴾ أَيْ: فَمِلْ إِلَيْهَا، وَاقْبَلْ مِنْهُمْ ذَلِكَ). اهــ

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقَتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ ﴾ [الإسراء: ٣٣]، وهو يشمل كل نفس، ويدخل في التحريم نفس المعاهد، بل جعل الله في قتلها خطأ الدية والكفارة في الدنيا كها قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِيسَتُ فَدِينَةٌ مُسَلّمَةٌ إِلَىٰ أَهْ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُسَلّمَةٌ إِلَىٰ أَهْ اللهِ وَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُوسَةً فَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهُ رَيْنِ مُتَابِعينِ تَوْبَةً مِّن اللّهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا ﴾ وما كان هذا شأنه فعقوبة متعمّده في الآخرة كبيرة.

١٣٢٤ - عن المسور بن مخرمة ومروان رَحَوَلِللَّهُ عَنْهُا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ عَامَ السَّحَدَيْبِيةِ - فَذَكَرَ السَّحِدِيثَ بِطُولِهِ - وَفِيهِ: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِهِ: عَلَى وَضْعِ السَحُرْبِ عَشْرَ سِنِينَ، يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ»، أخرجه أبو داود، وأصله في البخاري. ١٣٢٥ - وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس عَلَيْهُ، وفيه: «أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا. فَقَالُوا: أَنْكُتُ هُذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّهُ مِنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ الله الله الله فَرَجًا وَمُحْرِجًا».

١٣٢٦ - وعن عبد الله بن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا عن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِـدًا لَمْ يَــرِحْ رَائِحَــةَ الــجنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»، أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>١) انظر: قاعدة: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: دراسة تأصيلية وتطبيقية، للدكتور عابد السفياني، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة، عدد ٢٢ ربيع الأول ١٤٢٢هـ.



#### التوضيح:

- الهدنة: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع الكفار مدة معلومة.
- المعاهد: من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو بأمان من مسلم، أو عقد هدنة من سلطان.
  - لَمُ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ: أي: لم يجد ريحها.

## الدلالات الفقهية:

- ا في الأحاديث دليل على جواز عقد الهدنة، وهي إنها تجوز لضعف المسلمين عن القتال، أو للطمع في إسلام الكافرين بهدنتهم، أو في أدائهم الجزية، أو غير ذلك من المصالح، وتجوز على غير مال؛ لأن النبي على على على على على مال، وتجوز على مال يأخذه منهم، فإنها إذا جازت على غير مال، فعلى مال أولى (١)
- ٢ لا تجوز الهدنة إلا على وجه النظر للمسلمين وتحصيل المصلحة لهم؛ لقول الله تعالى:
   ﴿ فَلَا نِهَنُواْ وَتَدَّعُواْ إِلَى ٱلسَّالِمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ [محمد: ٣٥]، ولأن هدنتهم من غير حاجة ترك للجهاد الواجب لغير فائدة (٢).
- ٣ وفي حديث المسور دليل على أنه لا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة معلومة؛ لأن مهادنتهم مطلقًا تفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية؛ لكونها تقتضي التأبيد، فلم يجز ذلك، وتجوز على المدة القصيرة والطويلة على حسب ما يراه الإمام من المصلحة (٣).
- ٤ وفي حديث أنس دليل على جواز الصلح على ردِّ من وصل إلينا من العدو، كما فعله ﷺ،
   وعلى أن لا يردُّوا من وصل منا إليهم (٤).
- وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على تحريم قتل كل من له عهد مع المسلمين، سواء
   كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم (٥).

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير (١٠/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) الكافي (٥/ ٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير (١٠/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٤/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٢/ ٢٥٩).

## كتاب الجهاد



- ٦ الجمهور على عدم الاقتصاص من قاتل المعاهد خلافًا للحنفية، وقال المهلب: (هذا فيه دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي أنه لا يقتص منه؛ لأنه اقتصر فيه على ذكر الوعيد الأخروي دون الدنيوي)(١).
- ٧ والفرق بين المعاهد والمستأمن والذمي: أن المعاهد: هو من أخذ عليه العهد من الكفار،
   وأهل العهد هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة
   يراها، أما المستأمن: فهو من دخل دارنا منهم بأمان، والذمي: هو من استوطن دار
   الإسلام بتسليم الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهم (٢).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

هذه القصة العظيمة في الحديبية، وذلك الصلح الهام، وتلك الوثيقة المحكمة، أجراها الله تعالى العليم الخبير، ظاهرها الغبطة للمشركين، ولكن باطنها الحكمة، والفائدة والعز، والتمكين للمسلمين. قال ابن القيم -رحمه الله-: (هي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضت حكمته) (٣).

### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «منْ قَتْل مُعَاهِدًا»: «معاهدًا» نكرة جاءت في سياق الشرط، فتعمّ، ولكن هذا العموم مخصوص بكونه بغير حق، قال الصنعاني: (وفي لفظ للحديث تقييد ذلك «بغير جرم»، وفي لفظ: «بغير حق»، وعند أبي داود والنسائي: «بغير حلها»، والتقييد معلوم من قواعد الشرع) (٤).
  - ٢ قتل المعاهد، أو المستأمن كبيرة من كبائر الذنوب؛ لما جاء فيه من الوعيد الأخروي.



<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية الروض (٤/ ٣٠٢)، الموسوعة الكويتية (٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٦/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٤/ ٦٩).



# باب السبق والرمي

## أنواع السباق وأحكامها:

• قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْحَمْرُ وَٱلْمَنْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَالْجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُعَلِّمُ وَلَا لَمْسَرِ وَالْمَالُوقَ عَلَى اللهِ يَعْلَى أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِحْرِ ٱللّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْقَ فَهَلَ أَنتُومُ مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠ - ٥١]. فبيَّن الله تعالى أن الميسر الذي هو القهار محرَّم، ويدخل فيه الرهان في السباق والمخاطرة على مال ونحوه. والتحريم يشمل كل سباق فيه قهار من أطراف السباق إلا ما كان لله تعالى كها سيأتي.

والسباق يكون على حالات:

أ. سباق بلا رهان أو جُعل، وهذا جائز في الأصل بالإجماع.

ب. سباق على رهان تبرع به طرف خارج عن أطراف السباق، وهذا أيضًا جائز، وهاتان الصورتان تبقيان على الجواز ما لم تصدا عن ذكر الله، أو يصِلا إلى مرحلة الإدمان، أو يُحدثا بغضاء.

ج. سباق على جُعل (رهان) من الطرفين أو من أحدهما وهذا محرم إلا ما يدخل تحت قول الله تعلى: ﴿وَأَعِدُواْلَهُمُ مَا اسْتَطَعْتُمُ مِن قُوَةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ [الأنفان: ٢٠] فإنه جائز، لأنه استعداد للجهاد في سبيل الله، أو في العلم والدعوة وما في معنى ذلك، ووجه جوازه هو قول تعالى: ﴿إِنَّ ٱللّهَ ٱللهُ مَرَى مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُ مَ وَأَمَوالَهُم مِأَنَّ لَهُ مُ ٱلْجَالَة ﴾ [التوبة: ١١١]. قال ابن تيمية: (كها أن بذل المال لما فيه من إعلاء كلمة الله ودين الله هو من الجهاد الذي أمر الله سبحانه ورسوله ﷺ به، سواء كان فيه مخاطرة أو لم يكن؛ فإن المجاهدة في سبيل الله عز وجل فيها مخاطرة قد يَغلب وقد يُغلب) (١)، وقال: (وهذا فعَله الصديق ﴿ وأقره عليه رسول الله على ولم ينكره عليه، ولا قال: هذا ميسر وقهار...وقد ظن بعضهم أن هذا قهار لكن فِعله هذا كان قبل تحريم القهار، وهذا إنها يقبل إذا ثبت أن مثل هذا ثابت فيها حرمه الله من الميسر، وليس عليه دليل شرعي أصلًا، بل هي مجرد أقوال لا دليل عليها، وأقيسة فاسدة يظهر تناقضها لمن كان خبيرًا بالشرع، وحل ذلك ثابت بسنة رسول الله على حيث أقر صِدّيقه على ذلك) (٢).

<sup>(</sup>١) المستدرك على مجموع الفتاوي (٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) المستدرك على مجموع الفتاوي (٤/ ٦٩).



١٣٢٧ - عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: «سَابَقَ النَّبِيَ ﷺ بِالخَيْلِ التِي قَدْ أُضْمِرَتْ، مِنْ الحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا فَنَيَّةَ الوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ اللَّحَيْلِ التِي لَمْ تُضَمَّرُ مِنْ النَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْتِ، وَكَانَ إِبْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ»، متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: «مِنْ السَحَفْيَاءِ إِلَى فَنَيَّةِ الوَدَاعِ خُسْتَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةَ، وَمِنْ النَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ مِيل».

١٣٢٨ - وعنه: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ سَبَّقَ بَيْنَ المَخْيْلِ، وَفَضَّلَ القُرَّحَ فِي الغَايَةِ»، رواه أحمد وأبوداود، وصحَّحه ابن حبان. [أصله في الصحبحين، كها سبق، والجملة الأخيرة أعلها العقيلي في الضعفاء (٤١١٤)، والدارقطني في العلل (١/ ٩٠)].

١٣٢٩ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ»، رواه أحمد والثلاثة، وصحَّحه ابن حبان. [وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٤٧)، وابن دقيق العبد فيها نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (٦/ ٣٠٩١)].

• ١٣٣٠ - وعنه عن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَذْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُو لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ فِرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُو لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُو قِهَارٌ»، رواه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف. [وضعّفه ابن معين فيها نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (٦/ ٣٠٩٧)، وغيره، ينظر: (الفروسية) لابن القيم (١/ ١٥٢)].

### التوضيح:

- السَّبْقُ: بسكون الباء: مصدر سَبَقَ، بمعنى المسابقة وبلوغ الغاية قبل غيره، والسَّبَقُ: بفتح الباء: العوض والجُعْل، وهو ما يتراهن عليه المتسابقون، فمن سبق أخذه.
- أُضْمِرَتْ: من التضمير، وهو أن يكثر لها العلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف، وقيل: هو أن تشد عليها سروجها، وتجلل بالأجلة حتى تعرق، فيذهب رهلها، ويشتد لحمها.
  - من الحفياء: مكان خارج المدينة.
    - وكان أمدها: أي غايتها.
- ثنية الوداع: محل قريب من المدينة، وسميت بـ ذلك لأن الخارج مـن المدينة يمشـي معـه المودعون إليها.
- القُرَّحَ: القارح من ذي الحافر: ما استتم الخامسة، وسقطت سنه التي تلي الرباعية، ونبت مكانها نابه.



- لا سَبَقَ: أي: لا أخذ للعوض إلا في الثلاثة المذكورة تاليًا.
  - الخف: البعر.
  - النصل: السهم.
  - الحافر: الفرس.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الأحاديث دليل على مشروعية السباق، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو، والانتفاع بها في الجهاد، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك.
  - ٢ وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعدة للجهاد، وقيل: إنه يستحب(١).
- ٣ وفيه جواز المسابقة بين الخيل، وتدريبها ورياضتها، وتمرنها على الجري واعدادها لذلك؛
   لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرَّا وفرَّا.
- ٤ يشترط في المسابقة بالحيوان مع العلم بالمال المشروط: تحديد المسافة؛ وذلك بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيها؛ لأن الغرض معرفة أسبقها، ولا يعلم ذلك إلا بتساويها في الغاية (٢).
  - ٥ المسابقات والمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام:

الأول: قسم يجوز بلا عوض و لا يجوز بعوض، وهذا هو الأصل وهو الأغلب، ويدخل في هذا المسابقة على الأقدام والمصارعة وحمل الأثقال، فهذا يحرم أكل المال فيه حتى لا يتخذ عادة وصناعة ومتجرًا، وأبيح بدون مال لما فيه من إجمام للنفس وترويح لها، وتقوية للبدن. الثاني: لا يجوز مطلقًا لا بعوض و لا بغير عوض، ويدخل في ذلك كل مسابقة فيها مفسدة راجحة على المنفعة، كالنَّرْد، والشطرنج، وكل مغالبة ألهت عن واجب، أو أدخلت في عرم، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الاتفاق على تحريم كل ما اشتمل على ترك واجب أو فعل محرم (٣).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية (٢٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣٢/ ٢١٦)، الفروسية (ص٨٣).

## باب السبق والرمي



الثالث: يجوز مطلقًا بعوض وبلا عوض، وهو ما فيه مصلحة راجحة، كالرمي، والسباق بالخيل والإبل، لصريح الحديث في جواز ذلك (١).

٦ - وفي حديث أبي هريرة دليل على عدم جواز أخذ عوض إلا في الثلاثة المذكورة (٢).

٧ - وفي الحديث الأخير بيان حكم المحلّل، والمحلّل: اسم فاعل من حَلّل: أي جعله حلالًا، لأنه حلل الجعل بدخوله، والمقصود به هنا: الفرس الثالث من خيل الرهان، وذلك بأن يضع الرجلان رهنين بينها، ثم يأتي رجل سواهما فيرسل معهما فرسه، ولا يضع رهنًا.

فالمتسابقان إن أخرجا العوض معًا، فإنه لا يجوز؛ لأنه من القهار؛ لأن كل واحد منهما إما أن يغنم وإما أن يغرم، وهذا هو القهار المحرَّم، فإذا أدخلا بينهما محلِّلًا، فقد دلَّ الحديث على جواز بذل العوض من المتسابقَيْن (٣).

٨ - يرى شيخ الإسلام وابن القيم أنه يجوز بذل الجعل من كلا المتسابقين ولو بدون محلّل (٤)؛ لعدم ثبوت الأحاديث الواردة باشتراط المحلّل؛ إذ إن إخراج الجعل من الطرفين قهار في الأصل، ولكنه في هذه المسألة ليس قهارًا محرمًا، بل هو مستثنى منه؛ لأن فيه مصلحة، وهي التمرن على آلات القتال، وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر (٥).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

في الأحاديث مراعاة الشريعة لمصالح الناس ولما فيه نفع للأمة، وعنايتها بكل ما من شأنه تقوية لشوكة المسلمين وعون لهم على القوة وإعداد العدة، هذا مع تحذيرها مما يسبب العداوة بين الناس؛ كالقهار ونحوه، فلم يجز السباق إلا فيها عُلم من الشرع مما له هدف سام ومصلحته راجحة ومفسدته منتفية غالبًا.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١٠/ ٩٢)، التسهيل (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٣/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٣/ ٤٠٠)، التسهيل (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٢٨/ ٢٢)، الفروسية (ص ٧٨).

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع (١٠٠/١٠)، التسهيل (٤/ ٢٥٥).



#### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «لا سَبَقَ» نكرة في سياق النفي، فيكون أخذ العوض في المسابقات حرام، ثم استثنى من ذلك تلك الثلاث المذكورة، فيكون أكل المال بهذه الثلاثة مستثنى من جميع أنواع المغالبات.
- ٢ نصَّ الحديث على الإبل والخيل والنصل، وهي آلات الحرب في ذلك الزمن، فيقاس
   عليها، ويدخل في معناها آلات الحرب الحديثة؛ لوجود المعنى في كلَّ منها.
- ٣ دلَّ قياس الأولى على جواز المراهنات فيها يتعلق بالعلم، قال ابن القيم: (فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد، فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح)(١).

# \_\_\_ أهمية الرمي وتعلمه:

الله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ [الأنفال: ٦٠] أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يستعدوا للحرب التي علموا أن لا مندوحة عنها لدفع العدوان والشر، ولحفظ النفس، ورعاية العدل، والفضيلة؛ وذلك بإعداد جميع أسباب القوة لها بقدر الاستطاعة، ومن المعلوم بداهة أنَّ ذلك يختلف باختلاف كل زمان ومكان بحسبه.

١٣٣١ – عن عقبة بن عامر ﷺ قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ عَلَى الْـمِنْبَرِ يَقْـرَأُ: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُمُ مَّا أَسْتَطَعْتُهُ مِّن قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] الآية، «ألا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، ألا إِنَّ القُـوَّةَ الرَّمْيُ، ألا إِنَّ القُـوَّةَ الرَّمْيُ»، رواه مسلم.

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- النبي ﷺ المؤمنين على الرمي، وأشار إلى أنه هو القوة، ولعل النبي ﷺ أراد أنها أنكى أنواع القوة، وأشدها تأثيرًا في الحرب<sup>(٢)</sup>، وهذه معجزة نبوية، حيث صارت هي السلاح السائد والقوة المستخدمة في الحروب كلما تقدم العلم وتطورت الأمم.
- ٢ الواجب على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن صنع المدافع بأنواعها والدبابات،
   والطيارات، والمناطيد، وإنشاء المراكب الحديثة بأنواعها، ومنها الغواصات، ويجب عليهم

<sup>(</sup>١) الفروسية (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٤/ ٣٧).

## باب السبق والرمي



تعلم الفنون، والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء، أو غيرها من قوى الحرب؛ بدليل: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)(١)، وإنها بليةٌ عظيمة ومصيبة كبيرة على المسلمين كونهم أصبحوا في سلاحهم عالةً على أعدائهم!

### طريقة الاستدلال:

تفسير النبي ﷺ هنا للآية ليس فيه ما يدل على التخصيص، وإنها مراده التمثيل لأهم قوة، فعندما مثَّل للقوة ذكر أعلى القوة وأشدَّها (٢)، وهو قريب من قوله ﷺ: «الحج عرفة» (٣).



<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٦/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) مجلة البيان (العدد ٩٧ ص ٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤/ ٣٣٥)، وأبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٥/ ٢١٤)، وابن ماجه (٣٠١٥).

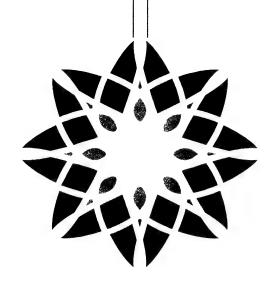

كتاب الأطعمة



﴾ قال الله تعالى: ﴿ وَيُحِيلُ لَهُ مُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَيِّرُهُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبَّبِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

قال ابن تيمية معلقًا على الآية: (فكل ما نفع فهو طيب، وكل ما ضر فهو خبيث. والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التجليل، والضرر يناسب التحريم، والدوران؛ فإن التحريم يدور مع المضار وجودًا في الميتة والدم، ولحم الخنزير، وذوات الأنياب، والمخالب، والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس، وعدمًا في الأنعام والألبان وغيرها)(١).

وقال الله تعالى: ﴿وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْجَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٨] كان ابْنَ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ حُكُومَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَكَانَ يَقُولُ: ﴿قَالَ الله: ﴿وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَأَ لَكُمْ فِيهَا دِفَ \*وَمَنَنفِهُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل: ٥] فَهَذِهِ لِلْأَكْلِ، ﴿وَٱلْخَيْلَ وَٱلْفِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ فَهَذِهِ لِلرُّكُوبِ». اهـ

وقال ابن سعدي: (والخيل لا تستعمل -في الغالب- للأكل، بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفًا من انقطاعها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي على أذن في لحوم الخيل).

١٣٣٢ - عن أبي هريرة على عن النبي على قال: «كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ، فَأَكِلَهُ حَرَامٌ»، رواه مسلم. ١٣٣٣ - وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ: «نَهَى»، وزاد: «وَكُلُّ ذِي خِلْبٍ مِنْ الطَّيْرِ».

١٣٣٤ - وعن جابر ﷺ قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ اللَّحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ اللَّخَيْلِ»، متفق عليه، وفي لفظ للبخاري: «وَرَخَّصَ».

١٣٣٥ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ القُنْفُذِ، فَقَالَ: ﴿ قُلْلا آجِدُ فِي مَا أُوحَى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ قُلُ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهُ قَالَ هذا النّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ وَمَ اللّهُ عَلَيْهُ قَالَ هذا فَهُ وَكُما قَالَ»، أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف. [ضعّفه البيهقي في الكبير (١٩٤٥٩)، والخطاب في معالم السنن (٤/ ٢٤٨)].

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۵۶۰).



١٣٣٦ - وعنه قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكْلِ السجلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا»، أخرجه الأربعة إلا النسائي، وحسَّنه الترمذي. [أشار إلى تعليله البخاري فيها نقله الترمذي في العلل الكبير (٥٦٦)، والترمذي في السنن (١٨٢٤)].

١٣٣٧ - وعن ابن عباس رَجَالِتَهُ عَنْهَا قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنْ السَّوَابُ: النَّمْلَة، وَالنَّحْلَة، وَالْهُدُهُد، وَالصُّرَد»، رواه أحمد وأبو داود، وصحَّحه ابن حبان. [قال أبو حاتم في العلل (٢٤١٤): مضطرب، وينظر: العلل (٢٤١٦)].

١٣٣٨ - وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي هَ الله عَلَيْهُ: «أَنَّ طَبِيبًا سَأَل رَسُولَ الله عَلَيْهُ عَنْ الضَّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا»، أخرجه أحمد، وصحَّحه الحاكم. [قال البيهقي في الكبير (١٩٤٠٧): هو أقوى ما ورد في الضفدع].

#### التوضيح:

- كل ذي ناب من السباع: الحيوانات التي لها أنياب تفترس بها الحيوانات الأخرى؛ فهي من آكلات اللحوم.
- كل ذِي خِلْب: المخلب للطير بمنزلة الظفر للإنسان، والمراد بذلك: إذا كان قويًا يعدو به على غيره، فيكون من آكلات لحوم الحيوانات وجيفها؛ كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين.
  - الحُمُر الأَهْلِيَّة: هِيَ الَّتِي تألف الْبُيُوتَ وَلَهَا أَصْحَابٌ، وَهِيَ مِثْلُ الإنْسِيَّة، ضِدُّ الوحشِية (١).
    - الجلالة: هي الحيوان الذي يأكل العذرة.
    - الصُّرَد: طائر فوق العصفور، أبقع، ضخم الرأس.

## الدلالات الفقهية:

١- في حديث أبي هريرة دلالة على تحريم أكل ذوات الأنياب من السباع، وقد قال ابن هبيرة:
 (واتفقوا على أن كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام، إلا مالكًا، فإنه قال: يكره ذلك ولا يحرم) (٢).

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) الإفصاح (١/ ٤٥٧).

# كتاب الأطعمة



٢ - كل ما يعدو بنابه من الحيوان يكون محرمًا بوصفين:

الأول: أن يكون له ناب، والناب: هو السِّنُّ شبه المدبب الذي يلي الرباعية.

الثاني: أن يعدو به على غيره، بمعنى: أن يَنْهَشَ بنابه، ويفترس الحيوان، ويأكله قهرًا وقسرًا، كالأسد والذئب والنمر والفهد ونحوها(١).

- ٣- وفي حديث ابن عباس الأول دليل كذلك على تحريم أكل كل ما له مخلب من الطير، بشرط أن يكون يعدو به على غيره، والمراد: أن ما يصيد بمخلبه وحده فأكله حرام، كالبازي والصقر والعقاب ونحوها، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والخنابلة. وأما ما له مخلب ضعيف لا يصيد به، كالدجاج والحمام ونحوهما، فلا يحرم (٢).
- ٤ وفي حديث جابر دليل على تحريم لحوم الحمر الأنسية، وهـ و قـ ول الجمهـ ور مـن أهـ ل
   العلم، فهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ورواية عن مالك<sup>(٣)</sup>.
- وفي حديث ابن عمر دليل على أنه يحرم أكل القنفذ، وأنه مما يستخبث؛ وذلك أنه يتغذى بالحشرات، وهو قول الحنفية والحنابلة (٤). بينها أباحه الشافعية؛ لأنه مستطاب لا يتقوى بنابه، فحل أكله كالأرنب(٥).
- ٦ وفي حديث ابن عمر الثاني دليل على تحريم أكل لحم الجلالة، سواء كانت من الدواب أو الطيور المباحة، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، والحديث ظاهر في تحريم أكل لحم الجلالة؛ لأن النهي ظاهره التحريم، وهو الراجح (٦).

وقيل: يكره أكل لحمها كراهة تنزيه، وهو قول الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد؛ لأن النهى لا يرجع إلى ذاتها بل لأمر عارض لا يوجب أكثر من تغير لحمها.

<sup>(</sup>١) التسهيل (٦/ ١٧٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المغنى مع الشرح الكبير (١١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٥/ ٣٧)، مغنى المحتاج (٤/ ٢٩٩)، المقنع (٣/ ٥٢٥)، بداية المجتهد (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٩٣)، المغنى مع الشرح الكبير (١١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٩/ ١٠).

<sup>(</sup>٦) مغني المحتاج (٤/ ٣٠٤)، المقنع (٣/ ٥٢٩).



- ٧ وأما مقدار النجس الذي إذا أكلته صارت جلالة، فقيل: إنها تعتبر جلَّالة إذا كان أكثر أكلها النجس، فإن كان دون ذلك لم يؤثر، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة، وإنها الاعتبار بالرائحة والنتن فإن وجد في عرفها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا(١).
- ٨ والراجح عدم تحديد مدة إذا حبست فيها حل لحمها؛ فقد قرر الشافعية: أنه ليس للقدر الذي تعلفه من حدّ، ولا لزمانه من ضبط، وإنها الاعتبار بها يعلم في العادة، أو يظن أن رائحة النجاسة تزول به، وأما التحديد بثلاثة أيام ونحو ذلك، فلا دليل عليه<sup>(٢)</sup>.
- ٩ وأما حديث ابن عباس الثاني، فقد اختلف العلماء في حكم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله، هل يستفاد من ذلك حرمة أكلها تبعًا لـذلك أو لا؟ والأظهر: أن ذلك يفيـد التحريم؛ لأن الأمر بقتلها مع النهى عن قتل البهائم المباحة -لغير الأكل- يدل على أنها محرمة؛ إذ الظاهر المتبادر أن كل شيء أذن رسول الله عَلَيْ في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل؛ إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزًا لما أذن ﷺ في إتلافه (٣).
- ١٠ كل ما نهى عن قتله من الحيوان، والطير، والحشرات، هـو مـا لم يكـن منـه أذى، فـإن حصل منه الاعتداء والأذى؛ حل قتله، ولو بها يبيده جميعه (٤).
- ١١ ودلُّ حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي على عدم جواز أكل الضفدع؛ لنهي النبي ﷺ عن قتلها كما في الحديث، والقاعدة: أن كل ما نهى عن قتله لا يجوز أكله؛ إذ لو جاز أكله لجاز قتله. وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٥).

(١) المجموع (٩/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) أضواء البان (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٧/ ١٦).

<sup>(</sup>٥) مشكل الآثار (٢/ ٣٥)، المجموع (٩/ ٢٩)، المغنى (٩/ ٣٣٨)، المحلى (٧/ ٢٢٥)، الفتاوي الكرى (٢/ ١٣٩).



۱۲ – فإن قيل: كيف أبيحت هذه الأشياء للمضطر وفيها هذه المفسدة؟ فالجواب: إن إباحتها في تلك الحال كان لمصلحة؛ لأن مصلحة بقاء النفس مقدمة على دفع هذه المفسدة، مع أن ذلك عارض لا يؤثر مع الحاجة الشديدة أثرًا يضرّ (١).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (وإذا كان الله لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم
   لا يكون مصدره إلا شرع الله، دلَّ ذلك على أن المشركين الذين حرَّموا ما رزقهم الله
   مفترون على الله، متقولون عليه ما لم يقله) (٢).
- ٢ والحكمة في تحريم هذه الحيوانات: أن منها ما يورث أكله بغيًا وظليًا كذات الناب من السباع؛ لأنها باغية عادية، والمغتذي شبيه بها تغذى به، فإذا تولد اللحم منها صار في الإنسان خلق البغي والعدوان؛ لأن القوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة المأكولة تسري إلى نفس الآكل، فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع.

ومنها ما حرم لأجل خبث مطعمه كالخنزير؛ فإنه يورث عامة الأخلاق الخبيشة؛ إذ كان أعظم الحيوانات في أكل القاذورات، لا يعاف شيئًا. وكالذي يأكل الجيف من الطير، أو لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات، فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل، وخبثه يؤثر في الحرمة كها جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها؛ فإنها إنها نهمي عنها لما طرأ عليها من اغتذائها بالخبيث (٣).

٣- والحكمة في النهي عن أكل لحم الجلالة هي: ترفع الإسلام بأهله عن تناول الخبائث، ولو من طريق غير مباشر؛ لما لذلك من تأثير سيئ على صحة الإنسان وسلوكه؛ لأن المتغذي يشبه ما تغذى به، فينتقل الخبث من المأكول إلى الآكل، ويكتسب من أخلاقه.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۵/ ٥٨٥)، (۲۱/ ٣٤٠، ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٥/ ٥٨٥)، (٢١/ ٣٤٠).



### طريقة الاستدلال:

١ - ضابط: (كل خبيث أو مضر فإنه يحرم تناوله واستعماله، وكل طيب نافع فهو مباح):

فمنهج الإسلام في الحلال والحرام من الأطعمة منهج يدور على جلب المنفعة ودفع المفسدة؛ قال تعالى: ﴿وَيُحِلُلُهُمُ الطَّيِبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّتَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، ومما يدلُّ على اعتبار انتفاء وصف الضرر في المطعوم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَا التَّهَا كُو ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقَالُ الصَّالَ المطعومات البقوة: ١٩٥]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقَالُ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]. فإذا قسمنا المطعومات من غير الحيوانات، والمطعومات من الحيوانات، يمكن أن نضع شروط كل قسم على النحو الآتى:

- أ يشترط في الطعام من غير الحيوان:
  - أن يكون طاهرًا لا نجسًا.
- ألا يكون فيه ضررٌ، كالسموم ونحوها.
  - ألا يكون مسكرًا <sup>(١)</sup>.
- ب الأصل أن كل حيوانات البر والبحر مباحة؛ كبهيمة الأنعام، والـدجاج، والظباء، والحمر الوحشية، والسمك، إلا ما استثنته النصوص الشرعية.
  - ٢ ضابط: (ما أمر الشارع بقتله، أو نهى عن قتله: لا يجوز أكله):

وما أمر الشارع بقتله: كالخمس الفواسق، وما نهى عن قتله: كالضفدع، والأربعة المذكورة في حديث ابن عباس.

- ٣ الظاهر في حكم أكل لحم الجلالة التحريم؛ لظاهر النهي من غير صارف عنه. وتعتبر جلالة إذا
   كان أكثر أكلها النجاسة؛ أخذًا من لفظ جلالة؛ إذ هو يفيد المبالغة المفهم للأكثرية.
- ٤ حديث تحريم أكل القنفذ ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به من ناحية سنده، فيرجع إلى
   الأصل فيه وهو الإباحة، حتى يرد الناقل عنه (٢).

<sup>(</sup>١) التسهيل (٦/ ١٧٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٨/ ١٢١).



# \_ ما جاءت النصوص بجواز أكله من الحيوانات:

• قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٩] قال ابن كثير: (أَيْ: قَـدْ بَـيَّن لَكُمْ مَا حَرِم عَلَيْكُمْ وَوَضَّحَهُ).

وقال الله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالَا طَيِّبَا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُوُّ مُنِينٌ ﴾ [البقرة: ١٦٨] قال ابن كثير: (أَبَاحَ لَمُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ فِي حَالِ كَوْنِهِ حَلَالًا مِنَ الله طَيِّبًا، أَيْ: مُسْتَطَابًا فِي نَفْسِهِ غَيْرَ ضَارِّ لِلْأَبْدَانِ وَلَا لِلْعُقُولِ).

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْفَقُودِّ أُحِلَّتْ لَكُرْ بَهِيمَهُ الْأَفَخُو إِلَا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُرُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١]. قال ابن كثير: (وَالْمُرَادُ مِنَ الْأَنْعَامِ: مَا يَعُمُّ الْوَحْثِيَّ كَالظِّبَاءِ وَالْبَقَرِ وَالْخُمُرِ، فَاسْتَثْنَى مِنَ يَعُمُّ الْوَحْثِيَّ كَالظِّبَاءِ وَالْبَقَرِ وَالْخُمُرِ، فَاسْتَثْنَى مِنَ الْإِنْسِيِّ مَا تَقَدَّمَ، وَاسْتَثْنَى مِنَ الْوَحْشِيِّ الصَّيْدَ فِي حَالِ الْإِحْرَام).

١٣٣٩ - عن ابن أبي أوفى ﷺ قال: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَبْعَ غَزَوَاتِ، نَأْكُلُ الـجرَادَ»، متفق عليه.

٠ ١٣٤ - وعن أنس ﷺ -فِي قِصَّةِ الأَرْنَبِ- قَالَ: فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَبَلَهُ»، متفق عليه.

١٣٤١ - وعن ابن أبي عمار قال: «قُلْتُ لِجَابِرِ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمَ. قُلْتُ: قَالَـهُ رَسُـولُ الله الله عَلَمَ عَمَهُ، رواه الخمسة، وصحَّحه البخاري وابن حبان. [والترمذي في السنن (٥٥١)].

١٣٤٢ - وعن أبي قتادة ﴿ مَنْهُ الْحِيمَارِ الوَحْشِيِّ - ﴿ فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ عَلِيْهُ ﴾، متفق عليه.

١٣٤٣ - وعن أسماء بنت أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ»، متفق عليه.

١٣٤٤ - عن زَهْدَم بن مُضَرِّبِ الجُرْمي قال: كنا عند أبي مُوسى الله فدعا بهائدته -وعليها لحمُ دجاجٍ - فدخل رجلٌ من بني تيم الله أحرُ شَبِيهٌ بالموالي. فقال له: هلمَّ. فتلكَّأ. فقال له: هلم؛ فإني قد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يأكلُ منه، متفق عليه.

١٣٤٥ - وعن ابن عباس رَضَحَالِقَهُ عَنْهُمَا قال: «أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ الله ﷺ) متفق عليه.



#### الدلالات الفقهية:

- ١ دلَّ حديث ابن أبي أوفى على جواز أكل الجراد، وقد أجمع العلماء على جوازه من حيث الحملة (١).
- ٢ الجمهور على أنه يحل أكل الجراد، سواء مات باصطياد، أو بذكاة، أو مات حتف أنفه،
   وذهب الإمام مالك أنه لا يحل إلا إذا مات بسبب، بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يُلقى في
   النار حيًّا، فإن مات حتف أنفه لم يحل، والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعموم الدليل (٢).
- ٣ وفي حديث أنس دليل على أن الأرنب من الحيوانات التي يجوز أكلها، قال النووي رحمه الله-: (وأكل الأرنب حلال عند مالك، وأبى حنيفة، والشافعي، وأحمد، والعلماء كافة، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبى ليلى أنها كرهاها، ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله، ولم يثبت في النهي عنها شيء) (٣).
- ٤ وفي حديث ابن أبي عمار دليل على جواز أكل الضبع، وهو قول الشافعي وأحمد،
   والحديث صريح في إباحة أكل الضبع، وقال الإمام الشافعي: (ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير)، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه (٤).
  - ٥ وفي حديث أبي قتادة دلالة على أنه يحل أكل لحم الحمار الوحشي، وهو إجماع (٥).
- ٦ وفي حديث أسياء بنت أبي بكر إباحة أكل لحوم الخيل، وهو مذهب الشافعي، وأحمد،
   وقول محمد بن الحسن، وأبي يوسف، وهو القول الراجح<sup>(٦)</sup>.
- ٧ ودلَّ حديث أبي موسى الأشعري على جواز أكل لحم الدجاج، وغيرها من الطيور ما
   دامت ليست من ذوات المخالب.
- ◄ لا بأس بذبح الدجاج بالمذابح الآلية والآلات الحديثة بشرط كونها حادة، وأن تقطع الحلقوم والمريء، وإذا كانت الآلة تذبح عددًا من الدجاج في وقت واحد: فتجزئ

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج (٤/ ٢٩٩)، حاشية المقنع (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٤/ ٧٨)، مراتب الإجماع (ص ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) مغني المحتاج (٤/ ٢٩٢)، حاشية المقنع (٣/ ٥٢٨)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨).

## كتاب الأطعمة

التسمية مرة واحدة ممن يحرك الآلة حين تحريكه إياها بنية الـذبح، بشــرط كـون الـذابح المحرك مسلمًا أو كتابيًا (١).

٩ - ودل حديث ابن عباس على جواز أكل الضب، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة (٢).
 طريقة الاستدلال:

- ١ لا يتعارض تحريم كل ذي ناب من السباع، مع كون الضبع لها ناب تصيد به: لأن حديث إباحة أكل الضبع خاص، فيقدم على عموم حديث النهي عن كل ذي ناب (٣).
- ٢ إذا قال الصحابي: (كنا نفعل كذا على عهد النبي على) فله حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبي على ذلك وتقريره (٤).
- ٣ قال ابن رشد: (سبب اختلافهم في الخيل: معارضة دليل الخطاب في آية النحل: ﴿وَلَكْ يَلَ وَالْبِعَالَ وَالْخَيِرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾[النحل: ١٨]، لحديث جابر، ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له، لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر، فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب)(٥).



<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة الدائمة (٢٢/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) المدونة (١/ ٥٤١)، مغني المحتاج (٤/ ٢٩٩)، حاشية المقنع (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٨/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٩/ ٦٤٩).

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد (١/ ٣٤٤).



# باب الصيد والذبائم

## اتخاذ الكلب:

فَال الله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا آلِهِ لَهُمْ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيْبِينَ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَاحِ مُكَلِّينَ تُعَالِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَمَ كُواللَّهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذَكُرُوا السّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ تُعَالِمُونَهُنَّ مِمّا عَلَمَ كُواللّهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذَكُرُوا السّم اللّهِ عليها من النجاسات، ولكن الله رخص في الكلب المعلّم ونحوه لحاجة الناس إليه، وقضية نقص الأجر أمر غيبي يجب التصديق به، وهو داخل الكلب المعلّم ونحوه لحاجة الناس إليه، وقضية نقص الأجر أمر غيبي يجب التصديق به، وهو داخل في قول الله تعالى: ﴿ عَلِمُ النّهُ عَلَيْهِ رُعَلَى عَنْمِهِ عَلَى عَلَيْهِ مُعَلَى عَنْمِ وَلَوْلِ ﴾ [الجن: ٢٧،٢٦]. في قول الله تعالى: ﴿ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الله عَلَيْهُ : ﴿ مَنِ النَّحَدَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْع، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلّ يَوْم قِيرَاطُ »، متفق عليه.

#### الدلالات الفقهية:

- الحديث دليل على أنه يحرم على المسلم اقتناء الكلاب، وأن من فعل ذلك عوقب بأنه ينقص من حسناته بمقدار قيراط كل يوم، وقد استثنى من ذلك: اقتناؤه لحراسة الماشية، وللصيد، ولحراسة الزرع.
- ٢ قال النووي: (اختلف العلماء في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة، كحفظ الدور والدروب، والراجح: جوازه؛ قياسًا على الثلاثة؛ عملًا بالعلَّة المفهومة من الحديث، وهي: الحاجة) (١).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

قال العلماء: حكمة التحريم في بقاء الكلب في البيت واقتنائه، هو ما يسبب من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة في بيت فيه كلب، وما فيه من النجاسة والقذارة (٢).

### طريقة الاستدلال:

جاز اقتناء الكلب لغير ما نصَّ عليه الحديث؛ عملًا بالعلَّة المفهومة من الحديث، وهي الحاجة، فكم اجاز للحاجة في هذه الأمور الثلاثة، فيجوز فيها ساواها في الحاجة، أو زاد عليها من باب أولى.

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٧/ ٣٥).



# - أحكام الصيد:

- قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُجِلَّ لَهُمَّ قُلُ أُجِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجُوَارِجِ مُكَلِّيِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَ كُرُواللَّهُ فَكُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُو وَاذْكُرُواْ السّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَاتَّقُواْ اللّهَ أَإِنَّا اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ والمائدة: ٤] قال السعدى: (دلت هذه الآية على أمور:
- أباح لهم ما لم يذكُّوه مما صادته الجوارح، والمراد بالجوارح: الكلاب، والفهود، والصقر، ونحو ذلك، مما يصيد بنابه أو بمخلبه.
- أنه يُشترط أن تكون معلمة، بها يُعد في العرف تعليهًا، بأن يسترسل إذا أُرسل، وينزجر إذا زُجر، وإذا أمسك لم يأكل، ولهذا قال: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ ﴾ أي: أمسكن من الصيد لأجلكم...
  - طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته.
  - فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، وأنه إن لم يسم الله متعمِّدًا، لم يبح ما قتل الجارح.
- أنه يجوز أكل ما صاده الجارح، سواء قتله الجارح أم لا. وأنه إن أدركه صاحبه، وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بالتذكية). اهـ بتصرف.

وقال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُو ٱلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُو ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِۦوَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَاللَّهُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُوَقُوذَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَمَاۤ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ [المائدة: ٣]، والموقوذة هي التي تقتل بالضرب، ويدخل فيها المقتولة بالمعراض أو بخذف الحصا التي لا تجرح كما في الحديث.

وقال الله تعالى: ﴿وَلَا ثُفَسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦]، واتخاذ الحيوان غرضًا - كما في الحديث الآتي - من الفساد الذي نهى الله عنه؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، أو إهداره سرفًا، والآية ذُكرت في معرض امتنان الله على عباده بها خلق وسخَّر.

١٣٤٧ – عن عدي بن حاتم ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبُحُهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُل مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُل مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَمَيْتَ سَهْمَكَ وَجَدْتَهُ فَاذْكُرِ اسْمَ الله، فَإِنْ خَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثْرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي السَمَ الله، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثْرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي السَمَ الله، فَإِنْ عَالَى اللهُ عَلَى عَلْهُ وَهَذَا لفظ مسلم.



١٣٤٨ - وعنه قال: سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ صَـيْدِ الــمِعْرَاضِ فَقَـالَ: ﴿إِذَا أَصَـبْتَ بِحَـدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَلَا تَأْكُلْ»، متفق عليه.

١٣٤٩ - وعن أبي تُعلبة ﴿ عن النَّبِي ﷺ قال: ﴿إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَـابَ عَنْكَ، فَأَذْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، مَا لَهُ يُنْتِنْ »، أخرجه مسلم.

## ترجمة الراوي:

عدي بن حاتم الطائي، أبو طريف، صحابي، كان رئيس طي في الجاهلية والإسلام، وكان سخيًّا جوادًا، أسلم حين كفر الناس، ووفى إذ غدروا، وأقبل إذ أدبروا، ما أقيمت الصلاة منذ أسلم إلا وهو على وضوء، قد أخذ لها أهبتها، وما جاءت إلا وهو إليها بالأشواق، توفي بالكوفة سنة (٦٨).

## التوضيح:

- وقيذ: أي موقوذ، والموقوذ: ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه، والموقوذة المضروبة بخشبة حتى تموت، من وقذته: إذا ضربته.
- الخَذْف: رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوهما، يجعلها بين أصبعيه السبابتين، أو بين السبابة والإبهام.
  - ولا تنكأ عَدُوًّا: من النكاية، يقال: نكى العدو نكاية أصاب منه.
  - غَرَضًا: هو في الأصل الهدف يُرمى، ثم جعل اسبًا لكل غاية يُتحرّى إدراكها.

#### الدلالات الفقهية:

١ - قال الصنعاني: (قوله: (فإن أدركته حيًّا فاذبحه) فيه دليل على أنه يجب عليه تذكيته إذا وجده حيًّا، ولا يحل إلا بها، وذلك اتفاق)(١).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٨٢).

## باب الصيد والذبائح



إذا أدركه وليس فيه حياة مستقرة، ففي هذه الحالة تكون إصابته بآلة الاصطياد قائمة
 مقام ذكاته، فيحل أكله بالشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون الصائد عاقلًا مسلمًا أو كتابيًا (١).

الشرط الثاني: صلاحية الآلة للصيد، وهي نوعان:

النوع الأول: ما يرمى به الصيد من كل محدد كالرماح والسيوف والسهام وما جرى مجراها مما يجرح بحدة كرصاص البنادق المعروفة اليوم.

النوع الثاني من آلة الصيد: الجوارح وهي الكواسب من السباع والكلاب والطير؛ لقوله تعسالى: ﴿ قُلُ أَجُلُ اللَّهُ مَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُواْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَكُواْ اللَّهُ اللَّهُ فَكُواْ اللَّهُ اللَّهُ فَكُواْ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذَكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤]، ولحديث عدي بن حاتم آنف الذكر.

## ٣ - الجوارح نوعان:

النوع الأول: ما يصيد بنابه؛ كالكلب والفهد. والنوع الثاني: ما يصيد بمخلبه كالصقر والبازي. ويشترط في النوعين التعليم. وهذا الشرط لا خلاف فيه؛ لقول تعالى: ﴿ وَمَاعَلَمْتُ مِيّنَ البَّهَ اللهِ عَلَمْتُ مِيّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّمِينَ تُعَالِمُ نَهُنَ مِمَّاعَلَمَكُمُ اللهُ ﴾ (٢).

٤ - تعليم النوع الأول من الجوارح - وهو ما يصيد بنابه - يتبين بأمور:

الأمر الأول: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد، ومعنى ذلك أنه إذا أغراه صاحبه بالصيد بصياحه به مثلًا هاج لذلك، وانبعث لطلبه.

الأمر الثاني: أن يُزجر إذا زُجر، والزجر هنا معناه الصياح بالجارح، ويكون إما لطلب وقوفه وكفه، أو يكون الزجر لإغراء الجارح بزيادة العدو في طلب الصيد، كما إذا استرسل بنفسه فتنبه له صاحبه، فزجره لذلك. وهذان الأمران متفق عليهما (٣).

الأمر الثالث: أن لا يأكل من الصيد إذا أمسكه، فإن أكل منه لم يبح، وهو قـول الجمهـور الشافعية والحنابلة(٤).

<sup>(</sup>١) المغني مع الشرح الكبير (١١/٣).

<sup>(</sup>٢) المغنى مع الشرح الكبير (١١/٧).

<sup>(</sup>٣) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) المغنى مع الشرح الكبير (١١/٨)، الموسوعة الكويتية (٢٨/ ١٣٨).



- وفي حديث أبي ثعلبة دلالة على تحريم أكل ما أنتن من اللحم؛ لأنه يضر الآكل، فقد صار مستخبثًا، ويقاس عليه سائر الأطعمة المنتنة (١).
- ح. وفي حديث عبد الله بن مغفل تحريم ما يقتل بالخذف من الصيد؛ لأن الحصاة تقتل بثقلها
   لا يحدِّها.
  - ٧ وفي الحديث النهى عن الخذف.
- ٨- قال الصنعاني: (وأما البنادق المعروفة الآن، فإنها ترمي بالرصاص فيخرج، وقد صيرته نار البارود كالميل، فيقتل بحده لا بصدمه، فالظاهر حل ما قتله) (٢). ولكن يجب التنبه إلى التسمية عند إطلاق النار؛ لأنه إذا لم تحصل التسمية، فإنه يحرم الأكل على الراجح.
- 9 وفي حديث ابن عباس النهي عن جعل الحيوان هدفًا يرمى إليه، والنهي للتحريم؛ لأنه أصله، ويؤيده قوة حديث: «لعن الله من فعل هذا»؛ لما مر على وطائر قد نصب وهم يرمونه. ووجه حكمة النهي أن فيه إيلامًا للحيوان وتضييعًا لماليته وتفويتًا لذكاته إن كان عمل مذكى ولمنفعته إن كان غير مذكى (٣).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١- نهى ﷺ عن الخذف؛ لأنه لا فائدة فيه، ويخاف منه المفسدة المذكورة في نصِّه، من كونه قد يكسر السن، أو يفقأ العين، ويلحق به كل ما فيه مفسدة مماثلة.
- ٢ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: (الصيد لهوًا وعبثًا محرم؛ لما في ذلك من اللهو والغفلة عن ذكر الله؛ ولأن ذلك يوجب ضياع المال في غير فائدة، وقد صرح بعض العلماء بكراهته، ولكن قواعد الشريعة تقتضى تحريمه؛ لأن النبى على اضاعة المال)(٤).
- ٣ وقد أذنت الشريعة الإسلامية للناس في الانتفاع بها ينتفع به من الحيوان، ولم تأذن في غير ذلك، ولذلك منعت من صيد اللهو، وحرَّمت تعذيب الحيوان لغير أكله، وعد الفقهاء سباق الخيل رخصة للحاجة في الغزو ونحوه. ورغَّبت الشريعة في رحمة الحيوان (٥).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٤/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) فتاوى الصيد، لابن عثيمين (ص ٤٦).

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير (١٧/ ١٦٧).



#### طريقة الاستدلال:

- ١ لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه فلو استرسل بنفسه لم يحل ما يصيده عند الجمهور، كما دلَّ على ذلك قوله على الأرسلت، فمفهوم الشرط أن غير المرسل ليس كذلك (١).
- ٢ دلَّ على اشتراط عدم الأكل في صيد الكلب: ما جاء في حديث عدي بن حاتم «وَإِنْ
   أَذْرَ كُتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُل مِنْهُ فَكُلْهُ»، فإن مفهومه أنه إن أكل فلا تأكل بعده.

ويتأيد ذلك بأن الأصل في الذبائح التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، كما يتأيد أيضًا بقوله: ﴿ فَكُلُواْمِمَّاۤ أَمْسَكُنَّ عَلَيْكُو ﴾ [المائدة: ٤] والذي يأكل إنها أمسك لنفسه، فقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه.

٣ - قاعدة: (إذا اجتمع حاظر ومبيح غُلِّبَ جانب الحظر): وهذه القاعدة دلَّ عليها حديث عدي بن حاتم الله وغيره، وذلك أن تلك اللحوم تردَّدت بين كونها مذكاة ذكاة شرعية مبيحة فتَحِلُ، وكونها غير مذكاة فلا تحل، فحُظِرَتْ تغليبًا لجانب التحريم.

# - الذكاة الشرعية للحيوان:

♦ قـــال الله تعـــالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُو الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَخَمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ عَوَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُوتُودَةُ وَالْمَرَدِّيَةُ وَالنَّمُ وَلَقَالُهُ وَالنَّمُ وَلَا اللهِ عَبْسِ فِي وَالْمُرَدِّيَةُ وَالنَّالِيَةِ وَمَا أَكُلُ وَمُ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَبَحْتُمْ مِنْ هَوُ لَاء وَفِيهِ رُوحٌ، فَكُلُوهُ، فَهُ وَ ذَكِيٌّ ). اهــ قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا مَا ذَبَحْتُمْ مِنْ هَوُ لَاء وَفِيهِ رُوحٌ، فَكُلُوهُ، فَهُ وَ ذَكِيٌّ ). اهــ والخطاب في التذكية للمسلمين وهو يشمل الذكر والأنثى.

أما حِل ذبائح أهل الكتاب فدليله قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُو ٱلطَّيِبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَلَهُ تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَا اللهِ اللهُ عَبَّاسٍ، وَ أَبُو أُمَامَةَ، وَمُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْر، وعِكْرِمة، وعَطاء، وَالْحُسَنُ، ومَكْحول، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِي، والسُّدِي، ومُقاتل بْنُ حيَّان: يَعْنِي ذَبَائِحَهُمْ).

وقال الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢] في الآية تشريع للنحر، قال ابن كثير: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَالْحُسَنُ: يَعْنِي بِذَلِكَ نَحْرَ البُدْن وَنَحْوِهَا...وكذا قال غير واحد من السلف). اهـ

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٨١).



وقال الله تعالى: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُر بَهِيمَهُ ٱلْأَغْنِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١] قال ابن كثير: (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُر بَهِيمَهُ ٱلْأَغْنِمِ ﴾ هِيَ: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ. قَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ. قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ. وَقَدِ الْبَقَرُ، وَالْبَقَرُ، وَالْبَقَرُ عَمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الجُنينِ إِذَا وُجِدَ مَيِّتًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا وُجِدَ مَيِّتًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا وُبِحَتْ). اهـ

وقَ الْ تَعِ الى: ﴿ وَأَحْسِنَ كُمَا أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْخِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٧٧]، قال ابن كثير: (أَيْ: أَحْسِنْ إِلَى خَلْقِهِ كَمَا أَحْسَنَ هُوَ إِلَيْكَ... لَا تَكُنْ هِمَّتُكَ بِهَا أَنْتَ فِيهِ أَنْ تُفْسِدَ بِهِ الْأَرْضَ، وَتُسِيءَ إِلَى خَلْقِ اللهِ). اهدويدخل في هذا الإحسان إلى الحيوان.

وقول الله تعالى: ﴿ فَكُنُواْمِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْهُ وَاَذَكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤] مع قول ه سبحانه: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا أَمْ يُكُونُ مَا أَنْ الأمر بذكر ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا أَمْ يَكُونُ مَا يَدُلُ عَلَى أَنْ الأمر بذكر اسم الله عند الذبح واجب.

١٣٥٢ - عن كعب بن مالك ﷺ: «أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا»، رواه البخاري.

١٣٥٣ - وعن رافع بن خديج ﴿ عن النبي ﷺ قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالطُّفْر؛ السِّمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْر؛ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَة»، متفق عليه.

١٣٥٤ - وعن جابر بن عبد الله رَسَيَالِيَّهُ عَنْهُمَا قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الـدَّوَابِّ صَبْرًا»، رواه مسلم.

١٣٥٥ - وعن شداد بن أوس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُـلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتُهُ»، رواه مسلم.

١٣٥٦ - وعن أبي سعيد الخدري ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ﴿ ذَكَاةُ السَّجنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ »، رواه أَمَّهِ المام (٨٣٣)، وحسَّنه الترمذي في السنن (١٤٧٦)].

١٣٥٧ - وعن عائشة رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَـدْرِي أَذُكِرَ اِسْمُ الله عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا الله عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ»، رواه البخاري.



١٣٥٨ - وعن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا أن النبي ﷺ قال: «المُسْلِمُ يَكُفِيهِ اِسْمُهُ، فَإِنْ نَسَيَ أَنْ يُسمَى جِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ، ثُمَّ لِيَأْكُلُ»، أخرجه الدارقطني وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفًا عليه. [وصحَّح وقفه على ابن عباس ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤/ ٦٣٥)]. وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: «ذَبِيحَةُ المُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اِسْمَ اللهُ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرُ»، ورجاله موثقون. [ضعّفه الألباني في ضعيف الجامع برقم: ٣٠٣٩].

#### التوضيح:

- وأما الظفر فمدى الحبشة: أي سكاكينهم، فمعناه: أنهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بالكفار، وهذا شعار لهم.
  - يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا: هو إمساك الحيوان حيًّا، ثم يرمى حتى يموت.
- ذكاة الجنينِ ذَكَاة أُمِّه: أي: ذكاة أمه ذكاة له، وروي (ذكاة أمه) بنصبه على الظرفية، أي: ذكاته حاصلة وقت ذكاة أمه.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث كعب بن مالك دليل على صحة تذكية المرأة.
- ٢ وفيه دليل على صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فرى الأوداج؛ لأنه جاء في رواية أنها
   كسرت الحجر، وذبحت به، والحجر إذا كسرت يكون فيه الحد.
- ٣ ويدلُّ الحديث على تصديق الأجير الأمين فيها اؤتمن عليه حتى يتبيَّن عليه دليل الخيانة؛ لأن في الحديث أن المرأة كانت أمةً راعية لغنم سيدها -وهو كعب بن مالك فخشيت على الشاة أن تموت، فذبحتها، ويؤخذ منه جواز تصرف المودّع لمصلحة بغير إذن المالك(١).
- ٤ وفيه وفي حديث رافع بن خديج دليل على أن مِنْ شرط آلة الذبح أن تكون جارحة، والجارح: كل محدَّد يجرح ويُسيل الدم، كحديدة وسِكِّينٍ وحجر وزجاج ونحوها، ومشل ذلك البنادق المعروفة اليوم، لقوله على عديث رافع بن خديج: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيهِ فَكُلُوا»، فإن قتل بثقله كعصا وحجر لا حدله ونحو ذلك: لم يبح، وقد سبق.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٨٦)، الموسوعة الكويتية (٢١/ ١٩٦).



- ٥ وقوله: «وذكر اسم الله عليه» دليل على اشتراط التسمية أيضًا؛ فإنه عُلِّق الإذن بمجموع أمرين، والمعلَّق على شيئين ينتفى بانتفاء أحدهما.
- ٦ وقوله: «لَيْسَ السِّنَّ وَالطُّفْرَ» هذا استثناء مما تقدم، وهو أن لا يكون الجارح الذي يُدذكَّى به سِنَّا ولا ظفرًا، فلا تجوز التذكية بالسن لأنه عظم، والأظهر أن الحكم عام في جميع العظام؛ لعموم العلَّة، وهذا مذهب الشافعية والصحيح عند المالكية ورواية عن أحمد (١)، ويدخل في ذلك سن الآدمي وغيره، متصلًا كان أو منفصلًا، وأما الظفر؛ فلأنه مُدَى الحبشة، فإنهم كانوا يذبحون بأظافرهم.
- ٧- وفي حديث جابر بن عبد الله دليل على تحريم إمساك الحيوان حيًّا، ثم رميه حتى يموت،
   وكذلك جاء حديث شداد بن أوس ببيان وجوب إحسان قتل الحيوان.
- ٨ قوله: «فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ»: قال ابن رجب: (القِتلة والذِّبحة بالكسر، أي: الهيئة، والمعنى: أحسنوا هيئة الذبح، وهيئة القتل. وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يُباح إزهاقها على أسهل الوجوه)(٢).
- ٩- يحرم صعق الحيوان بضرب أو تسليط كهرباء أو نحوهما عليه؛ لما فيه من تعذيبه، وقد نهى النبي على عن إيذائه وتعذيبه، وأمر بالرفق والإحسان بالحيوان مطلقًا، وفي الذبح خاصة، كما في الحديثين. فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان أو نحره إلا بعد صعقه صعقًا لا يقضي عليه قبل ذبحه أو نحره؛ جاز صعقه بخفة، ثم تذكيته حال حياته للضرورة (٣).
- ١٠ وفي حديث أبي سعيد دليل على أن الجنين إذا خرج ميتًا من بطن أمه بعد ذبحها، أو وجد ميتًا في بطنها، فهو حلال، لا يحتاج إلى استئناف ذبح؛ لأنه جزء من أجزائها، فذكاتها ذكاة له (٤).
- ١١ هذا الحكم خاص بها إذا خرج الجنين ميتًا من بطن أمه بعد ذبحها، وكانت قد نفخت فيه الروح قبل خروجه. فلو خرج ميتًا، وعلمنا أن موته كان قبل ذبح أمه؛ فإنه لا يحل

<sup>(1)</sup> ILAAO3 (7/ N).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٨/ ١٩).

## باب الصيد والذبائح



- اتفاقًا، فإذا خرج حيًا حياة مستقرة بعد ذبح أمه؛ لم يبح أكله إلا بذبحه أو نحره؛ لأنه نفس أخرى، وهو مستقل بحياته (١).
- ١٢ ومع ما سبق، إلا أن الأفضل ترك هذا الجنين أو ذبحه لإخراج ما فيه من دم، وذلك من ناحية طبية، قال ابن القيم: (لحوم الأجنَّة غير محمودة لاحتقان الدم فيها، وليست بحرام لقوله على: «ذَكَاةُ الجَنِين ذَكَاةُ أُمِّه») (٢).
- ۱۳ وفي حديثي عائشة وابن عباس دليل على اشتراط التسمية على الذبيحة حال إمرار السكين عليها، ودل حديث ابن عباس على أن التسمية شرط في حالة الذكر، دون حالة النسيان، فيباح ما تركت عليه التسمية سهوًا لا عمدًا، وهذا قول الحنفية، والمالكية، وهو المذهب عند الحنابلة (۳).
- ١٤ استدلَّ الشافعية بظاهر حديث عائشة وَ عَالَثَهُ عَنْهَا، وبالرواية الثانية من حديث ابن عباس على أن التسمية على الذبيحة سنة مطلقًا، وليست شرطًا، وهو رواية عن أحمد (٤)، قالوا: فلو كانت التسمية شرطًا لم يرخص النبي على الأولئك القوم إلا مع تحققها.
- ١٥ وقيل: إن التسمية شرط مطلقًا، فلا تحل بدونها وهذا قول الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام (٥)، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُو الْمِمَّالَةُ يُذْكَرِاً سُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١]، وبقوله تعالى: ﴿فَكُلُو الْمُمَّالَةُ مَلَكُمُ وَاذْكُرُ وَالْسُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤].
- ۱٦ المستورد من اللحوم والدجاج والطيور وما يُشتق من بعضها، فها كان ذابحه مسلمًا فلا شك في إباحته؛ لأن الأصل فيها يذبحه المسلم الحِلُّ، وما كان ذابحه كتابيًا وقد ذبحه بالطريقة الشرعية فهو حلال كذلك بنص القرآن، وأما إذا جُهل الأمر بحيث لا يُدرى هل الذي ذبحه ممن تباح ذبيحته أو لا؟ فلعلهاء هذا العصر فيه قولان، فقيل: إنه يباح، عملًا بقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَحِلُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٥]، وطعامهم: ذبائحهم (٢).

<sup>(</sup>١) المغني (٩/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٤/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٥/ ٤٦)، حاشية الدسوقي (٢/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج (٤/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) المحلي (٧/ ٤١٢)، الفروع (٦/ ٣١٦)، الفتاوي (٣٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) فتاوي ابن باز (۲۳/ ۸،۸).



وقيل: إنه محرم؛ لأن الأصل في لحوم الحيوانات التحريم، فلا يحل شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة، تنقلها من التحريم إلى الإباحة، وهذه الذكاة مشكوك فيها بالنسبة لهذه اللحوم، بل يغلب على الظن عدم وجودها، فتبقى على الأصل (١).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١- نهى الشارع عن التذكية بالسن والظفر؛ لأنه يقتضي مخالفة الفطرة من وجهين:
 أحدهما: أنه يستلزم توفير الأظافر ليذبح بها.

الثاني: أن في التَّذكية بالظفر مشابهة لسباع البهائم والطيور، وقد نهينا عن التشبه بها، ويدخل في ذلك ظفر الآدمي وغيره، متصلًا كان أو منفصلًا (٢).

- ٢ لفظة الذكاة تنبئ عن الطهارة، فقد ذهب علماء وظائف الأعضاء إلى أن الـذبح يُحدث صدمة نزيفية، فيجتذب كل الدم السائل إلى دورة الـدم، وينساب من خلال العروق المقطوعة. أما الطرق الإفرنجية الحديثة لإزهاق روح الحيوان؛ كالصعق بالكهرباء، وضرب المخ بالمسدس، وتغطيس الطيور بالماء، فهي-بجانب حرمتها الشرعية طرق عقيمة مضرة بالصحة؛ فإن الحيوان بالتدويخ والصعق يصاب بالشلل قبل إزهاق روحه، ويسبب احتقان الدم باللحم والعروق، حيث لا يجد منفذًا، واحتقان الدم في اللحم يضر بصحة الإنسان، كما يسبب تعفن اللحم، وتغير لونه (٣).
- ٣ وفي الأحاديث بيان رحمة الله تعالى الشاملة بخلقه كلهم: من إنسان، وحيوان، وكل ذي روح،
   فهو جلَّ وعلا المحسن إلى خلقه، المتفضل عليهم، وأمر الخلق أن يحسن بعضهم إلى بعض (٤).
- إنسجام الأحكام الشرعية مع الطب الحديث والعلوم المتطورة؛ فكلما تقدم العلم وزادت الاكتشافات ظهرت البينات على أن هذا الدين من عند الله؛ فالأمر كما قال الله:
   (سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَافِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ (نصلت: ٥٣).

<sup>(</sup>۱) التسهيل (٦/ ١٩٧ – ١٩٨).

<sup>(</sup>۲) التسهيل (٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٧/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٧/ ٦٢).



## طريقة الاستدلال:

- ١ مفهوم قوله ﷺ في حديث رافع: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيهِ فَكُلُوا»: أن ما قتل بثقله كعصا وحجر لا حد له: أنه غير مباح.
- ٢ دلَّ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُولُمِمَا لَمَ يُذْكَرِ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وُلَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: ١٢١] على أن
   التسمية واجبة مع التذكر فقط: إذ أخبر أن الأكل من متروك التسمية فسق، وهو ظاهر
   في حالة ترك التسمية عمدًا لا سهوًا؛ لأن الناسي لا تلحقه سمة الفسق.
  - وقد قال ابن عباس رَحِيَالِلَهُ عَنْهُمَا في التسمية: «من نسى فلا بأس»(١).
- ٣ قاعدة: (يُغْتَفَر ضمنا ما لا يُغْتَفَر قصدًا): ويعبرون عنها: «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها»، و «يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا» (٢). ومن ذلك: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، فالجنين الذي في بطن الناقة أو الشاة ونحوهما إذا خرج ميتًا بعد ذكاة أمه، فإنه يكون حلالا كالمذكى، فقد جاز في الجنين باعتباره تابعًا لأمه ما لا يجوز في الأصل -وهو حل أكله دون تذكيته حيث اعتبر الشارع تذكية أمه تذكية له. وهذا كالنص في القاعدة.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (الفتح:٩/ ٦٢٣)، ووصله الدارقطني في سننه بإسناد صحيح، وروى عبد الرزاق في المصنف (٨٥٣٨) عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إذا نسي أحدكم أن يُسمي على الذبيحة فليُسم وليأكل» وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١٢١)، القواعد لابن رجب (ص٢٩٨).



# باب الأضاحي

# صفات الأضعية وحكمها وزمنها:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيرٍ ﴾ [الصافات: ١٠٧] أي فديناه بكبش كما قال مجاهد وغيره. قال القرطبي: (في هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ بِالْغَنَمِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكِ وَأَصْحَابِهِ). اه.. وفي وصف الذِبح بالعظمة دليل على استسمان الأضحية.

وقال تعالى عن التسمية على الذبيحة: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَّذْكُرُواْ ٱسْمَالَتَهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِينَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْغَارِ ۚ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَلَهُ رَأَسَامُواْ وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِينَ ﴾ [الحج: ٣٤].

١٣٥٩ – عن أنس بن مالك ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُكَبِّمَ وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِما»، وفي لفظ: «ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ»، متفق عليه، وفي لفظ: «سَمِينَيْنِ»، ولأبي عوانة في صحيحه: «تُمِينَيْنِ» بِالمُنَلَّثَةِ بَدَلَ السِّين، وفي لفظ لمسلم، ويقول: «بِسْم الله، وَالله أَكْبَرُ».

١٣٦١ – وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَعِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». رواه أحمد وابن ماجه، وصحَّحه الحاكم، ورجَّح الأئمة غيره وقفه. [كالترمذي فيها نقله البيهقي في الكبير (١٩٠٤)، والدارقطني في العلل (٥/ ٢٠٥)، وغيرهما].

١٣٦٢ - وعن جندب بن سفيان على قال: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ الله على فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمِ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَا يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ صَلَةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَا يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمَ الله»، متفق عليه.

١٣٦٣ - وعن البراء بن عازب الله قال: خطبنا النبي على يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له»،



فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله؛ فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: «شاتك شاة لحم»، قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقًا لنا جذعة هي أحب إلى من شاتين أفتجزي عني؟ قال: «نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك»، متفق عليه واللفظ للبخاري. ترجمت الراوى:

جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، أبو عبد الله، له صحبة، سكن الكوفة، ثم البصرة، وهو القائل: «كنا مع النبى على ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيهان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا به إيهانا»، توفى بعد (٢٠).

#### التوضيح:

- الأضحية: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر، وأيام التشريق؛ تقربًا إلى الله تعالى.
  - أَمْلَحَيْن: الأملح: هو ما فيه سواد وبياض، والبياض أكثر.
    - أَقُرْنَيْن: أي: لكل منهم قرنان معتدلان حسنان.
  - صِفَاحِهِمَا: جمع صَفْح، وهو الجنب، وقيل: جمع صفحة، وهو عرض الوجه.
- يَطَأَ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ: المعنى: أن قوائمه، وبطنه، وما حول عينيه أسود.
  - هَلُمِّي الـمُدْيَة: أي هاتي السكين واشحذيها.
    - النسك: الذبح.
    - والنسيكة: الذبيحة.
    - العناق: الأنثى من ولد المعز، لم تتم الحول.

#### الدلالات الفقهية:

١ - الأضحية مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب: فقول تعالى:
 ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢]، وأما السنة: فالأحاديث الواردة في الباب، وأما الإجاع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية (١).

<sup>(</sup>١) الإجماع لابن المنذر (ص ٦٨).



- ٢ في حديث أنس دليل على مشروعية الأضحية، وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأنها تذبح في يوم مخصص تقربًا إلى الله عز وجل بذبحها، والصدقة مشروعة في كل وقت، ولأنه على وخلفاءه من بعده واظبوا عليها، وعدلوا عن الصدقة بثمنها، وهم لا يواظبون إلا على الأفضل، ولأن الإيثار بثمنها على ذبحها يفضى إلى ترك سنة الأضحية (١).
- ٣ اتفق العلماء على أن الضحايا لا تجوز بغير بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُواْ ٱللَّهِ فِي آلْيَا لِم مَعْلُومَتِ عَلَى مَارَزَقَهُ مِينَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآسِ ٱلْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨] (٢).
- ٤ وفيه استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على استحباب إضجاعها على الجانب الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها بيده اليسار (٣)، فإن كان الذابح أعسر فلا بأس أن يضجعها على الجانب الأيمن ويأخذ السكين بيده اليسرى.
- ٥ وفي الحديثين دليل على مشروعية التسمية، فيقول الذابح حين يحرك يده بالذبح: (بسم الله)، والتسمية عند الذبح واجبة كما سبق بيانه.
  - ٦ وفي الحديثين دليل على استحباب التكبير عند الذبح، واستحباب الدعاء بالقبول.
    - ٧ وفيه دليل على استحباب أن يذبح المسلم ذبيحته بيده، وهذا مجمع عليه (٤).
- ٨- وفي حديث أبي هريرة دليل لأبي حنيفة على أن الأضحية واجبة، والجمهور ومعهم أبو يوسف، ومحمد بن الحسن يرون أنها سنة مؤكدة (٥)، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (بلغنا أن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رَحَوَلَيْكَعَنْهُا كانا لا يضحيان؛ كراهية أن يقتدى بهها، فيظن من رآهما أنها واجبة)(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى (٩/ ٤٣٦)، حاشية الروض (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٨/١٠).

<sup>(</sup>٤) المغنى (١١/ ١١٦).

<sup>(</sup>٥) السيل الجرار (٤/ ٧٣).

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٩/ ٢٦٥).

## باب الأضاحي

- ٩ وفي حديثي جندب والبراء دليل على أن ذبح الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد، ولو أخرت صلاة العيد، فلا يجزئ الذبح قبلها، وهذا مذهب الحنابلة، والحنفية (١).
- ۱۰ يستمر الذبح طوال أيام التشريق الثلاثة على الراجح، وهو مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، فتكون أيام الذبح أربعة، يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم (۲)؛ لحديث جبير بن مطعم مرفوعًا: «وكل أيام التشريق ذبح»، رواه أحمد، وهو حديث حسن (۳).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- الذبح ومنه الأضاحي عبادة من العبادات المحضة التي لا ينبغي أن تُصرف إلا لله تعالى كالصلاة، ولذا قرنها الله بالصلاة في أكثر من آية، فقال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْبُ كَالصلاة، ولذا قرنها الله بالصلاة في أكثر من آية، فقال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّ الْحَامِ: ١٦٢ ]،
   [الكوثر: ٢]، وقال: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاتِي لِلْهِ رَبِّ ٱلْمَالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]،
   فكان صرفها لغير الله شركًا.
- ٢- إن اختيار الأضحية الحسنة والطيبة هو من تعظيم شعائر الله، قال تعالى: ﴿ ذَالِكُ وَمَن يُعَظِّ مُشَعَآبِرَ
   اللّهِ فَإِنّهَا مِن تَقْرَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢] قال ابن عباس: «تعظيمها: استسمانها واستحسانها».
- ٣- لا ينبغي القيام بهذه الشعائر العظيمة بسرف أو مخيلة، أو اعتيادها بشكل صوري دون استشعار المعاني السامية لها، ومن هنا كان ذبح الأضحية والعقيقة أولى من التصدق بأثيانها، كما استُحب أن يذبح المضحي أضحيته بيده ليزيد استحضاره لروح العبادة واحتسابه لأجرها وشكره لمولاه الذي أحل له من بهيمة الأنعام، وهذه المعاني هي التي تحقق التقوى التي ذكرها الله في قوله: ﴿ لَن يَنَالَ اللّهَ لُحُومُهَا وَلَادِمَا وُهُلَاكُن يَنَالُهُ التّقَوىٰ مِن بهيمة الإخبات والشحر، فهي عبادات قلبية يتفاوت فيها العباد، ولا يفقهها إلا الأقلون.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٥/ ٧٣)، الفروع (٣/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>۲) زاد آلمعاد (۲/۳۱۸).

<sup>(</sup>٣) السلسلة الصحيحة (٥/ ٦١٧).



- ٤ في قول عالى: ﴿ لَن يَنَالَ الله لَحُومُها وَلا دِمَا وُها وَلكِن يَنَالُهُ التَّقُوكِ مِنكُم ﴾ إياء إلى أن إراقة الدماء وتقطيع اللحوم ليسا مقصودين بالتعبد، ولكنها وسيلة لنفع الناس بالهدايا؛ إذ لا ينتفع بلحومها وجلودها وأجزائها إلا بالنحر أو الذبح، وأن المقصد من شرعها انتفاع الناس المهدين وغيرهم، فأما المهدون فانتفاعهم بالأكل منها في يوم عيدهم ولو بالادخار منه، وأما غيرهم فانتفاع من ليس له أضحية بالأكل مما يهديه إليهم أقاربهم وأصحابهم، وانتفاع المحاويج بالشبع والتزود منها والانتفاع بجلودها وجلالها وقلائدها (١).
- واعلم أن توهم التقرُّب بتلطيخ دماء القرابين وانتفاع المتقرب إليه بتلك الدماء عقيدة وثنية قديمة (٢).

### طريقة الاستدلال:

- ١ مشروعية التسمية في الحديثين جاءت حكاية لفعل النبي ﷺ، ولكنها واجبة؛ لأدلة أخرى سبق ذكرها في كتاب الأطعمة والصيد.
- ٢ قوله: (ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ الله الله مَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» ثُمَّ ضَحَّى بِهِ): قال النووي: (هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره: فأضجعه، ثم أخذ في ذبحه قائلًا: «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد»، وأمته مضحيًا به. فلفظه: (ثُمَّ) هنا متأولة على ما ذكرته، بلا شك).
- ٣ الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة؛ لما تقدم، ولما رواه مسلم من أن رسول الله على قال:
   «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمسن من شعره وبشره شيئًا»، فالنبي على على الإرادة، فلو كانت واجبة ما علّقها بها؛ لأن الواجب لا يعلق بالإرادة.

## 🕳 شروط الأضاحي:

• قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَفِفُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُهُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَنِي وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَبْسٍ وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيِيبِ المَالِ وَأَجُودِهِ عَبْلَ مُ مَا اللّهِ اللّهُ عَبْسُ لَا يَقْبَلُ إِلّا طَيبًا»). وَأَنْفَسِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّصَدُّقِ بِرُذَالَةِ المَالِ ودنيه -وَهُو خَبِيثُهُ - «فَإِنَّ اللهَ طَيْب لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيبًا»).

<sup>(</sup>١) ينظر: التحرير والتنوير (١٧/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (١٧/ ٢٦٩).



١٣٦٤ – عن البراء بن عازب على قال: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله على فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالحَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالكَسِيرَةُ التِي لَا تُنْقِي»، العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالحَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالكَسِيرَةُ التِي لَا تُنْقِي»، رواه الخمسة، وصحَّحه الترمذي وابن حبان. [استحسنه الإمام أحمد فيها نقله المزي في تهذيب الكهال (١٢/ ٣٣)، وصحَّحه الحاكم في المستدرك (١٧٣٩)، والنووي في المجموع (٨/ ٣٩٩)].

١٣٦٥ - وعن عليِّ قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأُنْنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْقَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءً»، أخرجه الخمسة، وصحَّحه الترمذي وابن حبان والحاكم. [أَعَلَّ المرفوع البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٢٩)، والدارقطني في العلل (١/ ٣٩٨)، وغيرهما]. ١٣٦٦ - وعن جابر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»، رواه مسلم.

١٣٦٧ - وعن علي ﷺ قال: «أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجُلُودَهَا وَجُلُودَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالهَا عَلَى المَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْتًا»، متفق عليه.

### التوضيح:

- العَوْرَاءُ: من ذهب بصر إحدى عينيها.
- وَالْمَرِيضَةُ البِّيِّنُ مَرَضُهَا: هي ذات المرض الذي يعيب اللحم.
  - البَيِّنُ ظَلْعُهَا: أي الظاهر عرجها، واعوجاجها.
  - وَالكَسِيرَةُ: التي لا تقوم ولا تنهض من الضعف.
    - التِي لَا تُنْقِي: التي لا نِقْي لها، وهو مخ العظم.
  - نَسْتَشْرِفَ: أي نشرف عليها ونتأملها؛ لئلا يقع نقص وعيب.
  - وَلَا مُقَابَلَةٍ: هي ما قطع من طرف أذنها شيء، ثم بقي معلقًا.
  - وَلَا مُدَابَرَةٍ: هي ما قطع من مؤخر أذنها شيء، وترك معلقًا.
    - وَلَا خَرْقَاءَ: المشقوقة الأذنين، وفي رواية «خَرْمَاء».
- وَلَا ثَرْمَاءَ: وهو سقوط الثني من الأسنان، وهذا العيب ينقص من أكلها فتضعف.
  - مُسِنَّةً: ما لها سنتان تامتان.
- جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ: هو ما كمل سنة، ودخل في الثانية، وقيل: الجذع من الضأن: ما تم له ستة أشهر.



#### الدلالات الفقهية:

- ١ قال النووى -رحمه الله-: (وأجمعوا أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها؛ كالعمى وقطع الرجل وشبهه)(١).
- ٢ وفيه دليل على أن العيوب اليسيرة التي لا تنقص اللحم، ولا تؤثر فيه: لا تمنع الإجزاء. أما ما
   كان عيبه فاحشًا بحيث يؤثر في طيب اللحم وينقصه؛ فإنه يكون مانعًا من الإجزاء.
  - لكن كلها كانت الأضحية أسلم من العيوب وأسمن وأكمل، كانت أفضل.
- ٣ وفي حديث علي هي دليل على المنع من التضحية بالمقابلة التي شقت أذنها من الأمام عرضًا،
   والمدابرة التي شقت أذنها من الخلف عرضًا، والخرقاء التي خرقت أذنها، والثرماء التي سقطت ثنيتها، ولكن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، فالراجح أن الضابط ما سبق: أن ما كان من العيوب مؤثرًا في اللحم يمنع الإجزاء، وما لا يؤثر لا يمنع.
- ٤ وفي حديث جابر دليل على أنه لا يجزئ الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقل القاضي عياض. وأما الجذع من الضأن فمذهب العلماء كافة أنه يجزئ، سواء وجد غيره أم لا، وحملوا الحديث على الاستحباب؛ لحديث أم بلال أن رسول الله على قال: «ضحوا بالجذع من الضأن» (٢)، وعن عقبة بن عامر ﷺ: «ضحينا مع رسول الله على بجذع من الضأن» (٣)، والجذع هو ما تم له ستة أشهر، وهو مذهب الحنفية والحنابلة (٤).
- ٥ لا يجزئ غير الثني في غير الضأن، وهذا مجمع عليه (٥)، والثني من المعز هو ما تم له سنة،
   والثني من البقر: ما تم له سنتان، والثني من الإبل: ما تم له خمس سنين.
- ٦ وفي حديث عليّ دليل على أن المكلف إذا استأجر شخصًا لذبح الأضحية أو الهدي، أنه لا يعطيه الأجرة من لحمها، وهذا متفق عليه (٦).

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم (۱۳/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٧٠٧٢) وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٤٣٨٢)، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن النسائي.

<sup>(</sup>٤) تحفة الفقهاء (١/ ٢٨٧)، المغنى (١١/ ٩٩)، الموسوعة الكويتية (٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٨/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) الإفصاح (٢/ ٣١٠).



٧ - ولا يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية، ولا شيئًا من أجزائها؛ ككبد، أو رأس، أو
 كرش، ويجوز له الانتفاع بها، كما لو دبغ الجلد وانتفع به (١).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الأفضل أن تكون الأضحية، والهدي، والعقيقة على أحسن الصفات، وأجمل الهيئات، وأن تكون بعيدة عن عيب تكون معه غير مجزئة، رغبة في استحسانها وجمالها؛ لأنها عبادة وقربة، وقد قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُهُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُومِّ وَلَا وَقد قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُهُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُومِّ وَلَا تَعَلَى وَلَا اللَّهُ عَنِيُّ جَمِيدُ ﴾ تَمَمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَنِيُّ جَمِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال تعالى: ﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَحَقَى ثُنفِقُواْ مِمَا تُحِبُّونَ ﴾ [ال عمران: ٩٢].

### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «البيّن عورها..، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا»: مفهومه: أنه يعفى عما إذا كان الـذاهب قليلًا، كالثلث فما دونه، وكذا في العرج، فالعرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجل العرج فهو عرج بيّن، وإلا فلا<sup>(٣)</sup>.
- حديث البراء فيه دلالة على أن المانع من إجزاء التضحية هو هذه الأربعة العيوب لا غيرها، وإن كان أشد منها، وقد ذهب إلى هذا الظاهرية، وقوفًا على ظاهر الحديث، وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها ما كان أشد منها من العيوب، أو مساويًا بالقياس؛ وذلك كالعمياء ومقطوعة الساق ونحوهما.
- ٣ مفهوم حديث علي الله يدل على أن ما كان بأذنه أو قرنه خرق أو شق، أو قطع يسير؛ أنه يجزئ. ولكن الحديث ضعيف كها سبق فيكون الضابط: أن العيوب التي توثر في اللحم تُمنع، والتي لا تؤثر لا تُمنع.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج (٤/ ٢٩١).

<sup>(</sup>Y) توضيح الأحكام (V/ 90).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٤/ ٩٣).



# - الاشتراك في الأضعية والهدي:

قال الله تعالى: ﴿ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَابِرِ اللّهِ لَكُو فِيهَا خَيَرٌ فَاذَكُرُواْ السّمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ اللّهَ عَ اللّهُ عَرَّنَهَا لَكُو لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾ [الحج: ٣٦].

 1٣٦٨ - عن جابر بن عبد الله رَحَوَالِلّهُ عَنْهُا قال: ﴿ نَحَرْنَا مَعَ النّبِيِّ عَلَيْهِ عَامَ الحُدَيْبِيةِ: البَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»، رواه مسلم.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في الحديث دليل على جوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، وأما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها، والقول بأن البدنة والبقرة يجزيان عن سبعة هو مذهب الجمهور (١).

٢ - تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،
 وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي على أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة؛
 كل سبعة في واحدة ولم يفصل ذلك (٢).



<sup>(</sup>١) المجموع (٨/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٤٠١).



# باب العقيقة

١٣٦٩ - عن سمرة على أن رسول الله على قال: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُعْلَقُ، وَيُسَمَّى»، رواه الخمسة، وصحَّحه الترمذي. [قال الإمام أحمد فيها نقله ابن قدامة في المغنى (١٣/ ٣٥٩): (إسناده جيد)].

• ١٣٧٠ - وعن ابن عباس رَضَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا»، رواه أبو داود وصحَّحه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجَّح أبو حاتم إرساله. [وكذا ابن الجارود في المنتقى (٩٢٦)] وأخرج ابن حبان: من حديث أنس نحوه. [أعله أبو حاتم الرازى في العلل (١٦٣١)].

١٣٧١ - وعن عائشة رَضِيَالِتُهُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمْرَهُمْ أَنْ يُعَتَّى عَنْ الغُلَامِ شَـاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ العُلَامِ شَـاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ العَالَيْةِ شَاةٌ». رواه الترمذي وصحَّحه.

## التوضيح:

- العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكرًا لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد؛ ذكرًا كان أو أنثى.
  - مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ: أي فالعقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا.
    - شاتان مكافئتان: أي متساويتان.

<sup>(</sup>١) تحفة المودود بأحكام المولود (ص ٦٩-٧٠).



#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الأحاديث دليل على مشروعية العقيقة، وهي سنة عند جمهور العلماء (١).
- ٢ وفي حديث سمرة أن السنة أن تذبح العقيقة عن المولود في اليوم السابع من ولادته،
   ونسبه ابن المنذر إلى عامة أهل العلم (٢).
- ٣ أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة، وقالوا بأن التقييد بالسابع للاستحباب<sup>(٣)</sup>، والراجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أنه لا يجوز ذبح العقيقة قبل السابع؛ لمخالفته للنص.
- ٤ ودلَّ حديثا ابن عباس وعائشة رَضَيَالِيَّهُ عَلَى أنَّ السنة أن يُذبح عن الغلام شاتان، وعن المرأة شاةٌ واحدة، ويه قال الشافعية والحنابلة (٤).
- ٥ اكتفى المالكية بحديث ابن عباس، فقالوا: السنة عن الغلام شاة واحدة فقط، قال ابن حجر: (هذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منها شاة، واحتج بحديث ابن عباس، ولا حجة فيه، فقد أخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين بلفظ: «كبشين كبشين». وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود، فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث الواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطًا، بل مستحب)(٥).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ا - جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببًا لفك رهانِه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا ويطعن في خاصرته... فكان المولود بصدد هذا الارتهان، فشرع الله سبحانه للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه، فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنًا به (٦).

<sup>(</sup>١) المحلي (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) تحفة المودود (ص ٤).

<sup>(</sup>٣) تحفة المودود (ص٥٠).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٨/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٦) تحفة المودود (ص٥٧).

## باب العقيقة



- ٢ قال ابن القيم: (ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأنها سنة، ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين؛ ففيها معنى القربان، والشكران، والصدقة، والفداء، وإطعام الطعام عند السرور، فإذا شرع الإطعام عند النكاح، فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة منه، وهو وجود النسل أولى)(١).
- ٣- الحكمة في تمييز الذكر عن الأنثى أن العقيقة هي نسيكة شكر الله تعالى على نعمة تجدد المولود، ولما كان الذكر أعظم نعمة، وامتنانًا من الله تعالى، كان الشكر عليه أكثر، فصار له شاتان، وللجارية شاة. قال ابن القيم: (التفضيل تابع لشرف الذكر، وما ميزه الله به عن الأنثى، ولما كانت النعمة به أتم، والسرور به أكمل، فكان الشكر عليه أكثر) (٢).

#### طريقة الاستدلال:

- ۱ دلَّ على أن الأمر بالعقيقة للاستحباب: قول النبي ﷺ: «من ولد له ولد، فأحب أن يُنسك عنه، فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» (٣)، ففي قوله: «فأحب أن يُنسك عنه» دليل ظاهر على عدم وجوب العقيقة خلافًا لما ذهب إليه الظاهرية.
- ٢ لا يجوز ذبح العقيقة قبل السابع؛ لأنه خلاف النص، فقوله: «تُذبح عنه يوم سابعه» فيه تحديد لوقتها، فلا تشرع قبله (٤).



<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٧/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٧/ ١٠٢)، تحفة المودود (ص٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦٨٢٢)، وحسَّنه الألباني في الإرواء (٤/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٤/ ١٨١).

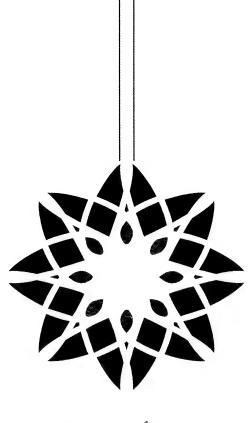

كتاب الأيمان والنذور



# - حكم الحلف بغير الله:

• قال الله تعالى: ﴿ وَلَا بَحْتَ لُواْ اللّهَ عُرْضَةَ لِآيَ مَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ وَلَا بَعْنَ عُرْضَةَ لِآيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيهٌ ﴾ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن البر [البقرة: ٢٢٤، ٢٧٥] قال البغوي: (ومعنى الآية: لا تجعلوا الحلف بالله سببًا مانعًا لكم عن البر والتقوى، يُدعى أحدكم إلى صلة رحم أو بر، فيقول: حلفت بالله أن لا أفعله، فيعتل بيمينه في ترك البر، أن تبروا، معناه: أن لا تبروا. والعرضة: كل ما يعرض فيمنع عن الشيء).

١٣٧٢ - عن ابن عمر رَحَىٰلِنَهُ عَنْهُا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فِي رَكْب، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله، أَوْ لِيَصْمُتْ»، متفق عليه.

١٣٧٣ - وعن أبي هريرة ﴿ مرفوعًا: ﴿ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهُ وَلَا بَاللهُ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ ﴾، رواه أبو داود والنسائي. [أعلَّه بالإرسال الدارقطني في العلل (٥/ ٣٦)].

١٣٧٤ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لله تِسْعةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ المجنَّة»، متفق عليه، وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة.



### التوضيح:

- الأَيْهَانُ: توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى على وجه مخصوص، وهو وجه القسم.
  - فِي رَكْب: هم العشرة فصاعدًا.
- فَليَحْلِفْ بِالله: أي بأي اسم من أسماء الله تعالى، كالرحمن، والحي، والعليم، ونحو ذلك.
- بِالْأَنْدَادِ: النَّدُ: المثل، والمراد هنا أصنام الكفار وأوثانهم التي جعلوها لله تعالى أمثالا؟
   لعبادتهم إياها وحلفهم بها، نحو قولهم: واللات والعزى.

#### الدلالات الفقهدة:

- ١ الحلف لا يكون إلا بالله تعالى، أو باسم من أسهائه، أو صفة من صفاته، وأما الحلف بغير الله فقد كفر أو الله فلا يجوز، وهو من الشرك الأصغر؛ لقول النبي على الله فلا يجوز، وهو من الشرك الأصغر؛ لقول النبي الله فقد كفر أو أله أشرك الله فقد كفر أله وأبيه، أشرك (١)، ويدخل في ذلك الحلف بحياة الإنسان، ورأسه، وشرفه، والحلف بأمه وأبيه، والحلف بالكعبة، وغير ذلك من المخلوقات.
- ٢ اليمين بغير الله يمين غير منعقدة، ولا تلزم فيها كفارة، قال ابن قدامة رحمه الله: (ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق؛ كالكعبة، والأنبياء، وسائر المخلوقات، ولا تجب الكفارة بالحنث فيها، وهو قول أكثر الفقهاء)(٢)، لكن لو حلف بالحرام أو الطلاق أو النذر، فهي من أيهان المسلمين، وعلى من حلف بها كفارة يمين كها قرَّره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(٣).
- ٣- قوله: «ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» يدل على تحريم الحلف على الشيء وهو يعتقد
   كذبه، وهذه اليمين هي الغموس المحرمة، والله أعلم.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: (الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى: أن الحلف يقتضى تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى، فلا يضاهى به غيره) (٤).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وصحَّحه الألباني (١٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٩/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الكبرى لابن تيمية (٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٠٥).



- ٢ ينبغي تعظيم الله تعالى في ألا يحلف المسلم إلا به، كما ينبغي تحري الصدق في الأقوال، لا
   سيما إن اقترنت بها الأيمان، فإنها تكون أغلظ والكذب فيها أشنع.
- ٣ قوله: «من أحصاها دخل الجنة»: قيل: المراد بإحصائها حفظها، والإيان بها، وبمقتضاها، والعمل بمدلولاتها؛ وعلى هذا يكون (أحصاها) بمعنى أطاقها من الإطاقة؛ كقوله تعالى: ﴿عَلِرَأُن لِنَّعُصُوهُ ﴾ [المزمل: ٢٠]، ومنه حديث: «استقيموا ولن تحصوا» أي لن تبلغوا كنه الاستقامة؛ فمعنى «من أحصاها»: من أطاق القيام بحق هذه الأسهاء وعمل بمقتضاها؛ وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبها، فإذا قال: «الرزاق»، وثق بالرزق، وكذا سائر الأسهاء (١). وقيل: إن معنى «أحصاها» أي: حفظها؛ بدليل الرواية المفسرة: «من حفظها دخل الجنة»، وقد فسَّرها البخاري في صحيحه رقم (٧٣٩٢) بالحفظ فقال بعد روايته الحديث: «أحصيناه: حفظناه». وأجيب بأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ: (حفظها) تعين السرد عن ظهر قلب، بل يحتمل الحفظ المعنوي (٢). وقال ابن بطال في طرق العمل بأسهاء الله الحسنى: إن ما كان من أسهاء الله تعالى يسوغ الاقتداء به، كالرحيم والكريم، فيمرّن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بالرحمة والكرم اللائقة به، وما كان يختص بالله منها، وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه الوعيد يقف منه منها، وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة. ويؤكد هذا أن حفظها لفظًا من دون عمل واتصاف كحفظ القرآن من ودن عمل ودن عمل واتصاف كحفظ القرآن من ودن عمل ودن عمل واتصاف كحفظ القرآن من ودن عمل ودن عمل واتصاف كوفي الخورة ودن عمل ودن

### طريقة الاستدلال:

١ - الحديثان الأولان دليل على النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والنهي في الأصل للتحريم،
 وبه قالت الحنابلة والظاهرية.

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح الباري (١١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح الباري (١١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٣١٦٦)، ومسلم (٣٠٦١)، وينظر: توضيح الأحكام (٧/ ١٢٠).



واستدل القائل بالكراهة بحديث «أفلح وأبيه إن صدق»(١)، وأجيب عنه من وجوه، أهمها وجهان:

الأول: أن هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها: «أفلح والله إن صدق».

والثاني: أنها لم تخرج مخرج القسم، بل هي من الكلام الذي يجري على الألسنة، مثل تربت يداه ونحوه (٢).

٢ - الأظهر عدم وجوب الكفارة في الحلف بغير الله؛ لأن الكفارة مشروعة فيها أذن الله تعالى
 أن يحلف به، لا فيها نهى عنه، ولأنه لم يذكر الشارع كفارة، بل ذكر في بعض الروايات أنه يقول كلمة التوحيد لا غير (٣).

# - اليمين على نية الحالف إلا عند القاضي:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَخِذُوٓا أَيْمَنَكُوْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَ قَدَمُ ابَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَّءَ بِمَا صَدَدتُهْ مْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُوْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيكًا إِنَمَاعِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٩٤، ٩٥].

قال ابن كثير: (ثُمَّ حَذَّرَ تَعَالَى عِبَادَهُ عَنِ النِّحَاذِ الْأَيُهَانِ دَخَلًا أَيْ خَدِيعَةً وَمَكُرًا، لِئَلَّا تَـزل قَـدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا: مَثُلٌ لَمِنْ كَانَ عَلَى الإسْتِقَامَةِ فَحَادَ عَنْهَا وَزَلَّ عَنْ طَرِيقِ الْمُدَى، بِسَبَبِ الْأَيْمَانِ الْحَانِفَةِ ...ثُمَّ قال تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ أَيْ: لَا تَعْتَاضُوا عَنِ الْإِيمَانِ بِالله عَرَض الْحَيَـاةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٥ ١٣٧ - عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ»، وفي رواية: «اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْـمُسْتَحْلِفِ»، أخرجها مسلم.

### الدلالات الفقهية:

اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى
 توجهت عليه، فتكون على نية المستحلف، قال النووى -رحمه الله-: (وهذا الحديث

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.



محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادّعى رجل على رجل حقًا، فحلَّفه القاضي، فحلف وورى، فنوى غير ما نوى القاضي؛ انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه، ودليله هذا الحديث والإجماع)(١).

٢ - التورية وإن كان لا يحنث بها، فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق، وهذا مجمع عليه (٢).

# كفارة اليمين:

• قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتِلَ أُولُواْ الْفَضَلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤَوُّواْ أُولِى اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُلُواْ الْفَضَلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤُوّلُ الْفَرْدَ وَلَا مَن قرابة أَي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه للسكنته، فلما وقع أمر الإفك بلغ أبا بكر أنه وقع مسطح مع من وقع، فحلف أبو بكر لا ينفق عليه، ولا ينفعه بنافعة أبدا، فجاء مسطح معتذرًا، وقال: إنها كنت أسمع ولا أقول، فنزلت الآية، ثم قال الله تعالى: ﴿ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِر اللهُ لَكُمْ ﴾ الآية، أي: كها تحبون عفو الله لكم عن ذنوبكم فكذلك اغفروا لمن دونكم، فقال: بلى، إني أحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى مسطح ما كان يجري عليه من النفقة والإحسان. قال ابن العربي: (وفي هذه الآية دليل على أن الحنث إذا رآه الإنسان خيرًا هو أولى من البر).

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَلِيكَ وَاللّهُ عَفُورٌ تَجِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ يَجَلَّمُ وَلَلّهُ مَوْلِكُمْ وَلِللّهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [التحريم: ١، ٢]. قال ابن كثير: (ومن هاهنا ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِمَّنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا أَوْ مَلْبَسًا أَوْ شَيْئًا مِنَ الْلُبَاحَاتِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَطَائِفَةٍ ﴾.

وقال الله تعالى عن الكفارة: ﴿ لَا يُوَاخِدُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بِمَاعَقَدتُّرُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوَكِمْ وَتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّرَ يَجِدْ فَصِيبَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّالِمُ ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمَّ وَالْحَفَظُواْ أَيْمَنكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١١/١١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.



١٣٧٦ - عن عبد الرحمن بن سمرة ﴿ قَالَ : قال رسول الله ﷺ : ﴿ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَيْتَ غَيْرًهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَاثْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ»، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: ﴿ فَائت الذِي هُو خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ». وفي رواية لأبي داود: ﴿ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، للبخاري: ﴿ فَائت الذِي هُو خَيْرٌ ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ». وضي رواية لأبي داود: ﴿ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، فُمَّ اثْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ » وإسنادها صحيح. [صحّحها ابن عبد الهادي في المحرر (١٠٩١)، والزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٩٨)].

## ترجمة الراوي:

عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي، أبو سعيد القرشي الأمير، أحد الأشراف، أسلم يوم الفتح، وشهد تبوك ثم فتوح العراق، وغزا سجستان أميرًا على الجيش، نزل البصرة، ومات سنة (٥٠)، وقيل: سنة (٥١).

### التوضيح:

- الكفّارة: ما يكفر به الإثم ويُغطّى، والمراد به هنا: ما يجب بعد الحنث في اليمين، والحنث هو: نقضها وعدم الوفاء بها.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في هذه الأحاديث دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا
   من التمادى على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة، وهذا متفقى عليه.
- ٢ وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث، واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث، فجوزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيًا وجماعات من التابعين، وهو قول جماهير العلماء، لكن قالوا: يستحب كونها بعد الحنث (١).
- ٣ كفارة اليمين جاءت في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَّتُو ٱلْأَيْمَنَ فَكَفَرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُو أَوْكِمْ وَتُهُمْ أَوْتَحُويِرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كُفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] (٢).

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم (۱۱/۸۰۱-۹۰۹).

<sup>(</sup>٢) التسهيل (٦/ ٢٥٥) وما بعدها.



- الخصلة الأولى من خصال الكفارة: الإطعام، وهو غير مقدر بالشرع، بـل هـو مقدر بالعرف، فيطعم أهلُ كلِّ بلدٍ من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرًا ونوعًا، فإن الله تعالى قال: ﴿مِنَ أَوْسَطِمَا تُطْعِمُونَا هَلِيكُم أي: من أعدل ما تطعمون أهليكم، فها هـو بـالأجود الغالي، ولا بالأردأ الرخيص، اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (هذا هو المنقول عـن أكثر الصحابة والتابعين) (١)، وقد ثبت في الصحيحين في حديث كعب ابن عجرة في كفارة حلق المحرم لشعره قال عليه الصلاة والسلام لكعب: ﴿صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك»، وهذا التقدير النبـوي بـأن طعـام المسكين نصف صاع قال به طائفة من العلماء (٢)، والتقدير بنصف صاع أولى؛ لثبوته في الحديث المذكور، والصاع يساوي اثنان كيلو وأربعون جراما من البر، ويساوي اثنان كيلو قامًا من الأرز.
- والخصلة الثانية هي الكسوة، ومقدارها ما تجزئ فيه الصلاة، فإن كان رجلًا، فثوب تجزئ فيه الصلاة، وإن كان امرأة فدرع وخمار؛ لأن ما دون ذلك لا يجزئ لابسه في الصلاة، ويسمى عربانًا شرعًا.
  - ٦- والخصلة الثالثة: العتق، والمراد بالعتق: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق<sup>(٣)</sup>.
- ٧ فمن لم يجد واحدًا من الخصال الثلاث المذكورة انتقل إلى الصيام ثلاثة أيام، واشترط الخنفية، والحنابلة تتابعها<sup>(٤)</sup>. والأرجح أنه لا يشترط التتابع، فيجوز التفريق، والتتابع أفضل، وهو قول المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد<sup>(٥)</sup>، قالوا: لأن الأمر بالصيام مطلق، فيبقى على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل (٢).

#### طريقة الاستدلال:

١ - قاعدة: (العرف محكم): الإطعام غير مقدر بالشرع، وما جاء كذلك يرجع فيه إلى العرف.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۵/ ۳٤۹).

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل أقوال الفقهاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٢١)، الموسوعة الكويتية (١٠/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي» (٦/ ٢٨٣)، الإنصاف (١١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٦) التسهيل (٦/ ٢٥٥) وما بعدها.



٢ - يشترط عتق رقبة مؤمنة، واشتراط الإيهان لقوله تعالى في كفارة القتل: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَكَا
فَتَحُرِيرُ رَقَبَ لِهِ مُؤْمِن قِ ﴾ [النساء: ٩٢]، وأُلحق بكفارة القتل في اشتراط الإيهان باقي الكفارات؛
 حملًا للمطلق على المقيد، وهذا قول الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة (١).

# - ما لا كفارة فيه من الأيمان:

 إِلَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ أَيْمَانِكُمْ ﴿ [البقرة: ٢٢]، [المائدة: ٨٩].

قال ابن كثير: (الْأَيَّيَان اللَّاغِيَة، وَهِيَ الَّتِي لَا يَقْصِدُهَا الْحَالِفُ، بَلْ تَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ عَـادَةً مِـنْ غَيْرِ تَعْقِيدٍ وَلَا تَأْكِيدٍ، و- نقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم بسنده- عَنْ عَائِشَةَ: «هُوَ الشَّـيْءُ يَحْلِـفُ عَلَيْهِ أَحَدُكُمْ، لَا يُرِيدُ مِنْهُ إِلَّا الصِّدْقَ، فَيَكُونُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ»). اهـ بتصرف.

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَّتُرَا لَأَيْمَنَ ﴾ [المائدة: ٨٩].

قال ابن كثير: (أَيْ: بِهَا صَمَّمْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَيَّانِ وَقَصَدْتَهُوهَا). اهـ وتدخل فيها اليمين الكاذبة.

وعقد اليمين لغة يقتضي أن لا تعليق فيها على المشيئة مع إمكان البر والحنث.

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِ مِّرْتُمَنَا قَلِي لَا أُوْلَيَهِ كَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُ مُ ٱللّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ وَلَا يُنزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهٌ ﴾ [آل عمران: ٧٧]، الوعيد في الآية يتناول الأيهان الكاذبة.

١٣٧٧ – عن ابن عمر رَسَحَالِتَهُ عَنْهُا أَن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَـالَ: إِنْ شَـاءَ الله، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ»، رواه الخمسة، وصحَّحه ابن حبان. [أشار غير واحد من الأئمة إلى تعليله بالوقف؛ ينظر: سنن الترمذي (١٣٥١)، السنن الكبير للبيهقي (٢٠/ ١١٣)].

١٣٧٨ – وعن أبي هريرة عن النبي على قال: «قال سليهان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله»، فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله على «لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركًا لحاجته»، متفق عليه.

٩٧٣٧ - وعن عبد الله بن عمرو رَسَحَالِلَهُ عَنْهَا قال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا الكَبَائِرُ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ»، قُلْتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِم، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ»، أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>١) التسهيل (٦/ ٢٥٥) وما بعدها.

# كتاب الأيمان والنذور



١٣٨٠ - وعن ثابت بن الضحاك ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كها قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه»، متفق عليه.

## التوضيح:

- الحِنثُ: عدم الوفاء بموجب اليمين.
  - لأطوفن: المراد بذلك المجامعة.
- دركًا لحاجته: أي سببًا لإدراكها والوصول إليها.
- الغَمُوس: أي الكاذبة التي تغمس صاحبها في الإثم.
- من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا: بأن قال: إن كنتُ فعلت كذا فأنا يهودي أو برىء من الدين، وكان قد فعله.

### الدلالات الفقهية:

١ - لا تنعقد اليمين، ولا يترتب عليها مقتضاها - وهو فعل ما حلف على فعله أو ترك ما
 حلف على تركه، أو الكفارة إذا حنث - إلا بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون الحالف مكلفًا، وهو البالغ العاقل، فإن صدرت اليمين من غير مكلف؛ كصبِي ومجنون ونائم لم تنعقد.

والشرط الثاني: أن يحلف مختارًا لليمين، فإن حلف مُكرهًا لم تنعقد يمينه على قول الجمهور. والشرط الثالث: هو أن تكون اليمين منعقدة، أي تكون على أمر مستقبل (١).

- ٢ في حديثي ابن عمر وأبي هريرة دليل على أن اتباع اليمين بالمشيئة يرفع حكم اليمين، فلا يحنث الحالف إذا استثنى، مثل: والله لأزورنك هذا اليوم إن شاء الله، فإن لم يفعل فلا حنث عليه ولا كفارة. وفي الحديثين إشارة إلى أن الاستثناء يكون بالقول ولا تكفى فيه النية.
- ٣ يشترط في الاستثناء أن يكون متصلًا باليمين حقيقة أو حكيًا، فالمتصل حقيقة: هو المباشر لليمين بحيث لا يفصل بينها فاصل، والمتصل حكها: ما فصل بينه وبين اليمين بفاصل لا يمكن دفعه، كالسُّعال والعطاس ونحوهما (٢).

<sup>(</sup>١) التسهيل (٦/ ٢٤٤ – ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: التسهيل (٦/ ٢٥٠–٢٥١).



- إما أن تكون على أمر ماض، أو على أمر مستقبل، فإن كانت على أمر مستقبل ممكن فهي اليمين المنعقدة، وهي التي يمكن فيها البر والحنث، وهذا لا يلزمه شيء ابتداء، بل ينظر في حاله، فإن بقي مُصِرًّا على يمينه؛ فهو بازٌّ بيمينه، ولا شيء عليه، وإن لم يفعل ما حلف عليه فهو حانث، وعليه الكفارة.
- ٥- وفي حديث عبد الله بن عمرو بيان لليمين الغموس، وهي التي يحلف بها كاذبًا عالًا بكذبه، وقيل: هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، وهذا هو الأظهر، والأولى تسمى يمينًا فاجرة، والحلف على أمر مضى يمين غير منعقدة؛ لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث، وذلك في الماضي متعذر.
- ٦- اليمين الغموس ليس فيها كفارة على الأظهر من قولي أهل العلم؛ لأنها أعظم من أن تمحو ذنبها الكفارة، وهي من الكبائر؛ للخبر، ويحب المبادرة بالتوبة النصوح بأن لا يعود إليها؛
   لأن الرسول على عدها من الكبائر ولم يذكر كفارة (١).
- ٧ وفي حديث ثابت بن الضحاك دليل على أن الحلف بالكفر على فعل شيء أو تركه منكر لا يجوز، فإن حلف بالكفر على شيء ألله قاصدًا الكفر مريدًا إياه، فهو كافر بهذا القصد، وأما إن حلف بالكفر على شيء ألا يفعله؛ منعًا لنفسه من الفعل، ونفورًا منه، ثم فعله، لم يكفر بفعله، وعليه كفارة يمين؛ قال ابن تيمية: (لو قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، أو إن فعل كذا فهو كافر ونحو ذلك؛ فإن الأئمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فلا يكفر بل عليه كفارة يمين عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وعند مالك والشافعي لا شيء عليه)(٢).
- ٨ قال ابن علان: (قوله: (فهو كما قال) أي: إذا أراد التدين بذلك، والعزم على الكفر إن فعل ذلك، فيصير كافرًا حالًا؛ لأن العزم على الكفر كفر، أما إذا أراد المبالغة في منع نفسه من ذلك، وألا يفعله ألبتة من غير عزم على ذلك المحلوف به ألبتة، فمعصية يستغفر الله منها) (٣).

<sup>(</sup>١) التسهيل (٦/ ٢٤٥ – ٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳۳/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>٣) دليل الفالحين (٨/ ٣٩٤).



9 - الراجح أن من حلف بذلك يلزمه كفارة يمين، قال الشيخ العثيمين: (وإذا قال الرجل: «هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، أو شيوعي إن فعل كذا وكذا»، فهذا حكمه حكم اليمين؛ لأن هذه الأمور مكروهة عنده، ولهذا جعل فعل هذا الشيء وكراهته له ككراهته أن يكون يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو شيوعيًّا، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا؛ فيكون حكمه حكم التحريم، أي: تحريم المباح، فيلزمه كفارة يمين، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ومذهب الحنفية، وهو مروي عن ابن عمر رَجَوَاللَّهُ عَنْهُا وغيره من السلف)(١).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ من الأدب مع الله عزّ وجل قول: (إن شاء الله) عندما يخبر المسلم عن أمر ينوي فعله مستقبلًا؛ عملًا بقول تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولَنَ لِشَائَ اللهُ اللهِ عَلَا اللهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ ﴾
   [الكهف: ٣٣ ٢٤].
- ٢ يتبين من الأحاديث خطورة ظلم الناس وأخذ أموالهم بغير وجه حق، وخطورة الحلف
   بالله كاذبًا، وخطورة قتل النفس، كلها منكرات يتساهل فيها كثير من الناس إما لضعف
   الإيهان أو لقلة العلم.

#### طريقة الاستدلال:

- ١ دلَّ على أنه يشترط في الاستثناء أن يكون متصلًا باليمين: قوله: «فَقَالَ»، بعد قوله: «مَنْ
   حَلَفَ عَلَى يَمِين»، فالفاء تقتضى الترتيب والتعقيب.
- ٢ دلَّ على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ أن النبي ﷺ عدَّها من الكبائر، ولم يـذكر
   كفارة، قال سعيد بن المسيب: هي من الكبائر، وهي أعظم من أن تُكَفَّر (٢).

# \_\_\_ يمين اللغو:

قَالَ الله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُ كُو اللّهُ بِاللّغَوِفِ آَيْمَنِ كُو وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُ كُو وَاللّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢] قال ابن كثير: (الْأَيْمَان اللّاغِية، وَهِيَ الَّتِي لَا يَقْصِدُهَا الْحَالِفُ، بَلْ تَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ عَادَةً مِنْ غَيْرِ تَعْقِيدٍ وَلَا تَأْكِيدٍ تفسير، و-نقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم بسنده - عَنْ

<sup>(</sup>١) الشرح المتع (١٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) التسهيل (٦/ ٢٤٥ – ٢٤٧).



عَائِشَةَ رَضَّالِلَّهُ عَنَهَا: «هُوَ الشَّيْءُ يَحُلِفُ عَلَيْهِ أَحَدُكُمْ، لَا يُرِيدُ مِنْهُ إِلَّا الصِّدْقَ، فَيَكُونُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ»). اهـ بتصرف.

١٣٨١ - وعن عائشة رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا في قول على: ﴿ لَا يُوَاخِذُ كُو اللَّهُ بِاللَّغْوِفِ آَيْمَنِكُو ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، قَالَتْ: ﴿ هُوَ قُولُ الرَّجُلِ: لَا وَالله، بَلَى وَالله»، أخرجه البخاري، ورواه أبو داود مرفوعًا. [رجَّح الوقف أبو داود في السنن (٣٢٣٥)، والدارقطني في العلل (٨/ ١٤٦)].

١٣٨٢ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا، وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ»، رواه البخاري.
١٣٨٣ - وعن أسامة بن زيد ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعلَّه: جَزَاك الله حَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». أخرجه الترمذي، وصحَّحه ابن حبان. [قال البخاري فيا نقله الترمذي في العلل الكبير (٥٨٩): منكر، وقال أبو حاتم في العلل (٢١٩٧): هذا حديث عندي موضوع بهذا الإسناد، وقال مرة أخرى في العلل (٢٥٧٠): هذا حديث منكر بهذا الإسناد].

### التوضيح:

اللغو: السقط وما لا يعتد به من الكلام (١). والمراد به هنا اليمين التي لا تنعقد لكونها غير مقصودة.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث عائشة بيان معنى لغو اليمين؛ قيل: لغو اليمين نوعان:

الأول: ما يجري على لسان المرء المؤمن من الأيهان دون قصد منه؛ كقوله: لا والله وبلي والله.

الثاني: أن يحلف على الشيء يظن صدق نفسه، فينكشف خلافه، روي ذلك عن أبي هريرة وللله عن أبي هريرة والله الله الله و المنابلة (٣). قال ابن المنذر: وهو المذهب عند الحنابلة (٣). قال ابن المنذر: وهو قول أكثر العلماء (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: مادة (لغو) في القاموس المحيط (ص٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) المقنع (٣/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التمهيد (٢١/ ٢٤٨)، الموسوعة الكويتية (٧/ ٢٨٣).

## كتاب الأيمان والنذور



- ٢ تفسير عائشة رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا أقرب، وأما الصورة الثانية ففيها نظر، والصحيح أنها ليست بلغو؛ لأن الحالف قد قصد اليمين، لكن لا حنث فيها ولا كفارة (١)، لأن الحالف بارٌ بيمينه؛ لأنه حلف على شيء يعتقد صدقه فيه، فيمكن أن تسمى: يمين لغو؛ باعتبار عدم الكفَّارة (٢).
- ٣ وأما حديث ابن عمر، فقوله: «لا، ومقلب القلوب»: (لا) لنفي الكلام السابق،
   و «مقلب القلوب» هو المقسم به، والمراد بتقليب القلوب: تقليب أحوالها، لا تقليب ذواتها. بل صرفها عن رأي إلى رأي.
- ٤ وفيه جواز تسمية الله بها ثبت من صفاته على وجه يليق به، قال القاضي أبو بكر بن العربي:
   (في الحديث جواز الحلف بأفعال الله تعالى إذا وصفه بها، ولم يذكر اسمه تعالى)<sup>(٣)</sup>.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١- في حديث أسامة بن زيد أن من أحسن إليه إنسان بأي إحسان، فكافأه بقول: (جزاك الله خيرًا)، فقد بلغ في الثناء عليه مبلغًا عظيهًا، ولا يدل على أنه قد كافأه على إحسانه، بل دل على أنه ينبغي الثناء على المحسن. قال الصنعاني: (ولا يخفى أن ذكر الحديث هنا غير موافق لباب الأيهان والنذور، وإنها محله باب الأدب الجامع) (٤).
- ٢ من حسن الأدب، وكمال المروءة، وطيب المقابلة: أن يكافئ الإنسان المحسن إليه على
   إحسانه ومعروفه، وألا يهمله ويتركه؛ فإنه من الجفاء، وبلادة الطبع.
- ٣ وإذا كانت مكافأة المخلوق المحسن مستحبة وجميلة، وهو ليس له من المعروف والإحسان إلا
   أنه سبب، وإنها المعطي هو الله تعالى، فكيف يكون وجوب شكر المنعم الأول، وصاحب النعم
   العظمى والهبات الكبرى، الذي لا ينقطع مدده، ولا يتوقف إحسانه؟!

فالواجب أن يكون دائم الشكر لله تعالى على إحسانه وامتنانه، قال الله تعالى: ﴿ لَإِن شَكَرْتُمُ لَا زَيدَنَكُمُ ۗ وَلَبِن كَفَرَّتُم إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ ﴾ [إسراهيم: ٧]، والمراد هنا كفر النعم وجحدها، بعدم أداء الشكر فيها، اعتقادًا، وقولًا، وعملًا، والله الموفق (٥).

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۱/ ۲٤٧).

<sup>(</sup>٢) التسهيل (٦/ ٨٤٧ – ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) توضيح الأحكام (٧/ ١٣٠).



#### طريقة الاستدلال:

تفسير عائشة رَضَاًلِلَهُ عَنْهَا أقرب؛ لأنها شَاهَدَتِ التنزيل، وهي عارفة بلغة العرب، ويدل للنذك قول تعالى: ﴿ لَا يُوْاخِذُكُ مُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدَتُّهُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: ٨٩]، فهذا يدل على أن اللغو هي اليمين من غير قصد.

## - حكم النذر:

 • قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقَتُ مِيْنَ نَفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُ مِيِّن نَ ذَرِ فَإِنَ ٱللَّهَ يَعْ لَمُ أَءً وَمَا اللَّظَارِلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٠] دلَّت هذه الآية على أن النذر جائز لما فيها من إقرار الله له، ولعل كراهيته مأخوذة من الآية التالية.

قال الله تعالى: ﴿ وَأَحْفَظُواۤ أَيْمَنَكُوْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُوْءَ اَيَتِهِ عَلَمُ كُوْوَنَ ﴾ [المائدة: ٨٩] قال ابن القيم: (النَّذُر دَاخِل فِي مُسَمَّى الْيَمِين فِي لُغَة مَنْ نَزَلَ الْقُرْآن بِلُغَتِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّ حَقِيقَته هِي ابن القيم: (النَّذُر دَاخِل فِي مُسَمَّى الْيَمِين فِي لُغَة مَنْ نَزَلَ الْقُرْآن بِلُغَتِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّ حَقِيقَته هِي حَقِيقَة الْيَمِين فَإِنَّهُ عَقَدَهُ للهَّ مُلْتَزِمًا لَهُ كَمَا أَنَّ الْحَالِف عَقَدَ يَمِينه بِاللهَّ مُلْتَزِمًا لِمَا حَلفَ عَلَيْهِ) (١٠). عن ابن عمر رَحَعَلَيْكَ عَنْهَا عن النبي ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِحَيْرٍ وَإِنَّكَا لَكُ مُنَا النَّذْرِ وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِحَيْرٍ وَإِنَّكَا لَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

## التومسيح:

- النذر: هو التزام المكلف شيئًا ليس بلازم عليه.
- يُستخرج به من البخيل: معناه: أن البخيل لا يعطي طاعة إلا في عوض ومقابل يحصل له، فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه تلك الطاعة (٢).

#### الدلالات الفقهية:

- ١ النّذر يكون مُنْجَزًا أو معلّقًا، فالمنجز نحو: لله عليّ صيام ثلاثة أيام، والمعلّق نحو: إن شفى الله مريضى؛ فلله عليّ أتصدق بألف ريال.
- ٢ في الحديث دليل على أن النذر مكروه ابتداء، قال ابن قدامة رحمه الله: (ولا يستحب؛
   لحديث ابن عمر، وهذا نهى كراهة، لا نهى تحريم؛ لأنه لو كان حرامًا لما مدح الموفين به؛

<sup>(</sup>١) حاشية سنن أبي داوود (٩/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٩٩).

# كتاب الأيمان والنذور



لأن ذنبهم في ارتكاب المحرَّم أشد من طاعتهم في وفائه، ولأن النذر لـ وكان مستحبًا لفعله النبي ﷺ وأفاضل أصحابه) (١).

- ٣ وقد يقال: النهي محمول على من عُلِم من حاله عدم القيام بها التزمه من النذر؛ لضعف ونحوه، ويكون معنى قوله: "إِنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيرِ»: أن عقباه لا تُحمد؛ فإن الناذر قد لا يفي، وقد يتعذر الوفاء به، وقد يأتي به كارهًا مستثقلًا (٢)، وهذا الجمع قال به جماعة من الشافعية (٣)، وهو قول الحنفية (٤).
- ٤ وفي الحديث ما يدل على أن ما يفعله المكلف من أعمال البر ابتداء أفضل مما يلتزمه بالنذر.
   الدلالات الإيمانية والمقاصدية:
- ١ قدَّر الله تعالى الواجبات على العباد بقدر يسهل عليهم أداؤه، وجعل الزائد نوافل حتى لا يُثقِل على الناس العبادات. وهذا باب واسع، من تتبعه، عرف أن العبد إذا أولج نفسه فيها لم يوجبه الله عليه كان مُعَرَّضًا لعدم الوفاء، وأنه لا يفي بها ألزم به نفسه إلا القليل؛ وذلك لتقصير النفس، وتثبيط الشيطان له، وقد أشار الله تعالى إلى القليل الموفين بعهدهم فقال: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُولُ مَا عَهَدُواْ اللهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] (٥).
- ٢ قال ابن العربي: (النذر شبيه بالدعاء؛ فإنه لا يرد القدر ولكنه من القدر، وقد ندب إلى الدعاء ونهي عن النذر؛ وذلك لأن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله تعلى والتضرع والخضوع، والنذر فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة).

### طريقة الاستدلال:

الأصل في النهي التحريم، ولكن صُرِف النهي عن النذر من التحريم إلى الكراهة لورود الآيات بمدح الموفين بالنذر وعدِّهم من الأبرار؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارِيَشَرَبُونَ مِن كَأْسِكَانَ مَرَّوُرُ مِن كَأْسِكَانَ مَرَّوُرُ مُسْتَطِيرًا ﴾ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللهِ يُفَيِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّورُ مُسْتَطِيرًا ﴾

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱۰/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) طرح التثريب (٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) الاختيار (٤/ ٧٦)، التسهيل (٦/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) توضيح الأحكام (٧/ ١٣٤).



[الإنسان: ٥ - ٧] ولا يتأتى المدح على ما هو معصية ابتداء، فاقتضى الجمع بين الأدلة أن نقول بأن النذر مكروة ابتداء، واجب الوفاء به مآلًا، إلا أن يكون نذرًا بمحرم أو مفوتًا لما هو أفضل منه فلا يجب الوفاء به حيئذ وفيه كفارة يمين.

### - كفارة النذر:

١٣٨٥ - عن عقبة بن عامر ﴿ قَالَ عَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ ﴾ رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه: ﴿ إِذَا لَمْ يُسَمَّ ﴾ وصحَّحه. [ضعَف هذه الزيادة الألباني في الإرواء (٢٥٨٦)]. ١٣٨٦ - ولأبي داود من حديث ابن عباس رَعَيَلِيَهُ عَنْهَا مرفوعًا: ﴿ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ » وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجَّحوا وقفه. [صوَّب الوقف أبو حاتم وأبو زرعة في العلل (١٣٢٦) وغيرهما].

### الدلالات الفقهية:

١ - دل حديث عقبة بن عامر على أن من نذر أي نذر من مال أو غيره؛ فكفارته كفارة يمين،
 ولا يجب الوفاء به، وإلى هذا ذهب جماعة من فقهاء أهل الحديث.

وذهب آخرون إلى التفصيل في المنذور به: فإن كان المنذور به فعلًا: فالفعل إن كــان غــير مقدور فهو غير منعقد، وإن كان مقدورًا عليه لزم الوفاء<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٨٨-٤٩).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ١١١).

### كتاب الأيمان والنذور



- ٢ ذهب الجمهور إلى أن الواجب في النذر المطلق كفارة يمين لا غير، والنذر المطلق مثل أن يقول: لله على نذر، ولا يسمِّى شيئًا، فيلزمه كفارة يمين (١).
- ٣ أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة، فإن كان معصية أو مباحًا كدخول السوق لم ينعقد النذر، ولا كفارة عليه عند جمهور العلماء، وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة يمين، وسيأتي الكلام على نذر المعصية.
- ٤ وفي حديث ابن عباس دليل على أن كفارة النذر المطلق كفارة يمين، وأما النذر بالمعصية فكفارته كفارة يمين كما صرح به الحديث، سواء فعل المعصية أم لا، وكذلك من نذر نذرًا لا يطيقه عقلًا ولا شرعًا؛ كطلوع السماء، وحجتين في عام: لا ينعقد، وتلزمه كفارة يمين (٢).
- المشقة المعتبرة التي يسقط معها وجوب الوفاء بالنذر هي: المشقة التي يعجز معها العبد أن يقوم بفعل ما نذره، فإذا نذر المسلم نذرًا لا يطيقه ولا يحتمله، أو نذر نذرًا يطيقه لكنه عجز عن الوفاء به عجزًا كليًا، ففي هذه الحال يسقط عنه الوفاء بـ ذلك النذر، وتلزمـ كفارة اليمين (٣).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ من رحمة الله بعباده وتيسيره عليهم أنه شرع لهم كفارات تخرجهم مما قد يقعون فيه من
   الحرج، وأسقط النذر عما يعجز عنه الناذر مقابل أن يكفر كفارة يمين.
- ٢ إذا تمنى العبد على الله أن يمن عليه بجلب نعمة أو دفع بليّة ونقمة، فالأولى به ألا يُلـزم نفسه بنذر قد يعجز عن الوفاء به، فضلًا عن أن يأتي بنذر مستحيل الوقوع والوفاء، وإنها يبادر بالإكثار من الدعاء والابتهال والاستغفار والـذكر والـتلاوة والصـلاة والصـدقة وسائر الطاعات؛ فإنها سبب لجلب النعم ودفع النقم، وفوق هـذا يعـزم في نفسـه أن لـوحقق الله مراده أن يزداد من الطاعات شكرًا لله تعالى.

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۲/۱۸۷)، فتح القدير (۱/۲۹)، الفواكه الدواني (۱/۲۱۲)، روضة الطالبين (۳/۲۹۲)، الكافي (۲/۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١٠/ ٧٢).



### طريقة الاستدلال:

ظاهر حديث عقبة أن الإنسان مخير في جميع أنواع النذر بين الوفاء وبين كفارة اليمين، ولكنه مخصوص بنذر الطاعة؛ فيجب الوفاء به؛ لقوله على «من نذر أن يطيع الله، فليطعه».

# - من أحكام النذر:

• قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُدُورَهُمْ وَلْيَظَوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّدَّ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمُ إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّدَّ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمُ إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ أَوْ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللّهَ وَهُو خَيْرٌ لَهُ وَاللّهُ وَلَا الزُّورِ ﴾ [الحج: ٢٩، ٣٠] في الآيات أوامر تفيد وجوب عدة أمور منها الوفاء بالنذر واجتناب الأوثان وقول الزور.

١٣٨٧ - للبخاري من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْضِيَ الله فَلَا يَعْضِهِ»، ولمسلم من حديث عمران: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْضِيَةٍ».

١٣٨٨ - وعن عقبة بن عامر على قال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله حَافِيَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ»، متفق عليه واللفظ لمسلم، وللخمسة: فقال: «إِنَّ الله لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام».

١٣٨٩ - وعن ابن عباس رَضَالِتَهُ عَنْهَا قال: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﴿ لَهُ وَسُولَ الله ﷺ فِي نَـذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»، متفق عليه.

• ١٣٩٠ - وعن ثابت بن الضحاك ﷺ قال: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلَا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلَا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ الله ﷺ فَسَأَلُهُ: فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنّ يُعْبَدُ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيةِ الله، وَلَا فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيةِ الله، وَلَا فِيهَا عَيدٌ مِنْ أَعْيَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»، رواه أبو داود والطبراني، واللفظ له، وهو صحيح الإسناد. [صحّحه ابن عبد الهادي في المحرر (٥٨٧)، والحافظ في التلخيص الحبير (٦/ ٢٥١٥)]. وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. [إسناده ضعيف].

# ترجمة الراوي:

## كتاب الأيمان والنذور

۲ - ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري، شهد بيعة الرضوان، مات في أيام ابن الـزبير الشهاء
 سنة (٦٤).

#### التوضيح:

- وَثَنَّ يُعْبَدُ: الوثن: كل ما عبد من دون الله، من شجر، أو حجر، سواء نحت أو لم ينحت. والصنم يختص بها صنعه الآدمي.
- عيد: العيد: اسم لما يعود أو يتكرر، والعود بمعنى الرجوع، أي: هل اعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدًا؟

#### الدلالات الفقهسة:

١ - ينقسم النذر بالنسبة لحكم الوفاء به إلى ستة أقسام:

الأول: ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، لقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (١).

الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، لتتمة الحديث السابق: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، وقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله»(٢).

الثالث: ما يجري مجرى اليمين، وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب، فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، وكفر كفارة يمين.

الرابع: نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم؛ لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبًا، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين: الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب. مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذا، فقال الآخر: لم يحصل، وإن كان حاصلًا فعلي لله نذر أن أصوم سنة، فالغرض من هذا النذر التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل، فالناذر مخير بين أن يصوم سنة، وبين أن يكفر كفارة يمين؛ لأنه إن صام فقد وفي بنذره، وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين.

الخامس: نذر المكروه، فيكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦٤١).



السادس: النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول: لله علي نذر، فهذا كفارته كفارة يمين »(١).

٢ - في الأحاديث بيان حرمة نذر المعصية؛ كشرب خمر، وقطعية رحم، ونحو ذلك، فهذا ينعقد، لكن لا يجوز الوفاء به؛ لقوله ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْضِيَ اللهَ فَلا يَعْضِهِ»، وعدم جواز الوفاء به مجمع عليه (٢).

٣ - إذا انعقد؛ هل تلزمه كفارة أو لا؟ قولان للعلماء:

الأول: أنّ عليه الكفارة، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، وهو الصحيح من مذهب أحمد، واختاره الحافظ البيهقي، وابن القيم (٣). ويدل لـذلك عمـوم حـديث عقبـة ﴿ كُفَّارَةُ النَّذْر كَفَّارَةُ يَمِين ﴾، فإنه يتناول نذر المعصية؛ لأنه لم يخصّ نذرًا دون نذر.

والجمه ورعلى أن نذر المعصية ليس فيه كفارة، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة (٤)، واستدلوا بحديث عائشة: «ومَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلا يَعْصِه»، فنهى عن الوفاء بنذر المعصية، ولم يأمر الناذر بكفارة. ولو كان هنالك حكم لبينه للمرأة؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

الراجح أن عليه الكفارة في نذر المعصية؛ لما تقدم، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فإن الناذر نذر معصية ارتكب إثمًا بمجرد نذره، فهو أحوج إلى الكفارة لمحو هذا الإثم وإزالته.

وأما الأحاديث التي لم تذكر الكفارة فليست دليلًا على عدم وجوبها؛ لأنها لم تنفِ الكفارة، والأحاديث الأخرى نطقت بها سكتت عنه هذه الأحاديث، فتكون دلالتها مقدمة (٥).

٤ - دلَّ حديث عقبة بن عامر على أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله لا يلزمه الوفاء، وله أن يركب لغير عجز، وإليه ذهب الشافعي، وهو من أدلة من يوجب الكفارة في النذر بمعصية (٦).

<sup>(</sup>١) القول المفيد (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) المفهم (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٨/ ٤٥٣)، تهذيب مختصر السنن (٤/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد (٢/ ٤١٥)، أضواء البيان (٥/ ٦٦٩).

<sup>(</sup>٥) التسهيل (٦/ ٢٣٢–٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) سبل السلام (٤/ ١١٣).

# كتاب الأيمان والنذور



- ودلَّ حدیث ابن عباس أنه یلحق المیت ما فُعل لـه مـن بعـده؛ مـن عتـق أو صـدقة أو
   نحوهما، وقد تقدم ذلك في كتاب الجنائز.
- ٦ ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على الوارث أن يقضي النذر عن الميت إذا كان ماليًا ولم
   يخلف تركة، وكذا غير المالي، وقالت الظاهرية: يلزمه ذلك لحديث سعد (١).
- ٧ وفي حديث ثابت بن الضحاك دليل على أنّ تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع؛ لقوله: «أوفِ بنذرك»، وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة. فالواقعة: أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. والمتوقعة: أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه، فإذا خشي، كان ممنوعًا، مثل: لو أراد أن يذبح عند جبل، فالأصل أنه جائز، لكن لو خشى أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية، كان ممنوعًا.
- ٨ وفيه المنع من الوفاء به إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله؛ لقوله: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟»، لأن «كان» فعل ماض، والمحظور بعد زوال الوثن باقي، لأنه ربها يعاد.
- ٩ وفيه المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله؛ لقوله: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟».
- ١٠ قوله: «ولا فيها لا يملك ابن آدم»: الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين: الأول: ما لا يملك فعله شرعًا؛ كها لو قال: لله عليَّ أن أعتق عبد فلان، فلا يصح؛ لأنه لا يملك إعتاقه.
   الثاني: ما لا يملك فعله قدرًا كها لو قال: لله عليّ نذر أن أطير بيدي، فهذا لا يصح؛ لأنه لا يملكه، والفقهاء -رجهم الله- يمثلون بمثل هذا للمستحيل (٢).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - لا ينبغي النذر بمعصية، ولا بها يشق على النفس مما ليس فيه مصلحة ولا قُربة.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/١١٣).

<sup>(</sup>٢) القول المفيد (١/ ٢٣٣).



- ٢ مشروعية بر الوالدين، وأن من أعظم البر وفاء ما عليهما من الديون، والحقوق،
   والواجبات، سواء أكانت لله تعالى أو للآدميين (١).
- ٣ إجزاء وفاء دين النذر عن الميت من لطف الله تعالى بخلقه، وبره بهم، ليخفف عنهم
   أعباء الواجبات وتبعة الحقوق.
- ٤ وجوب الحذر من مشابهة الكفار في عباداتهم وأعيادهم، ووجوب البعد عن الأمكنة التي يقيمون فيها لهم عيدًا؛ فإن هذا يفضي إلى تشابه عبادة المسلمين وأعيادهم بعبادة الكفار وأعيادهم، فإن كان في عقد النذر أو الوفاء به شائبة من ذلك، فإنه لا يجوز عقده، وإذا عقده حرم عليه الوفاء به؛ قال شيخ الإسلام: (وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانًا لعيدهم مانع من الذبح بها –وإن نذر كها أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام وحسن الاستفصال، ومعلوم أن ذلك إنها هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو للساركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها، ونحو ذلك؛ إذ ليس إلا مكان الفعل أو الفعل نفسه أو زمانه، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورًا، فكيف عيدهم نفسه؟)(٢).

# طريقة الاستدلال:

ينعقد نذر المعصية: لأن النبي على قال: «من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه»، ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له، لكان لا ينعقد، ففي قوله: «فلا يعصه» دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ، ودل عليه كذلك أن النهي للوفاء بالنذر، لا لكونه لم ينعقد، حيث قال: «لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ». فتلزمه الكفارة؛ لأن الرسول على ذكر في حديث آخر أن كفارته كفارة يمين، وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه، فعدم الذكر ليس ذكرًا للعدم، نعم، لو قال الرسول على الكونة لا كفارة، صار في الحديثين تعارض، وحينئذ نطلب الترجيح، لكن الرسول كالم ينف الكفارة، بل سكت، والسكوت لا ينافي المنطوق، فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتهادًا على ما تقدم. وليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول المنه عند

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٧/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٤٣٣).



كل عموم، فلو كان يلزم هذا لكانت تطول السنة، لكن الرسول ﷺ إذا ذكر حديثًا عامًّا ولـ م ما يخصصه في مكان آخر حمل عليه، وإن لم يذكره حين تكلم بالعموم(١).

# -النذرغير اللازم:

• ١٣٩١ – عن جابر هَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الفَتْحِ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ السَمَقْدِسِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلُهُ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». واب و داود، وصحَّحه الحاكم. [وابن دقيق العيد في الإلمام (٨٧٩)، وابن الملقن في البدر المنبر (٩/ ٥٠٩)، وغيرهم].

١٣٩٢ - وعن كعب بن مالك رها قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله عليه: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»، متفق عليه.

١٣٩٣ - وعن أبي سعيد الخدري ﷺ عن النبي ﷺ قال: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْمُعْرَام، وَمَسْجِدِ الْمُعْرَام، وَمَسْجِدِي»، متفق عليه، واللفظ للبخاري.

١٣٩٤ - وعن عمر ه الله قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الـجاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الـمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: «فَاعْتَكِفْ لَيْلَةً».

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث جابر انعقاد النذر المعلق على حصول مطلوب؛ كإنْ شفى الله مريضه، فلله عليه كذا من صدقة أو صيام أو صلاة، انعقد نذره، ووجب عليه الوفاء بها نذره إذا حصل شرطه المعلق عليه.

٢ - وفيه أنَّ من نذر الصلاة في بيت المقدس، أنه يجزئ أنْ يصليها في المسجد الحرام؛ لأنَّ المسجد الحرام أفضل من الأقصى، لكن لو عيَّن الأفضل، كالمسجد الحرام، لم يجز فيها دونه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، أمَّا أبو حنيفة: فيرى أنَّ الصلاة لا تتعيَّن في مسجد بحال، وتجزئه في أي مكان.

٣ - وظاهر الحديث أن المكان لا يتعين في النذر ولو عيّن، وهو دليل الحنفية.

٤ - وفيه أنَّ كثرة السؤال، والإلحاح فيه، والتنطع في الأمور، مكروه، وأنَّه يفضي صاحبه إلى
 إضجار المسؤول، وارتكاب الخطأ.

<sup>(</sup>١) القول المفيد (١/ ٢٣٣).



- ٥ أذن النبي ﷺ للرجل بالصلاة في مكة؛ لأنها أفضل، وإن كان ذهابه لبيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب، فتقصد التعب في العبادة ليس بمشروع؛ لقوله تعالى: ﴿مَّا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٧](١).
- ٣ ومن نذر أن يتصدق بجميع ماله؛ أجزأ عنه إخراج الثلث؛ لقوله على المبابة عنه حين قال: إنَّ مِنْ تَوبَتِي أن أَنْخَلِع مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلَى الله وَرَسُولِه، فَقَالَ: «يُجْزِئُ عنك الثَّلُثُ» (٢)، وهذا قول المالكية والحنابلة (٣). وقيل: يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي (٤)، لقوله على: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَليُطِعْهُ»، واسم المال يقع على الجميع. واختار ابن القيم أنه يتصدق بجميع ماله، ويُبقي لنفسه ولمن يعول ما يغنيهم عن سؤال الناس، وهو قول ابن حزم (٥)، وبعض المالكية، وهو ظاهر رواية كعب بن مالك: «أَمْسِكُ عَلَيكَ بَعْضَ مَالِكَ» (٢).
- ٧ وأما حديث أبي سعيد الخدري، فقد تقدم في آخر باب الاعتكاف، ولعل المصنف أورده
   هنا للإشارة إلى أن النذر لا يتعين فيه المكان، إلا أحد الثلاثة المساجد.
- ٨ ذهب الجمهور إلى لزوم الوفاء بالنذر بالصلاة في أي المساجد الثلاثة، وخالفهم أبو حنيفة فقال: لا يلزم الوفاء، وله أن يصلي في أي محل شاء، وإنها يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان لحج أو عمرة. وأما غير الثلاثة المساجد، فذهب أكثر العلهاء إلى عدم لزوم الوفاء لو نذر بالصلاة فيها إلا ندبًا (٧).
- ٩ وأما حديث عمر ﷺ فقد دلَّ على أنه يجب على الكافر الوفاء بها نذر به إذا أسلم،
   وإليه ذهب البخاري وابن جرير وجماعة من الشافعية لهذا الحديث، وذهب

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٦/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٣١٩)، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٢٥)، الإنصاف (١١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٨/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٥) المحلي (٨/ ٣٥٣)، زاد المعاد (٣/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٦) التسهيل (٦/ ٢٤١–٢٤٣).

<sup>(</sup>٧) سبل السلام (٤/ ١١٤).

# كتاب الأيمان والنذور



الجماهير إلى أنه لا ينعقد النذر من الكافر، وتأولوا الحديث (١)، وحمل بعضهم الأمر على الاستحباب.

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- اهمية معرفة المقاصد الشرعية ومناط المصلحة، فلا ينبغي تقصُّد المشقة والتشدد فيها لم يأمر به الشارع ولا مصلحة فيه، فالرجل ألحَّ على النبي ﷺ في الذهاب إلى بيت المقدس، وهذا حرص في غير محله.
- ٢ في حديث كعب بن مالك دليل على أن الأفضل للمسلم ألا يتصدق بهاله كله؛ ليتمكن
   من أداء النفقات الواجبة عليه، وأن من نذر الصدقة بهاله كله فإنه يبقى منه ما يكفيه
   ويكفى من يعول، ويخرج الباقى.

### طريقة الاستدلال:

الراجح أنه يتصدق بجل ماله، ويُبقي لنفسه ولمن يعول ما يغنيهم عن سؤال الناس؛ جمعًا بين عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر، وبين عدم جواز التصدق بها ينقص كفايت وكفاية أهله؛ لأن نذره في هذه الحالة لا يكون نذر طاعة، فلا يجب الوفاء به.

وهذا ظاهر رواية كعب بن مالك، وأما قصة أبي لبابة فليس فيها ما يدل على النذر، وإنها هي صدقة، وفرق بين من يلتزم إخراج ماله بالنذر، وبين من يريد أن يتصدق (٢).



<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ٨٨٥).

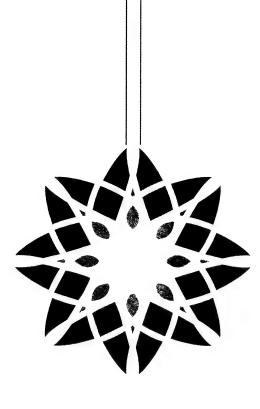

كتاب القضاء



◄ قال الله تعالى ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُ مر بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ وَلَا تَنَيِّعُ أَهْوَآءَ هُمْ وَٱحْدَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ إِلَىٰكَ أَفِان كَوْيَا مِّنَ ٱلنّاسِ لَفنسِ قُونَ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ إِلَىٰكَ أَفِان تَوَلَّوْ اللّهُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنّاسِ لَفنسِ قُونَ شَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللّهُ إِلَىٰكَ أَفِان وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٤٩، ٥٠].

دلَّت الآيتان على وجوب الحكم بها أنزل الله، وعلى أن كل ما ليس من حكم الله فهـو مـن الحكم الجاهلي، وهذا يقتضي ذمه وإبطاله.

١٣٩٥ – عن بريدة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «القُضَاةُ ثَلَائَـةٌ: اثْنَـانِ فِي النَّـارِ، وَوَاحِـدٌ فِي الحبَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، فَهُوَ فِي الحبَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحَقِّ، فَقُو فِي النَّارِ»، رواه فِي النَّـارِ»، رواه الْـحُكْم، فَهُو فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُو فِي النَّـارِ»، رواه الأربعة وصحَّحه الحاكم. [في أسانيده ضعف].

١٣٩٦ - وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، متفق عليه، ولمسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».

## التوضيح:

- القضاء: الحكم بين الناس والفصل في خصوماتهم ومنازعاتهم.
  - فهو رد: أي مردود.

## الدلالات الفقهية:

١ - دل حديث بريدة على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به (١).

٢ - وفيه: أن الناجي من قضى بالحق عالما به، أما من صادف حكمه الحق دون أن يعلمه أو يقصده فهو في النار، قال النووي: (لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي؛ فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك)(٢).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٢٥٥).



- ٣ وتضمن الحديث النهي عن تولية الجاهل القضاء، وهذا ما عليه علماء الإسلام جميعًا؛
   فإنهم قالوا: لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلَّد القضاء، ولا يجوز للإمام توليته (١).
- ٤ ما جاء فيه نصٌّ من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ فلا يجوز القضاء إلا به، ولا عبرة بها
   يخالف ذلك من القوانين الوضعية والدساتير الأرضية، بل تحكيمها كفر وشرك وظلم.
- ٥ حديث عائشة أحدُ الأحاديثِ التي عليها مدار الإسلام؛ لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام. ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب: أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول فإنه يرد، وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع، فلا يلتفت إلى ما يحدثه القضاة من أحكام تخالف الشرع.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- القضاء من أهم الأمور وأعظم القربات، وهو من المصالح العامة التي يقام بها الدين والدنيا إذا صلح واستقام، كما أن توليه مجازفة خطورتها ظاهرة، فلا سلامة فيه إلا بالعلم بالحق والقضاء به، ولا نجاة لجاهل ولا ظالم.
- ٢ قال شيخ الإسلام: (الواجب اتخاذ ولاية القضاء دِينًا وقُربة؛ فإنها من أفضل القربات،
   وإنها فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها) (٣).
- ٣ قد حض الإسلام على توفير العدالة للأفراد والمجتمعات وأوجب صيانة الحقوق، وفي ذلك دلالة على سمو الشريعة الإسلامية وشمولها لشؤون المعاش والمعاد. ولذا بُشِّر القاضى العادل بالجنة.

#### طريقة الاستدلال:

قوله ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»: قال ابن رجب: (فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره ههنا: دينه وشرعه، فالمعنى إذن: أن من كان عمله

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١١٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص ٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) المستدرك على مجموع الفتاوي (٥/ ١٥٥).

# كتاب القضاء

خارجًا عن الشرع ليس متقيدًا بالشرع فهو مردود. فمن كان عمله جاريًا تحت أحكام الشرع موافقًا لها، فهو مقبول، ومن كان خارجًا عن ذلك فهو مردود)(١).

# \_ عظم منصب القضاء وخطره:

قال ابن كثير: (هَذِهِ وَصِيَّةٌ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ لِوُلَاةِ الْأُمُّـورِ أَنْ يَحْكُمُـوا بَيْنَ النَّـاسِ بِالحُقِّ المُنزَّ لِ مِنْ عِنْدِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا يَعْدِلُوا عَنْهُ فَيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ وَقَدْ تَوَعَّدَ [الله] تَعَالَى مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَتَنَاسَى يَوْمَ الحِْسَابِ بِالْوَعِيدِ الْأَكِيدِ وَالْعَذَابِ الشَّدِيدِ).

١٣٩٧ - وعن أبي هريرة في قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ»، رواه أحمد والأربعة وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان. [حسَّنه الترمذي في السنن (١٣٢٥)، وقال العقيلي في الضعفاء (٣٩٣٦): إسناده صالح (٢)، وفي صحته مرفوعًا نظر] (٣).

١٣٩٨ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَـوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ، وَبِعْسَتِ الفَاطِمَةُ»، رواه البخاري.

١٣٩٩ - وعن عائشة رَضَالِتَهُ عَنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يُدْعَى بِالْقَاضِي العَادِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ»، رواه ابن حبان، وأخرجه البيهقي، ولفظه: «في تمرة». [قال العقيلي في الضعفاء (١٣٠٩): عمران بن حطان عن عائشة، ولا يتابع على حديثه، ولا يبين سهاعه من عائشة، وكان يرى رأي الخوارج، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٢٦٠): لا يصح)].

سبب ورود حديث أبي هريرة:

عن أبي هريرة رضي الله قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني... فذكره.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى: بإسناد أصلح من هذا. الضعفاء طبعة دار التأصيل (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر أخبار القضاة لوكيع (١/٧) ومسائل أبي داود (٢٠٤٥).



#### التوضيح:

- فنعم المرضعة: أي في الدنيا، بها تدر من منافع المال والجاه ونفاذ الكلمة.
- وبئست الفاطمة: أي بعد الخروج منها أو بتبعاتها يوم القيامة وحسراتها.

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ بيَّن حديث أبي هريرة الأول خطر القضاء، كأنه يقول: من تـولى القضاء فقـد تعـرض لذبح نفسه؛ لكونه تحمل الفصل في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، فليحذره وليتوقّه، فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار.
- ٢ والمراد ب «ذبح نفسه»: إهلاكها، أي: فقد أهلكها بتوليه القضاء، وإنها قال: «بغير سكين» للإعلام بأنه أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروي.
- ٣ وفي حديث أبي هريرة الثاني مزيد تأكيد على التحذير من تولي الإمارة، والتنبيه على
   خطرها وعظيم أمرها؛ خصوصًا لمن أخذها بغير حقها، أو كان ضعيفًا فيها.
- ٤ وقوله: «ستحرصون»: فيه دلالة على محبة النفوس للإمارة؛ لما فيها من نيل حظوظ الدنيا ولذاتها ونفوذ الكلمة، ولذا ورد النهي عن طلبها، ففي الصحيحين: «يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» (١).
   وقوله ﷺ «ستحرصون على الإمارة» من أعلام النبوة، للإخبار به قبل وقوعه، ووقع كما أخبر به.
- ولا فرق في ذلك بين الإمارة الكبرى والصغرى، وكذا ولاية القضاء، ولا ريب أن التبعة على حسب المسؤولية، فكلما عظمت المسؤولية عظمت التبعة (٢).
  - ٦ وفيه أن الإنسان قد يفرح في دنياه بها يضره في أخراه.
- ٧ ويتن حديث عائشة حال القضاة يوم القيامة، وما يعانونه من هول الحساب، وإذا كان هذا حال القاضي العادل من الهول والشدة -كما جاء في الحديث- فكيف بقضاة الظلم، والجور، والجهل، الذين اتخذوا المناصب الدينية والسلطة القضائية أداة لجمع الأموال من غير حلها؟! (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري: (٦٢٤٢)، ومسلم: (١٦٥٢)، وانظر: سبل السلام (٤/ ١١٧)، توضيح الأحكام (٦/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) منحة العلام (٩/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٦/ ١٤٨).

# كتاب القضاء



#### طريقة الاستدلال:

- ا حديث أبي هريرة مطلق في ذم الإمارة وتولِّيها، لكن أخرج الطبراني من حديث زيد ابن ثابت يرفعه: «نعم الشيء: الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء: الإمارة لمن أخذها بغير حقها؛ تكون عليه حسرة يوم القيامة». وهذا يقيد ما أطلق فيها قبله (١).
- ٢ ولا ينبغي حمل الأحاديث التي في ذلك على التحذير من القضاء بصورة مطلقة؛ لأن هذا يلزم منه تناقض النصوص، والشريعة منزهة عن التناقض (٢)، فالجمع بينها: أن التحذير لمن يسأل الإمارة ويستشرفها وليس أهلا لهذا المقام العظيم الخطير.

### -- اجتهاد الحاكم:

قال الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقسال الله تعسالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مُرشَهِدِينَ ۞فَفَهَّ مَنَهَا سُلَيْمَنَّ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمَا ﴾ [الأنبياء: ٧٨، ٧٩].

قال ابن عاشور: (هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلُ فِي اخْتِلَافِ الاِجْتِهَادِ، وَفِي الْعَمَلِ بِالرَّاجِحِ، وَفِي مَرَاتِبِ التَّرْجِيح، وَفِي عُذْرِ المُجْتَهِدِ إِذَا أَخْطَأَ الاِجْتِهَادَ أَوْ لَمْ يَهْتَدِ إِلَى المَعَارِضِ). اه

٠٠٠ - عن عمرو بن العاص ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الْـحَاكِمُ وَالْجَتَهَدَ ثُمَّ أَخْطاً فَلَهُ أَجْرٌ »، متفق عليه.

# التوضيح:

- فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والذي أخطأ له أجر الاجتهاد فقط.
- ثم أخطأ: أي: لم يوافق ما عند الله تعالى من الحكم. وهذا الخطأ لا يُعلم إلا يوم القيامة أو بوحي من الله تعالى، وليس الكلام في الخطأ الذي يظهر له في الدنيا من عدم استكمال شرائط الحكم ونحوه.

### الدلالات الفقهية:

١ - دلَّ الحديث على أنه يجب على القاضي عند نظر القضايا أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في معرفة حكم الله فيها.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٦/ ٣٨).



- ٢ وأن الحاكم إذا بذل جهده في القضية واجتهد فيها حتى وصل باجتهاده إلى ما يعتقد أنه الحق فيها، ثم حكم؛ فإن كان حكمه صوابًا موافقًا للحق، فله أجران: أجر الاجتهاد، وأجر إصابة الحق، وإن اجتهد، ولكنه لم يصل إلى الصواب؛ فله أجر الاجتهاد؛ لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة، وفاته أجر الإصابة (١).
- ٣ وفيه دلالة على أن المجتهد سواء أصاب أو أخطأ فإنه غير ملوم على اجتهاده، بل إن
   أصاب كان له أجران، وإن أخطأ فخطؤه موضوع عنه، وله أجر على اجتهاده.
- ٤ وأجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فأما من ليس بأهل
   للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه.

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

لا بد أن يكون الحاكم من أهل العلم القادرين على استنباط الأحكام من الأدلة، العارفين بأصول الفقه؛ فاجتهاد الحاكم لا يكون إلا بكونه عالمًا يمتلك وسائل الاجتهاد من معرفة بالأدلة، وقدرة على الموازنة والتحري والدقة، فحينتُ في يُعذر فيها لو جانبه الصواب بعد اجتهاده وتحرّيه، أما مع عدم امتلاكه آلة الاجتهاد فإنه يكون عمن قضى للناس على جهل.

### طريقة الاستدلال:

١ – الحديث فيه دلالة على أن الحق عند الله تعالى واحد، وأن لله حكمًا معينًا في كل جزئية، وأن المجتهد إذا أعمل فكره، واستقصى جهده في تحصيل حكم من الأحكام، فحصل فيه مطلبًا من تحريم أو تحليل، فإن وافق حكم الله تعالى كان مصيبًا، وإن لم يوافق كان مخطئًا، وقد ذهب إلى هذا أكثر أهل التحقيق من الفقهاء وغيرهم.

وقال القرطبي في المفهم: ينبغي أن يكون هذا الحكم المذكور في الحديث محتمًّا بالحاكم لا يتعدَّاه إلى سائر المجتهدين؛ لأن الخصمين إذا تحاكما إلى حاكم فهناك حق معيّن في نفس الأمر يتنازعه الخصمان، فإذا قضي به لأحدهما بطل حق الآخر، فإذا كان المقضي له مبطلا فقد أخطأ الحاكم، والحاكم لا يطلع على ذلك، فهذه الصورة لا يختلف فيها بأن المصيب

<sup>(</sup>١) ينظر: توضيح الأحكام (٦/ ١٣٧).

واحد لكون الحق واحدًا أو في طرف واحد، وينبغي أن يختص الخلاف بـأن: (المصيب واحد، أو كل مجتهد مصيب؟) بالمسائل التي يستخرج الحق منها بطريق الدلالة.

ويؤيده حديث أم سلمة: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنها أقطع له به قطعة من النار»(١). وهذا الاختلاف في خطأ المجتهد وصوابه، إنها هو في الاجتهاد في الأحكام الفرعية، لا في أصول الدين.

 ٢ - مفهوم المخالفة من الحديث يدل على أن القاضي إذا لم يجتهد، بل حكم بدون إمعان ولا تحرِّ للصواب: أنه آثم.

٣ - هل ينقض القاضي حكمه إذا أخطأ؟ للعلماء قولان في المسألة: القول الأول: أنه ينقضه إذا أخطأ، واستدل بهذا الحديث، وبرسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري حين قال له فيها: «ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل». القول الثاني: أنه لا ينقضه؛ لقوله ﷺ: «وإن أخطأ فله أجر» (٢)، والراجح القول الأول؛ لأن ثبوت الأجر للاجتهاد لا يبرر عدم الرجوع عن الخطأ في الإصابة.

# → ما يجب وما يحرم على القاضي:

• قال الله تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَنَكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابِ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُودَ فَفَرْعَ مِنْهُمُّ قَالُواْ لَا تَتَعَلَىٰ اللهُ تعالى عَصْمَناعَلَى بَعْضَ فَاحُكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ﴾ [ص:٢١،٢٢]. وقال الله تعالى: ﴿ يَكَ اوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةَ فِي ٱلْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِ وَلَا تَتَبِع ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللهَ فَي مُن سَبِيلِ ٱللهَ عَمْ عَذَا بُ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْجِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦].

دلَّت الآيات على وجوب الحكم بالحق، وحذرت من الظلم واتباع الهوى، وهذا يلزم منه إيجاد كل ما يساعد لتحقيق العدل، مثل التبيُّن قبل الحكم، وترك الحكم عند وجود موانع تحول عن معرفة الحقيقة أو تشوشها؛ كالغضب وشدة الجوع.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (١٧١٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤ / ١١٩)، والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (١٧٨٢٠) ط. الرسالة.



وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَيَعَامِ اللهِ تَعَالَى الْمُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَيَعَامِ الْمُنَاسِ بِالْإِشْرِ وَأَنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٨] فيحرم على القاضي أخذ الرشوة الإمضاء حكم لصالح أحد المتخاصمين.

١٤٠١ – عن أبي بكرة ﴿ عَلَيْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُـوَ غَضْبَانُ ﴾، متفق عليه.

١٤٠٢ - وعن علي على على قال: قال رسول الله على: ﴿إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِـ لْأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ عَلِيٌّ: ﴿فَهَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسَّنه، وقواه ابن المديني، وصحَّحه ابن حبان. وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. [الشاهد إسناده ضعيف].

١٤٠٣ - وعن أم سلمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: قـال رسـول الله ﷺ: «إِنَّكُـمْ تَخْتَصِـمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَـلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْـحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَـهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»، متفق عليه.

١٤٠٤ - وعن جابر ﴿ الله عَلَيْهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ؟!»، رواه ابن حبَّان. [إسناده ضعيف]. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار. [إسناده ضعيف أيضًا]. وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه.

# أسباب ورود الأحاديث:

- اخرج أحمد عن علي، قال: بعثني النبي ﷺ إلى اليمن قاضيًا. فقلت: تبعثني إلى قوم وأنا حدث السن و لا علم لي بالقضاء؟ فوضع يده على صدري، فقال: «ثبّتك الله وسدّدك…» وذكر الحديث.
- ٢ وأخرج البخاري عن أم سلمة عن رسول الله ﷺ: أنه سمع خصومة بباب حجرته،
   فخرج إليهم فقال: «إنها أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم...» فذكره.
- ٣ وروى ابن ماجه بإسناده عن جابر قال: لما رجعتْ إلى رسول الله على مهاجرة البحر، قال: «ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟» قال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم، فجعل إحدى يديه بين كتفيها، ثم دفعها فخرت على ركبتيها، فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه، فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه، فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله



الكرسي، وجمع الأولين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجل، بها كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدًا، قال: يقول رسول الله ﷺ: «صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟!».

### التوضيح:

- إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ: أي إذا احتكم إليك خَصْمَان، وجلسا بين يديك؛ لتحكم بينهما.
- فسوف تدري كيف تقضي: أي فسوف يتضح لك من كلام المدَّعِي والمـدَّعَى عليـه طبيعـة الدعوى، ويتبين لك كيف تحكم.
- فها زلتُ قاضيًا بعدُ: أي فها زلت أحسن القضاء بعد سهاع توجيه رسول الله عليه، والعمل بوصيته عليه.
  - تختصمون إليّ: أي تترافعون في قضاياكم ومنازعاتكم عندي.
- ألحن بحجته: اللحَن: الفطنة، واللحْن: الخطأ في القول، والمعنى: لعل بعضكم أفطن وأبلغ في حجته من الآخر، وفي رواية مسلم (أبلغ من بعض).
  - فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا: أي أعطيته بالقضاء من مال غيره.
  - قطعة من النار: يعنى باعتبار ما يؤول إليه، فإنه يؤول إلى أنه يعذب بسببه.
- تُقَدَّسُ أُمَّةٌ: التقديس التطهير والتنزيه، والمعنى: كيف يمكن أن تطهُرَ أمةٌ لا تسوّي في أحكامها بين القوى والضعيف؟!
  - شديدهم: قويهم وغنيهم.

## الدلالات الفقهية:

- ١ دل حديث أبي بكرة على المنع من القضاء حالة الغضب؛ وذلك لما يحصل للنفس بسببه
   من التشويش الموجب لاختلال النظر، وعدم استيفائه على الوجه المطلوب المرضى.
- ٢ وكها منع من الحكم حال الغضب، فكذلك وهو حاقن، أو في شدة جوع، أو عطش، أو في شدة هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم، أو حر مزعج؛ لأن ذلك كله يشغل الفكر، الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب(١).

<sup>(</sup>١) حاشية الروض المربع (٧ / ٥٢٨).



- ٣ وحديث علي ﷺ دليل على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدَّعِي أولًا، ثم يسمع جواب المجيب، ولا يجوز له أن يبني الحكم على سماع دعوى المدَّعِي قبل جواب المجيب، فإن حكم قبل سماع الإجابة عمدًا بطل قضاؤه وكان قدحًا في عدالته (١).
- ٤ وفيه أن الحاكم يحكم على نحو ما يسمع من الخصمين من قوة الحجة وبيان البرهان، فإذا
   اجتهد فأخطأ فلا إثم عليه.
  - ٥- وفيه دلالة على أنه لا يحكم على الغائب لعدم سهاعه لكلام الخصم، وهو الأصل.
- 7 وفيه أن حكم الحاكم لا يحيل ما في الباطن، ولا يحل حرامًا، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم (٢)، فإذا حكم له الحاكم مثلًا بالزوجة التي يعلم أنها ليست له زوجة فلا تحل له، أو حكم له بالمال الذي يعلم أنه لايستحقه فلا يحل له، وهكذا (٣).
- ٧- وفي حديث جابر وجوب العدل على القضاة والولاة، وألا ينحرفوا عنه لأمر تميل إليه النفوس وشهوات القلب من أجل غنى أو قرابة، بل يستوي عنده الغني والفقير، والدنىء والشريف، والقريب والبعيد.
  - ٨- وفيه دلالة على وجوب إنكار المنكر، ونصرة الضعيف لأخذ الحق له.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ٢ خطورة الغضب وما يسببه من أثر على العقل، وما ينتج عن ذلك من المفاسد والمظالم،
   ولذا كانت الوصية النبوية المكررة: «لا تغضب».
- ٢ وفي الأحاديث أن الإسلام قد سبق النظم الحديثة المنظمة للقضاء بإرساء مبدأ حق
   الدفاع وسائر مبادئه العادلة، وبيان طريق الحكم وصفته وآدابه.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم (۱۲/ ٦)

<sup>(</sup>٣) تيسير العلام (ص١٠١٠).

#### كتاب القضاء

- ٣ وحديث أم سلمة فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر، وإعلام الناس بأن النبي على في ذلك كغيره، وإن كان يفترق مع الغير في اطلاعه على ما يُطلعه الله على عليه من الغيوب الباطنة، وذلك في أمور مخصوصة، لا في الأحكام العامة (١).
- ٤ وفيه تسلية وعزاء للحكام؛ فإنه إذا كان النبي ﷺ قد يظن غير الصواب لقوة حجة
   الخصم فيحكم له، فإن غيره من باب أولى وأحرى.
- وفي الحديث دليل على عظم إثم من خاصم في باطل حتى لو استحقه في الظاهر، حتى أنه ﷺ قال: «فإنها أقطع له قطعة من النار» فهو تمثيل يفيد شدة التعذيب على من تعاطى ذلك؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِبُطُونِهِ مُ نَارًا ﴾ [النساء: ١٠].
- ٦ وحديث جابر فيه أنه لا تتطهر أمة من الذنوب، وهو لا ينتصف لضعيفها من قويها فيها يلزمه من الحق له؛ فإنه يجب نصر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي (٢).

#### طريقة الاستدلال:

ا - ظاهر حديث أم سلمة أنه ﷺ يُقررُ على الخطأ، وقد اتفق الأصوليون على أنه ﷺ لا يُقَـرُ الله على خطأ في الأحكام، فكيف التوفيق بين هذا الإجماع وهذا الحديث؟

والجواب كما قال النووي: (أنه لا تعارض؛ لأن مراد الأصوليين فيما حكم فيه باجتهاده، وأما الذي في حديث أم سلمة فمعناه: إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة واليمين، فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بالشاهدين مثلًا، فإن كانا شاهدي زورٍ أو نحو ذلك؛ فالتقصير منهما، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد) (٣).

حديث أبي بكرة وارد في المنع من القضاء حالة الغضب؛ لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الذي قد يؤدي لاختلال الحكم، وقاس عليه الفقهاء كل ما يحصل منه تشويش للفكر كالجوع والعطش وغيره، وهو قياس مظنة على مظنة، فإن كل واحد من الجوع

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ١٢٢)، توضيح الأحكام (٦/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٢/٦).



والعطش مشوش للفكر (١)؛ قال في الحاشية: (ولا يستريب عاقل أن من قصر النهي على الغضب وحده، دون الهم المزعج، والخوف المقلق، والجوع، والظمأ الشديد، وشغل القلب المانع من الفهم؛ فقد قل فقهه وفهمه، وكأن الغضب إنها خصَّ لشدة استيلائه على النفس وصعوبة مقاومته) (٢).

# \_\_\_ حكم تولي المرأة للقضاء:

- قال الله تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى ٱللِّسَآءِ بِمَا فَضَّهَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُعَلَى بَعْضِ ﴾ [النساء: ٣٤].
   وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَاتِعَتُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْ لِهِ عَلَى عَمْ اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأُنْثَى ﴾ [آل عمران: ٣٦].
- ٥٠١٠ عن أبي بكرة رضي عن النّبي عَلَيْ قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةَ»، رواه البخاري. سبب ورود الحديث:

أنه لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قومٌ...». الدلالات الفقهية:

الحديث فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئًا من الأحكام العامة بين المسلمين وهذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية إلى جواز توليتها القضاء في غير الحدود والقصاص، وهو قول ابن حزم (٣).

٢ - وفي الحديث إخبار عن عدم فلاح أولئك الذين ولي أمرهم امرأة، وهم منهيون عن ذلك.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ا حفضل الله الرجال على النساء في أصل الخلقة، وأعطاهم ما لم يُعطهن من الحول والقوة،
 فكان التفاوت في التكاليف والأحكام ناتجًا عن التفاوت في الفطرة والاستعداد
 ﴿وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَا لَأَنْثَى ﴾[آل عمران:٣٦]، فكان في تولية المرأة ما لا يليق بها -كالولايات

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية الروض المربع (٧ / ٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) المحلى (٩/ ٢٢٩).



العامة – مشقة وتكليف لها ما لا تطيقه، وليس ذلك من باب التحقير أو الإهانة لها، بل هو مراعاة لفطرتها، وما جُبلت عليه من الرقة والضعف وغلبة العاطفة. وعليه فالمرأة لا تصلح للولاية من ناحية خلقتها النفسية، فقد أعطيت من الرقة والعطف والرأفة ما أضعف فيها الحزم والصرامة اللازمين للولاية، وفي اشتغالها بالولاية إخلال بوظيفتها الطبيعية الاجتماعية التي لا يقوم مقامها فيها سواها، وهي القيام على عملكة البيت، وتدبير شؤونه، وحفظ النسل، بالاعتناء بالحمل والولادة وتربية الأولاد. قال ابن العربي: المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجاللة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون مناظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا، ولا من اعتقده.

٢- ولا يعترض بتولي بعض النساء الملك في الواقع، وازدهار ملك قومها في عهدها، على ندرته، لأن الفلاح المنفي هو الفلاح في لسان الشرع، وهو تحصيل خير الدنيا والآخرة، ولا يلزم من ازدهار الملك أن يكون القوم في مرضاة الله، ومن لم يكن في طاعة الله فليس من المفلحين، ولو كان في أحسن حال فيها يبدو من أمر دنياه، على أن أكثر من ولوا أمرهم امرأة من الأمم إذا قابلهم مثلهم، كانت عاقبتهم أن يغلبوا (١)

# طريقة الاستدلال:

التعبير بعدم الفلاح يدل على تحريم الأمر المسبب له وهو تولية المرأة.

# ◄ احتجاب القاضي عن الناس:

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير ابن باديس (ص٢٧٤).

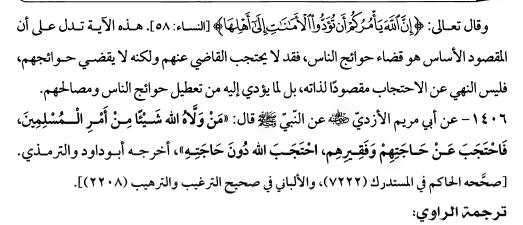

أبو مريم الأزدي، ويقال: الأسدي هو: عمرو بن مرة الجهني، صحابي، كان إسلامه قديمًا، وشهد مع رسول الله على أكثر المشاهد، ومات في خلافة معاوية في الشام.

#### الدلالات الفقهية:

حُرمة الاحتجاب عن حاجات المسلمين لمن ولاه الله شيئًا من أمورهم، بل يجب عليه أن يتصدر لتصريف ما ولي من أمورهم وقضاء حاجاتهم، ولا يشق عليهم بمهاطلة أو تأجيل؛ لما يسببه ذلك من فوات مصالحهم وتعطلها.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ في الحديث الوعيد الشديد لمن ولي من أمر المسلمين شيئًا، وحال دون وصول ذوي
   الحاجة إليه، وإذا كان لا يتمكن لكثرة أشغاله ولعدم تمكنه من أن يكون مع الناس دائمًا
   وأبدًا، فإنه ينيب عنه من يثق به في قضاء مصالح الناس ورعاية مصالحهم.
- ٢ وإلا فإن الله تعالى يجازيه بأن يكون معه كذلك، فيحتجب دون خلته وحاجته وفقره، فالجزاء
   من جنس العمل، فكما أنه يعامل الناس هذه المعاملة، فالله تعالى يعاقبه بهذه العقوبة.

### طريقة الاستدلال:

في قوله ﷺ: «مَنْ وَلَاهُ الله شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْـمُسْلِمِينَ»: كلمة (شيئًا) نكرة في سياق الشرط، فتعم كل ولاية على المسلمين مهما صغرت، فيجب على من ولي أمرًا من أمور عباد الله ألا يحتجب عنهم؛ ليصل إليه ذو الحاجة المتعلقة بتلك الولاية.



# **- الرشوة في الحكم:**

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ
 فَرِيقَا مِّنْ أَمْوَلِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٨].

قال ابن عاشور: (وخص هذه الصورة بالنهي بعد ذكر ما يشملها وهو أكل الأموال بالباطل لأن هذه شديدة الشناعة جامعة لمحرمات كثيرة، وللدلالة على أن معطي الرشوة آثم مع أنه لم يأكل مالًا بل آكل غيره، وجوز أن تكون الواو للمعية و(تُذلُوا) منصوبًا بأن مضمرة بعدها في جواب النهي فيكون النهي عن مجموع الأمرين أي لا تأكلوها بينكم مدلين بها إلى الحكام لتأكلوا وهو يفضي إلى أن المنهي عنه في هذه الآية هو الرشوة خاصة فيكون المراد الاعتناء بالنهي عن هذا النوع من أكل الأموال بالباطل).

١٤٠٧ - عن أبي هريرة رضي قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الرَّاشِيَ وَالْـمُرْتَشِيَ فِي الْـحُكْمِ»، رواه أحمد والترمذي وحسَّنه، وصحَّحه ابن حبان. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، عند الأربعة إلا النسائي.

# التوضيح:

- الراشى: دافع الرشوة.
- المرتشي: آخذ الرشوة.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ الحديث دليل على تحريم الرشوة وأنها من الكبائر، وهي حرام بالإجماع؛ سواء كانت للقاضى أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما.
- ٢ فإذا كانت الرشوة حرامًا مطلقًا لا يجوز قبولها، فإنها في باب القضاء والحكم أشد تحريبًا؛
   لما يترتب عليها من تضييع الحقوق على أهلها، وتغيير حكم الله تعالى؛ لأن المرتشي
   سيحكم بها يرضي الراشي، وهذا فيه تعطيل للأحكام الشرعية، والمحاباة فيها.
- ٣- ذكر العلماء أن حاصل ما يأخذه القضاة من الأموال: رشوة وهدية وأجرة ورزق:
   فالأول: وهو الرشوة: إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق، فهي حرام على الآخذ



والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي؛ لأنها لاستيفاء حقه.

وأما الهدية: فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية، فلا تحرم استدامتها -لمن كان بينه وبينه صداقة وصحبة فهو يهديه دائرًا- وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية، وكانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده؛ فهي حرام على الحاكم والمهدي.

وأما الأجرة: فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق؛ حرمت بالاتفاق؛ لأنه إنها أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم، فلا وجه للأجرة -من المتخاصمين- وإن كان لا جراية له من بيت المال؛ جاز له أخذ الأجرة على قدر ما يستحق (١).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ينبغي للمسلم أن يتحلى بأسمى المبادئ؛ كالصدق والإخلاص، والعدل والإنصاف، فمن تحقق الإيهان في قلبه ورسخ الصدق في نفسه كان أبعد الناس عن أخذ الرشوة وتعاطي المال الحرام، وكل ما يوقعه في ظلم للناس، ووأد الحق، فإن ذلك يعرض صاحبه لسخط الله ولعنته. طريقة الاستدلال:

قوله في الحديث (لعن رسول الله الراشي ... في الحكم): تنصيص على بعض أفراد العام، وهو لا يقتضي تخصيص حرمة الرشوة في ذلك، بل تحريمها عام في الحكم وغيره، لكن تخصيصها بالحكم أعظم؛ لأن فيه تبديلًا لحكم الشرع بخلاف غيره.

# \_\_\_ المساواة بين الخصمين في مجلس القضاء:

♦ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ عَالَمُ وَالْمُنكِرِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرِ وَالْمُنكِرِ وَالْمُنكِرِ وَالْمُنكِرِ وَالْمُنكِرِ وَالْمُنكِرِ وَعَلَيْكَ عَنْهَا قال: ﴿قَضَى رَسُولُ الله ﷺ أَنَّ الخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدِي الْحَاكِمِ ﴾ ١٤٠٨ – عن عبد الله بن الزبير رَضَائِلَة عَنْهَا قال: ﴿قَضَى رَسُولُ الله ﷺ أَنَّ الخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدي الْحَاكِمِ ﴾ ١٤٠٨ أن و داود، وصحّحه الحاكم. [ضعّفه عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٤)، والمنذري في مختصر سنن أبي داود (٣٥٨ )].

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٢٤).

### كتاب القضاء



#### الدلالات الفقهية:

١ - الحديث دليل على مشروعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم، وأنه يسوي بينهما في المجلس.

٢ - قال الفقهاء: ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه، ودخولها عليه. ويحرم أن يُسارَّ أحدهما، أو يلقنه حجته، أو يضيفه، أو يعلمه كيف يدَّعِي، إلا أن يترك ما پلزمه ذكره في الدعوى؛ كشرط، أو عقد، وسبب إرث، ونحوه، فله أن يسأل عنه ضرورة لتحرير الدعوى، ولأن أكثر الخصوم لا يعلم ذلك، وليتضح للقاضي وجه الحكم (١).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من مقاصد الشريعة ومحاسن الدين الإسلامي أنه دين الرحمة والعدل والمساواة، فلا فرق بين صغير أو كبير، أو غني أو فقير، أمام شرع الله تعالى، حتى في أبسط مظاهر الحكم والقضاء، وبهذا يسود العدل وتتحقق الطمأنينة والأمان في المجتمعات، ولا يخشى الضعيف من صولة القوي؛ لأنه في ظل دين يحميه ويرد مظلمته كائنًا ما كان خصمه.



 <sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٦/ ١٥٤).



# الحالات التي تشرع عندها الشهادة:

• قال الله تعالى: ﴿ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمِّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَالْمَرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُنَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ ﴾ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ دَلَّ عَلَى أَنَّ فِي [البقرة: ٢٨٢] قال القرطبي: (لما قال الله تَعَالى: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ دَلَّ عَلَى أَنَّ فِي الشُّهُودِ مَنْ لَا يُرْضَى، فَيَجِيءُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ لَيْسُوا عَمْمُولِينَ عَلَى الْعَدَالَةِ حَتَّى تَثُبُتَ هَمْ، وَهَذَا قَوْلُ الجُمْهُورِ). وقال ابن كثير: (وَقَدِ اسْتَدَلَّ مَنْ رَدَّ المُسْتُورَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الدَّالَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ عَدْلًا مُرْضِيًا).

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظَّلَمُ مِمَّن كَتَرَشَهَا لَهُ عِندَهُ رَمِنَ اللهِ مِّوَمَا اللهُ يَعْلَطُ مَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٠]. تفيد الآية بدلالة العموم أن من أعظم الظلم كتم الشهادة، سواء يعلم بها صاحب الحق الذي تنفعه الشهادة أو لا يعلم بها، ويلزم من هذه الدلالة أن من أعظم العدل الذي يثاب عليه صاحبه الإتيان بالشهادة على وجهها عند الدعوة إليها أو الحاجة لها.

وقال الله تعالى: ﴿ فَٱجْتَيْبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْتَيْبُواْ فَوَلَ ٱلزُّولِ ﴾ [الحج: ٣٠].

قال ابن كثير: (وَقَرَنَ الشِّرْكَ بِالله بِقَوْلِ الزُّورِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَاتُعْآمُونَ ﴾ [ا ذَّعْرَافِ: ٣٣]، وَمِنْهُ شَهَادَةُ الزُّورِ).

١٤٠٩ – عن زيد بن خالد الجهني ﷺ أن النبي ﷺ قال: «ألا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الذِي يَاثِي

٠ ١٤١٠ - وعن عمران بن حصين ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِم السِّمَنُ»، متفق عليه.

1811 - وعن ابن عباس رَحِيَالِتُهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَةِ قَالَ لِرَجُلِ: «تَرَى الشَّمْسَ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ»، أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصحَّحه الحاكم فأخطأ. [ينظر: الكامل لابن عدي (٩/ ٢٥٢)].

### التوضيح:

- القرن: أهل زمان واحد متقارب والراجح أنه مائة عام.
- خير القرون قرني: المراد به المسلمون في عصره، وجلهم من الصحابة.
- ثم الذين يلونهم: وهم التابعون، والذين يلون التابعين: أتباع التابعين.

### الدلالات الفقهية:

- الشهادة هي إحدى وسائل الإثبات التي تقام بها الحقوق أمام القضاء، ويفصل بها بين المتخاصمين، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دُعِي إليها؛ لقول تعالى:
   ﴿ وَلَا تَكَتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ الْبَعْرة : ٣٨٣].
- حديث زيد بن خالد محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق، ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. وفيه استحباب المبادرة بأداء الشهادة إذا كان الشاهد يعلم أن الحق يضيع إن تركت الشهادة.
- ٣ وحديث ابن عباس دليل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه علمًا يقينًا، كما تعلم الشمس بالمشاهدة، ولا تجوز الشهادة بالظن، فإن كانت الشهادة على فعل فلا بدمن رؤيته، وإن كانت على صوت فلا بد من سماع ذلك الصوت ورؤية المصوّت.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ الشهادة الصادقة من أهم وسائل إقامة العدل بين الناس.
  - ٢ حرص الإسلام على حماية حقوق الناس وصيانتها.
- ٣ فضل القرون الثلاثة الأولى، والصحابة أفضل الأمة؛ لقربهم من نور النبوة وسبقهم إلى الجهاد
   ونشر الإسلام. ثم التابعون أفضل من الذين بعدهم، وتابعو التابعين أفضل عن بعدهم.
- ٤ ذم التنعم في الدنيا من الإقبال على الشهوات والعناية بالمطاعم والمشارب؛ فإن ذلك من أسباب السِمَن، والسمن مذموم وأصبح من أمراض العصر التي يعاني منها الناس، ويبذلون الكثير من الأموال للتخلص منه (١).

<sup>(</sup>١) التوضيح (١٦/ ٥٢١).



### طريقة الاستدلال:

- ١ حديث زيد بن خالد الجهني فيه أن النبي على الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، إلا أنه يعارضه الحديث الثاني وهو حديث عمران، وفيه: «ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون» في سياق الذم لهم، ولما تعارضا اختلف العلماء في الجمع بينهما على ثلاثة أوجه؛ أقواها: أن المراد بحديث زيد إذا كان عند الشاهد شهادة بحق لا يعلم بها صاحب الحق، فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها فيخلف ورثة، فيأتي إليهم فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة، قال ابن حجر: (وهذا أحسن الأجوبة وهو جواب يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما)(١).
- حديث ابن عباس: «على مثلها فاشهد أو دع» وإن كان ضعيفًا، لكن معناه صحيح؛ لأنه يدل على أن الشاهد لا بد أن يشهد عن علم، وهذا أمر ضروي في الشهادة، ودلت عليه العمومات، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمَعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُ أَوْلَا لَكُنْ كَالَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

# • من لا تقبل شهادته:

 إِنَّ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا إِجَهَلَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦].

قال ابن كثير: ( يَأْمُرُ تَعَالَى بِالتَّنَبُّتِ فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ ليُحتَاطَ لَهُ، لِئَلَّا يُحْكَمَ بِقَوْلِهِ فَيَكُونَ -فِي نَفْسِ الْأَمْرِ-كَاذِبًا أَوْ مُخْطِئًا، فَيَكُونَ الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ قَدِ اقْتَفَى وَرَاءَهُ، وَقَدْ نَهَى الله عَنِ اتّبَاعِ سَبِيلِ الْمُفْسِدِينَ).

قال الله تعالى: ﴿ وَاَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَاَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ اللهُ هَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُمَا الْأُخْرَيُّ وَلَا يَأْبُ اللهُ هَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ ﴾ ترضون مِن الله هذه من فيه مظنة المحاباة ؛ [البقرة: ٢٨٢]، دلَّ اشتراط الرضا في الشهود على عدم قبول شهادة من فيه مظنة المحاباة ؛ كشهادة القريب لصالح قريبه، أو من فيه مظنة العداوة كشهادة المتخاصمين بعضهم على بعض ؛ لأن ذلك مظنة عدم أداء الشهادة على وجهها. والله أعلم.

قال القرطبي: (وَالْعُمُو مَاتُ فِي الْقُرْآنِ الدَّالَّةُ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ الْعُدُولِ تُسَوِّي بَيْنَ الْبَدَوِيِّ وَالْقَرُوكِيِّ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَ دَاءِ ﴾). اهـ. هذا هو الأصل وقد يستثنى منه عند قيام المعارض الأقوى، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٥/ ٢٦٠).



1 ٤ ١ - عن عبد الله بن عمرو رَضَالِتَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَـائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا خَبُورُ شَهَادَةُ القَانِعِ لِأَهْلِ البَيْتِ »، رواه أحمد وأبو داود. [قوّاه ابن حجر في التلخيص الحبير (٦/ ٣٢١٦)].

١٤١٣ – وعن أبي هريرة ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ قال: «لَا تَجُورُ شَهَادَةُ بَدَوِيٌ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ»، رواه أبو داود وابن ماجه. [أعلَّه البيهقي في معرفة السنن (١٤/ ٣٤٤)، وقال الذهبي فيها نقله المناوي في فيض القدير (٦/ ٣٩١): هو حديث منكر على نظافة إسناده].

### التوضيح:

- ولا ذي غمر: فسره أبو داود بالجِنَة، وهي الحقد والشحناء.
- ولا تجوز شهادة القانع: القانع هو الخادم لأهل البيت، والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء الحوائج، وهو الذي ينفق عليه أهل البيت.
  - البدوي: من سكن البادية.
- صاحب قرية: هو الحضري الذي يسكن القرى والمدن، والقرية لفظ يُطلق على كل مكان اتصلت به الأبنية، واتُخذَ قرارًا، وتقع على المدن وغيرها.

# الدلالات الفقهية:

- ١ حديث عبد الله بن عمرو دليلٌ على أن شهادة الخائن لا تقبل، والخائن هو من يخون ما ائتمنه الناس عليه من الأموال والودائع والأمانات. قال القاضي: ويحتمل أن يكون المراد به الأعم منه، وهو الذي يخون فيها اؤتمن عليه، سواء ما ائتمنه الله عليه من أحكام الدين أو الناس من الأموال، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعَوْنُواْ ٱللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَامُونَ ﴾ الأموال، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعَوْدُواْ ٱللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَامُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧]، فيكون المراد بالخائن الفاسق، وهو من فعل كبيرة أو أصر على الصغائر.
- ٢ ولا تقبل شهادة ذو الغمر صاحب الحقد والشحناء؛ فإن ذا الحقد مظنة عدم صدق
   خبره؛ لمحبته إنزال الضرر بمن يحقد عليه.
- ٣ إنها منع من شهادة الخادم لمن هو قانع لهم؛ لأنه مظنة تهمة، إذ هو يحب دفع الضر عنهم
   وجلب الخير إليهم.



- ٤ واستدل الأثمة الأربعة بهذا الحديث على أن شهادة الوالد لولده -وإن نـزل- لا تقبـل،
   وشهادة الولد لوالده -وإن علا- لا تقبل (١)، وعلَّلو ذلك بمظنة التهمـة؛ لقـوة القرابـة
   بينها التى قد تدعو الشاهد إلى أن يشهد بها يخالف الواقع.
- ٥ ومنع هؤلاء جميعًا من الشهادة: دليل على اعتبار العدالة في الشاهد، وعليه دلَّ قوله تعالى:
   ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُم ﴾ [الطلاق: ٢]، والعدل: هو المرضي الذي تسكن النفس إلى خبره ويرتاب منه (٢).
- 7 e وحديث أبي هريرة فيه دليل على عدم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية، وأنها على بدوي مثله تصح، وإلى هذا ذهب أحمد في رواية (٣). وإليه ذهب مالك (٤). وذهب الأكثرون إلى قبول شهادتهم، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور (٥)، وحملوا الحديث على من لا تعرف عدالته من أهل البادية؛ إذ الأغلب أن عدالتهم غير معروفة (٦). فالراجح: قبول شهادة من عرف بالعدالة منهم على أنفسهم وعلى الحاضرة، وهذا هو الأصل ما دام أنه لم يوجد مانع من موانع الشهادة، والله أعلم (٧).

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ – علَّة الخيانة متعدية من الخيانة في حقوق الناس إلى الخائن المضيّع لحقوق الله تعالى، فمن كان كذلك في حقوق الله لا تقبل شهادته، قال أبو عبيدة: (لا نراه خصَّ به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمَّ ي ذلك أمانة؛ قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَوُنُواْ اللهَ وَكُونُواْ أَمَنَاتِكُم وَالْتَعْنَى أَن يَكُون عَلَى الله تعالى به أو نهى عنه، فلا ينبغى أن يكون عدلًا) (٨).

<sup>(</sup>١) الكافي لابن عبد البر (٢/ ٨٩٣)، المهذب للشيرازي (٢/ ٤٢١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢)، الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٨ ٤١٣).

<sup>(</sup>٢) ثمرات النظر (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١٤/ ١٤٩)، الفروع (٦/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) معالم السنن (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) البحر الرائق (٧/ ٩٢)، تكملة الفروع (٢٠/ ٩٠)، المغني (١٤/ ٩٤).

<sup>(</sup>٦) سبل السلام (٤/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٧) توضيح الأحكام (٦/ ١٦١).

<sup>(</sup>٨) سبل السلام (٤/ ١٢٩).

٢ - وعلة عدم قبول شهادة الخائن: أنه ليس له تقوى ترده عن ارتكاب محظورات الدين التى
 منها الكذب، فلا يحصل الظن بخبره؛ لأنه مظنة تهمة.

### طريقة الاستدلال:

- العلة ظاهرة في حديث عبد الله بن عمرو، وهي مظنة التهمة، فالخائن والحاقد مظنة عدم
   إيقاع الشهادة على وجهها، وكذلك الخادم لأهل البيت.
- ٢ قوله ﷺ: «ولا ذي غمر على أخيه»: أي: أخيه المسلم المشهود عليه، وهو محمول على التغليب،
   و لهذا فالكافر مثله؛ لا يجوز أن يشهد ذو حقد عليه إذا كانت العداوة بسبب غير الدين.

# \_ من أحكام الشهادة:

قَالَ الله تعالى: ﴿ يَنَا يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَأَ عَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيّةِ ٱشْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُو أَوْءَاخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمُ مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوَةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللّهِ إِنَّ الْوَيْمَ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَثَمَنَا وَلَوَكَانَ ذَاقُرْبَى وَلَا نَكْتُهُ شَهَدَةَ ٱللّهِ إِنَّ آ إِذَا لَيْنَ ٱلْآثِمِينَ وَاللّهُ مِنْ مَعْدَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ إِنَّ أَنْهُمَا السَّتَحَقَّ إِثْمَا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْدَ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

قال ابن سعدي: (وحاصل هذا أن الميت -إذا حضره الموت في سفر ونحوه، مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين - أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين، فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين، جاز أن يوصي إليها، ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بها فإنهم يحلفونها بعد الصلاة، أنها ما خانا، ولا كذبا، ولا غيَّرا، ولا بدَّلا، فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليها، فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين، فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان، فيقسان بالله: لشهادتها أحق من شهادة الشاهدين الأولين، وأنها خانا وكذبا، فيستحقون منها ما يدَّعون). اهـ

وفي الآيات القضاء بالأيهان مع الشهادة، وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: (شهد) الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه.



١٤١٤ - عن عمر بن الخطاب على أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَدُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّ الوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّا نَأْخُذُكُمْ الآنَ بِيَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعُمَا لِكُمْ»، رواه البخاري.

٥١٤١ - وعن أبي بكرة ﷺ: «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الكَبَائِرِ»، متفق عليه في حديث طويل.

١٤١٦ - وعن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ»، أخرجه مسلم وأبو داود، والنسائي وقال: إسناده جيد. وعن أبي هريرة مثله، أخرجه أبو داود والترمذي، وصحَّحه ابن حبان.

## التوضيح:

- كانوا يؤخذون بالوحي: أي كان يُعرف صادقهم من كاذبهم بواسطة إعلام الله تعالى رسوله على الله بواسطة الوحى.
- شهادة الزور: هي تعمُّد الكذب في الشهادة، وأصل الزور: تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، فهو تمويه الباطل بها يوهم أنه حق.

#### الدلالات الفقهية:

- استدلَّ العلماء بكلام عمر على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة؛ نظرًا إلى ظاهر الحال،
   وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال الشاهد من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة سريرته؛ لأن ذلك متعذر إلا بالوحى وقد انقطع (١).
- ۲- لا يقبل المجهول، لعدم معرفة عدالته، ويدل له ما ذكره ابن كثير في الإرشاد: أنه شهد عند عمر رجل، فقال له عمر: «لست أعرفك، ولا يضرك أن لا أعرفك، ائت بمن يعرفك»، قال ابن كثير: رواه البغوى بإسناد حسن (۲).
- ٣- وفي حديث أبي بكرة تحريم شهادة الزور، وأنها من أكبر الكبائر، ولا خلاف بين
   المسلمين في ذلك.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٢٩)، توضيح الأحكام (٦/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ١٢٩).

### ىاب الشهادات



- ٤- ودلُّ حديث ابن عباس على أنه يثبت القضاء بشاهد ويمين، إن لم يتيسر شاهدان اثنان، وإليه ذهب جماهير من الصحابة والتابعين وغيرهم، وهو مذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي وأحمد (١). وإنها يثبت عندهم القضاء بشاهد واحد ويمين صاحب الحق إذا كانت الشهادة على ما هو مال أو بمعنى المال؛ كالبيع، والإقالة، والحوالة، والضمان، والحقوق المالية، كالخيار، والأجل، وغير ذلك (٢).
- ٥- ذهب زيد بن على وأبو حنيفة وأصحابه إلى عدم الحكم باليمين والشاهد (٣)، مستدلّين بقول ه تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُونِ ﴾ [الطلاق: ٢] وقول : ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُكَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأْتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قالوا: وهذا يقتضي الحصر، فبلا يكون بغير ذلك، والصواب ما ذهب إليه الجمهور عملًا بقضائه على بالشاهد واليمين كما في الحديث.
- ٦- يستثني من جواز الحكم بالشاهد واليمين على القول به: الحد والقصاص؛ للإجماع على أنهما لا يثبتان بذلك (٤)، وكذلك النكاح وحدوده لا تثبت بشاهد ويمين (٥).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ الواجب هو الحكم على الناس بحسب ما ظهر منهم، وعدم التألِّي عليهم وإطلاق الظنون فيهم، أو إصدار الأحكام جزافًا بمحض التخرُّص دون أن يظهر منهم ما يُدانون به؛ فالبواطن والخفايا مردّها إلى الله، ولا أحد يملك الفصل فيها.
- ٢ إنها اهتم ﷺ بإخبارهم عن شهادة الزور وجلس، وأتى بحرف التنبيه، وكرر الإخبار؛ لكون قول الزور، وشهادة الزور أسهل على اللسان، والتهاون بها أكثر، ولأن الدوافع إليها كثيرة من العداوة والحسد وغيرها، فاحتيج إلى الاهتمام بشأنها، فهي سبب لتضليل الحكام، ولإضاعة الحقوق، وحرمان صاحب الحق من حقه، ويظلم بها البرىء.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (٤/ ٤٤٣)، المغنى (١٤/ ١٣٠)، مغنى المحتاج (٤/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٢٢/ ٥٣)، المغنى (١٣/ ١٣٠)، سبل السلام (٤/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) الموطأ (٢/ ٧٢٢) المغنى (١٤/ ١٢٨).



#### طريقة الاستدلال:

أثر عمر الله ليس مرفوعًا إلى النبي على الله وليس له حكم الرفع، لكن كأن المصنف - الحافظ ابن حجر - أورده لأن عمر خطب به، وأقرَّه من سمعه من الصحابة، فكان إجماعًا سكوتيًا، فيقوى الاحتجاج به، كما أنه يعد سنة أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا الرسول عليها بالنواجذ.





## باب الدعاوى والبينات

## - الدعوى لا تقبل إلا ببينة:

 إن الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَاءَكُم فَاسِقُ بِنبَإِ فَتَبَيّنُوٓا أَن تُصِيبُواْ فَوَمَا إِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦].

وقال الله تعالى: ﴿ فَإِذْ لَرَّ يَـا أَتُواْ بِٱلشُّهَـدَآءِ فَأَوْلَنَهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُـمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ [النور: ١٣].

في الآيات الحث على التبيُّن وأنه لا بد من الشهود العدول، أو الأيهان، أو نحو ذلك من الاعتراف، أو قرينة اليد على الشيء.

181٧ – عن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا أن النبي عَلَيْهُ قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعُواهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمُواهُم، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْسَمُدَّعَى عَلَيْهِ»، متفق عليه، وللبيهقي بإسناد صحيح: «البيّنَةُ عَلَى الْسَمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». [قال البيهقي في الكبير (٢١/ ٢٤٦): وروينا حديث البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه من أوجه أخر، كلها ضعيفة، وينظر: جامع العلوم والحكم (٣/ ٩٣٢)]. على المدعى، واليمين على المدعى عليه من أوجه أخر، كلها ضعيفة، وينظر: جامع العلوم والحكم (٣/ ٩٣٢)]. الله إلا قلة »، رواه مسلم.

## التوضيح:

- بدعواهم: أي بمجرد دعواهم وطلبهم بأن لهم حقًا قِبلَ فلان دون إثبات.
- ومَنِ ادَّعى دعوى كاذبةً: الدعوى: يحتمل أن تكون هنا من باب تَدَاعِي الخصمين عندَ الحاكم، ويحتمل أن تكون من باب ادعاءِ فضيلةٍ ليست فيه من علمٍ أو صلاح، أو غير ذلك من المزايا.



- التكثر بها: على المعنى الأول للدعوى: يكون راجعًا إلى المال، يضمُّ ما ليسَ لـ ه إلى مالـ ه. وعـ لى الثانى: يكون معناه: تعظيم الناس له على تقدير صحة ما ادَّعاه.
- إلا قِلَّةً: على المعنى الأول للدعوى يكون قلة في ماله، لذهاب بركته بضمِّ الحرام إليه. وعلى المعنى الثاني هو قلة قدره وتعظيمه عند الناس، لكذبه في دعواه.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ حديث ابن عباس أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، يقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه -وإن كان فاضلًا شريفًا- في حق من الحقوق -وإن كان عتقرًا يسيرًا- حتى يستند المدَّعِي إلى ما يُقوِّي دعواه، وإلا فالدعاوي متكافئة، والأصل براءة الذمم من الحقوق، فلا بد مما يدلُّ على تعلُّق الحق بالذمة، وتترجح به الدعوى من بينة أو تصديق المدَّعَى عليه، وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفها.
  - ٢ وفيه أنَّ اليمين على المدَّعَى عليه، وأنَّ البينة على المدَّعِي، كما في رواية البيهقي.
- ٣ وفيه أن استحلاف المدَّعَى عليه مشروع في كل الحقوق، وأجمعوا على استحلافه في
   الأموال، واختلفوا في غير ذلك؛ كالطلاق والنكاح والعتق.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ -بيَّن النبي ﷺ الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو أعطي بمجردها لادعى قومٌ
   دماء قوم وأموالهم واستبيح ذلك، ولا يمكن المدَّعَى عليه أن يصون دمه وماله، وأما
   المدَّعِى فيمكنه صيانتها بالبينة.
- حديث ابن عباس أصل من أصول القضاء والأحكام، وفيه إرساء لأهم مبدأ من مبادئ
   التقاضي وفصل الخصومات بين الناس، ودلالة على اهتهام الإسلام بهذا المقصد العظيم
   الذي يضمن به حقوق الناس (١).
- ٢ السبب في كون البينة على المدَّعِي: أن جانبه ضعيف؛ لأنه يدَّعِي خلاف الظاهر، فكُلِّف الحجة القوية وهي البينة؛ ليقوى بها مركزه القضائي والقانوني، أما المدَّعَى عليه فمركزه قوي؛ لأن الأصل براءة ذمته، فاكتفي منه باليمين، وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب النفع لنفسه ويدفع الضرر عنها، فكان ذلك في غاية الحكمة.

(١) المفهم (٥/ ١٤٨).



- ٣ وحديث ثابت بن الضحاك فيه النهي والزجر عن افتعال الدعاوى الكاذبة لغرض
   التكسب الحرام، وتحريم مثل هذه الدعوى.
- ٤ وكان الجزاء فيه من جنس العمل؛ فإن من ادَّعى دعوى كاذبة، فإنه يريد الاكتساب والازدياد، فعوقب بنقيضه؛ وهو القل والعُدْم، وهذا فيها يتعلق بالعقوبة الدنيوية، أما العقوبة الأخروية فقد ورد فى حديث آخر: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِم، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» متفق عليه.

### طريقة الاستدلال:

قاعدة: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)(١) أخذها العلماء من الحديث.

## من أحكام اليمين والبينة:

قال ابن كثير: (أَيْ: مَا كُنْتَ عِنْدَهُمْ يَا مُحَمَّدُ ... حِينَ اقْتَرَعُوا فِي شَأْنِ مَرْيَمَ أَيُّهُمْ يَكُفُلُهَا، وَذَلِكَ لِرَغْبَتِهِمْ فِي الْأَجْرِ). اهـ

وقال القرطبي: (اسْتَدَلَّ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى إِثْبَاتِ الْقُرْعَةِ، وَهِيَ أَصْلُ فِي شَرْعِنَا لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْعَدْلَ فِي الْفِسْمَةِ، وَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي الْمُسْتَوِينَ فِي الْحُجَّةِ لِيَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ وَتَرْتَفِعَ الظَّنَّةُ عَمَّنْ يَتَوَلَّى قِسْمَتَهُمْ، وَلَا يَفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا كَانَ المُقْسُومُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ اتِّبَاعًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ). اهـ

أما القسمة نصفين بين المدعيين الذّين لا بينة معها، فلأنها طرفان، ولو كانوا أطرافًا ولا بينة لأحدهم لكانت بعددهم.

١٤١٩ - عن أبي هريرة على: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ، أَيَّهُمْ يَخْلِفُ»، رواه البخاري.

٠ ١٤٢٠ - وعن أبي موسى على: «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَهَا فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضى بِهَا رَسُولُ الله عَلَيْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود، والنسائي -وهذا لفظه- وقال: (وإسناده

<sup>(</sup>١) شرح القواعد الفقهية (ص٣٦٩).



جيد). [رجَّع إرساله البخاري فيها نقله الترمذي في العلل الكبير (٣٧٩)، والدارقطني في العلل (٧/ ٤٠٤)، والبيهقي في الكبير (١٩ ٢٥٩)، والخطيب فيها نقله ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٢٩٣)].

#### التوضيح:

- يُسهم بينهم: يُقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة كان له حق الحلف على دعواه.
- في دابة: الدابة في اللغة اسم كل ما يَدِبُّ على الأرض، وخُصَّت في العرف بذوات الأربع. الدلالات الفقهدة:
- حدیث أبي هریرة بهذا اللفظ عند البخاري فیه إجمال، یفسره ما رواه أبو داود والنسائي من طریق أبي رافع عن أبي هریرة: أن رجلین اختصا في متاع لیس لواحد منها بینة، فقال النبی علیه: «استها علی الیمین».
- ٢ وقد دلَّ الحديث أنه عند عدم وجود بينة لأي مدَّع مع استعداد جميع المدَّعين لليمين؟
   فإنه يقرع بينهم، فأيهم خرجت له حلف وأخذ ما ادَّعى.
- ٣ وكذا الحال عند تعارض البينات ووجود بينة لكل مدَّع؛ يقرع لمن يحلف أولًا، ثم يحلف ويأخذ ما ادَّعاه (١)؛ قال الشوكاني: (وجه القرعة: أنه إذا تساوى الخصان فترجيح أحدهما بدون مرجح لا يسوغ، فلم يبق إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين الخصمين، وهو القرعة، وهذا نوع من التسوية المأمور بها بين الخصوم) (٢)
- ٤ ودلّ حديث أبي موسى على أنه إذا تداعى اثنان شيئًا، ولا معارض لهما ولا بينة عندهما، فللقاضي أن يجعله بينهما نصفين، ولكن ذلك محمول على ما إذا كان محل الدعوى ليس بيد أحدهما، أو كان بأيديهما معًا، أما لو كان بحوزة أحدهما دون الآخر فهو له ولا تُدفع الحيازة بمجرد دعوى الخصم دون بينة، قال الخطابي: (يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة التي كانت في أيديهما معًا، فجعله النبي على بينهما؛ لاستوائهما في الملك باليد، ولو لا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد أحدهما) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: معالم السنن للخطابي (٤/ ١٧٧)، سبل السلام (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٨/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم السنن للخطابي (٤/ ١٧٦)، سبل السلام (٤/ ١٣٣).

## باب الدعاوى والبينات

وعلى هذا يحمل ما ورد في حديث أبي موسى بروايتيه:

الأولى: وهي التي هنا، وفيها أنه لم يكن مع أحدهما بينة.

والثانية: فيها أنهما ادعيا بعيرًا في عهد رسول الله عليه، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي عليه المنهما نصفين (١)

ففي الرواية الأولى لم يكن لواحد منها بينة، وفي الثانية أن كل واحد منها قد جاء بشاهدين؟ فيحتمل أن تكون القضية واحدة، وأن الشهادات لما تعارضت تهاترت، فصارتا كمن لا بينة له، وحكم بالشيء بينها نصفين؛ لاستوائها في اليد، ويحتمل: أن البعير في يد غيرهما، فلما أقام كل واحد منها شاهدين على دعواه نزع الشيء من يد المدَّعَى عليه ودفعه إليها.

#### طريقة الاستدلال:

حديث أبي موسى هذا قد تعارض مع الحديث قبله عن أبي هريرة، وعلى ضوء هذا التعارض كان الاختلاف بين العلماء في الشيء يتداعاه اثنان يقيم كل واحد منها بينة، فقال أحمد، وإسحق، والشافعي في القديم: يقرع بينها، فمن خرجت صار له. القول الثاني: يقرع بينها، فأيها خرج سهمه حلف: أنه شهد شهوده بحق، ثم يقضى له به. القول الثالث: ذهب البعض إلى قسمة العين عند تعارض البينتين، وهو أحد قولي الشافعي في الجديد، وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري ورواية عن أحمد (٢)، والراجح أن يقرع بينها على الحلف لحديث أبي هريرة، أما حديث أبي موسى فهو ضعيف، في سنده ومتنه اختلاف، ومقولة النسائي: (سنده جيد) إنها هي موجودة في سننه الكبرى دون الصغرى (المجتبى)، ومعروف أن القوة والاعتبار والصحة في كتابي النسائي إنها هي للسنن الصغرى المسهاة (المجتبى)، كها أن المتري لم يذكر العبارة في تحفة الأشراف (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود في السنن برقم (٣٦١٧) (٣/ ٣٤٤) والبيهقي في السنن الكبرى ت: محمد عبد القادر عطا (١٠/ ٢٥٧) وقال البيهقي: والحديث معلول عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده.

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم السنن (٤ / ١٧٧)، عون المعبود (٩/ ٤٩٨)، سبل السلام (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (٦/ ٤٥٢).



# - الوعيد على من اقتطع حقًا بيمين فاجرة:

• قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْ تَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِ مِرْثَمَنَا قَلِي لَّا أُوْلَتِهِ كَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَدَمَةِ وَلَا يُنرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٧٧] قال السعدي: (ويدخل في ذلك كل من أخذ شيئًا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده، وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو داخل في هذه الآية).

وقال الله تعالى ﴿ يَآئَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَأَ عَدَكُو الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُو أَوَّءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُ مَ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ عَدْلِ مِّنكُو أَوَّءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُ مَ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الضَّهُ وَقَى اللَّهُ إِنَّا أَوْلَا لَكُنْ مُ اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَمِن اللَّهِ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَمِن اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِن فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

١٤٢١ – عن أبي أمامة الحارثي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِي مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ السجنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَـيْتًا يَسِيرًا يَساً رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ!»، رواه مسلم.

١٤٢٢ – وعن الأشعث بن قيس ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَـا مَالَ امْرِئِ مُسْلِم، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، متفق عليه.

١٤٢٣ - وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ : ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ الله يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ اللهِ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ؛ وَرَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ؛ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِالله، لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُ وَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ»، متفق عليه.

١٤٢٤ – وعن جابر ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينِ آثِمَةٍ، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصحَّحه ابن حبان.

## ترجمة الرواة:

١ - أبو أمامة الحارثي هو: إياس بن ثعلبة الحارثي الخزرجي، صحابي (١)، ذُكِرَ أنه لم يشهد بدرًا؛
 لأن أمه كانت مريضة، فأمره النبي ﷺ بالمقام على أمه، فرجع من بدر، ثم توفيت فصلى عليها.

<sup>(</sup>١) أخرج له مسلم وأصحاب السنن، له ثلاثة أحاديث، وهو غير المشهور بالكنية، فالمشهور بالكنية والذي يأتي ذكره كثيرًا في الأحاديث: هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي.



٢ - أبو محمد الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندي، قدم على النبي على مترأسًا وفد كندة،
 وكان من ذوي الرأي والإقدام، موصوفًا بالهيبة، ارتد عن الإسلام بعد النبي على شهد الله ثم رجع إليه
 في خلافة أبي بكر، شهد القادسية وغيرها، ومات سنة (٤٢) وصلى عليه الحسن بن علي شهه.

### التوضيح:

- وإن قضيبًا من أراك: أي: وإن كان المأخوذ قضيبًا من أراك، والمراد المبالغة في القلة. والقضيب: هو الغصن المقطوع، والأراك: شجر معروف يستاك بجذوره.
  - على منبري: أي: عند منبري.
  - تبوأ مقعده من النار: أي اتخذ لنفسه منزلًا في النار، يقال: تبوأ الرجل المكان: إذا اتخذه سكنًا.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ تحريم اليمين الكاذبة التي يقصد بها أكل مال الناس بالباطل، وكذا تحريم أن يحلف البائع أنه اشترى السلعة بكذا، أو أنه أعطي له ثمنًا لها كذا كذبًا؛ ليغري المشتري فيشتريها بزيادة، فهذا جمع بين اليمين بالله تعالى كاذبًا وخداعه للمشترى، وأكله مال أخيه بالباطل.
- ٢ واستدلَّ بحديث أبي هريرة وجابر من قال بمشروعية تغليظ اليمين بالزمان والمكان،
   فحديث أبي هريرة فيه التغليظ بالزمان، وحديث جابر فيه التغليظ بالمكان.
- ٣ ومسألة التغليظ في اليمين موضع خلاف بين أهل العلم؛ فذهب الجمهور إلى جوازه (١)،
   وذهب الحنفية (٢) إلى أنه لا يشرع التغليظ لا في زمان ولا مكان. والقول الثالث: أن
   تغليظ اليمين راجع إلى اجتهاد القاضي بحسب ما يراه من مصلحة القضية، وحال المتخاصمين، وقوة إيهانهم وضعفه.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - هذه الأحاديث دليل على شدة الوعيد لمن حلف كاذبًا ليأخذ حقًا لغيره، أو يسقط عن نفسه حقًا، وإن كان يسبرًا.

<sup>(</sup>١) الأم (٧/ ٦٣٦)، الاستذكار (٢٢/ ٨٧)، فتح الباري (٥/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٧).



- ٢ وحديث الأشعث تضمن أيضًا الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد لمن اقتطع مال أحد بغير
   حق، فمن فعله (لقي الله وهو عليه غضبان)، ومَنْ غضب الله عليه فهو في عداد الهالكين
   الذين حرمهم جنته، وأوجب عليهم عذابه.
- ٣ ودلَّ حديث جابر على عظيم إثم من حلف على منبر رسول الله ﷺ كاذبًا؛ لأن هذا
   المكان محل تعظيم واقتداء بالنبى ﷺ.
- ٤- تغليظ اليمين معناه: أن يُطلَب من المدعي اليمين في زمان أو مكان معظم، والهدف منه أنه يعتقد أنه يوقع الرهبة في نفس الحالف، فيكون أدعى أن لا يحلف إلا صادقًا، فالتغليظ بالمكان كأن يحلف بين الركن والمقام في مكة، أو عند منبره على في المدينة أو في المسجد، والتغليظ بالزمان: كأن يحلف يوم الجمعة أو بعد صلاة العصر.

#### طريقة الاستدلال:

- ١ ذِكْرُ المسلم في حديث أبي أمامة في قوله: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» خرج مخرج
   الغالب، وإلا فالذمى مثله في هذا الحكم.
- ٢ حصل تخصيص اليمين في حديث أبي هريرة ببعد العصر؛ لشرف ذلك الزمان، ففيه ترتفع الملائكة
   بالأعمال إلى الله تعالى، وأقسم الله تعالى به في كتابه، وإلا فاليمين الفاجرة محرمة في كل وقت.

# - إذا تداعى اثنان شيئًا وكان بيد أحدهما:

• قال الله تعالى: ﴿ وَجَآ اُوعَلَىٰ قَمِيصِهِ عِبِدَمِرِكَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمَرً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ اللّهُ تعالىٰ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨].

قال القرطبي: (اسْتَدَلَّ الْفُقَهَاءُ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي إِعْمَالِ الْأَمَارَاتِ فِي مَسَائِلَ مِنَ الْفِقْ و كَالْقَسَامَةِ وَغَيْرِهَا، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَدَلَّ عَلَى كَذِيهِمْ بِصِحَّةِ الْقَمِيصِ، وَهَكَذَا يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ أَنْ يَلْحَظَ الْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ إِذَا تَعَارَضَتْ، فَهَا تَرَجَّحَ مِنْهَا قَضَى بِجَانِبِ التَّرْجِيحِ، وَهِي قُوَّةُ التَّهْمَةِ، وَلَا خِلَافَ بِالْحُكْمِ مِهَا، قَالَهُ بن الْعَرَبِيِّ).

٥ ١ ٤ ٢ – عن جابر ﷺ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَهَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمَا: نُتِجَـتْ هَـذِهِ النَّاقَـةَ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ الله ﷺ لَمِنْ هِيَ فِي يَدِهِ » رواه الدارقطني، وفي إسناده ضعف.

### باب الدعاوى والبينات

#### التوضيح:

- نُتِجَتُ عندي: أي تولَّدت عندي.

#### الدلالات الفقهية:

١ - حديث جابر دليل على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها.

٢ – وقد استدلَّ به الفقهاء على أنه إذا تداعى رجلان شيئًا، وقدم كل منها بينة أنها له، وتساويا في العدالة، واشتبه الأمر على القاضي، فإن كان المدَّعَى به في يد أحدهما: كان ذلك قرينة ترجح جانبه، فيحكم بها لمن هي في يده، وهو المسمى عند الفقهاء بالداخل؛ وذلك لأنها قد استويا في الدعوى والبينة، ورُجِّح الذي هي بيده على خصمه بالحيازة؛ فحكم له، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية (١)، وهذا معنى قولهم: تُقدم بينة الداخل على بينة الخارج عند التكافؤ على ما هو المشهور (٢).

# ـ ردّ اليمين على المدعي:

قال القرطبي: (وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ النَّاسُ، أَيْ أَحْرَى أَنْ يَحْذَرَ النَّاسُ الْخِيَانَةَ فَيَشْهَدُوا بِالْحُقِّ خَوْفَ الْفَضِيحَةِ فِي رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى المُدَّعِي). اهـ

هذه المسألة تعود إلى اجتهاد القاضي؛ لأن غايته أن يصل إلى الحق ما استطاع، سواء بالحكم برد اليمين أو الحكم بالنكول أو غير ذلك، والله أعلم.

١٤٢٦ - عـن ابـن عمـر رَضَالِلَهُ عَنْهُا: «أَنَّ النَّبِـيَّ ﷺ رَدَّ اليَمِـينَ عَـلَى طَالِـبِ الْـحَقِّ»، رواه الدارقطني، وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج (٤/ ٤٨٠)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص ١١).



#### التوضيح:

- ردَّ اليمين: أي أرجعَ اليمين.
- على طالب الحق: أي: على المدَّعِي، وذلك إذا نكل المدَّعَى عليه وامتنع عن الحلف.

#### الدلالات الفقهية:

- استُدِلَّ بالحديث على ثبوت رد اليمين على المدَّعِي إذا لم يحلف المدَّعَى عليه؛ وذلك أن المدَّعِي إذا ادَّعى شيئًا وأنكر المدَّعَى عليه، وليس للمدَّعِي بينة، فإن على المدَّعَى عليه اليمين على نفي الدعوى، فإن حلف على إنكار الدعوى؛ ذهب المدَّعِي لحال سبيله وانتهت القضية، لكن إن لم يحلف المدَّعَى عليه ورفض اليمين الموجهة إليه من القاضى، ماذا يكون الحال؟
  - ٢ اختلف العلماء في القضاء بنكول المدَّعَى عليه عن اليمين إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يقضى على المدَّعَى عليه بمجرد نكوله وإنها ترد اليمين على المدَّعِي، فإن حلف؛ قضى له بالحق المدَّعَى به، وإلى هذا ذهب الشافعي وآخرون(١).

القول الثاني: ذهب جماعة إلى أنه يثبت الحق بالنكول من دون تحليف للمدَّعِي ، وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة في الدعاوى المالية (٢).

القول الثالث: لا يحكم به، ولكن يحبس المدَّعَى عليه حتى يحلف أو يقر، وبهذا قالت المالكية (٣).

#### طريقة الاستدلال:

دل الحديث على أن القاضي يجتهد في البحث عن وسيلة تصل به إلى الحق، فيبدأ بالأصل «البينة على المدَّعِي واليمين على من أنكر»، ثم ينتقل إلى الوسائل الأخرى.

## - العمل بالقرائن ومنها القيافة:

 إِن الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَنَهِ كَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦] قال القرطبي: (قَالَ ابْنُ خُويْزِ مَنْدَادٍ: تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْحُكْمَ بِالْقَافَةِ، لِاثَنْهُ لَمَا قَالَ: ﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ دَلَّ عَلَى جَوَازِ مَا لَنَا بِهِ عِلْمٌ، فَكُلُّ مَا عَلِمَهُ الْإِنْسَانُ

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج (٤/٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١٧/ ٣٥)، المغنى (٩/ ٢٣٦)

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي (٤/ ٢٩٦).



أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ جَازَ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ، وَبِهَذَا احْتَجَجْنَا عَلَى إِثْبَاتِ الْقُرْعَةِ وَالْحُرْصِ، لِأَنَّهُ ضَرْبٌ مِنْ غَلَبَةِ الظَّنِّ، وَقَدْ يُسَمَّى عِلْمًا اتِّسَاعًا. فَالْقَائِفُ يُلْحِقُ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ مِنْ طَرِيقِ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا كَمَا يُلْحِقُ الْفَقِيهُ الْفَرْعَ بِالْأَصْلِ مِنْ طَرِيقِ الشَّبَهِ).

١٤٢٧ - عن عائشة رَخِوَالِلَهُ عَنْهَا قالت: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا، تَـبُرُقُ أَسَـارِيرُ وَجْهِهِ. فَقَالَ: «أَلُمْ تَرَيْ إِلَى مُجَرِّزِ الْـمُدْلِجِيِّ، نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ»، متفق عليه.

## التوضيح:

- تبرق أسارير وجهه: أي تضيء وتستنير من الفرح والسرور، والمراد بالأسارير خطوط الجبهة.
- ألم تري إلى مجزز: أي ألم تسمعي ما قال مجزز؟ قال الحافظ في الفتح: والمراد من الرؤية هنا الإخبار أو العلم.
- بَجَزِّزِ الْـمُدْلِجِيِّ: مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي، وإنها قيل له: مجزز؛ لأنه كان كلها أسر أسيرًا جز ناصيته، كان من العارفين بالقيافة، وهو القائف الذي سُرِّ رسول الله عَلَيْ بقوله في أسامة وأبيه زيد بن حارثة.
  - القائف: هو الذي يعرف شبه الرجل بأبيه أو أخيه وغيرهما ويميز الأثر.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ دلَّ الحديث على الاستفادة من القرائن التي تؤكد الحق لصاحبها، وأنه يُقضى بها عنـ د
   الضرورة والاحتياج.
- ٢ والحديث دليل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب. وإلى اعتبار القيافة في ثبوت النسب ذهب جماهير العلماء (١)، وأجازوا الاعتباد عليها في إثباته عند التنازع وعدم وجود الدليل الأقوى، أو عند تعارض الأدلة الأقوى منها؛ مستدلين بهذا الحديث.
- ٣ وإنها تصح القيافة عند عدم وجود الأصل الأول في إثبات الأنساب؛ وهو الفراش، ومعنى
   الفراش: كون المرأة ولدت الطفل وهي على ذمة رجل زوجةً له، فإنه في هذه الحال ينسب

<sup>(</sup>۱) المهذب (۲/ ۱۰۵)، المغني (۸/ ۳۸۰)، نهاية المحتاج (۸/ ۳۷۵)، منتهى الإرادات (۳/ ۲۲٤)، المبدع (۸/ ۱۳۲)، الفروق (٤/ ۹۹)، مواهب الجليل (٥ / ۲٤٧)، بداية المجتهد (۲ / ۳۲۸).

## باب الدعاوى والبينات



الطفل إلى الزوج، وهذا هو معنى الفراش، فإذا عدم هذا الأصل جازت القيافة.

٤ - وعلى الأصبح عند القائلين بالإلحاق بالقيافة: يكفي قائف واحد، وقيل: لا بد من اثنين ليحصل الإلحاق<sup>(١)</sup>.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ في الحديث: الفرح بها يزيل الريبة عن أنساب المسلمين، وقد فرح النبي على به؛ وذلك أن
   الكفار كانوا يقدحون في نسب أسامة لكونه كان أسود شديد السواد وكان زيد أبيض.
  - ٢ تشوف الشارع الحكيم إلى صحة الأنساب، وإلحاقها بأصولها، وعدم إضاعتها.
  - ٣ الفرح والاستبشار بالأخبار السارة وإشاعتها، خصوصًا ما فيه إزالة شبهة أو قول سوء (٢).

#### طريقة الاستدلال:

ا - سبق أنّ التقرير من النبي على حجة، وأنه أحد أقسام السنة، فدل ذلك على تقرير كون القيافة طريقًا إلى معرفة الأنساب، وقد قضى عمر بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار من واحد منهم، فكان كالإجماع يقوي القول بالقيافة، قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس ابن مالك ولا مخالف لهما من الصحابة، ويدل عليه حديث اللعان في قوله على : "إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لفلان أو على صفة كذا وكذا فهو لفلان»، فجاءت به على الوصف المكروه، فقال على: "لولا الأيهان [أي أيهان اللعان]؛ لكان لي ولها شأن»، فقوله: فهو لفلان فيه إثبات للنسب بالقيافة، ولكن لاعتبارات أخرى لم يُعمل بها هنا.

قال ابن القيم: (أصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح يقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب، والشارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها، ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة، والدعوى المجردة مع الإمكان وظاهر الفراش، فلا يستبعد أن يكون الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافيًا في ثبوته).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٦/ ١٨٧).

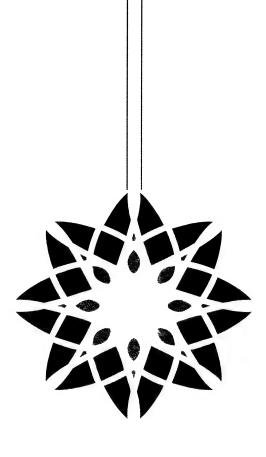

كتاب العتق



## • ما جاء في فضل العتق:

لَّ قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَعْدِ وَٱلْمَكَنِّ وَٱلْبَرِّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَعْدِ وَٱلْمَكَنِّ وَٱلْمَكَنِي وَٱلْبَرِينَ وَالْنَهِينِ وَالْبَرِينَ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى ٱلْفُرِينَ وَالْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَالْبَرْفَ الرِّقَ الْمِ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

قال أبو حيان في التفسير: (و﴿ الرِّقَابِ ﴾: هُمُ الْمُكَاتَبُونَ يُعَانُونَ فِي فَكِّ رِقَابِهِمْ، قَالَهُ عَلِيٌّ وَابْنُ مَابَّكُ، وَالشَّافِعِيُّ. أَوْ: عَبِيدٌ يُشْتَرَوْنَ وَيُعْتَقُونَ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ، وَمَالِكُ، وَمَالِكُ، وَأَبْنُ مُنَادُ وَيُعْتَقُونَ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ، وَمَالِكُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ. أَوِ: الْأُسَارَى يُفْدَوْنَ وَتُقَكُّ رِقَابُهُمْ مِنَ الْأَسْرِ. وَقِيلَ: هَوُلَاءِ الْأَصْنَافُ الثَّلَاثَةُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ).

وقال الله تعالى: ﴿ فَلَا اَقْتَحَمَ اَلْعَقَبَةَ ۞ وَمَا أَذَرَكَ مَا اَلْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ۞ أَوَ إِطْعَمٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْمِسْكِينَا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَواْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَواْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْمَرْحَمَةِ ۞ أَوْلَتَهِكَ أَنْمَيْمَنَةٍ ﴾ [البلد: ١١-١٥] قال البخاري في صحيحه: بَابٌ فِي العِثْقِ وَفَصْلِهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكُ رَقِبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمَاذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٣-١٥].

١٤٢٨ - عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ﴿ أَيُّهَا امْرِيُّ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ الله بِكُلِّ مُسْلِمٍ مُسْلِمٍ مَنْهُ مُضُوّا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»، متفق عليه.

١٤٢٩ - ولُلترمذيّ وصحَّحه، عن أبي أمامة ﷺ: «وَأَكَيُّهَا امْرِئُ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَ أَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ». [إسناده ضعيف]. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة: «وَأَيَّبَا امْرَأَةَ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنْ النَّارِ». [إسناده ضعيف أيضًا].

١٤٣٠ - وعن أبي ذر رضي قال: سَأَلتُ النَّبِيَ ﷺ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِالله، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ». قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغَلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»، متفق عليه.

## التوضيح:

- استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار: أي خلّص الله عِوَضَ كل عضو من أعضاء الإنسان المُحَرَّر عُضْوًا من أعضاء الذي حرَّره ونجَّاه من جهنم يوم القيامة.
  - كانتا فكاكه من النار: أي كان تحريره المرأتين سبب تخليصه وإنقاذه من عذاب جهنم.



- أيُّ الرقاب أفضل: أي: أيُّ الماليك أحب إلى الله أن يُعتَىق؟ والرقاب جمع رقبة، وهو الرقيق، وشعى الرقيق رقبة؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته.
- أعلاها ثمنًا: أكثرها ثمنًا، سواء كان اللفظ أعلاها بالمهملة أو أغلاها بالمعجمة، فاللفظان واردان في روايات الحديث.
- أنفسها عند أهلها: أي: أكرمها وأكثرها رغبة عند أهلها. وأنفَسْ من النفاسة، يقال: نَفُس الشيء نفاسةً: كَرُمَ فهو نفيس.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الأحاديث فضل العتق وأنه من أفضل الأعمال ومما ينجى به الله من النار.
- ٢ دلَّ حديثا أبي هريرة وأبي أمامة على أن إعتاق رجل مسلم أو امرأتين مسلمتين سبب للخلاص
   والعتق من النار يوم القيامة، واستدلَّ به الفقهاء على أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى.
- ٣ دلَّ حديث أبي ذر على أن أفضل الرقاب التي يراد إعتاقها: ما كان أكثرها قيمة، وأكثرها نفاسة وأحبها وأكرمها عند أهلها؛ لحسن أخلاقها، وكثرة نفعها، سواء كان رجلًا أو امرأة.
- ٤ وفي حديث أبي هريرة إشارة إلى أنه ينبغي ألا يكون في الرقبة نقصان ليحصل استيعاب
   الأعضاء بالعتق.
- ٥ في قوله ﷺ: «أعتق امرأ مسلما» دليل على أن هذه الفضيلة إنها هي في عتق الرقبة المؤمنة، ولذلك وقع وأما غير المؤمنة فإنها وإن كان في عتقها فضل بلا خلاف، لكن دون المؤمنة، ولذلك وقع الإجماع في كفارة القتل على اشتراط الإيهان كها نص عليه سبحانه وتعالى.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ جعل الإسلام العتق من أفضل القرب إلى الله تعالى، وجعله أول الكفارات في القتل والظهار والجماع في نهار رمضان، ورتب عليه مَحْو الذنوب، وتكفير الخطايا والآثام.
- ٢ ومن ذلك ما دلَّ عليه حديث أبي هريرة أن ثواب من أعتق إنسانًا مسلمًا أنَّ الله تعالى يخلصه من الناريوم القيامة بعتقه هذا، محل كل عضو عضوًا منه.
  - ٣ فضيلة وشرف الجهاد في سبيل الله تعالى، فهو أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله.

## كتاب العتق



الأفضل من الرقاب ما كان أكثرها قيمة لأمرين: الأول: أن كون هذا الرقيق نفيسًا غاليًا معناه: أن أصحابه متمسكون به؛ لأن منافعه كثيرة، فمن ثم استحب عتق من هذه حالـه ترغيبًا للناس في ذلك؛ لأن إعتاقه من المتعذر الصعب.

والثاني: أنّ العبد الأغلى ثمنًا يدل أنه ممن له كسب أو حرفة تغلي من ثمنه، فَسُنّ عتق من له كسب؛ لانتفاعه بكسبه، وكره عتق من لا قوة له ولا كسب؛ لسقوط نفقته بإعتاقه؛ وسيصبح كَلّا على الناس لا عائل له، فيحتاج إلى السؤال والتكفف.

### طريقة الاستدلال:

مفهوم تقييد الرقبة المعتَقَةُ بالإسلام: أن هذه الفضيلة لا تُنَال إلا بعتق المسلمة، وإن كان عتق الكافر يصح.

# ــه يُعتق العبد المشترك إذا أعتق بعضه:

• قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَعَالُوهُمْ مِنْ مَالِكُ اللّهُ عَالَى اللّه تعالى: ﴿ وَٱللَّذِينَ عَالَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

١٤٣١ - عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَـدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»، متفق عليه.

> ولها عن أبي هريرة: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». وقيل: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الخَبَر.



#### التوضيح:

- من أعتق شركًا له: أي نصيبًا له في عبدٍ، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، حيث قد يملك العبد الواحد شخصين أو ثلاثة أو أكثر، فيكون لكل واحد فيه نصيبٌ معينٌ.
  - فكان له مال: الضمير يعود على من أعتق نصيبه.
- قوّم عليه قيمة عدل: قوم من التقويم أي التقدير، والمعنى: تقدر قيمة ذلك العبد تقديرًا عادلًا لا يزاد في قيمته ولا ينقص من عارف بقيمة السلع موثوق بدينه وأمانته.
- فأعطى شركاءه حصصهم: أي فيعطي ذلك المُعتِق شركاءه قيمة حصصهم من هذا العبد، ويعتق عليه العبد جميعه.
  - وعتق عليه العبد: أي وصار جميع العبد حرًّا، وولاؤه لمن أعتقه.
- وإلا فقد عتق منه ما عتق: أي: وإن لم يكن للمُعْتِقِ مالٌ يدفعه لشركائه لتحرير باقي العبد، فإنه قد عتق من العبد نصيبه، وما عدا ذلك يبقى رقيقًا.
- واستُسْعِيَ: أي طُلِبَ من العبد وألزم بأن يسعى للكسب، فيعمل ليحصّل قيمة الحصة الباقية في الرق فيدفعها حتى يُعْتَق.
- غير مشقوق عليه: غير مُكَلِّفٍ عليه، فلا يَشق عليه سيده في الخدمة فـوق طاقتـه ولا فـوق حصته من الرق.

#### الدلالات الفقهية:

- حدیث ابن عمر دلیل علی أن من أعتق نصیبه من عبدِ مشترك بینه وبین غیره: أنه یلزمه عتق باقیه و تخلیصه كله من ماله إن كان غنیًا قادرًا علی دفع قیمة حصص الشركاء الـذین لم یعتقوا نصیبهم، ویصیر العبد حرًا.
- ٢ ودلَّ حديث أبي هريرة أن المعتق إن لم يكن موسرًا، وليس قادرًا على دفع حصص شركائه
   بعد أن أعتق العبد: أن العبد يذهب للكسب لدفع مالٍ للشركاء غير المعتقين بقدر نصيبهم
   حتى يكمُل عتقه وتتم حريته، وذلك بعد تقويم ثمن هذه الحصص من عدل عارف خبير.



## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ يتشوف الشارع الحكيم إلى عتق الرقاب من الرق، ولذا رتّب فيه حكمًا بالعتق والحرية من دون اختيار مالكه في بعض الأحوال، منها ما ذكر في هذين الحديثين، وهي: حالة ما إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد دون سائر الشركاء فيه، فإنه يُعتق في باقي حصصهم بهال يُدفع لهم ولو دون رضاهم.
- ٢ قُيد تقويم قيمة الحصة الباقية في العبد بتقويم العدل العارف بهذه الأمور حتى لا يتعرض هذا العبد لاستغلال الشركاء بالمغالاة في ثمن حصصهم الباقية فيه، وهذا من حرص الإسلام على تحرير العبد، وإزالة الموانع والعقبات فيه، وتيسيره للعتق بكافة الوسائل.

#### طريقة الاستدلال:

- ١ قاعدة: (ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله)،
   من فروعها: أن من أعتق بعض عبده عتق كله وسرى عليه، لأن العتق لا يتجزأ.
- ٢ ثبوت هذا الحكم يكون في العبد ومثله الأمة، ولا فرق في ذلك بين كونه ذكرًا أو أنشى على قول الجمهور؛ إما لأن لفظ العبد في الحديث يراد به جنس الرقيق، كما في قوله تعالى: ﴿ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ إِنِي ٱلرَّمْ يَنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣]، وإما على طريق الإلحاق بنفي الفارق، كما هو معلوم من باب القياس في أصول الفقه (١). كما أنه يدخل فيه المسلم والكافر أيضًا (٢).
- ٣ ويقتضي الحديث: أنه لا يفرق في الجزء المعتق بين القليل والكثير؛ لأجل التنكير الواقع في سياق الشرط: (شِرْكًا) الواقعة في سياق (مَن).

<sup>(</sup>١) منحة العلام (١٠/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام (٢/ ٣٤٥).



## - عتق الوالد وذوي الأرحام:

ل قال الله تعالى: ﴿ لَا نُصَٰمَآتُ وَالِدَةُ إِبُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ رِبُولَدِوْءً وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾ [البقرة: ٣٣٣].

وقال الله تعالى: ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بِعَضْهُمُ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥].

١٤٣٢ – عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ»، رواه مسلم.

187٣ – وعن سمرة بن جندب على أن النبي على قال: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُو حُرُّ»، رواه الخمسة، ورجَّح جمع من الحفاظ أنه موقوف. [قال أبو داود: الحديث ليس بمرفوع، أو ليس بمتصل، إنها هو عن الحسن عن النبي على وقال الترمذي: هذا الحديث لا نعرف مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة، وقال البيهقي: والحديث إذا تفرَّد به حماد بن سلمة لم يشك فيه ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه، وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر. ينظر: تهذيب السنن لابن القيم (١٠/ ٣٤٢)].

## التوضيح:

- لا يجزى: لا يكافئ.
- ذا رَحِمٍ: الرَحِمُ أصله موضع تكوين الولد في المرأة، ثم استعمل للقرابة، والمراد به في الحديث: كل من كان بينك وبينه نَسَبٌ يوجب تحريم النكاح.
  - محرم: من لا يحل نكاحه من الأقارب.
- فهو حرِّ: جواب الشرط المصدر بـــ(مَنْ ملك)، أي: فذو الرحم المحرم المملوك يصير حرًا بنفس انتقال ملكيته.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ حديث سمرة دليل على أنه من ملك ذا رحم، بينه وبينه رحامة محرمة للنكاح، فإنه يعتق عليه، وذلك كالآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا.
- ٢ واختلف العلماء في بقية الأرحام الذين يعتقون بالشراء، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن
   الأرحام الذين يعتقوا بشراء قريبهم لهم هم: الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا،



والإخوة وأولادهم، والأخوال والأعهام لا أولادهم، مستدلين بالحديث والعموم الوارد فيه (١). وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا الآباء والأبناء للنص في الحديث الأول حديث أبي هريرة – على الآباء وقياسًا للأبناء عليهم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (٢)، وذلك بناء على عدم صحة هذا الحديث. وقال مالك يعتق الآباء والأبناء، والإخوة والأخوات؛ قياسًا على الآباء (٣).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - عظّم الله عز وجل حق الوالدين، وأكد على عظيم حقها وشأنها، حتى أنه قرن برهما والإحسان إليها بحقه تعالى، فقال: ﴿ وَقَصَىٰ رَبُكَ أَلَّا تَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا ﴾ [الإسراء: ٣٣]. وفي حديث أبي هريرة أنه لا يمكن للولد أن يفي بحق والديه تجاهه إلا أن يجد أباه أو أمه رقيقًا عملوكًا فيشتريه ويعتقه؛ لأنه يكون حينها خلّصه من الرق الذي حرم به الحرية والكرامة.

٢ - كما عظم الإسلام حق الأقارب والأرحام، ولذا ترتب في حقهم من الأحكام ما لم يترتب في حق غيرهم.

## طريقة الاستدلال:

قوله في حديث سمرة «مَنْ ملك» من ألفاظ العموم، فاقتضى عموم الملك سواءً بالشراء أو بالهبة له أو بالهبة له أو بالهبة له أو غير ذلك، فيعتق ذا الرحم إذا تملّكه قريبُه، سواء كان ملكه له بالشراء أو بالهبة له أو غير ذلك، ذكرًا كان ذلك الرقيق أو أنثى، فيعتق بمجرد تحقق الملك.

## ے من أعتق عبيده عند موته وهم كل ما يملك:

◄ قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَاللَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ وَ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْ اللهُ يُسَاءُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) المغنى (٩/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) المهذب (٢/ ٦)، المغنى (٩/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٤/ ٢٤٠).



قال القرطبي: (فَالْإِضْرَارُ رَاجِعٌ إِلَى الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ، أَمَّا رُجُوعُهُ إِلَى الْوَصِيَّةِ فَبِأَنْ يَزِيدَ عَلَى الثُّكُثِ أَوْ يُوصِيَ لِوَارِثٍ). اهـ ؛ لأن النبي ﷺ قال: «الثلثُ والثلثُ كثير» (١)، وقال ﷺ: «لا وصية لوارث» (٢).

١٤٣٤ – عن عمران بن حصين ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا أَغْتَقَ سِنَّةَ تَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَـالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ الله ﷺ فَجَزَّاَهُمْ أَنْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَـةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا»، رواه مسلم.

### التوضيح:

- فدعا بهم رسول الله ﷺ: أي طلب هؤلاء العبيد الستة ليحضروا إليه ﷺ.
  - فجزأهم: فقسّمهم.
- أثلاثًا: أي جعلهم ثلاثة أقسام، بحيث صار الستة ثلاثة أثلاث، كل اثنين معًا.
  - ثم أقرع بينهم: أي هيأهُم للقرعة على العتق.
- وقال له قولا شديدًا: أي: أغلظ له في إقدامه على إخراج مال قد تعلقت بـ ه حقـ وق الورثـة. وقد جاء في بعض الروايات تفسير هذا القول الشديد، قال: لو علمنا ما صلينا عليه.

## الدلالات الفقهية:

- العتق إنها ينفذ من جائز التصرف، والمريض مرض الموت لا يُجاز تصــرّفه إلا في حــدود
   الثلث من ماله فقط.
- ٢ دلَّ الحديث على أن التبرع، ومنه الهبة والعتق ونحوه، إذا حصل في المرض فله حكم الوصية؛ ينفذ في الثلث فقط، ولذا فإن النبي على أجاز عتقه بقدر ما تجوز الوصية به؛ وهي ثلث ماله، فأمضى تصرفه في الثلث منهم؛ فأعتق اثنين، ولم يُجِزُ عتق الأربعة الآخرين؛ ليبقيهم للورثة.
  - ٣ وفي الحديث دلالة لمذهب الجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، ط. الرسالة (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

راعى الإسلام مصالح الناس؛ فإن الوصية بأكثر من الثلث فيها مشقة على الموصي وعلى الورثة، فقد يكون على الموصي دين أو نحوه، وأما الورثة فليس من المصلحة حرمانهم والتصدق بجميع الميراث.

## \_\_\_ من أعتق مملوكه وشرط خدمته:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهْدَكَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

قال ابن كثير: (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْمَهْدِ﴾ أَيِ الَّذِي تُعَاهِدُونَ عَلَيْهِ النَّاسَ وَالْعُقُودَ الَّتِي تُعَامِلُونَهُمْ بِهَا، فَإِنَّ الْعَهْدَ وَالْعَقْدَ كُلُّ مِنْهُمَا يُسْأَلُ صَاحِبُهُ عَنْهُ).

١٤٣٥ - عن سفينة ﴿ قَالَ: «كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ الله ﷺ مَا عِشْتَ»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم.

## ترجمة الراوي:

سفينة مولى رسول الله ﷺ اختلف في اسمه، ويكنى أبا عبد الرحمن، وكان له كرامات، وسبب تسميته سفينة؛ أنه كان رجلًا قويًا، وكان مع رسول الله ﷺ في سفر، فكان كلما أعيا بعض القوم؛ ألقى عليه سيفه وترسه ورمحه حتى حمل من ذلك الكثير (١)، توفي بعد سنة (٧٠). الدلالات الضفهية:

١ - دلّ حديث سفينة على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق مدة معلومة؛ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: (في هذا الحديث أن أم سلمة اشترطت على سفينة أن يخدم النبي على ابن باز -رحمه الله بشرط أن تخدمني سنة وهذا يدلُّ على أنه لا بأس بالشرط؛ فإذا قالت: أنت حُر لوجه الله بشرط أن تخدمني سنة أو سنتين، أو إلى أن تموت، أو بشرط أن تخدم فلانًا فلا بأس، المسلمون على شروطها، ولهذا أشارت رَحَالِتَهُ عَنها على سفينة أن يخدم النبي على ما عاش) (٢).

٢ - وفي الحديث دليل على صحة استحقاق المنافع لغير المعتِق.

 <sup>(</sup>١) اختلف في اسمه على واحد وعشرين قولًا سردها الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة
 (٣/ ١٣٢)، وانظر: [الجرح والتعديل (٤/ ٣٢٠)].

<sup>(</sup>٢) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (٦/ ٢٢٧).



### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

حرص أم سلمة على معاونة النبي ﷺ في حوائجه ابتداءً دون طلب منه، واشتراطها على سفينة أن يقوم بخدمته، دليل على محبتها وتعظيمها له ﷺ، وتقديرها لما كان يعانيه ويقوم به من أعباء جليلة.

## طريقة الاستدلال:

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي ﷺ علم باشتراط أم سلمة خدمة سفينة له لأجل عتقه؛ فأقر ذلك، فأصبح هذا من السنة، وجاز هذا الشرط.

## - الولاء لا يباع ولا يوهب وهو لمن أعتق:

• قال الله تعالى: ﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحن: ٦٠].

فمن أعتق فهو أحق بالولاء جزاء على إحسانه، وإنها لا يورث ولا يوهب؛ لأنه خارج عن ملك الإنسان إما بكون العتق عمل صدر لوجه الله، أو بكونه لا يمكن انتقاله كالنسب. والله أعلم.

١٤٣٦ - عن عائشة رَخِزَالِتُهُ عَنْهَا أَن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّهَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَـقَ»، متفق عليه في حديث طويل.

١٤٣٧ - وعن ابن عمر رَحَالِلَهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله ﷺ: «الوَلَاءُ خُمَةِ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»، رواه الشافعي، وصحَّحه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. [صحَّحه أبو زرعة في العلل (١١٣٠)، وغيره].

#### سبب ورود حدیث عائشت:

روى البخاري أن عائشة رَحَوَلَيَهُ عَنها أتنها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي -وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها، ويكون الولاء لنا - فلما جاء رسول الله على ذكرته ذلك، فقال النبي على النبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق»، ثم قام رسول الله على المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله؛ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن اشترط مائة مرة».



#### الدلالات الفقهية:

- ١ دل حديث عائشة أن الولاء لمن أعتق، ومعنى الولاء هنا: عُلْقة وارتباط بين المعتق والمعتق كعلاقة النسب، تترتب عليها أحكام شرعية، لكنها أقل من أحكام النسب، منها:
   أن المعتق يرثُ عتيقه الذي كان عبدًا بعد موته، ولا ينعكس.
- ٢ ولاء العتق: أن يرث المعتق العتيق إذا لم يكن للعتيق وارث من عصبته، ولا يكون هذا الولاء إلا لمن صدر منه العتق وحرر الرقيق؛ قال ابن قدامة: (وهذا قول الجمهور. روي نحو ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد، وابن مسعود، وابن عمر، وأسامة بن زيد، وأبي مسعود البدري، وأبي بن كعب... والنسب يورث به ولا يورَّث، فكذلك الولاء. ولأن الولاء إنها يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق، وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق، فكذلك الولاء)(١).
- حدیث ابن عمر دلیل علی عدم صحة بیع الولاء ولا هبته، فإن ذلك أمر معنوي كالنسب، فهو كالأبوة والأخوة لا يتأتى انتقالها بالبیع والوهب. وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبیع وغیره؛ فنهى الشرع عن ذلك، وعلى هذا جماهیر العلماء.
- ٤ معنى تشبيه الولاء بلحمة النسب: أن الولاء يجري مجرى النسب في الميراث، كم اتخالط الله عنى تشبيه الوب حتى يصير كالشيء الواحد (٢).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

قال ابن العربي: (معنى «الولاء لحمة كلحمة النسب»: أن الله أخرجه بالحرمة إلى النسب حكمًا، كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسّا؛ لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام، لا يقضي ولا يلي ولا يشهد، فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها، فلما شابه حكم النسب؛ أنيط بالمعتق، فلذلك جاء: «إنها الولاء لمن أعتق» وألحق برتبة النسب، فنهى عن بيعه وهبته) (٣).

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة (٦/ ٢٤٤)

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ٤٥).



#### طريقة الاستدلال:

١ - أفادت كلمة (إنها) الحصر، وهو إثبات الولاء لمن ذكر -أي لمن أعتق- ونفيه عمن عداه،
 فلا يتعدَّاه إلى غيره.

٢ - واستُدِلَّ بالحصر في هذا الحديث على أنه لا ولاء بالإسلام؛ أي لا ولاء لمن أدخل كافرًا إلى الإسلام، فلا يرثه إن مات ولم يكن له عصبة، وهذا قول الجمهور خلافًا للحنفية (١).



(١) سبل السلام (٤/ ١٤٤).



## وبيع المدبر:

♦ قال الله تعالى: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيتَةٍ يُوْصِى بِهَاۤ أَوْرَيْنِ ﴾ [النساء: ١١].

قال ابن كثير: (أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا: أَنَّ الدَّيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ). اهـ

والمدبر من الوصية فيأخذ حكمها.

وقال الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلِ ٱلْعَفْوَ ﴾ [البقرة: ٢١٩].

والعفو هو الفضل؛ أي: ما زاد عن نفقة الإنسان ومن يعول، قال الحسن: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس.

١٤٣٨ – عن جابر ﴿ مَنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَـهُ مَـالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلِيْهُ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِالله بِثَمَانِيَاتَةِ دِرْهَم. متفق عليه، وَفِي لَفْظِ لِلْبُخَارِيِّ: «فَاحْتَاجَ»، وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: وَكَـانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَـهُ بِثَمَانِيَائَةِ دِرْهَم، فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَكَ». [في إسنادها ضعف].

### التوضيح:

- عن دبر: التدبير: هو تعليق عتق العبد بموت السيد؛ يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي، أو إذا مت فأنت حر.

## الدلالات الفقهية:

١ - الحديث فيه دلالة على مشروعية التدبير، وهو متفق عليه.

٢ - في الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر، وقال مالك وأصحابه:
 (لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه، وهذا الحديث صريح، أو ظاهر في الرد عليهم؛ لأن النبي ﷺ إنها باعه؛ لينفقه سيده على نفسه)(١).

وذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد: أن المدبر لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يُـرهن، ولا يُخرِج من الملك إلا بالإعتاق أو الكتابة، ويستخدم ويستأجر، ومولاه أحق بكسبه وأرشه.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (٧/ ٨٣).



وذهب الشافعية، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد: أنه يُباع مطلقًا في الدين وغيره، وعند حاجة السيد إلى بيعه وعدمها؛ للحديث. وفسّر الشافعية الحاجة هنا بالدين، ولكنه ليس قيدًا احترازيًا، بل هو اتفاقي؛ لما ورد أن عائشة رَخَوَلَيْهُ عَنْهَا باعت مدبرة لها، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة (١).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ مراعاة الشريعة لمصالح الناس وأحوالهم، وأهمية ترتيب الأمور حسب أولوياتها، فلا
   يتقدم المستحب على الواجب، ولذا كان قضاء دين المتوفى مقدمًا على إعتاق العبد.
- ٢ والواجب على من ليس عنده سعة في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن يعول، فهم أولى
   من نوافل الصدقات، وفي الحديث: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»، وأما من وسَّع الله عليه فليحرص على اغتنام الفرص، فليس له من ماله إلاَّ ما قدمه لأخراه.

#### طريقة الاستدلال:

الحديث حجة على من منع من بيع المدبر مطلقًا؛ لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي، وقد دلَّ الحديث على بيع المدبر بصريحه، فهو يناقض المنع من بيع كل مدبر (٢).

## -- أحكام المكاتب:

لَّ قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيَرًا وَعَالَوُهُمِ مِّن مَالِ ٱللّهَ ٱلَّذِي ٓءَاتَنكُمُ ﴾ [النور: ٣٣].

المكاتبة: شراء العبدِ نَفْسَه من سيده بهال معلوم، وفيها معنى شرط بقائه عبدًا حتى يوفي ثمن المكاتبة، لأن الآية أبقت ملك اليمين عليه، ويخرج من ذلك بعض تصرفاته التي تُمنح له نتيجة عقد المكاتبة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الدر المختار (۳/ ۳۲)، حاشية تحفة المحتاج (۴/ ۳۰۹)، حاشية الدسوقي (٤ / ٣٨٥)، المغني (٩/ ٣٩٣)، المغني (٩/ ٣٩٣)، الموسوعة الفقهية (١١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام (ص١٥).



18٣٩ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «الْـمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ»، أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة، وصحَّحه الحاكم. [قال في التلخيص الحبير (٦/ ٣٢٨٢): قال الشافعي: لا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمرو ابن شعيب، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته].

• ١٤٤٠ - وعن أم سلمة رَخَوَلَتُهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله عَلَيْهِ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبُ، وكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ»، رواه الخمسة، وصحَّحه الترمذي. [ضعيف؛ فيه نبهان مولى أم سلمة؛ قال الشافعي فيها نقله البيهقي في الكبير (٢١/ ٤٧٢): لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا، وقال أحمد فيها نقله ابن قدامة في المغني (٩/ ٥٠٧): روى حديثين عجيبين، يعنى هذا الحديث وحديثًا آخر].

١٤٤١ - وعن ابن عباس رَحَوَالِنَهُ عَنْهُا أَن النبي ﷺ قال: ( يُودَى الْـمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيمَةَ الْـحُرِّ، وَيِهَ الْـمُحِرِّ، وَيِهَ النبي عَلَيْهِ قال: ( قال البيهقي في الكبير (٢١/ ٤٧٠): حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه، وفي ثبوته عن النبي ﷺ نظر والله أعلم].

١٤٤٢ - وعن عمرو بن الحارث -أخي جويرية أم المؤمنين رَجَوَالِلَهُ عَنْهَا - قال: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهُ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْعًا، إِلَّا بَعْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً»، رواه البخاري.

## ترجمة الراوي:

عمرو بن الحارث بن أبي الخزاعي المصطلقي، أخو جويرية زوج النبي على الخزاعي المصطلقي، أخو جويرية زوج النبي على النبي على وعن أبيه الحارث، له ولأبيه صحبة، وتوفي في حدود (٧٠).

## التوضيح:

- الكتابة، والمكاتبة: شراءُ العبدِ نَفْسَهُ من سيده بهال معلوم.
- يُودَى الْمُكَاتَبُ: المعنى أن المكاتب إذا قُتِل يعطى ورثته دية حر بقدر ما أدى من مال الكتابة، ويعطى دية عبد بقدر ما بقي، فإن أدى نصفه مثلاً، فيُعطى نصف دية الحر، ونصف دية العبد.



#### الدلالات الفقهية:

- الكتابة شراء العبدِ نَفْسَه من سيده، وذلك بأن يقع عقد بين الرقيق وسيده، على أن يدفع
   له مبلغًا من المال نجومًا -أي: أقساطًا محددة ليصير بذلك حرًا، فقد أجمعت الأمة على مشروعية المكاتبة (١).
- حديث عمرو بن شعيب دليل على أن المكاتب لا يعتق، ويكون له حكم الأحرار حتى
   يؤدي جميع ما عليه من مال الكتابة، فإن بقي عليه شيء؛ فهو عبد تجري عليه أحكام
   الرقيق، وهذا مذهب الجمهور (٢).
- ٣ إلا أن المكاتب يملك نفع نفسه وما يحصل من مكاسب البيع والشراء ونحوهما؛ لأن
   عقد الكتابة لتحصيل العتق، ولا يحصل ذلك إلا بأداء عوضه، وهو متعذر إلا
   بالاكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب.
- وكذا يملك المكاتب كل تصرف فيه مصلحة لماله، كأداء أرش الجناية، والمطالبة بالشفعة، والأخذ بها من سيده ومن غيره، ونحو ذلك.
- ٤ وليس للمكاتب أن يتبرع بشيء؛ لأن تبرعه محض ضرر، فمنع منه، وليس له أن يتزوج؛ لأن الزواج عقد، فيدخل في عموم قول النبي ﷺ: «أيًّما عَبْدِ تَزَوَّجَ بِغَيرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» وقد سبق ولأن السيد يتضرر بذلك؛ لأن العبد يحتاج أن يـؤدي المهـر والنفقـة مـن كسبه، وربـما عَجَزَ، فَيَرَقُ، ويرجع إليه ناقصَ القيمة. ولو أذن له السيد في التبرع أو في التزوج فلـه ذلـك، ولأن المنع من ذلك حق السيد، فإذا أذن له فقد رضى بإسقاط حقه (٣).
- وأما حديث أم سلمة، فقد دلَّ على أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة، فقد صار له ما
   للأحرار، فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكًا لامرأة؛ وإن لم يكن قد سلم ذلك.
- ٦ ودلَّ الحديث بمفهومه على أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكاتبها ويجد مال الكتابة، وهو الذي دلَّ له منطوق قوله تعالى: ﴿أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَ ﴾ [النور:٣١]، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء من السلف.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير لابن قدامة (٦/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) التسهيل (٥/ ١٢٥) وما بعدها.



- ٧ وأما حديث ابن عباس فهو دليل على أن للمكاتب حكم الحر في قدر ما سلمه من كتابته،
   فتتبعض ديته إن قُتل، وكذلك الحد وغيره من الأحكام التي تنصف (١).
- ٨ وفي حديث عمرو بن الحارث جواز ركوب الأمراء والعلماء البغال والدواب، وأن ذلك من المباح وليس من السرف؛ لأن الإمام يلزمه التصرف والتعاهد لأمور رعيته والجهاد بنفسه والنظر في مصالح المسلمين، وكذلك له أن يتخذ السلاح وكل ما به إليه حاجة من الآلات والقوت لأهله (٢).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ا حكمة مشروعية المكاتبة: في تشريع المكاتبة مصلحة السيد والعبد، فالسيد فعل معروفًا من أعهال البر المندوبة، والعبد تؤول كتابته غالبًا إلى رفع الرق عنه، وتمتعه بحريته (٣).
- ٢ ما كان عليه النبي ﷺ من الإعراض عن الدنيا الفانية إلى الدار الباقية، وتقلله منها، وشيائله في هذا الباب كثيرة، وأخباره مشهورة ﷺ، فإن مثل قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَتَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن البَّابِ كثيرة وَلَي اللهِ النساء: ٧٧] نصب عينيه؛ فقد كان خلقه القرآن (٤).

#### طريقة الاستدلال:

- ١ دلَّ حديث عمرو بن شعيب على قول الجمهور من أن العبد عبد ما بقي عليه درهم،
   وأيدته آثار الصحابة، ولأنه أخذٌ بالاحتياط في حق السيد، فلا يزول ملكه إلا بها قد رضي
   به من تسليم ما عنده.
- حدیث أم سلمة معارض بحدیث عمرو بن شعیب السابق، وقد جمع بینها الشافعی،
   فقال: هذا خاص بأزواج النبی علیه، وهو احتجابهن عن المكاتب وإن لم یكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدًا له، وإلا منع من ذلك، كها منع سودة من نظر ابن زمعة إلیها، مع أنه علیه قد قال: «الولد للفراش».

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٤٥ – ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥ / ٧٥).

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الفقهية (٣٨ / ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٧/ ٢٧١).



قال الصنعاني: (ولك أن تجمع بين الحديثين: بأن المراد: أنه قِن إذا لم يجد ما بقي عليه؛ ولو كان درهمًا، وحديث أم سلمة في مكاتب واجد لجميع مال الكتابة، ولكنه لم يكن قد سلمه)(١).

## - حرية أم الولد بعد موت سيدها:

١٤٤٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّهَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِي حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِهِ»، أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث دليل على حرية أم الولد بعد وفاة سيدها.
- ٢ لا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء؛ لقول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مُحَفِظُونَ ۞
   إِلَّاعَكَ ٓأَزُولِجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ وَإِنَّهُمْ عَيْرُمَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون:٥-٦]، وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي ﷺ؛ حيث ولدت له إبراهيم، وكانت هاجر أم إسماعيل سرية سيدنا إبراهيم (٢).
- ٣- يتحقق الاستيلاد، وتصير الجارية أم ولد: بولادة الولد الحي أو الميت؛ لأن الميت ولد، به تتعلق أحكام الولادة، فتنقضي به العدة، وتصير المرأة نفساء، وكذا إذا أسقطت سقطًا مستبينًا خُلْقه أو بعض خلقه، وأقر السيد بوطئها، فهو بمنزلة الحي الكامل الخلقة، ويترتب على هذا ثبوت النسب (٣).
- جمهور الفقهاء على أن السيد لا يجوز له في أم ولده التصرف بها ينقل الملك، فلا يجوز بيعها، ولا وقفها، ولا رهنها، ولا تورث، بل تعتق بموت السيد من كل المال، ويزول الملك عنها (٤).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الحكمة من استيلاد الجارية: الرغبة في الولد؛ فقد يرغب الشخص في الأولاد ولا يتيسر له ذلك من الحرائر، وأباح الله له أن يتسرى من تلد له، والاستيلاد وسيلة للعتق -كها في الحديث الذي معنا- والعتق من أعظم القرب<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية (٤/ ١٦٤ - ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الفقهية (٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٩/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٩/ ٧٢٥)، حاشية الدسوقى (٤/ ٣٥٩).

## - إعانة الكاتب:

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَالْوَهُرِيِّنِ

 مَالِ ٱللّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمُ ﴾ [النور: ٣٣].

١٤٤٤ – عن سهل بن حنيف عَلَيْهُ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَعَـانَ مُجَاهِـدًا فِي سَـبِيلِ الله، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ الله يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ»، رواه أحمد، وصحَّحه الحاكم. [قال الذهبي في المهذب (١١/ ٣٢٠): غريب جدًّا، وضعَّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٥٥٥)].

#### الدلالات الفقهية:

- ١ إن طلبَ الكتابة عبدٌ كسوبٌ؛ نُدب للسيد إجابته شريطة أن يعلم فيه خيرًا وصلاحًا؛ لقولـه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْتَعُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيَّمَكُ كُرُفَكَ إِنَّ عَلِمْ أَنْ عَلِمْ تُرْفِيهِ مْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣].
- ٢ ويستحب للسيد أن يضع عن مكاتبه شيئًا من مال الكتابة، وهذا قول مالك،
   وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وعلَّلوا للاستحباب بأن الكتابة عقد معاوضة، فلا يجب فيه الإيتاء، كسائر عقود المعاوضات.

وقال الشافعي وإسحاق بوجوب حَطِّ الربع، وهو الصحيح من المذهب، لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوهُمِيِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي َءَاتَنكُرُ ﴾ [النور:٣٣]، وظاهر الأمر الوجوب، وقد ورد عن علي ﷺ قال: «تفسير هذه الآية: ربع الكتابة»(١).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - في الحديث أن من أعان مجاهدًا في سبيل الله على مؤن غزوه، أو في إخلافه في أهله بخير، ونحو ذلك، أو أعان غارمًا في عسرته، أو أعان مكاتبًا في فك رقبته؛ بنحو أداء بعض النجوم عنه أو الشفاعة له: أظله الله من حر الشمس عند دنوها من الرؤوس يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ إكرامًا له، وجزاء بها فعل (٢). وفي هذا فضيلة نفع الآخرين وإعانتهم لا سيها إن كانت فيها يُفضي إلى خير وسداد وقُربة إلى الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢٩)، وقال: (الصحيح: موقوف).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٦/ ٩٣).

# باب المدبر والمكاتب، وأم الولد



٢- شرط الله تعالى للأمر بالمكاتبة: أن يعلم أسيادهم فيهم خيرًا، وهو الصلاح في الدين والقدرة على الاكتساب؛ لأنه لو كان غير صالح في دينه ازداد بعد عتقه فسادًا، ويخشى أن يميل بعاطفته إلى الكفر؛ لأن أغلب الرق في صدر الإسلام كان من أسرى الحرب المعادين لدين الله، ولو كان غير قادر على الاكتساب كالمريض صار كَلاَّ على الناس.

### طريقة الاستدلال:



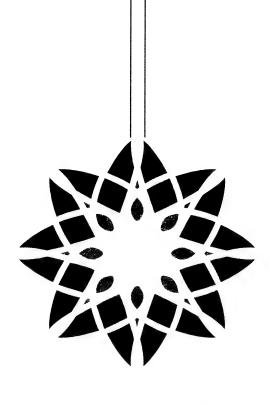

كتاب الجامع



# باب الأدب

## • حقوق المسلم:

 إِن الله تعالى في شأن التحية: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهِ أَإِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٨٦]، وقال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَـ إِمُواْ عَلَىَ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِاللهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [النور: ٦١].

وقال الله تعالى في شأن إجابة الدعوة: ﴿ وَلَاكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

ووصف الله تعالى عمل رسله بقوله: ﴿ أَبُلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّى وَأَنَالَكُمْ نَاصِحُ أَمِينٌ ﴾ [الأعراف: ٦٨] وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠].

وقال الله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ ء كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ مُوَالتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧] قال القرطبي بعد ذكره عدة أقوال في تفسير الآية: وَقِيلَ: الْكَلِمَاتُ قَوْلُهُ حِينَ عَطَسَ: «الْحُمْدُ للهَّ».

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠]؛ فالإحسان مُعرَّف برال) التي تفيد الاستغراق فيدخل في الإحسان المأمور به زيارة المريض واتباع الجنازة كها يستفاد ذلك بطريق مفهوم المخالفة من قوله تعالى: ﴿ وَلَا نُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُ مِمَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَصُمُ عَلَىٰ فَرَوْ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمْ فَاسِيقُونَ ﴾ [التوبة: ٨٤].

٥٤٤٥ – عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَسَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ»، رواه مسلم.



#### التوضيح:

- وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ: أي طلب منك النصيحة.
- فسمِّته: يقال: شمَّت العاطس وسمَّته: إذا دعا له بالهدى وقصد السمت المستقيم. الدلالات الفقهية:
- ١ في الحديث بيان لحقوق المسلم على المسلم، والمراد بالحق: ما لا ينبغي تركه، ويكون فعله إما واجبًا، أو مندوبًا ندبًا مؤكدًا شبيهًا بالواجب الذي لا ينبغي تركه، ويكون استعماله في المعنكيين من باب استعمال المشترك في معنييه.
- ٢ وظاهر الأمر في الحديث يدل على وجوب الابتداء بالسلام، إلا أنه نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع أن الابتداء بالسلام سنة، وأن رده فرض، وأقل السلام أن يقول: «السلام عليكم»؛ وإن كان المسلم عليه واحدًا، فهو يتناوله وملائكته، وأكمل منه أن يزيد: «ورحمة الله وبركاته»، ويجزيه: «السلام عليك»، و«سلام عليك».
- ٣ فإن كان المسلَّم عليه واحدًا وجب الرد عليه عينًا، وإن كان المسلَّم عليهم جماعة، فالرد فرض كفاية في حقهم (١).
- ٤ وفيه إجابة الدعوة، وقد سبق رأي الجمهور أن الدعوة إذا كانت إلى وليمة عرس تجب إجابتها،
   إجابتها، وإن كانت لغير وليمة العرس، فيستحب إجابتها.
- وفيه دليل على وجوب نصيحة من يستنصح، وعدم الغش له، وظاهره أنه لا تجب نصيحة
   إلا حين طلبها، والنصح بغير طلب مندوب؛ لأنه من الدلالة على الخير والمعروف.
- ٦ وفيه دليل على مشروعية تشميت العاطس، والظاهر ما ذهب إليه الظاهرية وابن العربي
   من أنه واجب على كل من سمع حمد العاطس، وهو ما رجَّحه ابن القيم (٢).
- ٧ وفيه وجوب عيادة المريض المسلم، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن عيادة المريض سنة مؤكدة، والراجح أنها فرض كفاية، وهو اختيار شيخ الإسلام (٣)، وأما ما حكاه النووي من الإجماع على عدم الوجوب، فهو محمول على الأعيان (٤).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) الاختيارت (ص ٨٥).

<sup>(</sup>٤) الفتح (١١٧/١٠).



٨- وفيه دليل على مشروعية اتباع الجنائز ودفنها والصلاة عليها، والجمهور على أنها فرض كفاية.
 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الدين الإسلامي راعى الحقوق والواجبات وآداب التعامل بين الناس، فينبغي للمسلم أن يقوم بها عليه من الحقوق تجاه إخوانه، محتسبًا الأجر في ذلك.

### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «حَقُّ المُسْلِمِ»: قال الحافظ: (وقد تبيَّن أن معنى الحق هذا الوجوب؛ خلافًا لقول ابن بطال من أن المراد حق الحرمة والصحبة، والظاهر أن المراد به هذا وجوب الكفاية)(١).
- ٢ ويؤخذ من مفهوم قوله: «حق المسلم على المسلم» أنه ليس للذمي حق واجب فيها سبق ذكره في الحديث.

#### -- القناعة:

♦ قال الله تعالى عن قناعة أهل العلم: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَالَ الَّذِينَ الْهِ عَالَى عَن قناعة أهل العلم: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَالَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْفِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ اللَّهُ الدُّنْيَا يَنَايَتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِ قَدُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْفِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَحَسَلَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا لَلْهُ عَلَيْنَا لَلْهُ عَلَيْنَا لَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا لَعَمَ اللهُ عَلَيْنَا لَحَسَلَى اللهُ عَلَيْنَا لَحَسَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَعَسَلَ اللهُ عَلَيْنَا لَكُمُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلْمَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَاعِمُ وَالْعَلَاعِلَى الللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْ

١٤٤٦ – عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُــوَ أَسْـفَلَ مِـنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُــوَ أَسْـفَلَ مِـنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ»، متفق عليه.

#### التوضيح:

- انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ: أي في أمور الدنيا.
  - وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ: أي فيها.
    - **أجدر**: أي أحرى.
    - أن لا تزدروا: أي بأن لا تحتقروا.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ١١٣).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ في الحديث دليل على أن المرء إذا نظر إلى من فَضُلَ عليه في الدنيا استصغر ما عنده من نعم الله، فكان سببًا لمقته، وإذا نظر للدون شكر النعمة، وتواضع وحمد (١).
- ٢ ينبغي على المؤمن أن يقطع طمعه عن زينة الدنيا وأهلها، فإن من نظر إلى زهرة الدنيا وزينتها تحرَّك حرصه، وانبعث بقوة الحرص طمعه، ولا يسرى إلا الخيبة في أكثر الأحوال، فيتأذى بذلك، ومهما اعتزل لم يشاهد، وإذا لم يشاهد لم يشته ولم يطمع، ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَاتَمُدُنَ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَعَنَابِهِ مَأْزُوكِ جَامِنَهُ مُ زَهْرَةً الْمُنْ يُنَالِنَفْ مِنْ فُورِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَنْنَ ﴾ [طه: ١٣١].
- ٣ قال عون بن عبد الله: (كنت أجالس الأغنياء؛ فلم أزل مغمومًا! كنت أرى ثوبًا أحسن من ثوبي! ودابة أفره من دابتي! فجالست الفقراء فاسترحت).
- وحكي أن المزني خرج من باب جامع الفسطاط، وقد أقبل ابنُ عبد الحكم في موكبه، فبهره ما رأى من حسن حاله وحسن هيئته! فتلا قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فَبِهِره مَا رأى من حسن حاله وحسن هيئته! فتلا قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فَفَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى
- ٤ وعلى العكس من ذلك في أمور الدين؛ فينبغي أن ينظر إلى من هو أحسن منه، ولذا قيل: لا يزال الإنسان يترقى في درجات النظر علوًا علوًا، كلما نال درجة سما به حرصه إلى النظر إلى ما فوقها، فإذا نظر إلى من دونه في درجات الدين اعتراه العُجْب فأعجب بنفسه؛ فطال بتلك الدرجة على الحلق واستطال! فرُمي به من ذلك العلو فلا يبقى منه عضوٌ إلا انكسر وتبدَّد! (٢).
- ٥ الطمأنينة القلبية لا تحصل إلا بحسن النظر، والقناعة بها قسم الله للعبد، فإذا قنع نفسه، وألهم شعوره بنعم الله تعالى عليه، حصلت له راحة نفسية، وطمأنينة قلبية، ورضي بها قسم الله له؛ فلا تطمح نفسه في أمور الدنيا إلى من هم أعلى منه، ولا تمتد عيناه إلى من هم فوقه فيها. وإذا فعل ذلك، حصل له راحة قلب، وطيب نفس، وهناءة عيش. وإلا فإنه مها حصل، ومها زادت أموره الدنيوية، فإنه سيجد من هو أحظ منه؛ فلا يزال في شقاء قلب، وتعب ضمير، وإنهاك بدن، ولهو، وغفلة عن الاستعداد لحياته الباقية، وسعادته الدائمة (٣).

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٧/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٧/ ٢٨٧).



# - الضابط الجامع للبر والإثم:

 إِن الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ إِ أَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِ نَ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱلنَّةَ قَلَ وَأَتُواْ ٱللَّهُ يُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِ نَ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱلنَّهَ لَعَلَى اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ

قال ابن كثير: (وَأَصْلُ التَّقْوَى: التَّوَقِّي عِمَّا يَكْرَهُ لِأَنَّ أَصْلَهَا وَقْوَى مِنَ الْوِقَايَةِ).

١٤٤٧ - عن النواس بن سمعان على قال: سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ البِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: «البِرُّ: حُسْنُ الخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»، أخرجه مسلم.

## ترجمة الراوي:

النواس بن سمعان العامريّ الكلابيّ، له ولأبيه صحبة، سكن الشام، قال ابن عبد البر: (يقال: إن أباه سمعان بن خالد وفد على النبي ﷺ فدعا له رسول الله ﷺ، وأعطاه نعليه فقبلهما وزوَّجه أخته، فلما دخلت على النبي ﷺ تعوذت منه فتركها، وهي الكلابية).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- البريكون بمعنى الصلة، وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة، وبمعنى
   الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق.
- ٢ معنى: «حاك في صدرك»: أي: تحرك فيه وتردد، ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبًا(١).
- ٣ قال ابن القيم: (قابل البر بالإثم، وأخبر: أن البر: حسن الخلق، والإثم: حواز الصدور، وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم. فحسن الخلق: طمأنينة النفس والقلب، والإثم: حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت به) (٢).
- ٤ ووجه كون كراهة الناس للشيء يدل على أنه إثم: أن النفس بطبعها تحب الاطلاع على خيرها، وتكره ضد ذلك؛ فبكراهتها اطلاع الناس يعلم أنه شر وإثم (٣).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٧/ ٢٩٢).



## آداب التناجی:

فقال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُواْ عَنِ النَّجْوَى ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَمَنَجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَالْعُدُونِ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَهُ وَيَقُولُونَ فِي اللهُ وَيَعُولُونَ فِي اَلْقَهُ وَيَعُولُونَ فِي اَلْقَهُ وَيَعُولُونَ فِي اَلْقَهُ وَيَعُولُونَ فِي اَلْقَهُ وَيَعُولُونَ فِي اللهُ مِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَعْمَلُونَ فِي اَلْقَهُ وَيَعْمُ وَلَا يَعْدَبُواْ بِالْإِنْهِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيتِ جَهَنَّهُ وَيَعْمُ وَلَا تَنْجَعُواْ بِاللهِ تَعْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيتِ الرَّسُولِ وَتَنْجُواْ بِاللّهِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيتِ الرَّسُولِ وَتَنْجُواْ بِاللّهِ وَالْعُدُونِ اللّهَ اللّذِينَ ءَامَنُواْ اللّهَ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَولِ وَتَنْجُواْ بِاللّهِ وَاللّهَ وَعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّذِينَ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

١٤٤٨ – عن ابن مسعود ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ »، متفق عليه، واللفظ لمسلم.

#### التوضيح:

- المناجاة: المسارة، وانتجى القوم وتناجوا: أي سارَّ بعضهم بعضًا.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ قال النووي: (في الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكشر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم؛ فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن. ومذهب جماهير العلماء: أن النهي عام في كل الأزمان، وفي الحضر والسفر) (١).
- ٢ ومن التناجي المكروه: أن يتكلم بلغة لا يحسنها الثالث الذي معهما؛ فهذه لها حكم التسار والتناجي الممقوت (٢).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

أحب شيء إلى الشيطان: أن يحزن العبد؛ ليقطعه عن سيره، ويوقفه عن سلوكه؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّجَوَىٰ مِنَ الشَّيَطُنِ لِيَحَرُّنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [المجادلة: ١٠] وقد استعاذ منه النبي ﷺ فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» فهو قرين الهم، وكلاهما مضعف للقلب عن السير مفتر للعزم (٣).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٤/١٦٧).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٧/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/ ٥٠٦).



#### طريقة الاستدلال:

- النهي الوارد في الأحاديث السابقة ظاهره التحريم، ولا صارف له، فيحرم أن يتناجى
   اثنان دون الثالث، أو مجموعة من الناس دون واحد منهم.
- ٢ مفهوم الحديث: أنهم إذا كانوا أربعة فأكثر، فتناجى اثنان دون الباقين؛ أن ذلك جائز،
   وهذا مجمع عليه (١).

# \_\_\_ آداب المجالس:

 إِنَّ أَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٩٤٤٩ - عن ابن عمر رَعَوَالِتَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا»، متفق عليه.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ إن قعد واحد من الناس في موضع من المسجد أو غيره لم يجز لغيره أن يقيمه حتى يقعـ د
   مكانه، فإن قام الرجل وأجلس الآخر مكانه باختياره جاز له أن يجلس.
- ٢ وفي الحديث: أن المتعين على الحضور أن يتفسحوا للقادم حتى يوجدوا له مكانًا بينهم؛ قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُو تَفَسَحُوا فِي الْمَجَلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللّهُ لَكُو ﴾ [المجادلة: ١١]، قال القرطبي: الصحيح أن الآية عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير؛ سواء أكان مجلس حرب، أو ذكر، أو مجلس يوم الجمعة، فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق له؛ قال عليه: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه، فهو أحق به» (٢).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٧/ ٢٩٧)، والحديث أخرجه أبو داود (٣٠٧١).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- الحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، والحث على التواضع المقتضي للمواددة، وأيضًا فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه، ومن استحق شيئًا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة، وبعضه على سبيل التحريم.
- ٢ التأدب بهذه الآداب هو من تمام الدين وحسن الخلق، وينبغي في مسألة التفسح استشعار قوله تعالى: ﴿فَافَشَحُواْ يَفْسَحَ اللهُ لَـه مـن كـل قوله تعالى: ﴿فَافَشَحُواْ يَفْسَحَ اللهُ لَـه مـن كـل ضيق سعة ومن كل عسر يُسرًا.

## طريقة الاستدلال:

قاعدة: (لا إيثار بالقُرَب): الإيثار بالقرب على نوعين:

النوع الأول: القرب الواجبة: فهذه لا يجوز الإيثار بها، ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط، فلا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء؛ لأنه يكون قد ترك واجبًا عليه، وهو الطهارة بالماء، فالإيثار في الواجب حرام.

النوع الثاني: الإيثار بالمستحب: الأصل فيه أنه لا ينبغي، بل صرح بعض العلماء بالكراهة، وقالوا: إن إيثاره بالقُرَب يفيد أنه في رغبة عن هذه القُرَب.

لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار، وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس، مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول، ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكون في نفوسهم شيء إذا لم يقدمهم الولد، فهنا نقول: الأفضل أن تقدم والدك، أما إذا كان من الآباء الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور، فالأفضل أن يبقى في مكانه؛ ولو كان والده في الصف الثاني، وكذلك بالنسبة للعالم (١).

# ... من آداب الطعام والشراب:

◄ قال الله تعالى: ﴿يَنَائِنُهَا ٱلنَّاسُكُلُواْمِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلاً طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ, لَكُمْ

<sup>(</sup>١) لقاءات الباب المفتوح، الشيخ ابن عثيمين، اللقاء (٣٥)، (ص٢٢).



عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَايَأُمُرُكُم بِالسُّوَةِ وَالْفَحَشَاءِ وَأَن تَقُولُواْعَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٩، ١٦٨]، والشيطان يصد عن ذكر الله، ويخالف أمر الله فيأكل بشهاله، ويعبث بنعمة الله عن طريق النفخ في الإناء وطيشان اليد في الصحفة فترتفع البركة، ويحمل على الكبر المناقض للتواضع والشكر في هيئة الشرب والأكل ولعق الأصابع، ويأمر بعيب الطعام وكل سوء وقبح.

٠٥٠ - عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَشْفَ عَلَهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

١٤٥١ - وعن ابن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهَا أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»، أخرجه مسلم.

١٤٥٢ - وعن أبي هريرة عظيه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ﴾، أخرجه مسلم.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ دلَّ حديث ابن عباس على استحباب لعق الأصابع قبل مسح اليد بالمنديل أو غسلها،
   وذلك عقب انتهاء الطعام وليس أثناءه وكراهة مسح اليد قبل لعقها؛ لاحتمال كون
   بركة الطعام في ذلك الممسوح.
- ٢ وفي حديث ابن عمر دليل على أن في الأكل بالشهال تشبه بالشيطان، والأولى حمل الخبر على ظاهره، وأن الشيطان يأكل حقيقة؛ لأن العقل لا يحيل ذلك، وقد ثبت الخبر به، فلا يحتاج إلى تأويله (١).
- ٣ وفي الحديث دليل على مشروعية الأكل باليمين، وجمهور العلماء على أن الأكل والشرب باليمين مستحب (٢). والراجح أن الأكل والشرب باليمين واجب، وهو قول ابن حزم، ورجَّحه ابن القيم، وابن حجر، وجماعة من المحققين (٣).
- ٤ وفي حديث أبي هريرة دليل على تحريم الشرب قائيًا؛ لأنه الأصل في النهي، وإليه ذهب
   ابن حزم، وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى، وآخرون إلى أنه مكروه، وصرفوه عن

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري (٢١/ ٢٨)، نيل الأوطار (٨/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٢/ ٣٦٩)، فتح الباري (٩/ ٥٢٢)، والآداب الشرعية (٣/ ١٦٨).



التحريم؛ لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: «سقيت رسول الله على من زمزم، فشرب وهو قائم»، وفي صحيح البخاري: «أن عليًّا الله شرب قائبًا، وقال: رأيت رسول الله على فعل كما رأيتموني فعلت»، فيكون فعله على بيانًا لكون النهى ليس للتحريم (١).

٥ – قال النووي: (ليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال، ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه ﷺ قائمًا فبيان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه) (٢).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ الشيطان عدو ابن آدم، والساعي إلى إهلاكه وإصابته بالعنت والمشقة، وفي الانتباه لهذه
   الآداب مجانبة لسبيل العدو، وتضييق لمجاريه، وتحرز من شره، وسد لمداخله على ابن آدم.
- ٢- لا يأمر الشارع إلا بها ينفع ولا ينهى إلا عها يضر، وقد أثبت الطب فوائد الشرب جالسًا،
   وأن إدمان الشرب قائمًا لا يخلو من أضر ار، ولله الحكمة البالغة.

#### طريقة الاستدلال:

- ١ دل على وجوب الأكل باليمين: مجيء الأمر بالأكل باليمين، والنهي عن الأكل بالشال،
   والأمر يفيد الوجوب، ونهى عن الأكل بالشال في حديث آخر، والنهي يدل على
   التحريم، ولا صارف للأمر، ولا للنهى عن ظاهرهما.
- ٢ الحقيقة مقدمة على المجاز: فتأويل حديث أكل الشيطان بالشيال بأن المراد أنكم إن فعلتم ذلك كنتم من أولياء الشيطان: خلاف الظاهر، وعدول عنه بغير مقتضٍ، والحقيقة مقدمة على المجاز، ولا يصح التأويل إلا بدليل.
- ٣- إذا تعارض قول النبي على مع فعله؛ صرفنا الأمر عن ظاهر الوجوب إلى الاستحباب، والنهي عن ظاهر التحريم إلى الكراهة. فإن قيل: كيف يفعل النبي على الكروه؟ قال النووي: (فالجواب: أن فعله على إذا كان بيانًا للجواز: لا يكون مكروهًا، بل البيان واجب عليه على فكيف يكون مكروها؟! وقد ثبت عنه أنه على توضأ مرة مرة، وطاف على بعير، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثًا والطواف ماشيًا أكمل، ونظائر هذا غير

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم (۱۳/ ١٩٥).

منحصرة، فكان ﷺ ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات، ويواظب على الأفضل منه، وهكذا كان أكثر وضوئه ﷺ ثلاثًا ثلاثًا، وأكثر طوافه ماشيًا، وأكثر شربه جالسًا، وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم)(١).

## - آداب السلام:

• قال الله تعـالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةِ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْرُدُّوهَاۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾[النساء: ٨٦].

وقال الله تعالى: ﴿ فَسَـالِمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تِحَيّـةَ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَدَرَكَةَ طَيِّبَةَ ﴾ [النـور: ٦١]. قوك: ﴿ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ﴾ يدل على أن هذه التحية خاصة بالمسلمين.

١٤٥٣ - عن أبي هريرة ره الله على الله على الله على الله على الكبير، وَالمَارُّ عَلَى الكبير، وَالمَارُّ عَلَى القَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ»، رواه البخاري بلفظ الخبر، وأحمد هكذا بلفظ الأمر، وفي رواية في الصحيحين: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي».

١٤٥٤ - وعن علي ظله قال: قال رسول الله على: «يُجْزِئُ عَنْ الجَهَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُم، وَيُعْزِئُ عَنْ الجَهَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُم، رواه [أبو داود] والبيهقي. [عزاه ابن حجر لأحمد وليس فيه، وضعّفه الدارقطني في العلل (٢/ ١)، والمنذري في مختصر سنن أبي داود (٢١٠)، وغيرهما].

٥٥٥ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقِ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ»، أخرجه مسلم.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث أبي هريرة دليل على أنه يسن أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على الجالس، والراكب على الماشي. فإن عكس؛ بأن سلم الكبير على الصغير، والكثير على القليل، والقاعد على الماشي، والماشي على الراكب: حصلت السنة؛ للاشتراك في الأمر بإفشاء السلام، والأول أكمل في السنة؛ لامتيازه بخصوص الأمر السابق في الحديث (٢).

٢ - قال النووي: (اعلم أن ابتداء السلام سنّة ليس بواجب، وهو سنة على الكفاية، فإن كان المسلّم جماعة: كفي عنهم تسليمُ واحد منهم، ولو سلّموا كلّهم كان أفضل. وأما ردّ

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (٤/ ٢٦١).



السلام: فإن كان المسلَّم عليه واحدًا: تعيَّنَ عليه الردّ، وإن كانوا جماعـة كـان ردّ السـلام فرض كفاية عليهم، فإن ردّ واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلُّهم أثمـوا كلُّهم، وإن ردّوا كلُّهم؛ فهو النهاية في الكهال والفضيلة)(١).

- ٣ ودلَّ حديث أبي هريرة الثاني على أنه لا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلَّموا؛ لعموم قول تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوها ﴾ [النساء: ٨٦] (٢).
- ٤ وإذا كانت هناك حاجة داعية إلى بدء الكافر بالتحية، فلا حرج فيها حينئذ، ولتكن بغير السلام، كما لو قال له: أهلًا وسهلًا، أو كيف حالك، ونحو ذلك؛ لأن التحية حينئذ لأجل الحاجة، لا لتعظيمه (٣)، قال ابن القيم -رحمه الله-: (وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضى ذلك) (٤).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال ابن القيم: (فشرع الله الملك القدوس السلام لأهل الإسلام تحية بينهم، وكانت أولى من جميع تحيات الأمم التي فيها ما هو محال وكذب، نحو قولهم: تعيش ألف سنة، وما هو قاصر المعنى مثل: أنعم صباحًا، ومنها ما لا ينبغي مثل: السجود. فكانت التحية بالسلام أولى من ذلك كله؛ لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها، فهي الأصل المقدم على كل مقصود، ومقصود العبد من الحياة يحصل بشيئين: بسلامته من الشر، وحصول الخير عليه، والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير)(٥).
- ٢ لا يجوز تعظيم الكافر، ولا النظر إليه نظرة اعزاز وإكبار، فقد صغَّر الله شأنهم، وحقَّر أمرهم، فلا يصح أن نرفع أحدًا منهم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ اللَّهِ عَالَى اللهِ عَندَ ٱللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الأذكار (ص٥٦).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي الشيخ ابن عثيمين (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الفقهية (٢٥/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) بدائع الفوائد (ص١٤٤).



#### طريقة الاستدلال:

- ا حظاهر الأمر في قوله: «لِيُسَلِّمْ» الوجوب، ولكن صرفه عنه إلى الاستحباب: الاتفاق على عدم وجوب البداءة بالسلام (١).
- ٢ قاعدة: (الإسلام يعلى ولا يعلى عليه): ومن تطبيقات هذه القاعدة ما جاء في حديث أبي
   هريرة من عدم بداءة الكافر بالسلام، وعدم إفساح الطريق له.

## \_\_\_ صيغ الحمد والتشميت والرد:

قال ابن المرزبان: (وكذلك العطاس الذي يصيب الإنسان، إنها هو تخلُّص من بخار مستكن في الرأس والخياشيم، وانفساح من ضيق وغم)(٢).

وقد انتظم أدب العطاس ما في سورة الفاتحة من الحمد والدعاء بالرحمة والهداية.

١٤٥٦ – عن أبي هريرة و النبي على النبي على الله قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لله وَ وَلْيَقُلْ لَـهُ أَخُوهُ: يَوْ حَمُكَ الله وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ»، أخرجَه البخاري.

#### الدلالات الفقهية:

- اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: «الحمد لله»، فإن قال لفظًا
   آخر غير (التحميد): لم يستحق التشميت (٣).
- ٢ التشميت سنة على الكفاية، لو قال بعض الحاضرين أجزأ عنهم، ولكن الأفضل أن يقول له كل واحد، لظاهر قوله ﷺ في حديث أبي هريرة أخرجه البخاري قال: «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله، كان حقًّا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله تعالى».

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) تصحيح الفصيح وشرحه (ص ٤٩).

<sup>(</sup>٣) الأذكار (ص٢٤٠).



## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال الحليمي: (الحكمة في مشروعية الحمد للعاطسين: أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر، ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس، وبسلامته تسلم الأعضاء، فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة، فناسب أن تقابل بالحمد لله؛ لما فيه من الإفراد لله بالخلق والقدرة، وإضافة الخلق إليه لا إلى الطبائع)(١).
- ٢- قال الإمام ابن القيم: (حمد الإنسان لله بعد العطاس يسوء الشيطان من وجوه، منها: نفس العطاس الذي يجبه الله، وحمد الله عليه، ودعاء المسلمين له بالرحمة، ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال، وذلك كله غائظ للشيطان محزن له، فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتًا له؛ لما في ضمنه من شهاتته بعدوه، وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفعا به، وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له، فلله الحمد الذي هو أهله، كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله) (٢).

# طريقة الاستدلال:

قوله ﷺ: «فليقل: الحمدالله»: ظاهر الحديث يقتضي وجوبه؛ لثبوت الأمر الصريح به، ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه (٣)، والإجماع ينقله عن ظاهر الوجوب إلى الاستحباب.

# • آداب الانتعال:

♦ ١٤٥٧ - عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنْ اليُمْنَى أَوَّهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ»، رواه البخاري. وإذَا نَزَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنْ اليُمْنَى أَوَّهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ»، رواه البخاري. ٨ ١٤٥٨ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعُهُمَا جَمِيعًا»، متفق عليه.

<sup>(</sup>١) الفتح (٧/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ٦٠).



#### الدلالات الفقهية:

- ١ فيه تفضيل البداءة باليمين في الانتعال وفي غيره. قال النووي: (يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة، ونحو ذلك؛ كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم، وحلق الرأس وترجيله، وقص الشارب، ونتف الإبط، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، والوضوء، والغسل، والتيمم، ودخول المسجد، والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة، وغيرها من أنواع الدفع الحسنة، وتناول الأشياء الحسنة، ونحو ذلك). قال: (ويستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى، فمن ذلك: خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم، والخروج من المسجد، ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء، ومس الذكر، والامتخاط والاستنثار، وتعاطى المستقذارات وأشباهها).
- ٢ وفي الحديث الثاني النهي عن المشي في نعل واحدة، وقد ألحق بالنعلين كل لباس شفع؛
   كالخفين، وقال الخطابي: (وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والارتداء
   على أحد المنكبين دون الآخر)(١).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال ابن العربي: (البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة؛ لفضل اليمين حسّا في القوة، وشرعًا في الندب إلى تقديمها)، وقال الحليمي: (إنها يبدأ بالشمال عند الخلع؛ لأن اللبس كرامة؛ إذ هو وقاية للبدن، فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس، وأُخّرَت في النزع؛ لتكون الكرامة لها أدوم، وحصتها منها أكثر).
- ٢ وهذا الحديث لا يدلُّ على استحباب الانتعال؛ لأنه قال: «إذا انتعل أحدكم»، ولكن يدلُّ عليه ما أخرجه مسلم: «استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل»؛ أي: يشبه الراكب في خفة المشقة، وقلة النصب، وسلامة الرجل من أذى الطريق، فإن الأمر إذا لم يحمل على الإيجاب، فهو للاستحباب(٢).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۰/ ۳۰۹-۳۱۱).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ١٥٧).



- ٣ التيامن في الشيء الحسن والمكرم يخص منه أمران، هما: الكلام، ودفع السواك: فيسن الأكبر؛ أما الكلام فلحديث حويّصة ومحيّصة في القسامة، حيث قال النبي ﷺ لمحيّصة: «كبِّر كبِّر كبِّر عنده متفق عليه، وأما السواك: فلحديث عائشة رَحَوَالِيَّهُ عَنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى إليه: أن كبّر، أعطِ السواك أكبرهما» (١).
- ٤ الإسلام كامل، ويدعو إلى الكمال، وجميل يحب الجمال؛ فإن مشي الإنسان في نعل واحدة، أو خف واحدة فيه مثلة وتشهير، ومخالفة للمعتاد؛ لذا نهي عن المشي في نعل واحدة، فإما أن ينعل الرجلين جميعًا، وإما أن يتركهما، ويكون حافيًا، وكان ﷺ تارة ينتعل، وتارة يمشى حافيًا (٢).

## طريقة الاستدلال:

- ١ قاعدة: (يستحب التيامن فيها كان من باب التكريم، والتياسر فيها كان بعكس ذلك).
  - ٢ دلُّ القياس على إلحاق كل لباس شفع بالنعلين.
- ٣- ظاهر النهي عن المشي في نعل واحدة التحريم، وحمله الجمهور على الكراهة؛ لأنهم يقررون أن
   ما كان من جنس الآداب، فإنه محمول على الندب أو الكراهة.

## - إسبال الثياب:

• قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبَلُغَ ٱلِجْبَالَ طُولَا ﴾ [الإسراء: ٣٧]. قال القرطبي: هَذَا نَهْيٌ عَنِ الْخُيلاءِ وَأَمْرٌ بِالتَّوَاضُعِ. اه، والنهي عن الخيلاء يشمل كل ما يؤدي إليها من إطالة الثياب أو غير ذلك.

١٤٥٩ – عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا قـال: قـال رسـول الله ﷺ: ﴿لَا يَنْظُـرُ الله إِلَى مَـنْ جَـرَّ ثَوْبَـهُ خُيلَاءً»، متفق عليه.

#### الدلالات الفقهية:

١ - الخيلاء محرَّم مطلقًا في اللبس أو في غيره، إلا في الحرب، والخيلاء في الثوب يكون في حق
 الرجال بإسباله تحت الكعبين.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وصحَّحه الألبان [صحيح أبي داود برقم (٤٠)].

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٧/ ٣١١).



٢ - إسبال الثياب على حالين: الأول: أن يكون الإسبال للخيلاء، وهذا لا خلاف بين العلماء
 في تحريمه، وهو كبيرة من كبائر الذنوب(١).

الثاني: أن يسبل ثوبه، ولا يريد به الخيلاء، فيرخيه تساهلًا، أو لغير ذلك، فالجمهور من الأئمة الأربعة على أنه مكروه كراهة تنزيه، والراجح أن الإسبال حرام مطلقًا؛ لعموم الأدلة الناهية عن الإسبال؛ من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي على قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»(٢). وهذا النص عام سواء كان للخيلاء أو ليس كذلك، وهو للخيلاء أشد تحريبًا، وهو قول الظاهرية، وجماعة من الفقهاء (٣)، ورجَّحه الشيخ ابن باز، وغيره (٤).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من المقاصد الشرعية بناء الشخصية الإسلامية على التواضع، ويكفي ما جاء في الوعيد الشديد حول الكبر والمخيلة؛ لكونها صفتان مذمومتان لا تليقان بمسلم.

#### طريقة الاستدلال:

الراجح أن الإسبال محرَّم مطلقًا؛ لأن مجرد الإسبال خيلاء، كما دل عليه حديث أبي داود: «إياك والإسبال فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة» حيث دلَّ الحديث على أن مجرد إسبال الثوب من المخيلة.

# \_\_ النهي عن الإسراف في المباحات:

♦ قـــال الله تعـــالى: ﴿ يَبَنِيَ اَدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُوعِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ وَلَا نُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلاَ يُحِبُ اللهُ تعـــالى: ﴿ يَبَنِيَ اَدْمَ خُذُواْ زِينَتَكُوعِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَالْاَسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١]. قال السعدي: والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات الذي يضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترف والتنوق في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام.

<sup>(</sup>١) المجموع (٣/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٥٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) فتاوي ابن باز (٦/ ٤٨٣).



٠٤٦٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا يَحِيلَةٍ»، أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد، وعلَّقه البخاري. [وهو عند النسائي بصيغة الجمع وليس فيه الشرب].

#### التوضيح:

- السرف: هو مجاوزة الحد في كل فعل أو قولٍ، وهو في الإنفاق أشهر.
- مخيلة: هي الخُيَلاء: وهي الكبر والعجب، وكأنه مأخوذٌ من التخيَّل وهو الظنُّ؛ لأن المختال يظن أنه بصفة عظيمة بلباسه أو مركبه أو نحو ذلك(١).

#### الدلالات الفقهية:

- الإسراف: تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، وهو في الإنفاق أشهر، وقد بيّن الله
   تعالى في كتابه أنه لا يجب المسر فين.
- ٢- وفي الحديث إباحة الطيبات من الرِّزق من مأكلٍ، ومشربٍ، وملبسٍ، ومسكنٍ، ومركبٍ،
   وغير ذلك من طيبات الحياة الدنيا، ولم يحرم من ذلك إلاَّ ما فيه مضرَّةٌ على الدِّين، أو على
   البدن، أو العقل، أو العِرض، أو المال.
  - ٣- وفيه تحريم ما بلغ حدَّ الإسراف والخيلاء والاستعلاء بذلك على النَّاس.
- ٤ قال القرطبي: (ليس كل ما تهواه النَّفس يُذم، وليس كل ما يُتَزَيَّن به للنَّاس يُكره، وإنها يُنهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه، أو كان على وجه الرياء في باب الدين، فإنَّ ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه، أو كان على وجه الرياء في باب الدين، فإنَّ للنفس لا يلام فيه) (٢).

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة؛ فإن السَرَف مضر بالجسد، ومضر بالمعيشة، ويؤدى إلى الإتلاف، فيضر

<sup>(</sup>١) طرح التثريب (٨/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٧/ ١٩٧).





بالنفس؛ إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال. والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس (١). ٢ - وجه الحصر في الإسراف والمخيلة أن الممنوع من تناوله أكلا ولبسًا وغيرهما إما لمعنى فيه؛ وهو تجاوز الحد وهو الإسراف، وإما للتعبد كلبس الرجال للحرير. ومجاوزة الحد، تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فتشمل إتيان المحرم. والإسراف قد يستلزم الكبر والمخيلة.



<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٧/ ٣١٩).



# باب البر والعلة

# - صلة الرحم وبر الوالدين:

لَّقَالَ الله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُوٓ الْآلِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِاَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُ مَا أَنِّ وَلَا تَنْهَرَهُ مَا وَقُل لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا ۞ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَارَبَيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٣ - ٢٤].

وقال الله تعالى: ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِّبِتُ ۖ وَعِندَهُ وَأُمُّو ٱلْكِتَبِ ﴾ [الرعد: ٣٩].

قال ابن كثير: (قَالَ عِكْرِمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْكِتَابُ كِتَابَانِ: فَكُتَّابٌ يَمْحُو الله مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ). اهـ. ويشهد لقول ابن عباس قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِنَّا اللهِ يَسِيرٌ ﴾ [فاطر: ١١]، وصلة الرحم من أسباب زيادة العمر -كما سيأتي في الحديث- فهي مما يبدل الله به الكتاب والقدر.

وقال الله تعالى في بيان قطيعة الرحم: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن ثَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْصَامَكُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿ [محمد: ٢٢، ٢٣] فهي من الكبائر لما يلحق فاعلها من اللعن.

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا نَسُنُبُواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُواْ ٱللَّهَ عَدَوَّا بِغَيْرِ عِلْمِ﴾ [الأنعام: ١٠٨] ويدخل في هذا: النهي عن سب والد غيره سدًّا للذريعة؛ لأنه سبب في سب والده، ومن ارتكب سببًا يعلم نتيجته كان مسؤولًا عنه.

١٤٦١ – عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَـهَ فِي رِزْقِـهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْنِ يَالُمُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»، رواه البخاري.

١٤٦٢ - وعن جبير بن مطعم ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجِنَّةَ قَـاطِعٌ»، يَعْنِي: قَاطِعَ مَا يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِم. متفق عليه.

١٤٦٣ - وعن المغيرة بن شعبة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ اللهُ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ اللهُ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ اللهُ عَلَيْ وَوَأَدَ البَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ»، متفق عليه.

## باب البر والصلة



1 ٤٦٤ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَحَالِتَهُ عَنْهَا عن النبي ﷺ قال: «رِضَا الله فِي رِضَا الله فِي رِضَا الله فِي رِضَا الله فِي رِضَا الله فِي سَخَطِ الوَالِدَيْنِ»، أخرجه الترمذي، وصحَّحه ابن حبان والحاكم. [أعلَّه بالوقف: الترمذي في السنن (١٨٩٩)].

١٤٦٥ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلهُ عَنْهُا أن رسول الله ﷺ قال: «مِنْ الكَبَائِرِ شَعْمُ الرَّجُلِ وَالدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ»، متفق عليه.

#### التوضيح:

- يُبسط له في رزقه: أي يوسع له فيه.
  - يُنسأ له: أي يؤخر له.
  - في أَثَره: أي في أجله.
- عقوق الأمهات: العقوق ضد البر، وأصله من العق: وهو الشق والقطع.
  - وَوَأْدَ البَّنَاتِ: دفنهن أحياء.
- منعًا وهات: منع ما يجب أداؤه من: المال، والقول، والفعل، والخلق، وطلب واستدعاء ما ليس لكم أخذه من الحقوق.
- قوله ﷺ: «كره لكم قيل وقال»، هو حكاية للفظ الفعل، والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره فيقول: قيل: كذا وكذا، بغير ذكر القائل، وقال فلان: كذا وكذا.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديثي أبي هريرة وجبير بن مطعم دليل على وجوب صلة الرحم، وحرمة قطعها،
   وأن قطعها من كبائر الذنوب؛ قال الله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ
   وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ۞ أُولَا إِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَاهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَهَرُهُمْ ﴾ [محمد: ٢٢ ٢٣].
- ٢ الأرحام: هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك، وهم المعنيون بقول الله تعالى:
   ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بِعَضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٠]، وأقربهم: الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم،



والأعهام والعهات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم. أما أقارب الزوجة: فليسوا أرحامًا لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته، ولكنهم أرحامًا لأولاده منها (١١).

- ٣ وعن ضابط الرحم الذين يجب وصلهم قال القاضي عياض: (واختلف في حد الرحم التي يجب صلتها، فقال بعض أهل العلم: هي كل رحم محرمية مما لو كان أحدهما ذكرًا حرم عليه نكاح الآخر، فعلى هذا لا يجب في بني الأعهام وبني الأخوال وبني العهات. واستدل على قوله بتحريم الجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها وخالتها؛ نخافة التقاطع، وجواز ذلك بين بني العم والخال)(٢)
- ٤ قال النووي: (صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول؛ فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة، والسلام، وغير ذلك) (٣).

وقال القاضي عياض: (لا خلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملة، وقطعها كبيرة، والأحاديث في هذا الباب من منعه الجنة تشهد لذلك، ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها ولو بالسلام كها قال عليه الصلاة والسلام. وهذا بحكم القدرة على الصلة وحاجتها إليها؛ فمنها ما يتعين ويلزم، ومنها ما يستحب ويرغب فيه. وليس من لم يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطعًا، ولا من قصر عها ينبغى له ويقدر عليه يسمى واصلًا) وقال ابن أبي جرة: تكون صلة الرحم بالمال، وبالعون على الحاجة، ودفع الضرر، وطلاقة الوجه، والدعاء، والمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة.

وقال الشيخ العثيمين: (وصلة الأقارب بها جرى به العرف واتبعه الناس... فها جرى به العرف أنه صلة فهو قطيعة) (٥).

فتاوى إسلامية (٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٨/ ٢٠-٢١)

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٨/ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) شرح رياض الصالحين (٥/ ٢١٥).

## باب البر والصلة

- اختلف العلماء في معنى إطالة العمر الواردة في حديث أبي هريرة (١)، واختار شيخ الإسلام: أن الله يكتب للعبد أجلًا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب (٢).
- ٦ في حديث المغيرة النهي عن قيل وقال، وهو كثرة الكلام فيها لا يعني، والإرجاف، ونقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره، فيقول: قيل: كذا وكذا، بغير ذكر القائل، وقال فلان: كذا وكذا، وإنها كره ذلك لما فيه من الاشتغال بها لا يعني المتكلم، ولكونه قد يتضمن النميمة والغيبة والكذب، لا سيها مع الإكثار من ذلك، فقلًا يخلو عنه.
- ٧ وفيه تحريم إضاعة المال، أي: بإنفاقه في غير وجه المأذون فيه شرعًا، سواء كانت دينية أو دنيوية، والمنع من إضاعته لأن الله تعالى جعله قيامًا لمصالح العباد وفي تبذيره تفويت لتلك المصالح، إما في المبذر، أو في حق الغير، ويستثنى كثرة الإنفاق في وجوه البرّ لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوّت حقًا آخر أهم.
- ٨ وفيه النهي عن كثرة السؤال، وهي سؤال المال لنفسه من غير حاجة، والسؤال عن المشكلات والمعضلات من غير ضرورة، وسؤال الإنسان بخصوصه عن تفصيل أحواله فقد يكره ذلك،
   والأولى حمل السؤال في الخبر على ما يعم الجميع، وذلك لأنه اسم جنس محلى بأل فيعم.
- ٩ وعن حديث عبد الله بن عمرو يقول النووي: (فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنها جعل هذا عقوقًا؛ لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيًا ليس بالهين، وهذا من العقوق) (٣).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

حدیث أبي هریرة دلیل على أن قصد العامل لما یترتب على عمله من ثواب الدنیا لا یضره إذا كان القصد وجه الله تعالى والدار الآخرة؛ فإن الله بحكمته رتب الثواب العاجل والآجل، ووعد بذلك العاملين؛ فالمؤمن الصادق یكون في فعله وتركه مخلصًا لله، مستعینًا بها في الأعهال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى (٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>۲) مجمّوع الفتاوي (۱٤/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٧/ ٣٢٣).



- ٢ من مكارم الأخلاق: أن يصل الإنسان من قطعه من الأقارب بمن تجب صلتهم عليه،
   وقد أخرج البخاري عن النبي على أنه قال: «ليس الواصل بالمكافئ، إنها الواصل من إذا
   قطعت رحمه وصلها».
- ٣ بر الوالدين من أهم المهمات، وأعظم القربات، وأجلِّ الطاعات، وأوجب الواجبات،
   وعقوقهما من أكبر الكبائر، وأقبح الجرائم، وأبشع المهلكات؛ للأدلة من الكتاب والسنة
   الصحيحة الصريحة.
- خصَّ العقوق في حديث المغيرة بالأمهات، وذلك أن بر الوالدين وإن كان فرضًا، فإنه يتفاوت في الأحقية، فالأم عانت صعوبة الحمل، وصعوبة الوضع، وصعوبة الرضاع والتربية (١).
- ٥- بر الوالدين يكون بطاعتها واحترامها وتوقيرهما، والدعاء لها، وخفض الصوت عندهما، ولين الكلام معها والبشاشة في وجوهها، وخفض الجناح لها، وترك التأفف والتضجُّر عندهما، والسعي في خدمتها، وتحقيق رغباتها، ومشاورتها، والإصغاء إلى حديثها، وترك المعاندة لها، وإكرام صديقها في حياتها وبعد موتها.

ومنه: ألا يسافر إلا بإذنها، وألا يجلس في مكان أعلى منها، وألا يمد يده إلى الطعام قبلها، وألا يفضل زوجته أو ولده عليها.

ومنه: زيارتها، وتقديم الهدايا لهما، وشكرهما على حسن تربيتهما، وإحسانهما، والسعي في تقليل الخلاف الواقع بينهما، وفي تحبيب أحدهما إلى الآخر.

### طريقة الاستدلال:

١ - قوله: (لَا يَدْخُلُ الجِنَّةَ قَاطِعٌ»: فيه ثلاثة أمور:

الأول: أن قطع الرحم من الكبائر، للوعيد بدخول النار المفهوم من الحديث.

الثاني: منهج أهل السنّة والجاعة في فهم النصوص الشرعية أنهم يجمعونها في سياق واحد، فها كان منها مطلقًا له ما يقيّده أخذوا بالمقيّد، وما كان فيها من عموم له ما يخصصه قدّموا التخصيص على العموم، ويقدمون الناسخ على المنسوخ، والصحيح على الضعيف، ويردون المتشابه من النصوص إلى المحكم منها، ولم تقع الفرق الضالة فيها وقعت فيه من مخالفة للحق والصواب في الاعتقاد إلا لأنها أخذت ببعض النصوص، وتركت الأخرى.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٠/ ٢٤٤).

الثالث: ليس المراد خلود قاطع الرحم في النار؛ إذ إن الذنوب والمعاصي التي توعد الله تعالى فاعلها بأنه لا يدخل الجنة، أو أنه لا يشم رائحتها، أو أنه في جهنم ليست على ظاهرها من أنه لا يدخل الجنة البتة؛ فقد بينت النصوص الأخرى أن هذه الذنوب قابلة للمغفرة، وأن المسلم مها عمل من ذنب وعُذّب به فإن مآله إلى الجنة.

٢ - قال ابن بطال عن حديث عبد الله بن عمرو: (هذا الحديث أصل في سد الذرائع).

ويؤخذ منه أنه إن آل أمره إلى محرَّم حرم عليه الفعل -وإن لم يقصد المحرَّم- وعليه دل قول منه أنه إن آل أمره إلى محرَّم حرم عليه الفعل -وإن لم يقصد المحرَّم- وعليه دل قول تعالى: ﴿وَلَا نَسُهُ وُا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُهُ وُا ٱللَّهَ عَدَوَّا بِغَيْرِ عِلْمِ الأنعام: ١٠٨] واستنبط منه الماوردي: تحريم بيع الثوب الحرير إلى من يتحقق منه لبسه، والغلام الأمرد إلى من يحقق منه فعل الفاحشة، والعصير لمن يتخذه خرًا (١٠).

## • حق الجار:

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَاَعْبُدُواْ اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْغًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْ فَى وَالْمُتَسَكِينِ وَالْجَارِ اللّهَ عَلَى اللّهَ وَالْمَثَنِينَ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبُ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبُ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبُ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبُ وَالْمَسَاءِ وَمَا مَلَكَتْ وَالْمَنْ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ وَالسَّاءِ وَمَا مَلَكَتْ اللّهُ فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦].

١٤٦٦ – عن ابن مسعود ﷺ قال: قَالَ سَأْلَتُ رَسُولَ الله ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ». «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُل وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ»، متفق عليه.

١٤٦٧ - وعن أبي ذر رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَـدْ جِيرَانَكَ»، أخرجه مسلم.

### التوضيح:

- حَلِيلَةَ جَارِكَ: أي زوجته التي تحل له.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/١٦٦).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ الجوار يقتضي حقًا وراء كف الأذى فقط، بـل احتهال الأذى، والرفق، وابتداء الخير؛ فيبدؤه بالسلام، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويهنئه في الفرح، ويصفح عن زلاته، ولا يطلّع إلى داره، ولا يضايقه في صب الماء في ميزابه، ولا في طرح الـتراب في فنائه، ولا يتبعه النظر فيها يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف من عوراته، ولا يتسمع عـلى كلامه، ويغض طرفه عن حرمه، ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب(١).
- ٢ في حديث ابن مسعود دليل أن أعظم المعاصي الشرك، ثم القتل بغير حق، وعليه نصَّ الشافعي، ثم تختلف الكبائر باختلاف مفاسدها الناشئة عنها (٢).
- ٣ قوله ﷺ: «وهو خلقك» هذا سياق تبشيع؛ فإن من أبشع الأشياء أن تقابل النعم عليك
   بالإساءة، فكيف إذا كان المنعم هو صاحب النعم العظيمة، والمنن الكبيرة، التي أولها
   الإيجاد من العدم؟! (٣).
- ٤ قوله: قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك»: أي الذي هو أحب الأشياء عند الإنسان عادة، ثم الحامل على قتله خوف أن يأكل معك، وهو في نفسه من أخس الأشياء، فإذا قارن القتل ذلك؛ زاد قبحًا على قبح، وهو معنى قوله: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَوْلَادَ كُو خَشْيَةً إِمّلَقِ ﴾
   [الإسراء: ٣١] أي فقر (٤).
- ٥ وقوله: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» معناه: تزني بها برضاها، ولهذا عبر بـ (تزاني) التي تقتضي تفاعلًا من الطرفين؛ وفي ذلك فاحشة الزنا، وإفساد المرأة على زوجها، واستهالة قلبها إلى غيره، وكل ذلك فاحشة عظيمة، وكونها حليلة الجار أعظم؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويركن إليه، وقد أمر الله تعالى برعاية حقه

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٧/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٧/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) مرعاة المفاتيح (١/ ١٢٢).



والإحسان إليه، فإذا قابل هذا بالزنا بامرأته، وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجــه لا يتمكن منه غيره؛ كان غاية في القبح<sup>(١)</sup>.

- ٦ في حديث أبي ذر ذم الغفلة عن تعاهد الجيران بالطعام، فكم من الناس من يغفل عن هذا الأمر، فلا يتعاهد جيرانه بالطعام، مع أنه قد يصنع ما يزيد على حاجته ثم يرمي باقيه في الزّبل، مع أن مِنْ جيرانه مَنْ قد يبيت على الطوى لا يجد ما يسد جوعته!! وهذا منافٍ لحق الجيرة، وأدب المروءة (٢).
- ٧ وفي الحديث ندب الإحسان إلى الجار، وأنه يندب أن يفرق لجاره من طعامه، وينبغي أن
   يُخص به أولًا الأقرب، والأحوج؛ وإن أمكن التعميم، فهو أولى.
- ٨- قال الحافظ العراقي: (وفيه ندب إكثار مرق الطعام لقصد التوسعة على الجيران والفقراء، وأن
   المرق فيه قوة اللحم، فإنه يسمى أحد اللحمين؛ لأنه يخرج خاصية اللحم فيه بالغليان) (٣).

#### طريقة الاستدلال:

قوله: «خشية أن يطعم معك» لا اعتبار بمفهومه؛ لأنه خرج مخرج الغالب؛ لأنهم كانوا يقتلونهم لأجل ذلك، وإلا فإنه يحرم قتلهم مطلقًا<sup>(٤)</sup>.

# - بذل المعروف للإخوان:

وقال الله تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَتُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفِ أَوْ إِصْلَجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَآةَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) التقصير في حقوق الجار (ص٣١-٣٣).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (١/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.



وقال الله تعالى: ﴿هَلْجَـزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٠].

وقال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّغُوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِشْهِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

١٤٦٨ – عن أنس ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: «والذي نفسي بيده لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لجاره – أو قال: (لِأَخِيهِ) – مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»، متفق عليه. [اللفظ لمسلم، ورواية البخاري ليس فيها (لجاره)].

١٤٦٩ - وعن أبي أيوب الأنصاري على الله عَلَيْهِ أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَكَالِهِ لَيَالِ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيَعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»، متفق عليه.

· ١٤٧٠ - وعن جابر رَهِ قَال: قال رَسول الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»، أخرجه البخاري.

١٤٧١ - وعن أبي ذر رضي قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ المَعْرُوفِ شَيْتًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ» رواه مسلم.

١٤٧٢ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُوْبَةً مِنْ كُـرَبِ اللهُ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُوْبَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي السُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالله فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِرِهِ، أخرجه مسلم.

١٤٧٣ - وعن ابن مسعود على قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَـهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعله»، أخرجه مسلم.

## التوضيح:

- أَنْ يَهْجُرَ: قال ابن حجر: الهجر: ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا(١).
- معروف: المعروف ما عُرف حسنه بالشرع، وبإزائه المنكر، وهو ما أنكره وحرمه.
- «من استعاذكم بالله فأعيذوه»: العوذ: اللجأ إلى شيء يقي من يلجأ إليه ما يخافه.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ٤٩٢).

## باب البر والصلة



- اتفق الفقهاء على جواز هجر من كان من عامة المسلمين لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام (١) لسبب يقتضي ذلك، وأما هجر ذوي الأرحام، فذهب الجمهور إلى القول بجوازه ما لم يزد عن ثلاثة أيام، خلافًا للحنابلة الذين كرهوه في حق الأقارب والأرحام (٢).
- ٢ الراجح ما قرره جماعة من الشافعية، واختاره ابن تيمية: من التفريق في مدة الهجر بين ما
   إذا كان لحق الله؛ فيجوز أن تزيد عن ثلاثة أيام، وما كان لحق العباد بسبب تقصير في حق
   الصحبة؛ فيجب أن لا تزيد عن ثلاثة أيام (٣).
- ٣ الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم: يجب جرحهم عند
   الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة
   المحرمة، بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه (٤).
- ٤ قوله ﷺ في حديث ابن عمر: «من استعاذكم بالله فأعيذوه» أي قال: أعوذ بالله منك، فإنه يجب إعاذته؛ لأنه استعاذ بالعظيم سبحانه، ولكن يستثنى من ذلك ما لو استعاذ من أمر واجب عليه، فلا يُعاذ، مثل أن تلزمه بصلاة الجهاعة، فيقول: أعوذ بالله منك.
- ٥ وفيه دليل على أن الاستعاذة بالمخلوق بها يقدر عليه جائزة، كما أن السؤال عند الحاجة جائز (٥).
- ٦ وقوله ﷺ: «من سألكم بالله فأعطوه» الأمر للوجوب، ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررًا على المسؤول؛ لأن في إعطائه إجابة لحاجته، وتعظيمًا لله عز وجل الذي سأل به، ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة، بل بكل اسم يختص بالله تعالى.
- ٧ إن لم تمكن مكافأة صاحب المعروف فيدعو له، ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة؛ لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرسول على الله على ظنه أنه قد كافأه (٦).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۸/۲۸).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) توضيح الأحكام (٧/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) القول المفيد (٢/ ٢٥٢-٢٥٦).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ توثيق عرى الأخوة في الله من أعظم مقاصد الإسلام، وأقوى القواعد التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، وبها يحصل الوداد والوئام بين الناس، فيتحابون ويتزاورون ويتناصحون ويتناسبون ويأتمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، وبها يجدون حلاوة الإيهان في معاملاتهم ومصاحباتهم ومعاشراتهم، وبها يحققون اللحمة الإسلامية المتمثلة في الأخوة الإيهانية؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصَّلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيَتُكُمُ وَاللَّهَ لَعَلَّكُمُ لَيْ الْحُورة الإيهانية؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَّلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيَتُكُمُ وَاتَتَقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ١٠].
- ٢ وفي حديث أنس أن المؤمن لا يكمل إيهانه الكهال الواجب، ولا تبرأ ذمته حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويعاملهم بمثل الذي يحب أن يعاملوه به، فكيف يجوز له ظلمهم، ومنعهم حقوقهم، وأذيتهم والبغي عليهم، والتعدي على أبدانهم أو أعراضهم أو أموالهم؟!
- ٣ قال الماوردي عن حديث جابر: (المعروف نوعان: قول، وعمل؛ فالقول: طيب الكلام وحسن البشر، والتودد بجميل القول، والباعث عليه حسن الخلق ورقة الطبع، والعمل: بذل الجاه، والإسعاف بالنفس، والمعونة في النائبة، والباعث عليه حب الخير للناس وإيثار الصلاح لهم، وهذه الأمور تعود بنفعين: نفع على فاعلها في اكتساب الأجر وجميل الذكر، ونفع على المعان بها في التخفيف والمساعدة، فلذلك سماه هنا صدقة)(١).
- 3 وقال النووي عن حديث أبي ذر: «وفيه الحث على فضل المعروف، وما تيسر منه <math>-وإن قلّ  $حتى \, d$  طلاقة الوجه عند اللقاء» (٢).
- وحديثا جابر وأبي ذريدلان على أن الصدقة لا تنحصر فيها هو أصلها، وهو ما أخرجه الإنسان
   من ماله متطوعًا؛ فليست مخصوصة بأهل اليسار، بل كل أحد قادر على أن يفعلها في أكثر
   الأحوال من غير مشقة؛ فإن كل شيء يفعله الإنسان، أو يقوله من الخير: يكتب له به صدقة.

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٦/١١).

- 7- لعل من حكم تنويع العبادات وأنواع البر: امتحان العباد بالقيام بها؛ فإن منهم من تسهل عليه العبادات المالية دون المالية، ومنهم من تسهل عليه العبادات المدنية دون المالية، فأراد جل وعلا اختبار عباده؛ من يقدم طاعة ربه على هوى نفسه، كما أن تنويعها؛ ليقوم كل مريد للخير بها يقدر عليه، وما يناسبه (١).
- ٧ وفي حديث أبي هريرة دليل على فضل إعانة المسلم، وتفريج الكرب عنه، وستر زلاته،
   ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بهاله أوجاهه أو مساعدته، والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته.
- ٨ الستر المندوب إليه في الحديث: المراد به الستر على ذوي الهيئات، ونحوهم ممن ليس معروفًا بالأذى والفساد، وهذا الستر مندوب، فلو رفعه إلى السلطان ونحوه؛ لم يأثم بالإجماع، لكن هذا خلاف الأولى. فأما المعروف بالأذى والفساد؛ فيستحب ألا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يُحَفّ من ذلك مفسدة لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثل فعله.
  - ٩ وجُمَلُ الحديث دلت على أن الله تعالى يجازي العبد من جنس فعله (٢).
- ١٠ وأما قوله في حديث ابن مسعود: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعله" اختار القرطبي أنه مثله، في القدر والتضعيف، قال: (لأن الثواب على الأعمال إنها هو بفضل من الله، فيهه لمن يشاء على أي شيء صدر منه؛ خصوصًا إذا صحت النية التي هي من أصل الأعمال في طاعة عجز عن فعلها لمانع منعه منها، فلا بُعْدَ في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل أو يزيد عليه، قال: وهذا جار في كل ما ورد مما يشبه ذلك، كحديث: "من فطّر صائما فله مثل أجره")(٣).

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٧/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٧/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) الديباج على مسلم (٤ / ٤٨٩).



- ۱۱ ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها، وتبقى ثمارها: العلم النافع، الذي هو شرع الله تعالى من أصوله وفروعه، وما أعان على فهمه، فمن نشر هذا العلم، فقد ضرب بسهم وافر من القدوة الحسنة، فقد قال على: «لأن يهدى الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم» متفق عليه (۱).
  - ١٢ قوله ﷺ: «من صنع إليكم معروفًا، فكافئوه»: لمكافأة صاحب المعروف فائدتان: الأولى: تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف.

الثانية: أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه؛ لأن من صنع المعروف اليه؛ لأن من صنع إليك معروفًا فلا بد أن يكون في نفسك رقة له، فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلك؛ لئلا يرى الإنسان لأحد عليه منةً إلا الله عز وجل.

## طريقة الاستدلال:

- ١ قال ابن حجر: (ومن الإيهان أيضًا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره؛
   لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء)(٢).
- ٢ استدل الجمهور بعموم الأدلة الدالة على جواز الهجر لما لا يزيد عن ثلاثة أيام، فإن الأدلة عامة
   في دلالتها ولا يجوز تخصيصها بغير ذوي الأرحام إلا بمخصص، ولم يرد الدليل المخصص.
- ٣ دلَّ الجمع بين الأدلة على التفريق بين الهجر للدنيا، والهجر للآخرة: فالنبي ﷺ هجر زوجاته شهرًا، وهجر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك خمسين يومًا، وأمر بهجرهم كذلك، وكان ذلك لصالح دينية، ويبقى عموم حديث أبي أيوب فيها يتعلق بأمور الدنيا.
- ٤ قوله ﷺ: «من سألكم بالله»: (مَن): شرطية للعموم، وقوله: «فأعطوه»: الأمر هنا للوجوب: ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررًا على المسؤول.



<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٧/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٥٨).



# باب الزهد والورع

## ● المشتبهات:

ۚ قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِىٓ أَنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَالِنَكُ مُّحْكَمَاتُ هُنَ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخُرُمُسَّائِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبَيْغَآءَ الْفِشَنَةِ وَالْبَغَآءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْفُولُونَ عَامَنَا فِي لَهُ وَإِلَّا اللَّهُ ۗ وَالْرَسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌ مِّنْ عِندِرَبِنَا ۚ وَمَا يَذَكَرُ إِلَّا أَوْلُواْ الْأَلْبَب ﴾ [آل عمران: ٧].

وقال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِّ فَإِنْ أَصَابَهُ وخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرًاللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةَ ۚ ذَكِ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الحج: ١١].

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا ٱلْحَـيَوْةُ ٱلدُّنْيَـآ إِلَّا لَهِبُّ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُٱلْآخِرَةُ خَيَرٌ لِلَذِينَ يَتَـَقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٢].

9 ١٤٧٥ - عن النعمان بن بشير على قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ -: "إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمِّى، أَلا وَإِنَّ حَمَى الله كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمِّى، أَلا وَإِنَّ حَمَى الله عَلَيْهِ الْحَسَدُ الجَسَدُ كُلُّهُ، الا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ القَلْبُ»، متفق عليه.

## التوضيح:

- حِمَى: أي: منطقة كان يحميها عن غيره، ويتوعَّد من اقترب منها بالعقوبة.
  - ألا وَإِنَّ حِمَى الله تحَارِمُهُ: أي المعاصى التي حرَّمها الله تعالى.
  - في الجسد مضغة: أي: قطعة لحم بقدر ما يمضغ تقريبًا؛ والمراد: القلب.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في الحديث سد الذرائع وتحريم الوسائل إلى المحرمات.
- ٢ وفيه دليل على صحة القياس وتمثيل الأحكام وتشبيهها.
- ٣ وفيه دليل على أن المصيب من المجتهدين في مسائل الاشتباه واحد، لأنه جعل المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس مع كون بعضهم في طلب حكمها مجتهدين، فدلَّ على أن من



يعلمها هو المصيب العالم بها دون غيره ممن هي مشتبهة عليه، وإن كان قد يجتهد في طلب حكمها ويصير إلى ما أداه إليه اجتهاده وطلبه.

٤ – وقوله ﷺ: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»، يحتمل وجهين؛ أحدهما: أنه من كثر تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمّده، وقد يأثم به، وذلك إذا نسب إلى تقصير. والثاني: أنه يعتاد التساهل ويتمرَّن عليه، وينتقل من شبهة إلى شبهة أغلظ من الأولى، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدًا، وهذا نحو قول السلف: إن المعاصي بريد الكفر، أي تسوق إليه، عافانا الله من الشرك.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ في الحديث الأخذ بالورع، وهذا الحديث أصل كبير في الأخذ به وترك الشبهات.
- ٢ جاءت الشريعة بالحث على ترك الشبهات؛ لأن ارتكابها ذريعة إما إلى الوقوع في الحرام
   بغير قصد، وإما إلى اتخاذها مطية لأغراض فاسدة، فمن احتاط لنفسه؛ فلم يقرب
   الشبهات، فلا يقع في واحد من هذين المحظورين.
- ٣ من مظاهر العمل بترك الشبهات في الشريعة: أن الشرع حث المسلم على اجتناب مواطن التهم حتى لا يتعرض لإساءة الظن بدينه، ومن ذلك قصته وسي مع صفية حين أراد أن يودِّعَها عندما زارته في اعتكافه، وحديث امتناعه وسي أن يأكل التمرة التي رآها ملقاة خشية أن تكون من الصدقة، وغير ذلك كثير (١).
  - ٤ وفي الحديث دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين.
- ٥ قال ابن القيم: (لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها، معتبرة بها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، فإذا حرَّم الرب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرِّمها، ويمنع منها تحقيقًا لتحريمه، وتثبتًا له، ومنعًا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل المفضية إليه لكان ذلك نقصًا في التحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى تأبى ذلك) (٢).

<sup>(</sup>١) مجلة البيان (العدد ٦٩ ص ١٥).

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين (٣/ ١٤٧).



٦ - القلب هو السلطان المدبر لمملكة الأعضاء، وما تأتي من أعمال؛ فعليه مدار فسادها أو صلاحها. فإذا صلح القلب فإنه لن يأمر إلا بها فيه الخير، وسيصلح الجسد كله، وإن فسد فسيأمر بالفساد والشر، وتكون الأعمال معكوسة منكوسة (١).

## طريقة الاستدلال:

أخذ العلماء من الحديث قاعدتين:

الأولى: قاعدة: (سد الذرائع). وقد سبق الكلام عليها.

والثانية: قاعدة: (الخروج من الخلاف مستحب): ولهذه القاعدة سندها الشرعي؛ فهي ضرب من الورع المشروع، والاحتياط في الدين، وترك الشبهات؛ ليسلم للمرء دينه وعرضه (٢).

## • الزهد في الدنيا:

♦ قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُرِّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَ نَمْرَ
 يَصْلَنهَا مَذْمُومَا مَذْمُومَا مَذْحُورًا ۞ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتَ بِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨ ، ١٩].

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِزَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾[العنكبوت: ٦٤].

١٤٧٦ - عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، إِنْ أَعْطِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ»، أخرجه البخاري.

١٤٧٧ - وَعَن ابن عمر رَضَوَالِلَهُ عَنْهُا قال: أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الـدُّنْيَا كَأَنَّـكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَجُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِك، وَمِنْ جَيَاتِكَ لَمُوْتِكَ»، أخرجه البخاري.

#### التوضيح:

- تعس: أي عثر فسقط لوجهه.
- القطيفة: نوع من الأكسية، وهي الثوب الذي له خمل.
- الغريب: من لا مسكن له يأويه، ولا سكن يأنس به، ولا بلد يستوطن فيه.

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٧/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) قواعد فقهية لترشيد الصحوة الإسلامية (ص٥٥)، مجلة البيان (العدد ١٤٢ص ١٨).



## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ أراد بعبد الدينار والدرهم: من استعبدته الدنيا بطلبها، وصار كالعبد لها؛ تتصرف فيه تصرف المالك؛ لينالها وينغمس في شهواتها ومطالبها.
- ٢ وذكر الدينار والقطيفة مجرد مثال، وإلا فكل من استعبدته الدنيا في أي أمر، وشغلته على أمر
   الله تعالى، وجعل رضاه وسخطه متعلقًا بنيل ما يريد، أو عدم نيله؛ فهو عبده.
- ٣ المذموم من الدنيا: كل ما يبعد العبد عن الله تعالى، ويشغله عن واجب طاعته وعبادته،
   لا ما يعينه على الأعمال الصالحة، فإنه غير مذموم، وقد يتعين طلبه، ويجب عليه تحصيله.
- ٤ قوله: «رَضِي» أي: عن الله بها ناله من حطامها، وقوله: «وإن لم يعط لم يعرض» أي: عنه تعالى، ولا عن نفسه، فصار ساخطًا، فهذا الذي تعس، والحديث نظير قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وَخَيْرٌ ٱطْمَأْنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتَنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضَرَالدُّنْ مَا وَالْاَحْدَ وَأَنْ أَصَابَتُهُ فِتَنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضَرَالدُّنْ مَا وَالْحَجْدِ وَإِنْ أَصَابَهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَا عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله
- وفي أثر ابن عمر أن الشخص يجعل الموت بين عينيه، فيسارع إلى الطاعات، ويغتنم الأوقات بالأعمال الصالحات، ويقصر الأمل، فلا يركن إلى غرور الدنيا؛ فإنه كالغريب أو عابر السبيل،
   لا يدري متى يصل إلى وطنه مساءً أو صباحًا، والمسافة هي أيام العمر القصار (٢).
- ٦ قال ابن بطال: (لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس، بل هـو مستوحش منهم، لا يكاد يمر يوم فيأنس به، فهو ذليل في نفسه خائف، وكذلك عابر السبيل، لا ينفذ في سفره إلا بقوته، وتخفيفه من الأثقال، غير متشبث بها يمنعه عن قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه إلى ما يعنيه من مقصده، وفي هذا إشارة إلى إيشار الزهد في الدنيا، وأخذ البُلغة منها؛ إذ لا يحتاج المسافر إلى أكثر عما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا إلى أكثر عما يبلغه الى غاية سفره، فكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا إلى أكثر عما يبلغه المحل).
- ٧ وفيه الإخبار بأنه لا بد للإنسان من الصحة والمرض، فيغتنم أيام صحته، وينفق ساعاته فيها يعود عليه نفعه، فإنه لا يدري متى ينزل به مرض يحول بينه وبين فعل الطاعة، ولأنه إذا مرض كتب له ما كان يعمل صحيحًا، فقد أخذ من صحته لمرضه حظه من الطاعات.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧/ ٣٦١).

٨ - وقوله: «من حياتك لموتك»: أي خذ من أيام الحياة والصحة والنشاط لموتك بتقديم ما ينفعك بعد الموت<sup>(١)</sup>.

### طريقة الاستدلال:

تسمية النبي على التحريم؛ فإن ظاهره وما تلاهما فيه دلالة على التحريم؛ فإن ظاهره الشرك، ولكنه محمول على التحريم فقط؛ للأدلة الدالة على أن المسلم قد يقع في ذلك ولا يكفر.

# - التشبه بالكافرين:

 قال الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُـرْنَاوَٱسْمَعُواً وَلِلْكَافِرِينَ
 عَذَابُ أَلِيهٌ ﴾ [البقرة: ١٠٤]

قال ابن كثير: (فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى النَّهْيِ الشَّدِيدِ وَالتَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ عَلَى التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ فِي أَقْـوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، وَلِبَاسِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ، وَعِبَادَاتِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمُ التِي لم تشرع لنا ولا نُقَرر عَلَيْهَا).

١٤٧٨ – عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، أخرجه أبو داود، وصحَّحه ابن حبان. [إسناده ضعيف، ضعَّفه الزركشي في اللآلئ المنشورة (ص:١٠١)، وعلَّق البخاري في الصحيح (٤/٤٠) طرفًا من هذا الحديث بصيغة التمريض].

#### الدلالات الفقهية:

- التشبه المحرَّم: هو أن يأتي الإنسان بها هو من خصائص الكفار والفساق بحيث لا يشاركهم فيه أحد؛ كلباس لا يلبسه إلا الكفار، فإن كان اللباس شائعًا بين الكفار والمسلمين فليس تشبهًا.
- ٢ وهل يشترط قصد التشبه أو لا؟ من نظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشابه ثبت الحكم، ولهذا نص شيخ الإسلام على أنه متى حصلت المشابهة ولو بغير قصد- ثبت الحكم؛ وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبهًا. والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، إذا كان أصل الفعل مأخوذًا عن

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٧٤ –١٧٥).



ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضًا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبهًا نظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه، ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله على الشيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود» دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا، ولا فعل بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية)(١).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ من تشبّه بالكفار من المسلمين في أمورهم المختصة بهم، فتشبُّهه الظاهر يدعوه إلى شبههم
   في الباطن، فيرتضي زيهم، وسمتهم، فيكون معهم (٢).
- ٢- الوسائل لها أحكام المقاصد، فيجب سد الذرائع المفضية إلى المحرمات والشرور؛ لئلا تفضى إلى مقاصدها (٣).
- ٣- ينبغي للمسلم أن يتحلى بعلو الهمة وسمو النفس، وألا يكون إمّعة يتبع كل ناعق ويقلّد كل من هبّ ودب، كما يحصل من بعض الجهال في تشبههم بالكفار من لاعبين أو ممثلين أو غيرهم، وهذا كله دليل على افتقارهم لتعزيز القدوة الحسنة في نفوسهم ليتحرروا من التخبط في اختيار القدوات السيئة وتقليد الفُساق.

#### طريقة الاستدلال:

قوله: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمْ»: ليس المراد منه أن من فعل ذلك كان كافرًا بإطلاق، قال شيخ الإسلام: (أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه؛ فإن كان كفرًا، أو معصية، أو شعارًا لها كان حكمه كذلك)(٤).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٧/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٧١).

## احفظ الله يحفظك:

لَّ قال الله تعالى: ﴿ هَلَجَ زَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٠].

وقال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨].

وقال الله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَشَيَّعِينِ ﴾ [الفاتحة: ٥].

١٤٧٩ – عن ابن عباس رَحَوَلَتُهُ عَنْهَا قال: كنت خلف النبي ﷺ يومًا، فقال: «يَا غُلَامُ، احْفَظِ الله يَحْفَظُكَ، احْفَظِ الله تَعِنْ بِالله»، رواه يُحفظُك، احْفَظِ الله تَعِنْ بِالله»، رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. [قال العقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٨٠): هذا المتن يروى عن ابن عباس وغيره، عن النبي ﷺ بأسانيد لينة].

#### التوضيح:

- يا غلام: كان ابن عباس رَضَالِتُهُءَنُهُا صغيرًا، فقد توفي النبي ﷺ وعمره ثلاث عشرة سنة.
  - احفظ الله: أي احفظ حدوده، وحقوقه، وأوامره ونواهيه.
- يحفظك: أي: من الآفات والمكروهات، وفي الآخرة من أنواع العقوبات، جزاء وفاقًا، فبقدر حفظ الإنسان لدين الله يكون حفظ الله تعالى له.
  - تجده تجاهك: أي أمامك في كل أحوالك، يحوطك وينصرك ويوفقك ويسددك.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ا حفظ الله تعالى يكون بالوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده؛
 فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله.

٢ - حفظ الله لعبده الحافظ لدينه، يكون في أمرين:

الأول: حفظ الله للعبد في دينه وإيهانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة، ومن الشهوات المحرّمة، ويحفظ عليه دينه عند موته، فيتوفّاه على الإيهان. هذا هو الأمر الأول، وهو أعظمها وأشرفها، فبه يحفظ الله عبده من الزيغ والضلال؛ لأن الإنسان كلها اهتدى زاده الله هدى، وكلها ضل ازداد ضلالًا.

الثاني: حفظ الله للعبد في مصالح دنياه، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتّعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله (١).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (ص٢٤٨).



- ٣ قوله ﷺ: «احفظ الله تجده تجاهك»؛ أي في كل أحوالك، يحوطك وينصرك ويوفقك ويسددك (١).
- ٤ قوله ﷺ: "إذا سألت فاسأل الله" سؤال الله تعالى هو دعاؤه والرغبة إليه، فيسأل الله تعالى ولا يسأل غيره من المخلوقين؛ لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضرر، وجلب المنافع، ودفع المضار، ولا يصلح الذلُّ والافتقار إلا لله وحده. والله سبحانه يحب أن يُسأل، ويُلَحّ في سؤاله، والمخلوق بخلاف ذلك، يكره أن يُسأل، ويجب أن لا يسأل؛ لعجزه وفقره وحاجته (٢).
- ٥ قوله ﷺ: «وإذا استعنت فاستعن بالله» أي: فاستعن بالله عز وجل دون غيره من الخلق؛ لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه، ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول، وهذا تحقيق معنى قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ فإن المعنى: لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله، وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة، فالعبد عتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات، وترك المحظورات، والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه، ومن ترك الاستعانة بالله، واستعان بغيره، وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا(٣)

## من جوامع الآداب والأخلاق:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أَزْوَجُا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْيَنَهُمْ وَفِي وَرِزْقُ رَبِيكَ خَيْرٌ وَأَنْقَى ﴾ [طه: ١٣١].

وقال تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ وَوَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَٱنَبَّعَ هَوَنِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وُطُا ﴾ [الكهف: ٢٨] وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٤].

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأربعين النووية (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع العلوم والحكم (١/ ٤٨١).

وقال الله تعالى عن إخفاء العمل: ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلفُ قَرَاءَ فَهُوَخَيْرٌ لَّكُمَّ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّنَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٧١].

وقال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَشَعَلُواْ عَنْ أَشَيَآءَ إِن تُبَدَ لَكُرُّ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُـنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۖ وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيـهُ ۞ قَدْ سَأَلَهَا قَوْرٌ مِّن فَبَلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠١،١٠١].

وقال الله تعالى: ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُشْرِفُواً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١].

وقال الله تعالى في وصف ابن آدم: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنَ ۖ إِنَّاهُ وَكَانَ ظَلُومَا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٧].

وقال الله تعالى: ﴿ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ [التوبة: ٧٤].

وقال الله تعالى عن الصمت: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَجُّوَالِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [النساء: ١١٤].

٠ ١ ٤٨٠ – عن سهل بن سعد ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي الله، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ. فَقَالَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا ثُحِبَّكَ الله، وَازْهَدْ فِيهَا عِنْدَ النَّاسِ ثِحِبَّكَ النَّاسُ»، رواه ابن ماجه وغيره، وسنده حسن. [أنكره أحمد فيها نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٨٥٣)، وأبو حاتم في العلل (١٨١٥)، وغيرهما].

١٤٨٢ – وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ اللَّرْءِ، تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»، رواه الترمذي، وقال: حسن. [أعلَّه بالإرسال البخاري في التاريخ الكبير (٢٢٠/٤)، والترمذي في السنن (٢٣١٨)، والدارقطني في العلل (٤/ ١٩)، وغيرهم].

١٤٨٣ - وعن المقدام بن معديكرب رها قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مَلَا ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْن»، أخرجه الترمذي وحسَّنه. [فيه انقطاع].

. ١٤٨٤ - وعن أنس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْحَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»، أخرجه الترمذي وابن ماجه، وسنده قوي. [قال أحمد كها في العلل للخلال (٤١): منكر].



١٤٨٥ - وعنه قال: قال رسول الله على: «الصَّمْتُ حِكْمَةٌ، وَقَلِيلٌ فَاعلُه»، أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحَّح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. [وصحَّح وقفه العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (٢ / ٧٦٥)].

#### التوضيح:

- الزهد: الاقتصار على قدر الضرورة مما يتيقن حله.
- التقي: من يترك المعاصي امتثالًا للأمر واجتنابًا للنهي.
  - الغني: أي: غنى النفس، وهو الغني المطلوب.
- الخفي: خامل الذكر، المعتزل عن الناس، الذي يُخفي عنهم مكانه ليتعبد.
  - خطّاء: أي كثيرو الخطأ؛ إذ هو صيغة مبالغة.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث سهل بن سعد دليل على جواز طلب محبة العباد، والسعي فيها يكسب ذلك،
   بل هو مندوب إليه أو واجب، كها قال على: «والذي نفسي بيده: لا تؤمنوا حتى تحابوا»،
   وأرشد على إلى إفشاء السلام؛ فإنه من جوالب المحبة، وإلى التهادى ونحو ذلك(١).
- ٢ وفي المفاضلة بين الكلام والصمت، يقول ابن تيمية: (فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه،
   والصمت عن الشر خير من التكلم به، فأما الصمت الدائم فبدعة منهى عنها)(٢).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- حدیث سهل بن سعد دلیل علی شرف الزهد وفضله، وأنه یکون سببًا لمحبة الله لعبده،
   ولمحبة الناس له؛ لأن من زهد فیها هو عند العباد أحبوه؛ حیث جبلت الطبائع علی
   استثقال من أنزل بالمخلوقین حاجاته، وطمع فیها فی أیدیهم.
- ٢ الغني: هو الذي استغنى بربه عن الناس، لا يسأل الناس شيئًا، ولا يتعرض لهم بتذلل،
   بل هو غني عنهم مستغن بربه، لا يلتفت إلى غيره.
- ٣ الخفي: هو الذي لا يظهر نفسه، ولا يهتم أن يظهر عند الناس، أو يشار إليه بالبنان، أو يتحدث الناس عنه.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص ٦١).

## باب الزهد والورع

- ٤ في الحديث إشارة إلى فضل العزلة، وقد ذكروا للعزلة فوائد منها:
  - أ التفرغ للعبادة، والاستئناس بمناجاة الله سبحانه.
- ب التخلص من المعاصي التي يتعرض لها الإنسان بالمخالطة، من الفتن، والرياء، ونحوهما.
  - ج الخلاص من الفتن والخصومات.
    - د الخلاص من شر الناس<sup>(١)</sup>.
- وأما حديث أبي هريرة، فهو من جوامع الكلم النبوية، قال الإمام الغزالي: (وحدُّ ما لا يعنيك في الكلام: أن تتكلم بكل ما لو سكتَّ عنه لم تأثم، ولم تتضرر في حال ولا مال، فإنك به مضيع زمانك؛ لأنك به أنفقت وقتك الذي خير لك لو صرفته في الفكر والذكر، فمن قدر على أن يأخذ كنزًا من الكنوز، فأخذ بدله مدراة لا ينتفع بها، كان خاسرًا) (٢).
- ٦- ودلَّ حديث المقدام بن معديكرب على ذم التوسع في المأكول والشبع والامتلاء والإخبار عنه بأنه شر؛ لما فيه من المفاسد الدينية والبدنية، فإن فضول الطعام مجلبة للسقام، ومثبطة عن القيام بالأحكام.
- ٧- ومنافع قلة الطعام للجسد لا تخفى، وأما منافعه بالنسبة للقلب وصلاحه: فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب، وقوة الفهم، وانكسار النفس، وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك.
- ٥- ودلَّ حديث أنس على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان؛ لما جبل عليه هذا النوع من الضعف وعدم
   الانقياد لمولاه في فعل ما إليه دعاه، وترك ما عنه نهاه، ولكنه تعالى بلطفه فتح باب التوبة لعباده،
   وأخبر أن خير الخطائين التوابون المكثرون للتوبة، والمسارعون إليها كلما وقعوا في الخطيئة.
- ٩ وفي حديث أنس ونحوه من الأحاديث في بابه دلالة على أن العبد إذا عصى الله، وتاب:
   تاب الله عليه، ولا يزال كذلك، ولن يهلك على الله إلا هالك(٣).
- ١٠ وفي الأثر الأخير دليل على فضل الصمت، وعلى حسنه ومدحه، والمراد به الصمت عن فضول الكلام.

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٧/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٧/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٤/ ١٨٠).



#### طريقة الاستدلال:

١ - قوله: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ الله»: مفهومه: أنك إذا أحببتها وتعلقت بحطامها أبغضك الله.

٢ - في قوله علي الله علي الله على المرء تركه ما لا يعنيه الله فوائد ذكرها الأصوليون:

الأولى: قال أبو داود: يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث: حديث: «الأعمال بالنيات»، وحديث: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن»، وحديث: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن»، وحديث: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» (١).

الثانية: ذكر العلماء في آداب المستفتي: أنه لا ينبغي للمستفتي أن يسأل عما يبعد وقوعه أو لا يمكن وقوعه؛ للحديث (٢).

الثالثة: شرط بعض العلماء في جواز رواية الخبر بالمعنى: أن لا يكون الخبر من جوامع الكلم، فإن كان من جوامع الكلم -كقوله ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» - فإن لا يصح روايته بالمعنى (٣).

٣ - قوله: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ»: عام، وقد خُصَّ من هذا العموم: يحيى بن زكريا عليه السلام؛ فإنه قد ورد أنه ما هم بخطيئة، فقد قال النبي ﷺ: «ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ، أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا» (٤).

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٣) إرشاد الفحول (ص ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٢٩٤)، وحسَّنه الألباني في الصحيحة (٦/ ٢٠٦).



# باب الترهيب من مساوي الأخلاق

## \_\_\_ من أمراض القلوب: (الحسد):

١٤٨٦ - عن أبي هريرة ظلمه قال: قال رسول الله على الله علم والحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ اَلنَّارُ الْحَطَبَ»، أخرجه أبو داود. [ضعَفه البخاري في التاريخ الكبير(١/٢٧٣)، وغير واحد]. ولابن ماجه من حديث أنس نحوه. [إسناده ضعيف جدًّا].

#### التوضيح:

- الحسد: تمنّي زوال نعمة المحسود إلى الحاسد (١). وتفارق الغبطة الحسد بأنها تمنّي تحصيل مثل نعمة المغبوط من غير تمنّي زوالها عنه (٢).
  - فإنَّ الحسد يأكل الحسنات: أي: يذهبها، ويحرقها، ويمحو أثرها (٣).

#### الدلالات الفقهية:

دل الحديث على تحريم الحسد، وهو حرام من وجهين: أحدهما: أنه تسخُّط على قدر الله تعالى وحكمته في تفضيل بعض عباده على بعض؛ ولذا قيل:

ألا قل لمن كان لي حاسدًا \*\*\* أتدري على من أسأت الأدب

أسأت على الله في حكمه \*\*\* لأنك لم ترض لي ما وهب

والوجه الثاني: أنه بغيٌ على المحسود وظلمٌ له، فإن وقع للحاسد الخاطر بالحسد فدفعه وجاهد نفسه في دفعه فلا إثم عليه، بل لعله مأجور في مدافعة نفسه. فإن سعى في زوال نعمةٍ لمحسودٍ فهو باغ، وإن لم يسع ولم يظهره لمانع العجز، فإن كان بحيث لو أمكنه لَفَعَل فه و

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني (ص ٨٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: فيض القدير (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٨/ ٣١٥٥).



مأزور وإلا فلا. أي لا وزر عليه؛ لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيـه في مجاهـدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها (١).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ الحديث تمسك به من يرى إحباط جميع الطاعات بالكبائر كالمعتزلة، وأجيب عنه بأن معنى الحديث: أن الحسد يذهب من حسنات الحاسد كها روي في حديث أبي هريرة في باب الظلم أنه على قال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقيام، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فَنيَتْ حسناتُه قبل أن يقضي ما عليه أن خذ من خطاياهم فطرِحت عليه، ثم طرح في النار»، ولا إحباط للطاعات جملة بالمعاصي، وإلا لم تكن تبقى لهذا المتعاطي للكبائر حسنة يقضي بها حق خصمه (٢).
- ٢ والحاسد جمع لنفسه بين عذابين؛ لأن حسده على نعمة الدنيا وكان معـذبًا بالحسـد، ومـا قنع بذلك حتى أضاف إليه عذابًا في الآخرة، فقد قصد محسوده فأصـاب نفسـه وأهـدى إليه حسناته؛ فهو صديقه وعدو نفسه (٣).
- ٣ قوله: «كما تأكل النار الحطب» فيه إشارة إلى سرعة إبطال الحسد للحسنات (٤)، كما أنه من بديع الكلام؛ فإنه لما كان الحسد جمرة تلتهب في فؤاد الحاسد أكلت نار حسده حسناته، فلم يُحصِّل من حسده إلا التهاب قلبه وذهاب حسناته (٥).

## \_\_\_ من أمراض القلوب: (الرياء):

لَّ قال الله تعالى: ﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالُهُ رِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كُمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَالِبُّ فَتَرَكَهُ وَصَلَدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَا كَاللَّهُ وَالْيَوْمُ الْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱعْبُ دُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦].

<sup>(</sup>١) ينظر: سبل السلام (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: فيض القدير (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تطريز رياض الصالحين (ص٨٧٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التحبير لإيضاح معاني التيسير (٣/ ٦٣٥).

## باب الترهيب من مساوماً الأخلاق

١٤٨٧ - عن محمود بن لبيد رضي قال: قال رسول الله علي الله علي الله علي الله عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ: اَلرِّيَاءُ »، أخرجه أحمد بإسناد حسن.

#### التوضيح:

- الرياء: هو أن يعمل الإنسان العمل الصالح لأجل أن يراه الناس فيمدحوه.

## الدلالات الفقهية:

- الرياء محبط للعمل، وموجب للعقاب، وهو شيء في القلب، وقد سيًاه النبي على الشرك الخفى.
- ٢ الرياء المذموم: هو أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدح، والرغبة فيها عند مَنْ ترائيه، أو الرهبة منه. وأما من قصد رعايته أو تعليمه أو إظهار السنة وملاحظة هجوم العدو ونحو ذلك: فليس في هذه المشاهد رياء، بل قد يتصدق العبد رياء مثلاً، وتكون صدقته فوق صدقة صاحب السر، مثال ذلك: رجل مضرور سأل قومًا ما هو محتاج إليه، فعلم رجل منهم أنه إن أعطاه سرًّا حيث لا يراه أحد لم يقتد به أحد، ولم يحصل له سوى تلك العطية، وأنه إن أعطاه جهرًا أقتدي به وأتبع، وأَنِفَ الحاضرون من تفرُّده عنهم بالعطية، فجهر له بالعطاء، وكان الباعث له على الجهر: إرادة سعة العطاء عليه من الحاضرين، فهذه مراءاة محمودة؛ حيث لم يكن الباعث عليها قصد التعظيم والثناء، وصاحبها جدير بأن يحصل له مثل أجور أولئك المعطين (١).
- ٣ ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنها طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أن يُسرَّ الإنسان بفعل الطاعة؛ لأن ذلك دليل إيهانه، قال النبي على: «من سرَّته حسنته وساءته سيئته، فذلك المؤمن»، وقد سئل النبي على عن ذلك فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» (٢).

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۸٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي الشيخ ابن عثيمين (٢/ ٢٩-٣٠).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ من علامات الرياء: أن ينشط الإنسان في العمل إذا كان يراه الناس، وإذا كانوا لا يرونه ترك العمل، أو تكاسل عنه تكاسلًا شديدًا.
- ٢ يُنصح من ابتلي بالرياء بالخوف من الله، ويذكر باطلاع الله على ما في قلبه، وشدة عقوبته للمرائين، وبأن عمله سيكون تعبًا بلا فائدة، وبأن الناس الذين عمل من أجل مدحهم سيذمونه ويمقتونه ولا ينفعونه بشيء (١).
  - ٣ قوله: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ»: وجه الخوف يأتي من أمرين:

الأول: أنه خفي المداخل، لطيف المسالك، يقع فيه المسلم المتعبِّد وهو لم يشعر به، إذا كان من الرياء الخفي، الذي هو غالبًا يقع في المسلمين المتعبدين.

الثاني: أنه من الشرك، والشرك أعظم الذنوب. ووجوه كونه من الشرك: أن المرائي إذا عبد الله، فهو بمراءاته الناس أشرك بالله تعالى، إلا أنه من الناس؛ وبهذا فقد أشرك بالله تعالى، إلا أنه من الشرك الأصغر؛ والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثَمِّرَكَ بِهِ عَلَى النساء: ٤٨] (٢).

٤ - قال ابن القيم: (لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيها عند الناس؛ إلا كها يجتمع الماء والنار، فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، فأقبل على الطمع أولًا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهها زهد عشاق الدنيا في الآخرة، فإذا استقام لك ذبح الطمع، والزهد في الثناء والمدح؛ سهل عليك الإخلاص) (٣).

# \_\_\_ من أمراض القلوب: (سوء الظن):

♦ قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا يِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّهُ ﴾ [الحجرات: ١٢].

<sup>(</sup>١) المنتقى من فتاوى الفوزان (٤/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٧/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) الفوائد (١/ ١٤٩).

## باب الترهيب من مساوئ الأخلاق

#### التوضيح:

- سوء الظن: هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس؛ حتى يطفح على اللسان والجوارح (١١)، فهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله.

#### الدلالات الفقهية:

دلَّ الحديث على تحريم سوء الظن بالمسلم. وليس المقصود به غلبة الظن في دلالات النصوص الشرعية؛ قال الخطابي وغيره: (ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبًا، بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به، وكذا ما يقع في القلب بغير دليل؛ وذلك أن أوائل الظنون إنها هي خواطر لا يمكن دفعها، وما لا يقدر عليه لا يكلف به، ويؤيده حديث: «تجاوز الله للأمة عها حدثت به أنفسها»)... وقال القرطبي: (المراد بالظن هنا: التهمة التي لا سبب لها؛ كمن يتهم رجلًا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها)(٢).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال الصنعاني: (قوله: «فإن الظن أكذب الحديث»: سماه حديثًا؛ لأنَّه حديث النفس، وإنها كان الظنُّ أكذب الحديث؛ لأنَّ الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة، وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره. وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء، فيخفى على السامع كونه كاذبًا بحسب الغالب، فكان أكذب الحديث، والحديث وارد في حقً من لم يظهر منه شتم ولا فحش ولا فجور) (٣).
- ٢ قال ابن القيم: (الفرق بين الاحتراز وسوء الظن: أن المحترز يكون مع التأهب والاستعداد، وأخذ الأسباب التي بها ينجو من المكروه، فالمحترز كالمتسلح المتطوع الذي قد تأهب للقاء عدوه، وأعد له عدته؛ فهمُّه في تهيئة أسباب النجاة ومحاربة عدوه، قد أشغلته عن سوء الظنّ به، وكلما ساء به الظنّ أخذ في أنواع العدة والتأهب، بمنزلة رجل قد خرج بماله ومركوبه مسافرًا، فهو يحترز بجهده من كلّ قاطع للطريق، وكلّ مكان يتوقع منه الشرّ.

<sup>(</sup>١) الروح (ص ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري [(١٠/ ٤٨١) ح(٦٠٦٤)].

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٤/ ١٨٩).



وأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس؛ حتى يطفح على لسانه وجوارحه، فهم معه أبدًا في الهمز واللمز والطعن والعيب والبغض، يبغضهم ويبغضونه، ويلعنهم ويلعنونه، ويحذرهم ويحذرون منه، فالأول: يخالطهم ويحترز منهم، والثاني: يتجنبهم ويلحقه أذاهم، الأول: داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز، والثاني: خارج منهم مع الغش والدغل والبغض)(١).

## طريقة الاستدلال:

ظاهر الحديث المنع من الظن مطلقًا، ولكنه ليس كذلك، فقد قال الله تعالى: ﴿أَجْتَينِبُواْكَثِيرُا فِينَ الظّنِ الله على الظن المبني على قرائن لا بأس به، فهو من طبيعة الإنسان أنه إذا وجد قرائن قوية توجب الظن الحسن أو غير الحسن، فإنه لا بد أن يخضع لهذا القرائن، لكن الظن المجرد هو الذي حذر منه النبي عَيْلِيْ، وقال: إنه أكذب الحديث.

## \_\_\_ من أمراض القلوب: (الكبر والخيلاء):

♦ قال الله تعالى عن كبر قارون وخيلائه: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ الْوَيْنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ السّلَامِ اللّهُ السّلَامِ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّ

١٤٨٩ - عن ابن عمر رَسَحَالِتَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِي َ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، أخرجه الحاكم، ورجاله ثقات. [وصحَحه ابن حجر أيضًا في إتحاف الخرة المهرة (٧١٠٣)].

<sup>(</sup>۱) الروح (ص۲۳۷–۲۳۸).

## باب الترهيب من مساوئ الأخلاق

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ في الحديث وعيد شديد على من عظم نفسه؛ إما باعتقاد أنه يستحق التعظيم فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة، أو تعاظم بمعنى: تعظم أي: اعتقد في نفسه أنه عظيم،
   كتكبر: اعتقد أنه كبير، أو يكون تفاعل بمعنى: استفعل، أي طلب أن يكون عظيمًا (١).
- ٢ الكبر إمّا أن يكون على الله تعالى، وهو أفحش أنواع الكبر؛ كتكبُّر النمرود وفرعون؛ حيث استنكفا أن يكونا عبدين له تعالى، وإمّا أن يكون على رسوله ﷺ؛ بأن يمتنع من الأنقياد له تكبُّرًا، جهلًا وعنادًا، كها حكى الله ذلك عن كفَّار مكَّة وغيرهم من الأمم، وإمَّا أن يكون على العباد؛ بأن يستعظم نفسه، ويحتقر غيره، ويزدريه، أو يترفَّع عليه، ويأنف من مساواته، وهذا وإن كان دون الأوَّلين إلَّا أنَّه عظيم إثمه أيضًا؛ لأنَّ الكبرياء والعظمة إنَّها يليقان بالملك القادر القوي المتين، دون العبد العاجز الضَّعيف، فتكبُّره فيه منازعة لله قي صفة لا تليق إلَّا بجلاله (٢).

## طريقة الاستدلال:

في الحديث دلالة على أن هذا الأمر من الكبائر؛ بدلالة الغضب المتوعد به لمن تعاظم وتكبر، فإن الوعيد بالغضب لا يتناسب إلا مع الكبائر.

## → من أمراض القلوب: (الغضب):

وقال الله تعالى في صفة المؤمنين: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآكِرَ ٱلْإِثْرِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧]. قال ابن كثير: (أَيْ: سَجِيَّتُهُمْ وَخَلْقُهُمْ وَطَبْعُهُمْ تَقْتَضِي الصَّفْحَ وَالْعَفْوَ عَنِ النَّاسِ، لَيْسَ سَجِيَّتُهُمُ الإِنْتِقَامَ مِنَ النَّاسِ).

٠ ١٤٩٠ - عن أبي هريرة ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ اَلشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا اَلشَّدِيدُ اَلَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ اَلْغَضَبِ»، متفق عليه.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) الزواجر (١/ ١١٨).



١٤٩١ - وعنه: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَوْصِنِي. قَالَ: «لَا تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَارًا. فَقَالَ: «لَا تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَارًا. فَقَالَ: «لَا تَغْضَبْ». أخرجه البخاري.

١٤٩٢ - وعن أنس على قال: قال رسول الله على الله عَلَيْهُ: «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ، كَفَّ الله عَنْهُ عَذَابَهُ»، أخرجه الطبراني في الأوسط. [ضعّفه العقيلي في الضعفاء (٢/٤)]. وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. [وإسناده ضعيف أيضًا].

#### التوضيح:

- قوله: «ليس الشديد»: أي: شديد القوة.
- قوله: «بالصُّرَعة»: أي: كثير الصرع لغيره.
- قوله: «إنها الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»: المراد بالشديد هنا هو شدة القوة المعنوية، وهو مجاهدة النفس وإمساكها عن الشر ومنازعتها للجوارح بالانتقام ممن أغضبها.

#### الدلالات الفقهية:

١ - ينقسم الغضب إلى قسمين: غضب مذموم، وغضب ممدوح.

أما الغضب المذموم: فهو الذي نُهي عنه في الأحاديث؛ لأنه يخرج العقل والدين من سياستها، فلا يبقى للإنسان مع ذلك نظرٌ، ولا فكرٌ، ولا اختيار.

وأما الغضب المحمود: فهو ما يكون لله تعالى عندما تنتهك حرماته، والغضب على أعدائه.

٢ - الحديث فيه دلالة على أنه يجب على من أغضبه امرؤ وأرادت النفس المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبه أن يجاهد نفسه ويمنعها عما طلبت.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ – قال ابن بطال في حديث أبي هريرة الأول عن الغضب: (أراد النبي على: أن الذي يقوى على ملك نفسه عند الغضب، ويردها عنه هو القوى الشديد، وله النهاية في الشدة؛ لغلبته هواه المردي الذي زينه له الشيطان المغوي، فدلَّ هذا أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو؛ لأن النبي على جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم)(١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٢٦٩).

## باب الترهيب من مساوماً الأخلاق

- ٢ الحديث يدل على أن القوة الحقيقية ليست هي قوة العضلات، والقوة البدنية، وإنها القوة الحقيقية هي القوة المعنوية؛ فليس الشديد القوي هو الذي يصرع دائهًا غيره من الأشداء. وإنها الشديد هو الذي جاهد نفسه، وقهرها حينها يشتد به الغضب؛ فيملك زمامها، فلا يقدم على فعل محرَّم من اعتداء، ويمسك لسانه، فلا يتفوه بكلام محرم من شتم، أو لعن، أو قذف، أو غير ذلك (١).
- ٣ معنى قوله: «لا تغضب»: أي: اجتنب أسباب الغضب، ولا تتعرَّض لما يجلبه، قال ابن التين: (جمع النبي ﷺ في قوله: «لا تغضب» بين خيري الدنيا والآخرة؛ لأنَّ الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربها آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه، فينتقص ذلك من الدين) (٢).
- ٤ وفي حديث أنس بيان فضل من كف غضبه، وأنه بمجرد هذا الفعل اليسير يكف الله تعالى عنه عذابه، والمراد بكف الغضب: أن يمنع نفسه عند هيجان الغضب عن أذى معصوم (٣).

## من أمراض القلوب: (النفاق):

♦ قال الله تعالى: ﴿فَأَعَقَبَهُمْ نِفَاقَا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ رِبِمَاۤ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ [النوبة: ٧٧].

وقــال الله تعــالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَـذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴾ [النحل: ١٠٥].

وقال الله تعالى في وصف الجنة وأهلها: ﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا كِذَّابًا ﴾ [النبأ: ٣٥].

١٤٩٣ - عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «آيَةُ الْـمُنَافِقِ ثَلَاثُ: إِذَا حَدَّثَ كَـذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اثْتُمِنَ خَانَ»، متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو رَجَالِللهَ عَنْهَا: «وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٧/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٦/ ٢٨١).



#### الدلالات الفقهية:

- ١ قال ابن رجب: (الذي فسره به أهل العلم المعتبرون: أن النفاق في الشرع ينقسم إلى قسمين: أحدهما: النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله على ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثاني: النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل: وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة، ويبطن ما يخالف ذلك)(١).
- ٢ قوله: «إذا خاصم فجر»: يعني بالفجور: أن يخرج عن الحق عمدًا حتى يصيِّر الحق باطلًا والباطل حقًا، وهذا مما يدعو إليه الكذب، فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة -سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا على أن ينتصر للباطل، ويخيل للسامع أنه حق، ويوهن الحق، ويخرجه في صورة الباطل؛ كان ذلك من أقبح المحرمات، وأخبث خصال النفاق، وفي سنن أبي داود عن ابن عمر عن النبي على قال: «من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع» (٢) (٣).
- ٣ وفي الحديث دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيهان وخصال نفاق؛ لقوله:
  «كان فيه خصلة من النفاق» هذا مذهب أهل السنة والجهاعة: أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق وخصلة فسوق، وخصلة عدالة، وخصلة عداوة، وخصلة ولاية، يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون كافرًا خالصًا، أو مؤمنًا خالصًا، بل قد يكون فيه خصال من الكفر، وهو مؤمن، وخصال من الإيهان (٤).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٥٩٧)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦١٩٦).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (ص٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) شرح رياض الصالحين (٤/ ٥٠).

### باب الترهيب من مساومً الأخلاق

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ إن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قاله الحسن، والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر، وكما يُخشي على من أصر على حصال النفاق على المعصية أن يُسلب الإيمان عند الموت، كذلك يُخشى على من أصر على خصال النفاق أن يُسلب الإيمان فيصير منافقًا خالصًا. وسئل الإمام أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟ قال: ومن يأمن على نفسه النفاق(١).
- ٢ وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاثة: أنها منبهة على ما عداها؛ إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول، والفعل، والنية. فنبَّه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف (٢).
- ٣- من أعظم خصال النفاق العملي: أن يعمل الإنسان عملًا يظهر أنه يقصد به الخير، وإنها عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء؛ فيتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه، ويفرح بمكره وخداعه، وحمد الناس له على ما أظهره، وتوصَّل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه (٣).

#### --- الظلم:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ﴾ [طه:١١١].

و قال الله تعالى: ﴿ وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى ٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴾ [القصص:٥٥].

وقال الله تعالى ﴿ وَجَزَ وُالسَيِّعَةِ سَيِّعَةٌ مِثْلُهُمُّا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللّهَ إِلَهُ وَلَا يَعِبُ الظّلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ اللّهَ مَعَالَى الله تعالى ﴿ وَجَزَوُ السّيِيلِ ۞ إِنَّمَا السّيِيلُ عَلَى اللّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ النّصَرَ بَعَدَ ظُلِمُ وَ النّاسَ وَيَبْغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ مَن عَلْمَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن وَلِي اللّهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ وَتَرَى الظّلِمِينَ لَمّا رَأُوا الْعَذَابَ يَهُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِينَ سَيِيلٍ ۞ ﴾ [الشورى: ١٠٤-٤٤].

جعل الله جزاء السيئة مثلها؛ فالظلم ظلمات يوم القيامة، وقد حرَّم الله الظلم وتوعد بعقاب أهله.

جامع العلوم والحكم (١/ ٤٢٩-٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٧/ ٤٠٩).



١٤٩٤ - عن ابن عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله ﷺ: «اَلظَّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ»، متفق عليه.

١٤٩٥ - وعن جابر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إتَّقُوا اَلظُّلْمَ، فَإِنَّ اَلظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَـوْمَ اللهِ عَلَيْهِ: «أَتَقُوا اَلظُّلْمَ، فَإِنَّ اَلظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَـوْمَ اللهِيَامَةِ، وَاتَّقُوا اَلشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»، أخرجه مسلم.

١٤٩٦ - وعن أبي ذر رضي عَنْ اَلنَّبِيِّ عَلَيْ فِيهَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ قَـالَ: «يَـا عِبَـادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ اَلظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»، أخرجه مسلم.

#### التوضيح:

- الظلم: مجاوزة الحد، ووضع الشيء في غير موضعه.
- الشح: في التفرقة بينه وبين البخل أقوال، فقيل: الشح أشد من البخل، وأبلغ في المنع منه. وقيل: الشح الحرص على ما ليس عنده، والبخل بها عنده. وقيل غير ذلك.

#### الددلالات الفقهية:

- ١ في الأحاديث دليل على تحريم الظلم، وهو يشمل جميع أنواعه، سواء كان في نفس أو مال
   أو عرض، وسواء وقع في حق مؤمن أو كافر.
- ٢ وقد حذر الله عباده من الظلم والتظالم، فقال في الحديث القدسي: «يا عبادي، إني حرَّمُت الظلم على نفسي وجعلتُه بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا» رواه مسلم. فلا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يظلم عباد الله، ويؤذيهم ويضارهم، ويتجنى عليهم، ويعتدي على مصالحهم، وينتهك محارمهم.

كما لا يجوز له أن يمنعهم حقوقهم، ويبخسهم أشياءهم، ويقصِّر فيها يجب عليه تجاههم، فإن الخلق خلق الله، وأحبهم إليه أنفعهم لهم، وخير الناس أقومهم بمصالح الناس.

وقد أوجب الله على المؤمنين أن يكونوا إخوة متحابين، متراحمين متكاتفين، متواصلين متعاطفين، بل قال النبي عليه «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» متفق عليه (١).

٣ - وحديث جابر فيه دلالة على قبح الشح وتحريمه، ويكون المحرَّم منه ما أدى إلى منع
 واجب شرعي أو عرفي، وما زاد على ذلك فهو معدود من السخاء، وهو صفة كهال
 مدوح ما لم يفض إلى إسراف.

<sup>(</sup>١) حقيقة الظلم (ص١٦).

## باب الترهيب من مساوئ الأخلاق

## الددلالات الإيمانية والمقاصدية:

الله التيم - رحمه الله -: (والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواويين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئًا، وهو الشرك به؛ فإن الله لا يغفر أن يُشْرَك به. وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئًا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضًا، فإن الله تعالى يستوفيه كله. وديوان لا يعبأ الله به شيئًا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوًا، فإنه يُمحى بالتوبة والاستغفار، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة، ونحو ذلك. بخلاف ديوان الشرك؛ فإنه لا يُمحى إلا بالتوحيد. وديوان المظالم لا يُمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها)(١).

٢ – وقوله ﷺ في الشح: «فإنه أهلك من كان قبلكم»: يحتمل أنه يريد الهلاك الدنيوي المفسر بها بعده في تمام الحديث، وهو قوله: «حملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم»، وهذا هلاك دنيوي، والحامل لهم هو شحهم وحرصهم على حفظ المال، وجمعه وازدياده وصيانته عن ذهابه في النفقات، فضموا إليه مال الغير صيانة له، ولا يدرك مال الغير إلا بالحرب والغصيبة المفضية إلى القتل، واستحلال المحارم.

ويحتمل أن يراد به الهلاك الأخروي، فإنه يتفرع عما اقترفوه من ارتكاب هذه المظالم، والظاهر حمله على الأمرين (٢).

## \_\_\_ من آفات اللسان: (السب واللعن):

لَّقَالَ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَشَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمُّ وَلَا نِسَآةٌ مِّن نِسَآهٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُ فَأَ وَلَا تَنْسَكُمُ وَلَا تَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ فِيشَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَانَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُ لَلْمُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١].

وقـــال ســـبحانه: ﴿ فَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِ مْرَخَلِشِعُونَ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ١ - ٣].

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب (ص٢٣).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ١٨٤).

## باب الترهيب من مساوماً الأخلاق



وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَبِعُواْخُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ وَمَن يَتَبِغ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَّ وَلَوْلَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَمَا زَكَى مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآةٌ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٢١].

١٤٩٧ - عن ابن مسعود ره قله قال: قال رسول الله على: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»، متفق عليه.

١٤٩٨ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «الْـمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى البَادِئِ، مَا لَمْ
 يَعْتَدِ الـمَظْلُومُ»، أخرجه مسلم.

٩ ٩ ٩ - وعن أبي الدرداء رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الله يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَـذِيءَ»، أخرجه الترمذي وصحَّحه.

٠٠٠ - وعن ابن مسعود ﷺ رفعه: «لَيْسَ الْـمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانُ، وَلَا الفَاحِشَ، وَلَا البَذِيءَ»، أخرجه الترمذي وحسنه، وصحَّحه الحاكم، ورجَّح الدراقطني وقفه.

١٥٠١ - وعن ثابت بن الضحاك عليه أن رسول الله عليه قال: «لعن المؤمن كقتله»، متفق عليه.

١٥٠٢ - وعن عائشة رَضَالِتَهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَاإِنَّهُمْ قَدْ

١٥٠٣ - وعن أبي الدرداء ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ»، أخرجه مسلم.

### التوضيح:

- السب: الشتم والتكلم في عرض الإنسان بها يعيبه.
- والفسق في اللغة: الخروج، والمرادبه في الشرع: الخروج عن الطاعة.
  - المستبان: الرجلان يسب كل منهما الآخر.
  - ما قالا: أي: إثم ما قالاه من السب والشتم.
  - فعلى البادئ منهما: لأنه السبب لتلك المخاصمة.
- ما لم يعتدِ المظلوم: أي: يتعدَّى الحدّ في السب، فلا يكون الإثم حينتذ على البادئ فقط بل عليهها.
  - الفاحش: الذي يرسل لسانه بها لا ينبغي، وذو الفحش هو: قبيح الأقوال والأفعال.

### باب الترهيب من مساوئ الأخلاق

- البذيء: الذي يجري لسانه بالسفه ونحوه من لغو الكلام.
- لعن المؤمن كقتله: أي: أنهما سواء في أصل التحريم، وإن كان القتل أغلظ (١)، وقيل: لعن المـؤمن
   كقتله لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا، وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى (٢).

#### الدلالات الفقهية:

- حدیث ابن مسعود الأول دلیل علی أن سب المسلم بغیر حقّ حرام، وهذا بإجماع الأمة،
   وفاعله فاسق كها أخبر به النبي ﷺ، وأما قتاله بغیر حق؛ فلا یكفر به عند أهل الحق كفرًا
   یخرج به من الملة إلا إذا استحله؛ كها قدمناه فی مواضع كثیرة.
- افاذا تقرر ما سبق: فقد قيل في تأويل الحديث أقوال، أحدها: أنه في المستحل، والثاني: أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام، لا كفر الجحود. والثالث: أنه يـؤول إلى الكفر بشؤمه. والرابع: أنه كفعل الكفار، والله أعلم (٣).
- ٣ المراد هنا تحريم سباب المسلم المستور الذي ظاهره العدالة والاستقامة، وأما الذي خلع جلباب الحياء، وجاهر بالمعاصي، فهذا لا غيبة له، ولا لسبابه حرمة؛ فقد قال النبي ﷺ: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» متفق عليه، وهم الذين جاهروا بمعاصيهم، فهتكوا ما ستر الله عليهم (٤).
- ٤ في حديث أبي هريرة أن المتشاتمين اللّذين يسب كل منها الآخر؛ يكون إثمها على الـذي
   ابتدأ بالشتم؛ ما لم يتعدّ المظلوم الحد؛ بأن سبه أكثر وأفحش منه.
- ٥ قال النووي: (وفيه جواز الانتصار، ولا خلاف فيه، وتظاهر عليه الكتاب والسنة، ومع ذلك؛ فالصبر والعفو أفضل، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَوَعَفَرَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾
   [الشورى: ٤٣]، وقال ﷺ: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا» رواه مسلم) (٥).
- ٦- وفي حديثي أبي الدرداء وابن مسعود بيان تحريم الفحش، والفاحش هو: فاعل الفحش أو قائله؛ فهو يشمل الشتم القبيح الذي يقبح ذكره، وأما البذيء، فهو الذي لاحياء له، ذو الفحش في القول.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٦/ ١٤٨ - ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (٢/٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: توضيح الأحكام (٧/ ١٣).

<sup>(</sup>٥) شرح مسلم (٨/ ٣٩٨).

## باب الترهيب من مساوئ الأخلاق



- ٧ وفي حديث ابن مسعود، وحديث أبي الدرداء الثاني تحريم اللعن، وسيأتي.
- ٨ وأما قوله ﷺ: «لا يكونون شفعاء»، فمعناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون
   في إخوانهم الذين استوجبوا النار.
- ٩ وقوله: «ولا شهداء» فيه ثلاثة أقوال: أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا، أي: لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون الشهادة؛ وهي القتل في سبيل الله.
- ١٠ الظاهر أن نفي قبول شهادة كثيري اللعن عامة في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ ففي الدنيا:
   هم ساقطو العدالة، فلا يصلحون شهودًا في الخصومات لإثبات الحقوق، ولا في الآخرة
   أيضًا حينها تشهد الأمم أن رسلهم بلغوا الرسالة، وأدوا الأمانة، فهؤلاء اللعانون ليسوا
   من هؤلاء الشرفاء، الذين قاموا بأداء الشهادة، والتزكية لأنبيائهم (١).
- ١١ وجاء في حديث ثابت بن الضحاك أيضًا تحريم لعن المسلم، وبيان أن لعن الإنسان كقتله
   في المشاركة في الإثم، وإن لم يستويا في قدره.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ السباب ليس من خلق ذوي الهيئات والمروآت، وإنها هو خلق السفهاء، ومن ليس لهم حياء يردهم عن هجر الكلام، وفاحشه، والبذاءة؛ لذا فإنه يجمل بالمسلم أن يبتعد عن هذه الأخلاق، وأن ينأى عمن ليس عنده خلق حسن؛ فليتأدب معه بآداب القرآن من الإعراض عن الجاهلين، والصفح الجميل، والصبر، والعفو، والمغفرة؛ لينال درجة المتخلقين بالقرآن، والله الموفق (٢).
- ٢ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن صفات المؤمن ألا يكون لعّانًا، ولا طعّانًا،
   ولا فاحشًا، ولا بذيئًا، إنها ذلك من سهات وأخلاق الفسّاق ناقصي الإيهان -كها سبق قال النووي: (اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، ويجوز لعن أصحاب

<sup>(</sup>١) توضح الأحكام (٧/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٧/ ٤٤٤).

#### باب الترهيب من مساوماً الأخلاق



٣ - وفي حديث عائشة نهى النبي عَلَيْ عن سب الأموات، وبيّن عَلِيَّ أنهم قد وصلوا إلى ما قدموا لأنفسهم، ومذهب أهل السنة والجهاعة في أموات المسلمين: أننا نرجو للمحسن أن يوفيه الله أجره، ويرحمه، ولا يعذبه، ونخاف على المسيء أن يؤخذ بذنوبه وإساءته، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار، إلا لمن شهد له النبي عَلَيْ (٢).

## طريقة الاستدلال:

- ١ ليس المراد بالكفر في حديث ابن مسعود الكفر المخرج من الملة؛ وذلك لأنه كها قال ابن حزم: (برهان هذا هو ما ذكرنا قبل من نص القرآن في أن القاتل عمدًا والمقاتل: مؤمنان، وكلامه على لا يتعارض و لا يختلف) (٣).
  - ٢ وصف قتال المسلم بأنه كفر يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب.
- ٣ ذكر البذيء بعد الفاحش: إما أن يخص الفاحش بالفعل؛ لئلا يلزم التكرار، أو يحمل الفحش على العموم في القول والفعل، والثاني يكون تخصيصًا بعد تعميم، بزيادة الاهتمام به بالفحش بالقول؛ لكثرة الاعتداء به.
- قوله ﷺ: «لعن المؤمن كقتله»: قال ابن دقيق العيد: (فيه سؤال وهو أن يقال: إما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة؟ لا يمكن أن يكون المراد أحكام الدنيا؛ لأن قتله يوجب القصاص ولعنه لا يوجب ذلك، وأما أحكام الآخرة: فإما أن يراد بها التساوي في الإثم أو العقاب؟ وكلاهما مشكل؛ لأن الإثم يتفاوت بنفاوت مفسدة الفعل وليس إذهاب الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة، وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم. والذي يمكن أن يقرر به ظاهر الحديث في استوائهما في الإثم، وفيها -مع ذلك- تعريضه لإجابة الدعاء فيه بموافقة ساعة لا يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه، فإذا وقعت الإجابة وإبعاده

<sup>(</sup>١) الأذكار للنووي (ص٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٧/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) الفصل لابن حزم (٣/ ٢٣٧).

## باب الترهيب من مساوئ الأخلاق



من رحمة الله تعالى؛ كان ذلك أعظم من قتله؛ لأن القتل تفويت الحياة الفانية قطعًا، والإبعاد من رحمة الله تعالى أعظم ضررًا بها لا يحصى)(١).

٥ - إنها قال على: «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا»، و«لا يكون اللعانون شفعاء» بصيغة التكثير ولم يقل: لاعنًا، ولاعنون؛ لأن هذا الذم في الحديث إنها هو لمن كثر منه اللعن، لا لمرة ونحوها، ولأنه يخرج منه أيضًا اللعن المباح، وهو الذي ورد الشرع به؛ مثل لعنة الله على الظالمين، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الواصلة، والواشمة، وشارب الخمر، وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والمصورين، ومن انتمى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه، وغير منار الأرض، وغيرهم مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة.

## \_ من آفات اللسان: (الغيبة):

◄ قـــال الله تعـــالى: ﴿ وَلَا يَحْسَنُ سُواْ وَلَا يَغْتَ بَعْضُ كُو بَعْضًا ۚ أَيُحِتُ أَحَدُكُو أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا
 فَكَرَهْ تُحُوهُ وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهِ عَلَيْ ﴾ [الحجرات: ١٢].

١٥٠٤ - عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
 قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي مِما تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ»، أخرجه مسلم.

١٥٠٥ – وعن أنس ﷺ عن النبي ﷺ قال: «كَفَّارَةُ مَنْ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَـهُ»، رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. [أورده ابن الجوزي في الموضوعات (١٥٨٣)، وضعَفه العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (٢/ ٨٢٥)].

#### التوضيح:

- بَهَتَهُ: أي قلت عليه ما ليس فيه، وما لم يفعله؛ من البهتان الذي هو الكذب(٢).

## الدلالات الفقهية:

١ - دلَّت الأحاديث على تحريم الغيبة، وأنها من الكبائر، يقول ابن حجر الهيتمي: (أنَّها كبيرة،
 لكنها تختلف عظمًا وضده؛ بحسب اختلاف مفسدتها) (٣).

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام (ص٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مادة: (بهت): القاموس المحيط (ص ١٧٤)، ومعجم مقاييس اللغة (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) الزواجر (٢/ ٥٥٥).

## باب الترهيب من مساوماً الأخلاق



- ٢ دلّ حديث أبي هريرة على حقيقة الغيبة، وهي ذكر المرء بها يكره سواء كان في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر سوء، سواء ذكر باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة (١).
- ٣ ودلَّ حديث أنس على أن كفارة الغيبة أن يستغفر لمن اغتابه، والحديث ضعيف، ولهذا فلا بد من التوبة الصادقة التي يصحبها الإقلاع، والندم، وعدم العود، واشترط بعض العلماء أن يطلب من الشخص الذي اغتابه أن يحلله ويعفو عنه، لكن لو خشي أنه إنْ أخبره أن تحدث بينهم وحشة أو تنقدح بينهم شرارة العداوة فليَدْعُ له بظهر الغيب، وليذكر محاسنه عند من اغتابه عندهم من قبل، حتى يرى أن ذمته قد برئت.
- ٤ قال النووي: اعلم أنَّ الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها،
   وهو ستة أبواب:

الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما مما له ولايـة أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان كذا.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه.

الثالث: الاستفتاء، فيقول: للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا.

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم.

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وغيرها.

السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك(٢). وجمعها ابن أبي شريف في قوله:

الذم ليسس بغيبسة في ستة \*\*\* متظلم ومعرّف ومحسدر ولمظهر فسقًا ومستفت ومن \*\*\* طلب الإعانة في إزالة منكر (٣)

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ١٩٢ - ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٤/ ١٩٤).



#### طريقة الاستدلال:

هل يجب الاستحلال من الذي اغتيب أو لا يجب؟

قال الغزالي: (اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب، ويتأسف على ما فعله؛ ليخرج به من حق الله سبحانه، ثم يستحل المغتاب؛ ليحله؛ فيخرج من مظلمته)(١).

ولكن قال ابن القيم: (والصَّحيح أنَّه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار، وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والذين قالوا: لا بد من إعلامه، جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرق بينها ظاهر؛ فإنَّ الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها، وإن شاء تصدَّق بها، وأما في الغيبة، فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع، فإنَّ ه يوغر صدره، ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبدًا، وما كان هذا سبيله، فإن الشارع الحكيم لا يبيحه، ولا يجوزه؛ فضلًا عن أن يوجبه، ويأمر به، ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها، لا على تحصيلها وتكميلها)(٢).

## ■ من آفات اللسان: (النميمة):

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّانِ مَّهِ ينِ ۞ هَمَّا نِرْ مَشَّاعِ بِنَمِي ﴿ [القلم: ١١،١٠].

وقال الله تعالى في صفة المنافقين: ﴿ لَوَّخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالَا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُو ٱلْفِتَنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّالظِيمِينَ ﴾ [التوبة: ٤٧].

قال ابن كشير: (﴿ وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ ﴾ أَيْ: وَلَأَسْرَعُوا السَّيْرَ وَالمَشْيَ بَيْنَكُمْ بِالنَّمِيمَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَالْفِتْنَةِ، ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ ﴾ أَيْ: مُطِيعُونَ لَهُمْ لِجَدِيثِهِمْ وَكَلَامِهِمْ، يَسْتَنْصِحُوبَهُمْ وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ حَالَمُمْ، فَيُوَّدِي هَلَا إِلَى وُقُوعِ شَرِّ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَفَسَادٍ كَبِيرٍ).

١٥٠٦ - عن حذيفة رضي قال: قال رسول الله على: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ»، متفق عليه.

<sup>(</sup>١) الإحياء (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب (ص٢١٩).

### باب الترهيب من مساوماً الأخلاق

#### التوضيح:

- القتّات: هو النيّام، وقيل: الفرق بين القتّات والنيّام: أن النيّام الذي يحضر القصة فينقلها، والقتات الذي يستمع من حيث لا يُعلم به ثم ينقل ما سمعه.
  - لا يدخل الجنة: أي ابتداء من أول الأمر.

#### الدلالات الفقهية:

دلَّ حديث حذيفة على أن النميمة محرمة، وقد تظاهر على تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة (١).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال يحيى بن أبي كثير: (يفسد النهام والكذاب في ساعةٍ ما لا يفسد الساحر في سنة)،
   والنميمة من أنواع السحر؛ لأنها تشارك السحر في التفريق بين الناس، وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور»(٢).
- ٢ قال الإمام النووي: (وكُلَّ من حُمِلَتْ إليه نميمة، وقيل له: فـلان يقـول فيـك، أو يفعـل فيك كذا فعليه ستة أمور:

الأول: أن لا يصدّقه، لأن النيّام فاسق.

الثاني: أن ينهاه عن ذلك، وينصحه، ويقبّح له فعله.

الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله تعالى.

الرابع: ألا يظن بأخيه الغائب السوء.

الخامس: ألا يحمله ما حُكِيَ له على التجسس والبحث عن ذلك.

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النيّام عنه، فلا يحكي نميمته عنه فيقول: فلان حكى كذا، فيصير به نيّامًا، ويكون آتيًا ما نهى عنه...)(٣).

<sup>(</sup>١) الأذكار (ص ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح المجيد (ص٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (٢/ ١١٣).



#### طريقة الاستدلال:

قوله: «لا يدخل الجنة قتات»: قال الحافظ ابن حجر: (قوله: «لا يدخل الجنة» أي في أول وهلة، وابتداء، كما في نظائره الكثيرة في السنة) (١). وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ فإنهم لا يُكفّرون أحدًا من أهل القبلة بشيء من المعاصي ما لم يستحلّه، إلا ما خصّه الدليل.

## \_ إثم التجسس:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا بَجُسَّسُوا ﴾ [الحجرات: ١٢].

١٥٠٧ - عن ابن عباس رَيَحَالِلَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَـوْمٍ وَهُـمْ لَـهُ
 كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنْيُهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ»، يعني الرصاص. أخرجه البخاري.

#### التوضيح:

- الآنك: الرصاص الخالص<sup>(۲)</sup>.

#### الدلالات الفقهية:

١ - في حديث ابن عباس دليل على تحريم استماع حديث من يكره سماع حديثه، ويعرف ذلك بالقرائن وبالتصريح، قال ابن عبد البر: (لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجين في حال تناجيهما) (٣).

٢ -قال ابن حجر: (ولا ينبغي للداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما، لأنهما لما افتتحا
 حديثهما سرًا وليس عندهما أحد دلَّ على أن مرادهما ألا يطَّلع أحد على كلامهما).

٢ - وفيه تحريم التجسس، وهو البحث عن العورات والمعايب، وكشف ما ستره الناس.

# --- التحذير من الغدر والخداع:

وقال الله تعالى في وصف المنافقين: ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ﴾ [البقرة: ٩].

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقاييس اللغة مادة (انك): (١/ ١٤٩)، تفسير غريب ما في الصحيحين لمحمد بن فتوح (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٨٤).

## باب الترهيب من مساوماً الأخلاق



٩٠٠ - وعن أبي بكر الصديق ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَا يَدْخُلُ السَجنَّةَ خِبُّ، وَلَا بَخِيلٌ، وَلَا سَيِّءُ السَمَلَكَةِ»، أخرجه الترمذي، وفرَّقه حديثين، وفي إسناده ضعف. [ضعَفه أحمد فيا نقله الدارقطني في تعليقاته على المجروحين (١/٢١٧)، وابن عدى في الكامل (٦/٢٥٤)].

#### التوضيح:

- الغدر: ترك الوفاء ونقض العهد مطلقًا في لحظة لم تكن متوقعة ولا منتظرة.
  - خب: هو الخدّاع، أو اللئيم الذي يسعى بين الناس بالفساد.
- ولا سيء الملكة: هو من يترك ما يجب عليه من حق الماليك، أو يتجاوز الحد في عقوبتهم.

#### الدلالات الفقهدة:

- ١ في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر، لا سيها من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين (١).
- ٢ يشمل الغدر المتوعّد عليه، كل من ائتمن على دم، أو عِرْضٍ، أو سِرِّ، أو مال فخانه،
   وأخلف ظن من ائتمنه.
- ٣ قوله: «لا يدخل الجنة خِبُّ ولا بخيل» أي دخولًا أوليًا، والخِبُّ هو اللئيم الخداع الساعي بين الناس بالشر والفساد، والبخيل: هو من يمنع الواجب من المال، فهؤلاء لا يدخلون الجنة إلا بالتوبة عنها في الدنيا، أو بالعقوبة بقدرها تمحيصًا في العقبي (٢).
- 3 قوله: «ولا سيء الملكة»: هو من يترك ما يجب عليه من حق الماليك، أو يتجاوز الحد في عقوبتهم، ومثله تركه لتأديبهم بالآداب الشرعية من تعليم فرائض الله وغيرها، وكذلك سوء الملكة في البهائم يكون بإهمالها عن الطعام، وتحميلها ما لا تطيقه من الأحمال والمشقة عليها بالسير والضرب العنيف وغير ذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مسلم (۱۲/٤٤).

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٤/ ١٩٩).



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

قال النووي: («لكل غادر لواء» أي: علامة يشتهر بها في الناس؛ لأن موضوع اللواء والمراد به شهرة مكان الرئيس وعلامة موضعه، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحَفِلَة لغدرة الغادر؛ لتشهره بذلك) (١)

## غش الرعية والشقة عليهم:

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَيَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَا ﴿ إِنَّهُ عَلَى ٱلشَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَعُوبَ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّم

٠١٥١- عن معقل بن يسار رضي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَّةِ الله رَعِيّةِ إِلّا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الحِنَّةَ»، متفق عليه.

١٥١١ - وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ: «اللهمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَـيْتًا فَشَقَّ عَلَيْهِم؛ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ»، أخرجه مسلم.

## التوضيح:

- يسترعيه الله رعية: أي يفوض إليه رعاية رعية.
  - **وهو غاش**: أي خائن.
- فَشَقَّ عَلَيْهِم: أي أدخل عليهم المشقة، أي: المضرة.

#### الدلالات الفقهية:

١ - الحديث دليل على أنه يجب على الوالي تيسير الأمور على من وليهم، والرفق بهم،
 ومعاملتهم بالعفو والصفح، وإيثار الرخصة على العزيمة في حقهم؛ لئلا يدخل عليهم
 المشقة، ويفعل بهم ما يحب أن يفعل به الله.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٤٣).

### باب الترهيب من مساوئ الأخلاق

- ٢ ومن المشقَّة على الخلق تولية من ليس فيه كفاءة على العمل، ولا قدرة له عليه، ولا معرفة له به، وعليه فيجب على كل من ولي شيئًا من أمر المسلمين أن يستعمل فيها تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه وأمثلهم وأفضلهم، أداء للأمانة وبعدًا عن الخيانة (١).
- ٣ يدخل في الولاة رب الأسرة، قال ابن القيم -رحمه الله-: (فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، وتركه سدى: فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنها جاء فسادهم من قِبَل الآباء، وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه؛ فأضاعوهم صغارًا، فلم ينقعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كبارًا) (٢).

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال ابن بطال: (هذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله عليهم أو خانهم أو ظلمهم، فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يـوم القيامـة، فكيف يقـدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟!) (٣).
- ٢ جاء الدعاء من النبي ﷺ في حديث عائشة بالمشقة على من شق على رعيته ؛ جزاءً من جنس الفعل، وهو عام لمشقة الدنيا والآخرة، وتمام الحديث: «ومن ولي من أمر أمتي شيئًا، فرفق بهم فارفق به».

#### طريقة الاستدلال:

- الأحاديث دليل على تحريم غش الرعية، وأنه من الكبائر لورود الوعيد عليه بعينه؛ فإن تحريم
   الجنة وعيد الكافرين في القرآن كما قال الله تعالى: ﴿فَقَدْحَرَّمَ اللهَ عَالَيْ عَلَيْ عِالْجَـنَةَ ﴾ [المائدة: ٧٧].
- ٢ قوله: «اللهم مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمّتِي شَيْتًا»: كلمة (شيئًا): نكرة جاءت في سياق الشرط، فتعم
   كل شيء، فيدخل في ذلك الموظف، ورب الأسرة، وكل مسؤول على قوم كثروا أو قلوا.

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية (ص ١٧ –٢٧)، الموسوعة الفقهية (٥٥/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) تحفة المودود (ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٤/ ١٩٠).



## ■ التعدي على الناس أو أموالهم أو أعراضهم:

لَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِمَا أَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَالنَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِمَا أَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ مُنَا لَا اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩].

١٥١٢ - عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول ﷺ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجِتَنبِ الوَجْهَ»، متفق عليه.

١٥١٣ - وعن خولة الأنصارية رَحَيَالِلَهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ رِجَالًا يتخوَّضون فِي مَالِ الله بَعَيْرِ خَقِّ فَلَـهُمْ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ»، أخرجه البخاري.

١٥١٤ - وعن أبي صرمة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ الله، وَمَنْ شَاقً
 مُسَلِمًا شَقَّ الله عَلَيْهِ»، أخرجه أبو داود، والترمذي وحسَّنه. [ضعيف؛ ضعَّفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٨٦)].

١٦ - وعن أنس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «طُوبَى لِنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ»،
 أخرجه البزار بإسناد حسن. [ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (١٢٢)، وضعَفه الألباني في ضعيف الجامع برقم: (٣٦٤٤)].

### ترجمة الرواة:

- خولة الأنصارية: هي خولة بنت قيس الأنصارية النجارية، لها صحبة، كانت تحت حمزة ابن عبد المطلب شه فقتل عنها، وخلف عليها النعمان بن عجلان الأنصاري، روى لها البخاري حديثًا، والترمذي آخر.
- ٢ أبو صرمة مالك بن قيس، الأنصاري المازني مشهور بكنيته، مختلف في اسمه، شهد مع
   النبى ﷺ المشاهد؛ بدرًا وما بعدها، وكان شاعرًا محسنًا ﷺ.

### باب الترهيب من مساوماً الأخلاق

#### التوضيح:

- يتخوَّضُون: أي يتصرفون فِيهِ ويتقحمون فِي استحلاله.
- من ضارّ مسلمًا: أي: أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق.
  - ضارّه الله: أي: جازاه من جنس فعله، وأدخل عليه المضرة.
    - ومن شاق مسلمًا: أي نازع مسلمًا ظلمًا وتعديًا.
    - شقّ الله عليه: أي: أنزل الله عليه المشقة جزاء وفاقًا.
      - عَبَّرَ أَخَاهُ: من التعيير، أي عابه.
- طويي: مصدر من الطيب، أو اسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث أبي هريرة دليل على أنه لا يجوز ضرب المسلم على وجهه بأي نوع من أنواع الضرب،
   قال الحافظ ابن حجر: (ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب) (١).
- ٢ وفي حديث خولة دليل على أنه يحرم على من لم يستحق شيئًا من مال الله -وذلك بألا يكون من المصارف التي عينها الله تعالى أن يأخذه ويتملكه، وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنار. وفي قوله: «يتخوضون» دلالة على أنه يقبح توسعهم منه زيادة على ما يحتاجون، فإن كانوا من ولاة الأموال أبيح لهم قدر ما يحتاجونه لأنفسهم من غير زيادة (٢).
- ٣ والحديث يشمل أموال الناس التي بأيديهم وتخصهم، فلا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها إلا بها
   يجبه الله تعالى؛ لتكون عونًا لمرضاته فيها يقيم دينه، وفيها ينفع عباده في دنياهم.

# الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - قال النووي: (إنها نُهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه، فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها، والشَّين فيها فاحش لظهورها وبروزها، بل لا يسلم إذا ضرب غالبًا من شين) (٣).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٥/٢١٦).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) بلفظه من فتح الباري (٥/ ٢١٦)، وينظر: شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٦٥).

## باب الترهيب من مساومً الأخلاق



- على الولاة أن يصرفوا مال الله تعالى فيها يعزِّز دينه، ويعلي كلمته، وعلى ما ينفع الرعية والبلاد، من المشاريع النافعة، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والمرافق العامة التي تنفع عموم الرعية، وفيها ينفع عباده في دنياهم (١).
- ٣ وأما حديث أبي صرمة، ففيه أن من أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه
   بغير حق؛ ضاره الله، أي: جازاه من جنس فعله، وأدخل عليه المضرة.
- والمشاقة: المنازعة؛ أي: من نازع مسلمًا ظلمًا وتعديًا أنزل الله عليه المشقة؛ جزاء وفاقًا، فالحديث تحذير من أذى المسلم بأي شيء، وبأي شكل (٢).
- ٤ يقول ابن القيم -رحمه الله-: (تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل) (٣)،
   وهذه قاعدة عظيمة مطردة سبق الكلام عليها، وقد تواطأت النصوص في الكتاب والسنة على تأكيد ذلك، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿هَلْجَنَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٠].
- ٥ في حديث معاذ ذم الشهاتة، وأن يعيِّر الرجل أخاه المسلم بذنب، وأن من فعل ذلك لم يمت حتى يعمل ذلك الذنب الذي عير به أخاه، وكأن من عير أخاه يُجازي بسلب التوفيق، حتى ير تكب ما عير أخاه به.

قال ابن القيم: (تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه، وأشد من معصيته؛ لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها، والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه، والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب: أنفع له، وخير من صولة طاعتك، وتكثرك بها، والاعتداد بها، والمنة على الله وخلقه بها) (٤).

حوفي حديث أنس فضل من شغله النظر في عيوبه، وطلب إزالتها، أو الستر عليها عن الاشتغال بذكر عيوب غيره، والتعرف لما يصدر منهم من العيوب؛ وذلك بأن يُقدِّم النظر في عيب نفسه إذا أراد أن يعيب غيره؛ فإنه سيجد من نفسه ما يردعه عن ذكر غيره (٥).

<sup>(</sup>١) توضيح الأحكام (٧/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٤/ ٢٠٠).

### باب الترهيب من مساوماً الأخلاق

قال بعضهم: تقيدت ببيت سمعته:

لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها \*\*\* لنفسي في نفسي عن الناس شاغل وقال آخر: لا أحسب أحدًا لا يتفرغ لعيب الناس إلا عن غفلة غفلها عن نفسه، ولو اهتم لعيب نفسه ما تفرغ لعيب أحد (١).

### طريقة الاستدلال:

- الصحابي: أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة، فقال:
   «لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله على وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه، فأمرنا رسول الله على أن نعتقه» (٢).
- ٢ عموم حديث أبي هريرة يدل على أنه لا يجوز ضرب المسلم على وجهه بأي نوع من أنواع الضرب، سواء كان ذلك على سبيل التأديب، أو التعليم، أو الرياضة، أو الدفاع عن النفس، أو في إقامة حد أو تعزير.
- حديث معاذ موضوع، والموضوع لا يترتب عليه أي حكم، ولكن دلت الأدلة عمومًا
   على تحريم الشهاتة، والتعيير.

## المراء واللدد في الخصومة:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعَجِبُكَ فَوَلُهُ رَفِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَاوَيُشْهِ دُاللّهَ عَلَى مَافِ قَلْبِهِ وَهُوَ اللّهُ نَاوَيُهُ لِللّهُ اللّهُ نَعَلَى مَافِ قَلْبِهِ وَهُوَ اللّهُ اللّهُ مَا الله تعلى فِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكُ الْخَرْضَوَ النَّسَلُ وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الل

وقال الله تعالى في ذم المكذبين لرسـالة النبــي ﷺ: ﴿وَقَالُوٓاْءَٱلِهَــُتُنَاخَيْرُٱمْهُوَّمَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَاْ بَلَهُمْ قَوْمُرْخَصِمُونَ ﴾[الزخرف: ٥٨].

١٥١٧ - عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا ثُمَّارِ أَخَـاكَ، وَلَا ثُمَّارِحُـهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ»، أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف.

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٤/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦٥٨).



١٥١٨ - وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى الله الاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

### التوضيح:

- لَا ثُمَّارِ: المراء: هو الجدال وكثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه.
  - الألدُّ: هو شديد اللَّدد، كثير الخصومة.
  - الخَصِمُ: الذي يخصم أقرانه ويُحاجُّهم بالباطل، ولا يقبل الحق.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ جاء النهي عن المراء في حديث ابن عباس، وحقيقة المراء: طعنك في كلام غيرك؛ لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله، وإظهار مزيتك عليه، والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، والخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به أو غيره، ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضًا، والمراء لا يكون إلا اعتراضًا، والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق وبيانه، وإدحاض الباطل وهدم أركانه (١).
- ٢ وأفاد الحديث النهي عن ممازحة الأخ، والمزاح: الدعابة. والمنهي عنه: ما يجلب الوحشة، أو كان بباطل، أما ما فيه بسط الخلق، وحسن التخاطب، وجبر الخاطر، فهو جائز؛ أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله، إنك لتداعبنا، قال: «إنى لا أقول إلا حقًا».
- ٣ وأفاد الحديث النهي عن إخلاف الوعد، وتقدَّم أنه من صفات المنافقين، وظاهره
   التحريم، والمحرَّم أن تعده وأنت مضمر لخلافه، وأما إذا وعدته وأنت عازم على الوفاء؛
   فعرض مانع، فلا يدخل تحت النهي.
- ٤ وفي حديث عائشة ذم الرجل كثير الخصومة وشديدها، والخصم الذي كلما احتج عليه
   بحجة أخذ في جانب آخر، وقد جاءت أحاديث عديدة في ذم الخصومة.
- الذم إنها هو لمن خاصم بباطل وبغير علم، وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد؛ لقهر خصمه وكسره، بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف (٢).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤ / ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٢٠٣ – ٢٠٤).

### باب الترهيب من مساوماً الأخلاق



### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «لَا ثُمَّارِ أَخَاكَ، وَلَا ثُمَازِحُهُ»: ظاهرها التحريم، وهو كذلك إذا كان على جهة الباطل، وما يجلب الوحشة وإيغار الصدور، وأما إذا كان ليس كذلك فهو جائز لأدلة أخرى، كما سبقت الإشارة إليه في الدلالات.
- ٢ قوله: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى الله الالدُّ الحَصِمُ»: هذه الصيغة الواردة في الحديث تدلُّ على
   أن الاتصاف بتلك الصفة من الكبائر.

# - العجلة من الشيطان:

وقال الله تعالى: ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَآءُهُ بِالْقَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء:١١].
 قال الله تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَ أُورِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ [الأنبياء: ٣٧].

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَكِ وَعِدْهُمُّ وَمَا يَعِـدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٤].

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ المَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُ مْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَ بَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنَ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ اللَّهِ مَعَالِمَ اللَّهِ مَعَالِمُ كَوْنَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَعِنَدَ اللَّهِ مَعَالِمُ كَثِيرَةُ اللَّهُ اللَّهَ كَانَهُ مَعَالِمُ كَثِيرَةً كَاللَّهَ كَانُهُ عَلَيْكُمْ فَتَ بَيَنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبَيْلُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 18].

٩ ١ ٥ ١ - عن سهل بن سعد على قال: قال رسول الله على «الأَنَاةُ مِنْ الله، والعَجَلَةُ مِنَ الله، والعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»، أخرجه الترمذي وقال حسن. [ضعَّفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار (١٣٧١)].

### التوضيح:

- الأناة: التَّأنِّي والتَّثبُّت وترك العجلة.

- العجلة هي السرعة في الشيء، وهي مذمومة فيها كان المطلوب فيه الأناة، محمودة فيها
   يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات ونحوها.
- ٢- التَّأنِّي كلَّه خير ومحمود العاقبة، وهو سببٌ لنيـل محبَّة الله سـبحانه؛ فقـد قـال النبـي ﷺ
   لأشجّ عبد القيس: «إنَّ فيك خصلتين يحبُّها الله: الحلم، والأناة» (١).

<sup>(</sup>١) الإحياء (٣/ ٣٣)، والحديث أخرجه مسلم (١٧).



### **- منكرات جامعة:**

فَ قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرَقَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنَهُمُ وَلَا نِسَاءٌ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنَهُمُ وَلَا نِسَاءٌ عِسَى أَن يَكُنَ خَيْرًا مِّنهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا تَنَابَرُواْ بِالْأَلْقَابِ بِنْسَ الْاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَنَهِكُ هُمُ الظّالِمُونَ ﴿ يَعْمَ الْظَنِ إِنْ مَعْمَ الْطَنْ إِنْ مَعْمَ الْطَنِ إِنْ مَعْمَ الْطَنِ إِنْ مَعْمَ الْطَنِ إِنْ مَعْمَ الْطَنِ إِنْ مَعْمَ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ ا

٠١٥٢- عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَاتٍ، الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْفِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»، أخرجه مسلم.

١٥٢١ - وعن قطبة بن مالك ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم ّ جَنَّبْنِي مُنْكَرَاتِ الأَخْلَقِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَذْوَاءِ»، أخرجه الترمذي، وصحَّحه الحاكم واللفظ له.

١٥٢٢ - وعن أبي سعيد الخدري ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِن: البُخْلُ، وَسُوءُ الخُلُقِ»، أخرجه الترمذي، وفي سنده ضعف.

١٥٢٣ - وعن عائشة رَضَيَلِيَهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «الشُّومُ: سُوءُ الخُلُقِ»، أخرجه أحمد، وفي إسناده ضعف.

١٥٢٤ – وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قال: قال رسول الله ﷺ: «ويل للذي يحدث، فيكذب: ليضحك به القوم، ويل له، ثم ويل له» أخرجه الثلاثة، وإسناده قوي. [حسنه الترمذي في السنن (٢٣١٥)، والألباني في صحيح الجامع برقم (٢٣٦٧)].

# ترجمة الراوي:

قطبة بن مالك الثعلبي، من بني ثعلبة بن ذبيان، له صحبة، سكن الكوفة، توفي في حدود (٦٠).

## باب الترهيب من مساوئ الأخلاق

#### التوضيح:

- لا تدابروا: أي: لا تقاطعوا.
- منكرات الأعمال: هي الكبائر، وذكر النبي ﷺ هذا مع عصمته منها؛ تعليه اللأمة.
- والأهواء: جمع هوى، ويكون هوى النفس منكرًا عندما يكون ميلها إلى الشهوات.
  - والأدواء: الأمراض.

#### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث أبي هريرة توكيد تحريم الأموال، والدماء، والأعراض، والتحذير من ذلك،
   وقد سبق الكلام على كل جزئية منه في بابي الحدود والجنايات.
- ٢ وفيه تحريم التحاسد، والنجش، وهو أن يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها،
   وهو محرم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالمشتري، وقد سبق الكلام عليه، وكذلك تقدم الكلام
   عن التحابّ بين المسلمين، والنهى عن الهجر، وهو التدابر الوارد في الحديث.
- ٣- وتضمن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده النهي عن الكذب؛ قال النووي رحمه الله:
   (قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة)(١).
- ٤ والحديث دليل على تحريم الكذب لإضحاك القوم، وهذا تحريم خاص، ويحرم على السامعين
   سماعه إذا علموه كذبًا؛ لأنه إقرار على المنكر، بل يجب عليهم النكير أو القيام من المجلس.
- واعلم أنه يجوز الكذب اتفاقًا في ثلاث صور، كما أخرجه مسلم في الصحيح، قال
   ابن شهاب: (لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب،
   والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها).

<sup>(</sup>١) الأذكار (ص٣٢٤).



- ١ في حديث أبي هريرة إشارة إلى أن أكرم الخلق عند الله من اتصف بالتقوى لا بالجاه والنسب والرئاسة والمال؛ فرب من يحقره الناس -لضعَّفه، وقلة حظه من الدنيا- هو أعظم قدرًا ممن له قدره في الدنيا؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ السَّرَأَتُقَدَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣](١).
- ٢ إن أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين متعاونين سعداء، ما لم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة. ومتى فقدت الأخلاق التي هي الوسيط الذي لا بد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان: تفكك أفراد المجتمع، وتصارعوا، وتناهبوا مصالحهم، ثم أدى بهم ذلك إلى الانهيار، ثم إلى الدمار.
- ٣ دلَّت التجربات الإنسانية، والأحداث التاريخية، أن ارتقاء القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لارتقائها في سلم الأخلاق الفاضلة، ومتناسب معه، وأن انهيار القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لانهيار أخلاقها، ومتناسب معه، فبين القوى المعنوية والأخلاق تناسب طردى دائمًا (٢).
  - ٤ استعاذ النبي ﷺ من منكرات الأخلاق لأنها تكون سببًا لجلب كل شر ودفع كل خير.
- ٥ قوله: «خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: البُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ»: أي لا ينبغي أن يجتمعا في مؤمن كامل الإيهان.
- ٦ والبخل جنس تحته أنواع كبائر، وغير كبائر (٣)، فيكون البخل كبيرة إن كان قد بخل وامتنع عن واجب كالزكاة، وصلة الرحم، وقرى الضيف، وترك الإعطاء في النوائب، وترك الإنفاق في سبيل الله.
- ٧ قال ابن القيم: (لما كان البخيل محبوسًا عن الإحسان، ممنوعًا عن البرِّ والخير، وكان جزاؤه من جنس عمله؛ فهو ضيق الصدر، ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهمِّ والخزن، لا يكاد تقضى له حاجة، ولا يعان على مطلوب) (٤).

توضيح الأحكام (٧/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) الأخلاق الإسلامية وأسسها، لعبد الرحمن حبنكة الميداني (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) الوابل الصيب (ص٣٣).

### باب الترهيب من مساوئ الأخلاق



9 - قال الصنعاني: (وهذا نظر في حكمة الله تعالى، ومحبته لاجتهاع القلوب: كيف حرَّم النميمة -وهي صدق- لما فيها من إفساد القلوب، وتوليد العداوة والوحشة. وأباح الكذب؛ وإن كان حرامًا؛ إذا كان لجمع القلوب، وجلب المودة، وإذهاب العداوة)(٢).

### طريقة الاستدلال:

- ١ قوله: «خَصْلتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنِ»: أي مؤمن كامل الإيان، ولا بد من هذا التأويل،
   وإخراج اللفظ عن ظاهره؛ لما جاء من النصوص الدالة على أن المؤمن قد يعتريه ذلك
   وغيره من النقص، فينقصه عن درجة كمال الإيان، لا عن أصل الإيان.
- ٢ قوله: «الشُّوْمُ: سُوءُ الحُلُقِ»: (ال) في الشؤم للاستغراق، أي: كل شــوم إنــها هــو مــن ســوء
   الخلق، والمراد هنا المبالغة؛ وأن ذلك هو الغالب، هذا إن صح الحديث، وإلا فهو ضعيف.



<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٢٠٢).



#### الصدق:

♦ قال الله تعـالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمَّ لَهُمْ جَنَّكٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَاكِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٩].

وقال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينِ ﴾[التوبة: ١١٩].

١٥٢٥ – عن ابن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ عَهْدِي إِلَى البِحَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا»، متفق عليه.

#### التوضيح:

- عليكم بالصدق: أي: الزموا الصدق، والمقصود الإغراء والحث عليه.
  - الصدق: ما طابق الواقع.
  - والكذب: ما خالف الواقع.
  - يهدى: الهداية: الدلالة الموصلة إلى المطلوب.
- البر: اسم جامع للخير كله، وقيل: البر الجنة، ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة معًا.
  - الفجور: الميل عن الاستقامة، وقيل: الانبعاث في المعاصي.

- ا فيه حثَّ على تحري الصدق، وهو قصده، والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب، والتساهل فيه؛
   فإنه إذا تساهل فيه أكثرَ منه، فعرف به، وكتبه الله لمبالغته صدِّيقًا -إن اعتاده- أو كذَّابًا إن اعتاده.
- ٢ ومعنى «يُكتب» هنا: يحكم له بذلك، ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم، أو صفة الكذابين وعقابهم، والمراد إظهار ذلك للمخلوقين؛ إما بأن يكتبه في ذلك؛ ليشتهر بحظه من الصفتين في الملأ الأعلى، واما بأن يُلقى ذلك في قلوب الناس وألسنتهم، كما يوضع له القبول والبغضاء، وإلا فقدر الله تعالى وكتابه السابق قد سبق بكل ذلك (١).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٦٠).

٣ – قال ابن القيم: (أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها: الكذب؛ فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب، والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته، فها استُجْلِبَتْ مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب)(١).

### - آداب الجلوس على الطريق:

• قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَيَنْهَاعَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَالْمِنْكَرِ وَٱلْبَغْيَ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

الآية شاملة للأمر بالعدل والإحسان وإيتاء الحقوق، وللنهي عن الأذى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وكل هذا من آداب الجلوس كها في الحديث.

٥٢٥ - عن أبي سعيد الخدري الله على قال: قال رسول الله على: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْهُ جُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا لَنَا بُدُّ مِنْ جَالِسِنَا؛ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: «فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْىُ عَنْ الْمُنْكَرِ»، متفق عليه.

- ١ في حديث أبي سعيد كراهة الجلوس على الطرقات إلا بحقها وهي: غض البصر، وكف
   الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
  - ٢ هناك آداب أخرى للطريق غير الوارد في هذا الحديث، نظمها ابن حجر بقوله:
     جمعت آداب من رام الجلوس على الط... ريق من قول خير الخلق إنسانا أفش السلام وأحسن في الكلام وشمِّ... ت عاطسًا وسلامًا رد إحسانا في الحمل عاون ومظلومًا أعن وأغث... لهفان واهد سبيلا واهد حيرانا بالعرف مُرْ وانه عن نكر وكف أذى... وغض طرفًا وأكثر ذكر مولانا

<sup>(</sup>١) الفوائد (ص ١٤٤ – ١٤٥).



٣ - والحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات: أنه بجلوسه يتعرض للفتنة؛ فإنه قد ينظر إلى الشهوات من يخاف الفتنة على نفسه من النظر إليهن مع مرورهن. وفيه التعرض للزوم حقوق الله والمسلمين؛ ولو كان قاعدًا في منزله لما عرف ذلك، ولا لزمته الحقوق التي قد لا يقوم بها (١).
 طريقة الاستدلال:

قولهم: «قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا» فيه دليل على أن صيغة إياكم لا تفيد الوجوب مطلقا؛ فقد فهموا أن الأمر ليس للوجوب وأنه للترغيب فيها هو الأولى؛ إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوه.

## -- الفقه في الدين:

١٥٢٦ - عن معاوية على قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله عليه عليه الله عليه الله عليه الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

حدیث معاویة، فیه دلیل علی عظم شأن التفقه في الدین، وأنه لا يُعطاه إلا من أراد الله به خيرًا عظيمًا، كما يرشد إليه التنكير، ويدل له المقام.

والفقه في الدين: تعلم قواعد الإسلام، ومعرفة الحلال والحرام، وفي الحديث دليل ظاهر على شرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلماء (٢).

٢ - للتفقه في الدين طرق وأسباب، من أخذ بها نجح، وحصل له الفقه التام في دين الله، فمنها: تقوى الله تعالى، والإخلاص في الطلب، فلا يريد به إلا وجه الله والدار الآخرة، ومنها سلوك الطرق المستقيمة في التحصيل؛ فيعنى أول طلبه بالمختصرات لتلك العلوم وأصولها، حفظًا وفههًا، ثم يتوسع فيها شيئًا فشيئًا، ولا يزج بنفسه بالمراجع الكبار في أول الطلب، فيتشتت ذهنه، ويضيع جهده في أسفار العلم، والكتب الكبيرة، فيخرج بلا فائدة (٣).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٢٠٥) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٧/ ٤٨٦).

## طريقة الاستدلال:

- ا مفهوم الشرط: أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرًا، وقد ورد هذا المفهوم منطوقًا
   في رواية أبي يعلى: «ومن لم يفقه؛ لم يبال الله به».
- ٢- وردت كلمة «خيرًا» نكرة في سياق الشرط لقصد العموم، أو التنكير للتعظيم؛ لأن المقام يقتضيه.

#### - الحياء:

 إن الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: ﴿ فَجَآءَتُهُ إِحْدَائُهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتَ إِنَّ أَقِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَأَ فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ بَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ الْقَلِمِينَ ﴾ [القصص: ٢٠].

١٥٢٧ - عن ابن عمر رَضَالِيَّكَ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «الْحَيَاءُ مِنْ الإِيَانِ»، متفق عليه.

١٥٢٨ - وعن أبي مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَح، فَاصْنَعْ مَا شِشْتَ»، أخرجه البخاري.

## التوضيح:

- الحَيَاءُ: انقباض يجده الإنسان في نفسه؛ يحمله على عدم ملابسة ما يعاب به ويستقبح منه.

- ١ في الحديثين بيان فضيلة الحياء، وعلو منزلته؛ ووجه كونه من الإيهان: أن المستحي يقلع بحيائه
   عن المعاصى، ويقوم بالواجبات، وهكذا تأثير الإيهان بالله تعالى إذا امتلاً به القلب(١).
- ٢ قال ابن القيِّم: (خُلُق الحياء من أفضل الأخلاق، وأجلِّها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًا،
   بل هو خاصَّة الإنسانيَّة؛ فمن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانيَّة إلا اللحم والـدَّم،
   وصورتهما الظَّاهرة، كما أنَّه ليس معه من الخير شيء) (٢).
  - ٣ قال الماوردي رحمه الله -: (اعلم أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه:
     حياؤه من الله تعالى؛ فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٣١٢)، توضيح الأحكام (٧/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (١/ ٢٧٧).



حياؤه من الناس؛ فيكون بكف الأذى، وترك المجاهرة بالقبيح.

حياؤه من نفسه؛ فيكون بالعفة وصيانة الخلوات.

فمتى كمل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة، فقد كملت فيه أسباب الخير، وانتفت عنه أسباب الشر، وصار بالفضل مشهورًا، وبالجميل مذكورًا)(١).

٤ - معنى قوله: «النّبوّة الأولى»: أنّ الحياء لم يزل أمره ثابتًا، واستعماله واجبًا منذ زمان النّبوّة الأولى، وأنه ما من نبيّ إلا وقد نَدَب إلى الحياء، وبعث عليه، وأنّه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم، ولم يُبَدَّل فيما بُدِّل منها (٢).

# - لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور:

♦قال الله تعالى فيها أخبر عن العبد الصالح لقهان: ﴿ يَابُنَىٓ أَقِهِ ٱلصَّـ لَوْةَ وَأَمُرٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْعَكِى مَاۤ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُودِ ﴾ [لقهان: ١٧].

١٥٢٩ – عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «الْـمُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى الله مِنْ الْسُمؤُمِنِ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى الله مِنْ الْسُعْفِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِالله، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: قَدْرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: قَدْرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»، أخرجه مسلم.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ – المراد بالقوة في الحديث: عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على العدو في الجهاد، وأسرع خروجًا إليه وذهابًا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبًا لها ومحافظة عليها، ونحو ذلك (٣)، وأيضًا يدخل في القوة كل شيء ينفع القويُّ به الناس: من قوة البدن، أو قوة العلم، أو قوة الفصاحة، أو قوة المال، أو قوة الجاه، أو غير ذلك مما يجعل صاحب القوة ينفع الناس ويؤثر فيهم بالخير.

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين بتصرف (ص٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٦/ ٢١٥).

٢ - ثم أمر النبي ﷺ أبا هريرة بالحرص على طاعة الله، وطلب ما عنده، وعلى الاستعانة به في
 كل أموره؛ إذ حرص العبد بغير إعانة الله لا ينفعه:

إذا لم يكن عون من الله للفتي... فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده

ونهاه عن العجز -وهو التساهل في الطاعات- وقد استعاذ منه ﷺ بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل»(١).

- ٣ وعقّب ذكر القوة بالاستعانة؛ تنبيهًا على أن المؤمن القوي ليس قويًا من عند نفسه، ولا بمقومات شخصيته، وإنها هو قوي لاستعانته بربه، وافتقاره إليه، وثقته في موعوداته الحقة (٢).
- ٤ ثم نهاه إذا أصابه شيء من حصول ضرر أو فوات نفع عن أن يقول: «لو»؛ لما يشعر به اللفظ من عدم الإيهان بالقضاء والقدر، ولما في ذلك من إيلام النفس، وتسليط الشيطان على الإنسان بالوساوس والهموم.

والواجب بعد نزول المصائب: التسليم للقدر، والصبر على ما أصاب الإنسان، مع عمل الأسباب الجالبة للخير، والواقية من الشر والمكروه بدون تلوُّم (٣).

## -- التواضع:

قال الله تعالى: ﴿ وَٱخْفِض جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٥].

وقال تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْجَنِهِ لُونَ قَالُواْ سَلَمَا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

١٥٣٠ - عن عياض بن حمار ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الله تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ»، أخرجه مسلم.

١٥٣١ - وعن أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَلْيَةٍ الله عَفْوِ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلَّا رَفَعَهُ »، أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) مجلة البيان (العدد ٢٠٦ ص ٢٣).

<sup>(</sup>٣) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، (ص١٣٠-١٣٣).



#### التوضيح:

- «أن تواضعوا»: أي لا تتكبَّرُوا بأن تعدوا لأنفسكم مَزِيَّة على الغير في استحقاق التعظيم.
- «ما نقصت صدقة من مال»: يحتمل أن يراد بعدم النقصان أنَّه يبارك فيه ويدفع عنه المفسدات، فيجبر نقص الصورة بالبركة الخفية -وهذا مدرك بالحس والعادة- ويحتمل أن يراد أنَّه يحصل بالثواب المرتب على فعل الصدقة جبر نقصان عينها، وكأن الصدقة لم تنقص المال، لما يكتب الله من مضاعفة الحسنة إلى عشرة أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء.
- «وما زاد الله عبدًا بعفوه إلا عزًّا»: يحتمل الحمل على ظاهره، وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاده عزة وكرامة، فيكون حقيقة، ويحتمل أن المراد الأجر في الآخرة والعز هناك.
- «وما تواضع أحد لله إلَّا رفعه الله»: قال القاضي عياض: (فيه وجهان: أحدهما: أنَّ الله تعالى يمنحه ذلك في الدُّنيا جزاءً على تواضعه له، وأنَّ تواضعه يُثبت له في القلوب محبَّةً ومكانـةً وعزَّةً. والثَّاني: أن يكون ذلك ثوابه في الآخرة على تواضعه) (١).
- قال أهل العلم: وهذه الاحتمالات في الألفاظ الثلاثـة موجـودة في العـادة معروفـة، وقـد يكون المراد الاحتمالين معًا في جميعها في الدُّنيا والآخرة، والله أعلم.

### الدلالات الفقهية:

- ١ في حديث عياض دلالة على وجوب التواضع، وتحريم البغي والفخر، وهـ و مجمع عـ لى
   ذلك، والله أعلم.
- ٢ ثمرة التواضع وغايته -كما في حديث عياض أن: «لا يبغي أحد على أحد»، أي لا يظلمه، فإن البغى هو الظلم، و«لا يفخر أحد على أحد.
- ٣ في حديث أبي هريرة الحث على الصدقة، والعفو عن المسيء، وعدم مجازاته على إساءته،
   وإن كانت جائزة، لكن العفو عند المقدرة له مقام كبير عند الله وعند خلقه.

| (۵۹/۸) | (١) إكمال المعلم |
|--------|------------------|
|--------|------------------|



### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- التواضع من أهم الأخلاق المأمور بها في كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوَنَا ﴾ [الفرقان: ٦٣]، أي: بسكينة ووقار، متواضعين غير أشرين ولا مَرحين ولا متكبِّرين.
- ٢ وحديث عياض بن حمار يعني: أن يتواضع كلَّ واحد للآخر، ولا يترفَّع عليه، بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر، وكان من عادة السَّلف رحمهم الله: أنَّ الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه، ومن هو أكبر مثل أبيه، ومن هو مثله مثل أخيه، فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال، وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة، وإلى من هو مثله نظرة مساواة، فلا يبغي أحدٌ على أحد، وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بها، أي بالتَّواضع لله عزَّ وجلَّ ولإخوانه من المسلمين (١).
- ٣ قال ابن القيِّم: (الفرق بين التَّواضع والمهانة: أنَّ التَّواضع يتولَّد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسهائه وصفاته ونعوت جلاله، وتعظيمه ومحبَّته وإجلاله، ومِن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولَّد من بين ذلك كلِّه خُلُقٌ هـ والتَّواضع، وهو انكسار القلب لله، وخفض جناح الذُّل والرَّحة بعباده، فلا يرى له على أحد فضلا، ولا يرى له عند أحد حقًّا، بل يرى الفضل للنَّاس عليه، والحقوق لهم قِبلَه، وهـ ذا خُلُقٌ إنَّها يعطيه الله عزَّ وجلَّ مَن يحبُّه ويكرمه ويقرِّبه. وأمَّا المهانة: فهي الدَّناءة والحسَّة، وبذل النَّفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السَّفل في نيل شهواتهم، وتواضع اللهعول به للفاعل، وتواضع طالب كلِّ حظٍّ لمن يرجو نيل حظّه منه، فهذا كلَّه ضِعَةٌ لا تواضع، والله سبحانه يحبُّ التَّواضع، ويبغض الضَّعة والمهانة) (٢).

## - الذب عن أعراض المسلمين:

لقال الله تعالى: ﴿ أَذْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّدِيَّئَةً خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٦]. وقال الله تعالى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٢٠].

<sup>(</sup>۱) شرح رياض الصالحين (٣/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) الروح (ص٢٣٤).



١٥٣٢ – عن أبي الدرداء على عن النبي على قال: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ، رَدَّ الله عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ»، أخرجه الترمذي وحسنه. [ضعَفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٠١)]. ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. [إسناده ضعيف].

### التوضيح:

- مَنْ رَدَّ: أي: دفع عنه وحفظه.
- عِرْض أخيه: بكسر العين، وسكون الراء، هو النفس والحسب، وما يمدح به الإنسان ويذم. الدلالات الفقهدة:
- ١- في الحديث دليل على فضيلة الرد على من اغتاب أخاه عنده، وهو واجب؛ لأنه من باب الإنكار للمنكر، ولذا ورد الوعيد على تركه، أخرج أبو داود وابن أبي الدنيا «ما من مسلم يخذل امراً مسلمًا في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته».
- ٢- من حضر مجلس الغيبة، وجب في حقه واحد من أمور: الرد عن عِرْض أخيه المسلم، أو القيام من مجلس الغيبة، أو الخوض في كلام آخر، أو الإنكار بالقلب، والكراهة للقول،
   إن لم يستطع الرد، أو القيام، وإلا كان أحد المغتابين لسكوته وترك إنكار المنكر.

## \_ بذل النصيحة:

- ♦ قال الله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ۞إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَٰتِ وَتَوَاصَوْاْ
   بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّمْرِ ﴾ [العصر: ١-٣].
- ١٥٣٣ عن تميم الداري ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْـمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»، أخرجه مسلم.

## ترجمة الراوي:

تميم بن أوس الداري، أبو رقية الصحابي، كان صاحب ليل وتـلاوة، وأول من أسرج السراج في المسجد، أسلم سنة (٩)، انتقل إلى الشام ونزل بيت المقدس، وتوفي سنة (٤٠).



#### التوضيح:

- قال الخطابي: (معنى النَّصيحة لله سبحانه: صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته». والنَّصيحة لكتاب الله: الإيهان به والعمل بها فيه.

والنَّصيحة لرسوله: التصديق بنبوته، وبذل الطاعة له فيها أمر به ونهي عنه.

والنَّصيحة لأثمة المؤمنين: أن يطيعهم في الحقِّ، وألا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا. والنَّصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم)(١).

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قال النووي: (هذا حديث عظيم الشأن، وعليه مدار الإسلام، وأما ما قاله جماعات من العلماء، أنه أحد أرباع الإسلام أي: أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده)(٢).
- ٢ النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير والبر إرادة وفعلًا، فهي بمثابة القلب الطاهر السليم للمنصوح له، وهي نافعة للناصح والمنصوح: فأما الناصح: فلها يحصله من الأجر والثواب، ولما يسره ويفرحه من أثر نصحه وأعهاله الطيبة. وأما المنصوح له، فلها يحصل له من خيري الدنيا والآخرة بسبب توجيه الناصحين، وإرشاد المحبين، والدلالة على وجوه الخير، والصلاح، والفلاح (٣).

### طريقة الاستدلال:

قوله: «الدين النصيحة»: أي: هي عماد الدين وقوامه، كقوله ﷺ: «الحج عرفة»، فهو من الحصر المجازي لا الحقيقي؛ أي أنه أريد المبالغة في مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين؛ وإن كان الدين مشتملا على خصال كثيرة غيرها(٤).

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٧/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) دليل الفالحين (١/ ٥٩).



## حسن الخلق وجزاؤه:

١٥٣٤ – عن عبد الله بن سلام على قال: قال رسول الله على: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَام، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا السَّجَنَّة بِسَلَامٍ»، أخرجه الترمذي وصحَّحه. [صحَّحه الحاكم في المستدرك (٤٣٣٥)، والنووي في الأذكار (٦٠٣)].

١٥٣٥ - وعن أبي الدرداء رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ شَيْءٍ فِي المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْحُلُقِ»، أخرجه أبو داود، والترمذي وصحَّحه.

١٥٣٦ - وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله ﷺ: «أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ: تَقُوى الله وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، أخرجه الترمذي، وصحَّحه الحاكم. [صحَّحه أيضًا الترمذي في السنن (٢٠٠٤)].

١٥٣٧ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمُوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُم بَسْطُ الوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، أخرجه أبو يعلى، وصحَّحه الحاكم. [ضعَفه ابن عدي في الكامل (٦/ ٤٥٥)، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (١٨١٨)].

١٥٣٨ - وعنه قال: قال رسول الله علي «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ»، أخرجه أبوداود بإسناد حسن.

١٥٣٩ - وعن ابن عمر رَضَوَالِلَهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله ﷺ: «الْـمُؤْمِنُ الذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنْ الذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ»، أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي. [حسَّنه الحافظ أبضًا في فتح الباري (١٠/ ٥١٧)].

٠٥٤٠ - وعن ابن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي»، رواه أحمد، وصحَّحه ابن حبان.

### التوضيح:

- أفشوا السلام: أي: أظهروه وعُمُّوا به الناس، ولا تخصوا المعارف.
  - لا تسعون: أي: لا تطيقون أن تَعُمُّوهم بها يريدون.
- ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق: يعني: لا تتسع أموالكم لعطائهم، فحسنوا أخلاقكم لصحبتهم، فإن ذلك في إمكانكم، فلا عذر لكم في تركه.
  - الْحَلُق: حال في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجةٍ إلى فكر ورويّة (١).
    - مرآة المؤمن: أي: بمنزلة المرآة يرى فيها ما به من شعث ونحوه؛ فيصلحه.

- ا إفشاء السلام يعني نشره على من يعرفه وعلى من لا يعرفه، وفي ذلك جلب للمحبة والألفة؛ فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم».
- ٢ وتقدم الكلام على صلة الأرحام مستوفى، وأما قوله على «وأطعموا الطعام»، فظاهره عموم الإطعام لمن يجب ويلزم إطعامه؛ ولو عرفًا أو عادة، وكالصدقة على السائل للطعام وغيره، فالأمر محمول على فعل ما هو أولى من تركه؛ ليشمل الواجب والمندوب.
- ٣ والأمر بصلاة الليل في قوله: «صلوا بالليل»، ورد تفسيره بصلاة العشاء، فيكون المراد
   بـ(الناس): اليهود والنصارى. ويحتمل: أنه أريد ذلك، وما يشمل أيضًا نافلة الليل.
- ٤ وقوله: «تدخلوا الجنة بسلام»: إخبار بأن هذه الأفعال من أسباب دخول الجنة؛ وكأنه بسببها
   يحصل لفاعلها التوفيق، وتجنب ما يوبقها من الأعمال، وحصول الخاتمة الصالحة (٢).
- وال ابن القيم: (حسن الخلق يقوم على أربعة أركان، لا يتصوّر قيام ساقِه إلا عليها: الصبر، والعفّة، والشجاعة، والعدل، ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة) (٣).

<sup>(</sup>١) الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة (ص٥).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/ ٣٠٨).



- ٦ وفي حديث أبي هريرة الأول دليل على عظمة تقوى الله، وحسن الخلق، وتقواه تعالى هي: الإتيان بالطاعات واجتناب المقبحات، فمن أتى بها، وانتهى عن المنهيات فهي من أعظم أسباب دخول الجنة (١).
- ٧ قال ابن حجر: (الصحيح أن الأعمال هي التي توزن، وفيه رد على الطيبي حيث قال: إنها توزن صحفها؛ لأن الأعمال أعراض، فلا توصف بثقل ولا خفة، والحق عند أهل السنة: أن الأعمال تُجسَّد، أو تجعل في أجسام، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة، وأعمال المسيئين في صورة قبيحة، ثم توزن) (٢).
- ٨ بينها في حديث أبي هريرة الثاني: بين النبي ﷺ أنه لا يتم شمول الناس بإعطاء المال؛ لكثرة الناس وقلة المال، فهو غير داخل في مقدور البشر، ولكن عليكم أن تسعوهم ببسط الوجه، والطلاقة، ولين الجانب، وخفض الجناح، ونحو ذلك مما يوجب التحاب بينكم، فإنه مراد الله، وذلك فيها عدا الكافر، ومن أمر بالإغلاظ عليه (٣).
- ٩ قوله: «الْمُؤْمِنُ مِرْاةُ الْمُؤْمِنِ»: أي: يبصِّره من نفسه بها لا يراه بدونه، أو المؤمن في إراءة عيب أخيه؛ كالمرآة المجلوة التي تحكى ما ارتسم فيها من الصور؛ ولو أدنى شيء (٤).
  - ١٠ وللتعبير بالمرآة دلالات عميقة، وإيجاءات لطيفة، منها:
- أ أن الأصل في المرآة أن تعكس الصورة الظاهرية للآخرين، دون النفاذ إلى البواطن؛ وهكذا المؤمن تجاه إخوانه يراهم كما هم، يقبل ظواهرهم، والسرائر ليست إليه؛ بل هي إلى بارئها عز وجل هو وحده يتولاها؛ وهذا هو المسلك الشرعي في الحكم على الأشخاص.
- ب حينها تكون المرآة صافية، فإنها تنقل الصورة كها هي دون تغيير أو تشويه، أما حينها يعلوها الغبار أو تتلطخ بالأقذار؛ فإنها تعكس ما بها من كدر على الأشياء الجميلة، فتبدو سيئة، لا في الحقيقة، ولكن بسبب كدر المرآة، وهكذا النفس البشرية، فهي حينها تصفو من الأدران المعنوية والأمراض القلبية كالبغض والحسد وحب الظهور، فإنها تنصف الآخرين،
  - (١) سبل السلام (٤/ ٢١١).
  - (٢) المرجع السابق (٥/ ٦١٧).
    - (٣) سبل السلام (٤/ ٢١١).
  - (٤) التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوى، (٢/ ٤٧٨).



وتراهم بها فيهم من غير تشويه أو تغيير، ولكن حينها تتلطخ النفوس بالأدران، وتمرض القلوب بالأدواء، فلن تصفو صورة الآخرين لديها، كها هو حال تلك المرآة الملطخة، فلا بد من صقل القلوب كها تُصقل المرآة؛ لئلا نظلم الآخرين، ونظلم قبل ذلك أنفسنا.

- جـ ومن لطائف هذا التعبير: أن المرآة لا تكتم القبائح والعيوب؛ بل تجلّيها وتُظهرها، ولكن ليس لكل أحد؛ بل حينها يُطل عليها صاحبها؛ وهكذا المؤمن ينصح أخاه ويُبَصّره بعيوبه، ويستر عليه دون تشهير أمام الآخرين؛ وفق الضوابط الشرعية المعروفة.
- د ومن اللطائف أيضًا: أن المرآة تتعامل مع الناس على حد سواء؛ فلا تفرق بين صديق وغيره، بل تنصف الجميع، فلا تزداد بهاء وصفاء مع صديق أو قريب؛ كما لا تتعامى عن عن عيوبه مهما بلغ قربه منها، وهكذا يجب على المؤمن أن يكون؛ فلا يتعامى عن عيوب من يجبه أو يوافقه، ويضخم نقائص من يكرهه أو يخالفه في الرأي؛ فالعدل مطلب شرعى على كل الأحوال (١).
- ۱۱ وفي حديث ابن عمر دليل على أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ويحسن معاملتهم، فإنه أفضل من الذي يعتزلهم، ولا يصبر على المخالطة، والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، ولكل حال مقال، ومن رجح العزلة؛ فله على فضلها أدلة، وقد استوفاها الغزالي في الإحياء وغيرها (٢).
- ١٢ قوله: «اللهم كما حسنت خَلْقي»: أي: أوصافي الظاهرة «فحسن خُلُقي» أي: أوصافي الناطنة التي هي مناط الكمال؛ لأقوى على تحمل أثقال الخلق، وأتخلق بتحقق العبودية، والرضا بالقضاء ومشاهدة الربوبية (٣).
  - ١٣ طرق اكتساب الخلق الحسن: الأسباب والوسائل لذلك كثيرة، ومنها ما يلي:
- أ التدريب العملي، والمارسة التطبيقية للأخلاق الحسنة؛ ولو مع التكلّف في أول الأمر، وقَسْر النفس على غير ما تهوى؛ فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلّم، والصبر بالتصبّر،

<sup>(</sup>١) مجلة البيان (العدد ١٣٤ ص١١١).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي، (١/ ٤٢٨).



والاستعفاف بالتعفّف، قال ﷺ: «ومن يستعفف يعفّه الله ومن يستغن يُغنه الله، ومن يتصبّره الله» متفق عليه.

### طريقة الاستدلال:

مفهوم حديث عبد الله بن سلام: أن من لم يفشِ السلام، ويصل الأرحام، ويطعم الطعام، ويقوم بالليل: أنه لا يدخل الجنة بسلام. وهذا المفهوم محمول على القدر الواجب من ذلك، إلا أنه متخلف في إفشاء السلام؛ إذ هو في كل الأحوال سنة ابتداء.



<sup>(</sup>۱) ينظر: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة (ص١٦)، الأخلاق الإسلامية وأسسها، للميداني، (١/ ٢٠٩). والحدبث أخرجه أحمد (٨٠١٥)، وهو في السلسلة الصحيحة (٢/ ٦٣٣).



## باب الذكر والدعاء

### • فضل الذكر:

قال الله تعالى: ﴿ فَأَذْكُرُونِى أَذَكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَيِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَكَ بِكَتُهُ ولِيُخْرِ عَمَّمُ مِّنَ الظُّلُمُنتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِمًا ۞ غَيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ و سَلَنَّ وَأَعَذَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِمًا ﴾ [الأحزاب: ٤١ - ٤٤].

١٥٤١ - عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: (يَقُولُ الله تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكُتْ بِي شَفَتَاهُ»، أخرجه ابن ماجه، وصحَّحه ابن حبان، وذكره البخاري تعليقًا. [ف إسناده امرأة مجهولة].

١٥٤٢ - وعن معاذ بن جبل هه قال: قال رسول الله هي الله عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ الله مِنْ ذِكْرِ الله ، أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. [أعله بالوقف: الدارقطني في العلل (٣/ ٤٣)].

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - في الحديثين بيان فائدتين من الفوائد الكثيرة للذكر، وعدّ ابن القيِّم رحمه الله في كتابه القيِّم (الوابل الصيِّب) ما يزيد على السَّبعين فائدة للذِّكر، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة، من أنّ الذَّاكر قريبٌ من مذكوره -وهو الله تعالى - وأنه تعالى معه، وهذه المعيَّة معينٌ خاصةٌ غير معيَّة العلم والإحاطة العامة، فهي معيَّةٌ بالقرب والولاية، والمحبَّة والنُّصرة، والإعانة والتَّوفيق.

٢ - وفي حديث معاذ: أن من فوائده: أنَّه يحطُّ الخطايا ويُذهبها، ويُنجِّي الذَّاكر من عذاب الله.

٣ - ومن فوائد الذِّكر: أنّه يطرد الشيطان ويقمعُه ويكسره، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن يَحُ وَمَن يَعْشُ عَن يَحُوا الله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن يَحُوا الله تعالى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب (ص٧٢).



### **- فضل مجلس الذكر:**

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْذَيْتَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱلْسَتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْبِكَةُ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحَزَنُواْ وَأَيْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلْذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۞ نَحْنُ أَوْلِيَا وُكِمْ فِي ٱلْخَيَوْقِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةً وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَذَعُونَ ﴾ [فصلت: ٣٠، ٣٠].

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرَءَ اللهُ وَالْهَ مَوْاللهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. وقال صالح عليه السلام لقومه فيها حكى الله عنه: ﴿ لَوَلَا تَشَتَغْفِرُونَ ٱللّهَ لَعَلَّكُمْ

وف ال صالح عليه السلام لقومه فيها حكى الله عنه: ﴿ لُولًا لَشَيْعُفِرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمُ تُرَّحَمُونَ ﴾ [النمل: ٤٦].

ويدل على أن الصلاة على النبي ﷺ من الذكر قوله تعالى: ﴿وَرَفَقَنَالَكَ ذَكْرُكَ ﴾ [الشرح: ٤] قال ابن كثير: (قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا أُذْكرُ إِلَّا ذُكِرتَ مَعِي).

١٥٤٣ – عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ بَحْلِسًا، يَذْكُرُونَ الله فَيهِ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الله فِيمِنْ عِنْدَهُ»، وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ»، وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ»، أَخرجه مسلم.

١٥٤٤ - وعنه قال: قال رسول الله على: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا الله فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ القِيَامَةِ»، أخرجه الترمذي، وقال: حسن. [صحّحه ابن حبان في الصحيح (٩١٥)، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٣٥)].

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب (ص٨٥).

## باب الذكر والدعاء



#### التوضيح:

- حفتهم الملائكة: أي أحاطت بهم ملائكة الرحمة والبركة.
- وغشيتهم الرحمة: أي: علتهم وغمرتهم وعمَّتهم الرحمة.
- السكينة: حالة يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل إلى الشهوات وعند الرعب.
  - فيمن عنده: من الأنبياء وكرام الملائكة.

- ١ مجالسُ الذِّكر هي أزكى المجالس وأشرفها، وأنفعها وأرفعها، وهي أعلى المجالس قدرًا عند الله، وأجلُها مكانة عنده، وقد دلَّ الحديث الأول على أن مجالس الذِّكر سبب لنزول الله، وغشيان الرَّحة، وحفوف الملائكة بالذَّاكرين وذكر الله لهم فيمن عنده (١).
- ٢ ودلَّ على فرح الله تعالى بطاعة خلقه له، وعبادتهم إياه، مع غناه عنهم وعن عبادتهم، ولكنه يرضى ذلك لعباده، لكمال فضله ورحمته بعباده، وتحقيق حكمته من خلق عباده (٢).
- ٣ ودلَّ على أهمية حفظ الوقت والحرص عليه، وأن أفضل ما تنفق فيه الأوقىات، هو ذكر الله
   تعالى، وأن من ذكر الله: مجالس العلم، وتعلم أحكام الله تعالى من أصول الدين وفروعه (٣).
- ٤ ودلَّ الحديث الثاني على أن مجالس الذِّكر والصلاة على النبي ﷺ تُومِّنُ العبد من الحسرة والنّدامة يوم القيامة، بخلاف مجالس اللّهو والغفلة، فإنَّها تكون على صاحبها حسرةٌ وندامةٌ يوم القيامة، وقد روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة ﷺ عن رسول الله ﷺ قال: «من قعدَ مقعدًا لم يذكُر اللهَ تعالى فيه، كانت عليه من الله تعالى قِرَةٌ » أي: نقصٌ وتبعةٌ وحسرةٌ.
- ٥ ومن شرف مجالس الذّكر وعلوِّ مكانتها عندالله، أنَّ الله تعالى يُباهي بالذَّاكرين ملائكته، كما روى مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ مر على حلقة من الصحابة في المسجد يذكرون الله، فقال النبي ﷺ: «أتاني جبريل فأخبرني أنَّ الله تبارك يُباهي بكم الملائكة»، فهذه المباهاة من الرّبِّ دليل على شرف الذّكر عند الله، ومحبّته له، وأنّ له مزيّةً على غيره من الأعمال (٤).

<sup>(</sup>١) فقه الأدعية والأذكار (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٧/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: توضيح الأحكام (٧/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) الوابل الصيب (ص ١٤٨).



٢ - ومجالس الذّكر سببٌ عظيم من أسباب حفظ اللّسان، وصونه عن الغيبة والنّميمة، والكذب والفُحش والباطل، فإن العبد لا بُدّ له من أن يتكلّم، فإن لم يتكلّم بذكر الله تعالى؛ وذكر أوامره وبالخير والفائدة؛ تكلّم ولا بُدَّ بهذه المحرّمات أو بعضها، فمن عوَّد لسانه على ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللّغو، ومن يَبسَ لسانه عن ذكر الله نطق بكلِّ باطل ولغو وفحش (١).

# - فضائل أذكار مخصوصة:

قال الله تعالى: ﴿وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُأُمَلًا ﴾ [الكهف: ٤٦].

٥٤٥ - عن أبي أيوب الأنصاري ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وَهَوَ عَلَى كُلَّ شَيءٍ قَدِيرٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْهَاعِيلَ »، متفق عليه واللفظ لمسلم.

١٥٤٦ - وُعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَالَ: سُـبْحَانَ الله وَبِحَمْـدِهِ مِاتَـةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ»، متفق عليه.

١٥٤٧ - وعن جويرية بنت الحارث رَحَىٰلَيُهُ عَنْهَا قالَت: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»، أخرجه مسلم.

١٥٤٨ - وعن أبي سعيد الخدري ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: لَا إِلَـهَ اللهِ عَلَى: «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: لَا إِلَـهَ إِلَّا الله، وَسُبْحَانَ الله، وَالله أَكْبَرُ، وَالْـحَمْدُ للهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله »، أخرجه النسائي، وصحَّحه ابن حبان والحاكم. [إسناده ضعيف].

١٥٤٩ - وعن سمرة بن جندب ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: ﴿ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهُ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّينَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَاللهُ أَكْبَرُ ﴾، أخرجه مسلم.

١٥٥٠ - وعن أي موسى الأشعري ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ، الا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ العِنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله »، متفق عليه. وصحَّحه الحاكم من حديث أبي هريرة وزاد فيه: «لَا مَلْجَأَ مِنَ الله إِلَّا إِلَيْهِ».

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب (ص٦٦٦)، وانظر فقه الأدعية والأذكار (١/ ٢٨) وما بعدها.



١٥٥١ – وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا أصبح يقول: «اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور»، وإذا أمسى قال مثل ذلك: إلا أنه قال: «وإليك المصير» أخرجه الأربعة. [حسَّنه الترمذي في السنن (٣٩٩١)، وصحَّحه ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٣٣٧)، والنووى في الأذكار (١٧٣)، وابن حجر في نتائج الأفكار (٢/ ٣٤٨)].

### ترجمة الراوي:

جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة الخزاعية المصطلقية، أم المؤمنين، كان أبوها سيد قومه في الجاهلية، فسبيت مع بني المصطلق، فافتداها أبوها، ثم زوجها لرسول الله عليه وكانت من فضليات النساء أدبًا وفصاحة، توفيت سنة (٥٠).

#### التوضيح:

- سبحان الله وبحمده: أي: أُنزِّه الله عن كل نقص تنزيهًا مقرونًا بحمده.
  - حطت خطاياه: أي: غفرت ذنوبه.
  - زبد البحر: هو ما يعلو على وجهه عند هيجانه.
- ومداد كلماته: يجوز أن يكون قطر البحار، كما قال الله تعالى: ﴿ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادَالِكَامَتِ رَبِّ ﴾ [الكهف: ١٠٩]، وقيل: مداد كلماته أي مثل عددها، وقيل: قدر ما يوازيها في الكثرة.
  - الباقيات: أي: التي يبقى ثوابها، ويدوم جزاؤها.
  - لا حول: الحول: القوة والقدرة على التصرف<sup>(١)</sup>.
  - اللهم بك أصبحنا... إلخ: الباء متعلق بمقدر: أي: بقوتك وقدرتك وإيجادك أصبحنا.

## الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

۱ – جاء حدیث أبي أبوب بلفظ آخر؛ فقد أخرج أحمد من طریق عبد الله بن یعیش عن أبي أبوب وفیه: «من قال إذا صلی الصبح: لا إله إلا الله..الحدیث»، فذكره بلفظ: «عشر مرات، كن كعدل أربع رقاب، وكتب له بهن عشر حسنات، ومحى عنه بهن عشر

<sup>(</sup>١) ينظر: مادة (حول) في القاموس المحيط: ص ٤٤١، ومختار الصحاح: ص ٨٤.



- سيئات، ورفع له بهن عشر درجات، وكن له حرزًا من الشيطان حتى يمسي»، وإذا قالها بعد المغرب، فمثل ذلك، وسنده حسن (١١).
- ٢ ذكر العشر الرقاب في بعض الروايات، والأربع في بعضها، كأنه باعتبار الذاكرين في استحضارهم معاني الألفاظ بالقلوب، وإمحاض التوجه والإخلاص لعلام الغيوب، فيكون اختلاف مراتبهم باعتبار ذلك وبحسبه، كها قال القرطبي (٢).
- ٣ وفيه دلالة على عظم شأن كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله»، التي هي أجل الكلمات على الإطلاق، وأفضل ما قاله النبيون، ولأجلها قامت الأرض والسموات، وخلقت الخلائق والبريات، وأهلها هم أهل السعادة والفلاح، والفوز في الدنيا والآخرة، فكلمة هذا شأنها حري بالمسلم أن تعظم عنايته بها، والله وحده بيده التوفيق والسداد (٣).
- ٤ قوله: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ»: قال النووي: (إطلاقه يقتضي حصول هذا الأجر، سواء قالها متوالية أو متفرقة، لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار، فتكون حرزًا له في جميع نهاره).
- وله: «حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»: العلاء يقيدون هذا وأمثاله بصغائر الذنوب، وأما الكبائر فيقولون: إنها لا يمحوها، ولا يكفرها إلا التوبة النصوح، وذكر الإمام النووي أنه إذا لم توجد صغائر، فإنه يرجى أن تخفف الكبائر (٤).
- ٦- وفي حديث جويرية دليل على فضل تلك الكلمات، وأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور<sup>(٥)</sup>، فهذا ذكر عظيم مبارك أرشد إليه النبي على وبيَّن أنه ذكر مضاعف، يزيد في الفضل والأجر على مجرد الذكر بسبحان الله أضعافًا مضاعفة؛ لأن ما يقوم بقلب

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٥ ١٨)، وحسَّنه ابن حجر في الفتح (١١/ ٢٠٨)، والصنعاني في سبل السلام (٤/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) فقه الأدعية والأذكار (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) توضيح الأحكام (٧/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٤/ ٢١٧).



- الذاكر حين يقوله من معرفة الله وتنزيهه وتعظيمه بهذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب من قال: «سبحان الله» فقط (١).
- ٧ وقوله: «ورضا نفسه» المراد تسبيحًا هو في العظمة والجلال مساوٍ لرضا نفسه، كما أنه في الأول مخبرٌ عن تسبيح مساوٍ لعدد خلقه، ولا ريب أن رضا نفس الرب أمر لا نهاية له في العظمة والوصف.
- ٨ وقوله: «وزنة عرشه» فيه إثبات العرش، وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى، وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق؛ إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح. فالتضعيف الأول للعدد والكمية، والثانى للصفة والكيفية، والثالث للعظم والثقل وكبر المقدار.
- 9 وقوله: «ومداد كلهاته» هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها؛ فإن مداد كلهاته سبحانه وتعلى لا نهاية لقدره، ولا لصفته، ولا لعدده، قال الله تعلى: ﴿ وَلُوّ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَمٌ وَٱلْبَحْرُ عَلَيْ لَهُ مَا لَلْهُ تعلى: ﴿ وَلُو أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَمِنْ بَعَدِهِ مِسَبِعَةُ أَبَحُرِ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَاتُ ٱللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [لقان: ٢٧]، ومعنى عَدْا أنه لو فرض البحر مدادًا، وجميع أشجار الأرض أقلامًا، والأقلام تستمد بذلك المداد، فستفنى البحار والأقلام، وكلهات الرب لا تفنى ولا تنفد!! والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكهال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره (٢).
- ١٠ وفي حديثي أبي سعيد وسمرة دليل على أن خير الكلام وأفضل الذكر بعد القرآن الكريم
   تلك الأربع الكلمات، وأنّ لهنّ قدرًا رفيعًا وشأنًا عظيًا ومكانةً عاليةً في دين الله تعالى.
- ا ١ فمن فضائلهن: أنَّهنَّ أحب الكلام إلى الله تعالى، وأخبر النبي عَلَيْ أُنّهنَّ أحبُ إليه مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها، ومن فضائلهن أنّهنَّ مكفّرات للذنوب، فعن أنس عليه: أنّ رسول الله عليه مرّ بشجرة يابسة الورق، فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال رسول الله عليه: "إنّ الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ لتساقط من ذنوب العدد كما تساقط ورق هذه الشجرة» (٣).

<sup>(</sup>١) فقه الأدعية والأذكار (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) المنار المنيف (ص٢٧-٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٥٣٣)، وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (١٦٠١).



- ۱۲ وفي حديث أبي موسى فضل قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وقد تنوّعت الأحاديث في الدلالة على تشريف هذه الكلمة وتعظيمها؛ حيث أخبر النبي ﷺ أنّها من أبواب الجنّة، وأنّها من كنز تحت العرش، وأنّها غِراس الجنّة، وأنّها من الباقيات الصالحات التي ينبغي للعبد أن يستكثر منها، وجاءت الأحاديث بالأمر بالإكثار من قولها.
- ١٣ ومن الأمور اللازمة في هذا الباب والمتأكّدة على كلِّ مسلم أن يفهم مدلول هذه الكلمة ومعناها؛ فهما كلمتا إسلام واستسلام، وتفويض وتبرّؤ من الحول والقوَّة إلاَّ بالله، وأنَّ العبد لا يملك من أمره شيئًا، وليس له حيلةٌ في دفع شرِّ، ولا قوّةٌ في جلب خير إلاَّ بإرادة الله تعالى. فلا تحوّل للعبد من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من وهن إلى قوة، ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلاَّ بالله، ولا قوَّة له على القيام بشأن من شوونه، أو تحقيق هدفٍ من أهدافه أو غاية من غاياته إلاَّ بالله العظيم.
- 1٤ وأما ما جاء في حديث أبي هريرة فيها يقال في الصباح والمساء، فهو دعاء نبوي عظيم، وذكر مبارك، يجدر بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح ومساء، ويتأمل في معانيه الجليلة ودلالاته العظيمة، وكيف أنه قد اشتمل على تذكير المسلم بعظيم فضل الله عليه وواسع منّه وإكرامه، فنوم الإنسان ويقظته، وحركته وسكونه، وقيامه وقعوده إنها هو بالله عز وجل، فها شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
- 10 وقوله: «وبك نحيا وبك نموت» أي حالنا مستمر على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال، في حركاتنا كلها وشؤوننا جميعها، فإنها نحن بك، أنت المعين وحدك، وأزِمَّة الأمور كلها بيدك، ولا غنى لنا عنك طرفة عين، وفي هذا من الاعتماد على الله واللجوء إليه والاعتراف بمنه وفضله ما يحقق للمرء إيهانه ويقوي يقينه ويعظم صلته بربه سبحانه.
- ١٦ وقوله في الحديث: «وإليك النشور» أي المرجع يوم القيامة، ببعث الناس من قبورهم، وإحيائهم بعد إماتتهم. وقوله: «وإليك المصير» أي المرجع والمآب، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّبِحَ عَيَ ﴾ [العلق: ٨].



وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَ أَفَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰۤ إِلَىۤ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِى ذَالِكَ لَاَيْنَ فِي مَنَامِهَ أَفَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰۤ إِلَىۤ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْنَ الإنسان فَالِكَ لَاَيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

## فضل الدعاء وآدابه:

وقال الله تعالى: ﴿ فُلْ مَا يَعْ مَوُّا بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا دُعَا وَكُمْ فَقَدْ كَذَّ بَتُ مُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧] قال السعدي: لولا دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة ما عبأ بكم ولا أحبكم. وقال الله تعالى: ﴿ وَيِلْاَهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

وقال الله تعالى: ﴿ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٣٧].

١٥٥٢ – عن النعمان بن بشير ظلم عن النبي على قال: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ العِبَادَةُ»، رواه الأربعة، وصحَّحه الترمذي. [صحَّحه النووي في الأذكار (٩٩٤)، والمناوي في التسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ١١)]. وللترمذي من حديث أنس بلفظ: «الدعاء مخ العبادة». [ضعَّفه الترمذي في السنن (٣٣٧١)].

١٥٥٣ - وله من حديث أبي هريرة ﷺ رفعه: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى الله مِنَ الدُّعَاءِ»، وصحَّحه ابن حبان والحاكم. [أعلَه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٠٠)].

١٥٥٤ - وعن أنس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهَا بَيْنَ الأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ»، أخرجه النسائي وغيره، وصحَّحه ابن حبان وغيره. [في رفعه نظر، كأن الموقوف أشبه].

٥٥٥ - وعن سلمان على قال: قال رسول الله على: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَكَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفَرًا»، أخرجه الأربعة إلا النسائي وصحَّحه الحاكم. [أشار الترمذي في السنن (٣٥٥٦) إلى إعلاله بالوقف].

<sup>(</sup>١) فقه الأدعية والأذكار (٣/ ٢٣).



١٥٥٦ - وعن عمر ﷺ قال: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَرُدَّهُمَا، حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ»، أخرجه الترمذي، وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. [أنكره ابن معين فيها نقله ابن الجوزي في العلل المتناهبة (١٤٠٧)، وأبو زرعة في العلل (٢١٠٦)].

١٥٥٧ - وعن بريدة ﴿ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ رَجُلًا يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَسْالكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «لَقَدْ سَأَلُ الله بِاسْمِهِ الذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ»، أخرجه الله عَلَيْةِ: «لَقَدْ سَأَلُ الله بِاسْمِهِ الذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ»، أخرجه الأربعة وصحّحه ابن حبان. [والحاكم في المستدرك (٣/ ٣٠)، والألباني في صحيح أبي داود (١٣٤١)]. التوضيح:

- يَرُدَّهُمَا صِفَرًا: أي: خاليتين.
- الأحد: هو الذي توحَّد بجميع الكهالات، وتفرَّد بكل مجد وجلال، وجمال، وغيرها من صفات الكهال فليس له فيها مثيل و لا نظير، و لا مناسب بوجه من الوجوه.
- والصمد: السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج، ويقصد، والمتصف به على الإطلاق: هو الذي يستغنى عن غيره مطلقًا، وكل ما عداه محتاج إليه، وليس ذلك إلا الله تعالى.
- لم يلد: أي: لم يجانس، ولم يفتقر إلى ما يعينه، أو يخلف عنه؛ لامتناع الحاجـة والفنـاء عليـه، وهو رد على من ادَّعى الولد لله تعالى.
  - **ولم يولد**: أي: لم يسبقه شيء.
  - كُفُوًا أَحَدٌ: الكفؤ: الماثل، أي: لم يكن أحد يهاثله في شيء من صفات كهاله، وعلو ذاته.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الدعاء شأنه عظيم، ومكانته في الإسلام سامية، ومنزلته عالية؛ إذ هو أجل العبادات
وأعظم الطاعات وأنفع القربات، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة مبينة لفضله، ومنوهة
بمكانته وعظم شأنه، ومرغبة فيه وحاثة عليه، وقد تنوَّعت دلالات هذه النصوص، فجاء



في بعضها الأمر به والحث عليه، وفي بعضها التحذير من تركه والاستكبار عنه، وفي بعضها ذكر عظم ثوابه وكبر أجره عند الله، وفي بعضها مدح المؤمنين لقيامهم به، والثناء عليهم بتكميله، وغير ذلك من أنواع الدلالات في القرآن الكريم على عظم فضل الدعاء (١).

- ٢ إن حاجة المسلم إلى الدعاء ماسة في أموره كلها، وضرورته إليه ملحة في شؤونه جميعها،
   روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن قتادة قال: قال مورق رحمه الله: (ما وجدت للمؤمن مثلًا إلا رجلًا في البحر على خشبة، فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه).
- ٣ في حديث النعمان بيان عظمة شأن الدعاء، وأنه أساس العبودية وروحها، وعنوان
   التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الرب، وإظهار الافتقار إليه.
- ٤ إن العبد كلما عظمت معرفته بالله وقويت صلته به كان دعاؤه له أعظم، وانكساره بين يديه أشد، ولهذا كان أنبياء الله ورسله أعظم الناس تحقيقًا للدعاء وقيامًا به في أحوالهم كلها وشؤونهم جميعها؛ قال الله تعالى في وصفهم: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونِنَا رَغَبًا وَرَهَا بَأَ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].
- وفي حديث أبي هريرة: بيان فضل الدعاء وكرامته على الله تعالى؛ وذلك أن الدعاء هـو
   العبادة، وهو لبها وروحها، والعبادة هي الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وأوجدوا
   لتحقيقها، وأكرمها عند الله هو الدعاء (٢).
- ٦ وقال ابن القيم: (ومن أنواع الشرك: طلب الحوائج من الميت، والاستعانة به، والتوجه إليه، وهذا أصل شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا، فضلًا عمن استغاث به، أو سأله أن يشفع له إلى الله تعالى) (٣).
- ٧ قوله: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» أي: بل يقبل ويستجاب، يعني فادعوا كما في رواية ابن حبان، وفيه دليل على قبول الدعاء في هذا الوقت، إذ عدم الرد يراد به القبول، لكن بعد جمع شروط الدعاء وأركانه وآدابه، فإن تخلف شيء منها فلا يلوم إلا نفسه (٤).

فقه الأدعية والأذكار (٢/٧).

<sup>(</sup>۲) فقه الأدعية والأذكار (٢/ ٨-١٣).

<sup>(</sup>٣) توضيح الأحكام (٧/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) مرعاة المفاتيح (٢/ ٣٧٧).



- ٨ الحكمة في استجابة الدعاء في هذا الوقت-والله أعلم- أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والصلاة موطن استجابة الدعاء؛ لأن العبد يناجى ربه فيها(١).
- ٩ وفي حديث سلمان وصفه تعالى بالحياء، ويحمل على ما يليق به كسائر صفاته، نـؤمن بهـا
   ولا نكيفها، ولا يقال: إنه مجاز، هذا مذهب أئمة الحديث والصحابة وغيرهم.
  - ١٠ وفي الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء (٢).
- ١١ حكمة رفع اليدين أثناء الدعاء: إظهار الافتقار والفاقة أمام الغني الكريم، وتفاؤلًا في أن يضع فيها جل وعلا الحاجة المطلوبة منه (٣).
- ۱۲ في حديث عمر دليل على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، وهو المذهب عند الحنفية والشافعية (٤)، وكأن المناسبة: أنه تعالى لما كان لا يردهما صِفْرًا، فكأن المذهب عند الحنفية والشافعية ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم. الرحمة أصابتها، فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم. بينها يرى بعض الحنفية والعزبن عبد السلام وشيخ الإسلام أنه لا يشرع ذلك (٥)؛ قال شيخ الإسلام: (رفع النبي عليه يلديه في الدعاء جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسحه وجهه بيديه: فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان، لا تقوم بها حُجّة) (١).
- ۱۳ وفي حديث بريدة دليل على أنه ينبغي تحري تلك الكلمات عند الدعاء؛ لإخباره على أنه إذا سئل بها أعطى، وإذا دعي بها أجاب، والسؤال: الطلب للحاجات، والدعاء: أعم منه، فهو من عطف العام على الخاص (٧).
- ١٤ الأحاديث الثابتة كثيرة في ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى،
   ولأجل هذا فقد كان لمعرفة هذا الاسم والبحث عنه شأن عظيم عند أهل العلم، ولهم في
   ذلك أبحاث كثيرة مطولة ومختصرة، قال الشوكاني: (وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم
  - (١) توضيح الأحكام (٧/ ٥٥١).
    - (٢) سبل السلام (٤/ ٢١٩).
  - (٣) توضيح الأحكام: (٧/ ٥٥٣).
  - (٤) الموسوعة الكويتية (٤٢/ ٣٦٦).
  - (٥) الفتاوي الهندية (٥/ ٣١٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٣٠)، مغنى المحتاج (١/ ٣٧٠)، المغنى (١/ ٤٤٩).
    - (٦) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۱۹٥).
      - (٧) سبل السلام (٤/ ٢٢٢).



على نحو أربعين قولًا، قد أفردها السيوطي بالتصنيف) (١)، وقد قال الحافظ ابن حجر عن حديث بريدة الذي معنا: (وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك)(٢).

## • فضل الصلاة على النبي عَلَيْكُم:

 إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ
 وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

وقال الله تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَّرُ أَمَّثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]

١٥٥٨ - عن ابن مسعود ﴿ قَالَ : قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً »، أخرجه الترمذي، وصحَّحه ابن حبان. [أعلَّه بالاضطراب الدارقطني في العلل (٢/ ٣٣٩)].

#### التوضيح:

- أولى الناس بي يوم القيامة: أي: أقربهم مني في القيامة، وأحقهم بشفاعتي؛ أكثرهم عليّ صلاة في الدنيا؛ فتكون منازلهم في الآخرة منه بحسب تفاوتهم في ذلك.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الصلاة على النبي على من أجل الأذكار وأفضل القربات، وأجل الطاعات، وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- تسعًا وثلاثين فائدة في الصلاة على النبي على في كتابه (جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام)، والإكثار من الصلاة والسلام عليه علامة محبته على المنام عليه على المنام على المنام على المنام عليه على المنام عليه على المنام عليه على المنام عليه على المنام على المنا

٢- إنها كان القرب منه عليه بحسب كثرة الصلاة عليه في الدنيا؛ لأن الاستكثار من الصلاة عليه عليه عليه عليه يورث المحبة؛ قال المناوي: (لأن كثرة الصلاة عليه تدل على صدق المحبة وكهال الوصلة، فتكون منازلهم في الآخرة منه بحسب تفاوتهم في ذلك). وقال أبو نعيم: (هذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها؛ لأنه لا يعرف لعصابة من العلهاء من الصلاة على النبي على أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخًا وذكرًا) (٣).

<sup>(</sup>١) فقه الأدعية والأذكار (١/ ١٥٣)، تحفة الذاكرين (ص٦٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٣/ ٢٦١).



٣ - اقتصر ابن حجر في هذا الباب على حديث ابن مسعود مع أنه حديث معلول، ولم يذكر الأحاديث الأخرى الصحيحة في فضل الصلاة على النبي على مشل ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله أنه سمع النبي على يقول: «إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله في الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل في الوسيلة حلّت له الشفاعة» [صحيح مسلم (١٨٥)].

#### **- أفضل الاستغفار:**

 • قال الله تعالى: ﴿ وَبِالْأَشَحَارِهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٨] في الآية بيان أفضل أوقات الاستغفار.

٩٥٥ - عن شداد بن أوس على قال: قال رسول الله على: «سَيِّدُ الاَسْتِغْفَارِ، أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللهِمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اللهمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلِيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللهُ اللهُ نُوبَ إِلَّا أَنْتَ»، أخرجه البخاري.

#### التوضيح:

- سيد الاستغفار: أي: أفضل أنواع صِيَغِه.
- وأنا على عهدك ووعدك: أي: ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك، وإخلاص الطاعة لك.
- ما استطعت: أي: مدة داوم استطاعتي، ومعناه: الاعتراف بالعجز عن كُنه الواجب من حقه تعالى.
  - أعوذ بك من شر ما صنعت: أي من الشر العائد من الذنوب.
    - أبوء: أعترف.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ا هذا دعاء عظيم جامع لمعاني التوبة والتذلل لله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وقد وصفه على بأنه سيد الاستغفار؛ وذلك لأنه قد فاق سائر صيغ الاستغفار في الفضيلة، وعلا عليها في الرتبة.
- ٢ ووجه أفضلية هذا الدعاء على غيره من صيغ الاستغفار: أن النبي ﷺ بدأه بالثناء على الله تعالى،
   والاعتراف بأنه عبد لله مربوب مخلوق له عز وجل، وأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق



سواه، وأنه مقيم على الوعد، ثابت على العهد من الإيان به وبكتابه وبسائر أنبيائه ورسله، وأنه مقيم على ذلك بحسب طوقه واستطاعته، ثم استعاذ به سبحانه من شركل ما صنع من التقصير في القيام بها يجب عليه من شكر الإنعام وارتكاب الآثام، ثم أقر بترادف نعمه سبحانه وتوالي عطاياه ومننه، واعترف بها يصيب من الذنوب والمعاصي، ثم سأله سبحانه المغفرة من ذلك كله، معترفا بأنه لا يغفر الذنوب سواه سبحانه. وهذا أكمل ما يكون في الدعاء، ولهذا كان أعظم صيغ الاستغفار وأفضلها وأجمعها للمعاني الموجبة لغفران الذنوب(١).

٣- أنواع الشرور المستعاذ منها لا تخلو من قسمين: إما شر وقع به من غيره، وإما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها، فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها، وهو أعظم الشرين، وأدومها، وأشرهما اتصالًا بصاحبه.

والذنوب التي يستعيذ منها بهذا الحديث الشريف: هي من فعل العبد وقصده، فهو يستعيذ من شرها؛ لأنها موجبة للعقاب وللعقوبة إلا أن يعيذه ربه، ويغفر له، ويرحمه، وأقوى سبب لمنع شرها: التوبة النصوح (٢).

٤ - وفي الحديث دليل على أن المقاصد لا ينبغي أن تطلب إلا بوسائلها الصحيحة، وأسبابها الموصلة، أما التعلل بالخرافات، والبدع، والتوسلات الشركية والبدعية، فهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعدًا (٣).

## → سؤال العافية وأهم ما يُستعاذ منه:

وقـــال الله تعـــالى: ﴿ قُلْ هُوَالْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِن فَوَقِكُمُ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيلِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَقْضِلُّ اَنْظَرَكِيفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٥].

وقال الله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧، ٩٧].

<sup>(</sup>١) فقه الأدعية والأذكار (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٧/ ٥٦٤).



وقال الله تعالى ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلنَّقَاشَتِ فِي ٱلْفُقَدِ ۞ وَمِن شَـرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ١-٥].

وقال الله تعـالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّسَاسِ ۞ إِلَكِ ٱلنَّاسِ ۞ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْحَنَّ اسِ ۞ ٱلَّذِى يُوَسِّوسُ فِي صُــدُورِ ٱلنَّـاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّ ةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١-٦].

١٥٦٠ عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ يَدَعُ هَوُلاءِ الكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلكَ العَافِيةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللهمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَآمُونُ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَآمُونُ وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَالْقِي، وَمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُونُ يَعْظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»، أخرجه النسائي وابن ماجه، وصحّحه الحاكم.
 [صحّحه النووي في الأذكار (١٨٣)].

١٥٦١ - وعنه قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيع سَخَطِكَ»، أخرجه مسلم.

١٥٦٢ - وعن عبد الله بن عمرو رَضَيَلِتُهُ عَنْهُا قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ العَدُوِّ، وَشَهَاتَةِ الأَعْدَاءِ»، رواه النسائي، وصحَّحه الحاكم. [إسناده ضعيف].

#### التوضيح:

- اللهم إني أسألك العافية: أي السلامة من الآفات الدينية والشدائد والأسقام والبلايا الدنيوية.
- اللهم استر عوراتي: أي: عيوبي، والعورة: سوءة الإنسان وكل ما يستحيي منه إذا ظهر، ويسوء صاحبه أن يُرى ذلك منه.
  - وآمن روعاي: جمع روعة وهي الفزعة، والمعنى: اجعل خوفي أمنًا وأبدله به.
    - اللهم احفظني: أي: ادفع البلاء عني.
      - من بين يدي: أي أمامي.
    - أن أغتال: أي: أؤخذ بغتة، وأهلك غفلة من تحتي.
      - زوال نعمتك: أي: ذهابها.
      - وتحوّل عافيتك: أي: تبدلها.
      - وفجاءة نقمتك: أي بغتة غضبك.



- وجميع سخطك: أي: سائر الأسباب الموجبة لذلك، وإذا انتفت حصلت أضدادها.
  - غلبة الدَّيْن: ثقله وشدّته؛ وذاك حيث لا قدرة على وفائه سيها مع الطلب.
    - وشماتة الأعداء: فرحهم ببلية تنزل بعدوهم.

### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ في الحديث الأول بدأ النبي على ذاك الدعاء العظيم بسؤال الله العافية في الدنيا والآخرة، والعافية لا يعدلها شيء، ومن أعطي العافية في الدنيا والآخرة فقد كمل نصيبه من الخير، فعن أبي بكر الصديق النبي النبي على قال: «اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدًا لم يعط بعد اليقين خبرًا من العافية» (١).
- ٢ العافية هي تأمين الله لعبده من كل نقمة ومحنة، بصرف السوء عنه ووقايته من البلايا والأسقام
   وحفظه من الشرور والآثام، وفي الدين هي الوقاية من كل أمر يشين الدين أو يخل به.
- ٣ قوله في الحديث الثاني: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك»: أي: ذهاب نعمك الدينية والدنيوية النافعة في الأمور الأخروية من غير بدل. والاستعاذة من زوال النعم تتضمن الحفظ عن الوقوع في المعاصى؛ لأنها تزيلها؛ ألا ترى إلى قول الشاعر:

### إذا كنت في نعمة فارعها... فإن المعاصى تزيل النعم

وقال الشوكاني: (استعاذ رسول الله على من زوال نعمته؛ لأن ذلك لا يكون إلا عند عدم شكرها، وعدم مراعاة ما تستحقه النعم، وتقتضيه من تأدية ما يجب على صاحبها من الشكر والمواساة، وإخراج ما يجب إخراجه).

٤ – قوله: «وتحول عافيتك»: أي: تبدلها بالبلاء. قال القاري: (فإن قلت: ما الفرق بين الزوال والتحول؟ قلت: الزوال يقال في شيء كان ثابتًا لشيء ثم فارقه، والتحول: إبدال الشيء بالشيء، فمعنى زوال النعمة: ذهابها من غير بدل، وتحول العافية: إبدال الصحة بالمرض، والغنى بالفقر، فكأنه سأل دوام العافية، وهي السلامة من الآلام والأسقام، واستعاذ من ذلك؛ لأن من اختصه الله سبحانه بعافيته فاز بخير الدارين، فإن تحولت عنه، فقد أصيب بشر الدارين، فإن العافية يكون بها صلاح من أمور الدنيا والآخرة).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٣٥٥٨) واللفظ له، وأحمد (٦)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٣٦٣٢).



- ٥ قوله: «وفجاءة نقمتك» قال القاري: (هي المكافأة بالعقوبة، والانتقام بالغضب والعذاب، وخص فجاءة النقمة بالذكر؛ لأنها أشد من أن تصيب تدريجًا، واستعاذ على من ذلك من حيث لا يكون له علم به، ولا تكون له فرصة ومهلة للتوبة؛ لأنه إن انتقم الله تعالى من العبد؛ فقد أحل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه، ولا يستدفع بسائر المخلوقين وإن اجتمعوا جميعًا).
- 7 وقوله: «وجميع سخطك» أي: ما يؤدي إليه، يعني سائر الأسباب الموجبة لذلك. وإذا انتفت أسبابها حصلت أضدادها، وهو إجمال بعد تفصيل وتعميم بعد تخصيص، أو المراد جميع آثار غضبك، واستعاذ على من جميع سخطه؛ لأنه سبحانه إذا سخط على العبد فقد هلك وخاب وخسر، ولو كان السخط في أدنى شيء وبأيسر سبب (١).
- ٧ الدَّين إذا غلب يسبب الهم والغم، ويكون صاحبه في قلق وتعب بدني وقلبي وفكري، وهذا هو ما استعاذ منه النبي على الأن حقوق الآدميين مبنية على الشح. ولذا استعاذ النبي على من المغرم وهو الدين، وقال على مبينًا آثار الدين السيئة، وعواقبه الوخيمة: «إن الرجل إذا غرم، حدث فكذب، ووعد فأخلف» متفق عليه (٢).
- ٨ وأما شياته الأعداء، فهي فرح العدو بضر أو بلية نزلت بعدوه، قال ابن بطال: (شياتة الأعداء ما ينكأ القلب، وتبلغ به النفس أشد مبلغ، وقد قال هارون لأخيه عليها السلام:
   ﴿ فَلَا تُشْمِتْ بِنَ ٱلْأَعْدَاءَ ﴾ [الأعراف: ١٥٠]، أي: لا تفرحهم بها تصيبني به) (٣).
- 9 قال الشوكاني: (استعاذ على من شهاتة الأعداء وأمر بالاستعاذة منها؛ لعظم موقعها، وشدة تأثيرها في الأنفس البشرية، ونفور طباع العباد عنها، وقد يتسبّب عن ذلك تعاظم العداوة المفضية إلى استحلال ما حرَّمه الله سبحانه وتعالى. وإنها تعوّذ النبي على من ذلك تعليهًا لأمّته؛ فإنَّ الله تعالى آمنه من جميع ذلك). قال الحافظ: (ولا يتعيَّن ذلك، بل يُحتمل أن يكون استعاذ بربّه من وقوع ذلك بأمته)(٤).

<sup>(</sup>١) مرعاة المفاتيح (٨/ ٢٢١)

<sup>(</sup>٢) توضيح الأحكام (٧/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) مرعاة المفاتيح (٨/ ٢١٤).



### الدعوات الجامعة:

◄ قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُ مِمَّن يَـ قُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۞ أُوْلَيَهِ كَلَهُ مُ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ [البقرة: ٢٠٢،٢٠١].

١٥٦٣ - عن أنس ه الله قال: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ الله ﷺ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي السُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ»، متفق عليه.

١٥٦٤ – وعن أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ النَّبِي اللّهِمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي، وَهَزْلِي، وَخَطِيتَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللّهمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي، وَهَزْلِي، وَخَطَئِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللّهمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، متفق عليه. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، متفق عليه. وما أَنْتَ أَي هريرة ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَظِي يَقُولُ: «اللّهمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الذِي هُو عَلْمُ مَعَافِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الّتِي فِيهَا مَعَافِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي التِي فِيهَا مَعَافِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي التِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ السَمُوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ»، أخرجه مسلم. وَاجْعَلُ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ السَمُوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ»، أخرجه مسلم. التوضيح:

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة: يعنى الصحة والكفاية والعفاف والتوفيق.
  - وفي الآخرة حسنة: يعنى الثواب والرحمة.
- أنت المقدم: أي: تقدم من تشاء من خلقك، فيتصف بصفات الكهال، ويتحقق بحقائق العبو دية بتو فيقك.
  - وأنت المؤخر: لمن تشاء من عبادك بخذلانك، وتبعيدك له عن درجات الخير.
- ديني الذي هو عصمة أمري: أي: الذي هو حافظ لجميع أموري؛ فإن من فسد دينه فسدت أموره وخاب وخسر.



#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ قوله: «كان أكثر دعاء رسول الله ﷺ»: وذلك لكونه دعاء جامعًا، ولكونه مقتبسًا من القرآن، وجعل الله داعيه ممدوحًا.
- ٢ قوله: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً»: أي: قبل الموت حسنة، وهي كل ما يسمى نعمة، ومنحة عظيمة، وحالة مرضية.
- ٣ قوله: «وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً»: أي بعد الموت مرتبة مستحسنة، وقيل: المراد بالحسنة كل ما يعطاه العبد في الدنيا مما يلائم طبعه من العيشة الطيبة، والغنى، والعافية، والمرأة الحسنة، وغير ذلك مما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين من المباح والحلال، وكذلك كل ما يعطاه في الآخرة، يكون حسنة بلا واسطة أو بواسطة.
- ٤ قوله: «وقنا عذاب النار»: أي: احفظنا منه وما يقرب إليه، فإن صدر منا ما يوجبه من
   التقصير والعصيان؛ فاعف عنا، وقنا عذاب النار.
- قال القاضي عياض: (إنها كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كلها من أمر
   الدنيا والآخرة، فسأل نعيم الدنيا والآخرة، والوقاية من العذاب).

وقال ابن كثير في تفسيره: (جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا، وصرفت كل شر؛ فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية، ودار رحبة، وزوجة حسنة، وولد بار، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح، ومركب هني، وثناء جميل، إلى غير ذلك، مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا.

وأما الحسنة في الآخرة؛ فأعلى ذلك دخول الجنة، وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب، وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة.

وأما النجاة من النار، والوقاية من عذابه، فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام، وترك الشبهات والحرام)(١).

٦ - قوله في حديث أبي موسى: «كَانَ النّبِيُّ ﷺ يَدْعُو»: قال الحافظ: (لم أرَ في شيء من طرقه على الدعاء بذلك، وقد وقع معظم آخره في حديث ابن عباس أنه ﷺ كان يقوله في صلاة الليل، ووقع أيضًا في حديث عليِّ عند مسلم أنه كان يقوله في آخر الصلاة).

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٨/ ٢٥٠).

#### باب الذكر والدعاء



٨ - جمع النبي ﷺ في الحديث تلك الثلاثة: صلاح الدنيا والدين والمعاد، وهي أصول مكارم
 الأخلاق التي بعث لإتمامها. قال الطيبي: وهذا الدعاء من جوامع الكلم (٢).

#### .... سؤال العلم والخير:

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴾ [طه: ١١٤].

وقال الله تعالى: ﴿وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْمِالِةً ٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٣٢].

١٥٦٦ - عن أنس ﷺ قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «اللهمَّ انْفَعْنِي بِهَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَاللهَ عَلَيْهُ يَقُولُ: (إسناده ضعيف].

١٥٦٧ - وللترمذي من حديث أبي هريرة ﷺ نحوه، وقال في آخره: «وَزِدْنِي عِلْمًا، وَالْـحَمْدُ للهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُودُ بِالله مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ». وإسناده حسن. [ضعَفه المنهاوي في كشف المناهج (٢/ ٣٤٨)، والألبان في ضعيف الجامع برقم: (١١٨٣)].

٨٥ ٥٨ - وعن عائشة وَ عَالِيَهُ عَنها أَنَّ النَّبِي عَلَيْ عَلَمَها هَذَا الدُّعَاءَ: «اللهمَّ إِنِّي أَسْالكَ مِنَ الْحَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهمَّ إِنِّي أَسْالكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَالكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهمَّ إِنِّي أَسْالكَ الحَبِنَّة، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعْوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْالكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي حَيْرًا»، أخرجه ابن ماجه، وصحّحه ابن حبان والحاكم.

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

١ - في حديث أنس وحديث أبي هريرة دليل على أنه لا يطلب من العلم إلا النافع، والنافع:
 ما يتعلق بأمر الدين والدنيا، فيها يعود فيها على نفع الدين (٣).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٤/ ٢٢٤).



- ٢ قوله: «اللهم انفعني بها علمتني» أي: بالعمل بمقتضاه خالصًا لوجهك.
- ٣ وفيه إشارة إلى طلب الزيادة في السير والسلوك إلى أن يوصله إلى محدع الوصال، فظهر من هذا أن العلم وسيلة إلى العمل وهما متلازمان. ومن ثم قيل: ما أمر الله ورسوله على بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم بقوله تعالى: ﴿وَقُلرَّبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴾ [طه: ١١٤]، وهذا من جامع الدعاء الذي لا مطمع وراءه.
- ٤ قوله: «الحمد لله على كل حال»: من أحوال السراء والضراء، فيحمده تعالى لكونه لم ينزل به أشد من هذا البلاء الذي نزل به، وكم يترتب على الضراء من عواقب حميدة، ومواهب كريمة يستحق الحمد عليها: ﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكَرِّهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لِّكُمِّ ﴾ [البقرة: ٢١٦].
- وقوله: «وأعوذ بالله من حال أهل النار»: أي من الكفر والفسوق في الدنيا، والعذاب والعقاب في العقبي (١).
- ٦ وأما حديث عائشة رَضِحَالِلَهُ عَنها فقد تضمَّن الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، والاستعاذة من شرهما، وسؤال الجنة وأعمالها، وسؤال أن يجعل الله كل قضاء خيرًا، وكأن المراد سؤال اعتقاد العبد أن كل ما أصابه خير، وإلا فإن كل قضاء قضى به خير؛ وإن رآه العبد شرًا في الصورة.
- ٧ وفيه أنه ينبغي للعبد تعليم أهله أحسن الأدعية؛ لأن كل خير ينالونه، فهو له، وكل شر يصيبهم، فهو مضرة عليه (٢).
- ٨ والحديث من جوامع الكلم والدعاء، وأحب الدعاء إلى الله وأعجبه إليه الجوامع. قال الراغب: (وفيه تنبيه على أن حق العاقل أن يرغب إلى الله أن يعطيه من الخير ما فيه مصلحته مما لا سبيل بنفسه إلى اكتسابه، وأن يبذل جهده مستعينًا بالله في اكتساب ما له كسبه عاجلًا وآجلًا، ومطلقًا، وفي كل حال وفي كل زمان ومكان، والخير المطلق هو المختار من أجل نفسه، وهو الذي يتشوفه كل عاقل).
- 9 قوله: «اللهم إني أسألك من خير ما سألك....» إلخ قال الحليمي: (هذا من جوامع الكلم التي استحب الشارع الدعاء بها؛ لأنه إذا دعا بهذا، فقد سأل الله من كل خير، وتعوذ به من كل شر؛ ولو اقتصر الداعي على طلب حسنة بعينها، أو دفع سيئة بعينها، كان قد قصر في النظر لنفسه).

<sup>(</sup>١) مرعاة المفاتيح (٨/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٢٢٤).



• ١ - قوله: «وأسالك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا»: لا يعارضه قوله ﷺ: 
«عجبًا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان له خيرًا»؛ لأن المراد هنا طلب دوام شهود
القلب: أن كل واقع فهو خير، وينشأ عن ذلك الرضا، ومن جعل الرضا غنيمته في كل كائن
من أوقاته - وافق النفس أو خالفها - لم يزل غانبًا بها هو راض بها أوقع الله له، وأقام من
حكمته: ﴿أَلِيسَ اللهُ بِأَحْكِمُ اللهِ كِكِمِينَ ﴾ [التين: ٨]، ﴿ اللَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ حَلَقَهُ وَ ﴾ [السجدة: ٧] (١).

# - الذكر عمل يسير وأجر عظيم:

♦١٥٦٩ - أخرج الشيخان عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: شُبْحَانَ الله وَيِحَمْدِهِ، شُبْحَانَ الله العَظيم».

#### الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

- ١ ختم المؤلف كتابه بحديث «كلمتان خفيفتان على اللسان...»، وهو آخر حديث ختم به البخاري صحيحه، وتبعه جماعة من الأئمة في ختم تصانيفهم بهذا الحديث.
- ٢ وفي الحديث بيان لشيء مما ورد في فضل التسبيح والتحميد، وقد وصفت الكلمتان في
   الحديث بثلاثة أوصاف جميلة عظيمة، وهي أنها حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على
   اللسان، ثقيلتان في الميزان.
- ٣ خُصَّ لفظ الرحمن بالذكر هنا؛ لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل، والأجر العظيم، فها أيسر النطق بهاتين الكلمتين على اللسان! وما أعظم أجر ذلك وثوابه عند الكريم الرحمن! وقد وصفت الكلمتان في الحديث بالخفة والثقل، الخفة على اللسان والثقل في الميزان، لبيان قلة العمل وكثرة الثواب. فها أوسع فضل الله، وما أعظم عطاءه!! (٢).

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.



<sup>(</sup>١) فيض القدير (٢/ ١٦١ - ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) فقه الأدعية والأذكار (١/ ٢٠٩).

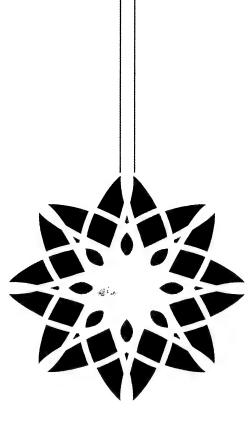

فهرس الموضوعات



# فمرس الموضوعات

| o     | كتاب البيوع                                |
|-------|--------------------------------------------|
| v     | باب شروطه وما نهي عنه                      |
| ٥١    | باب الخيار                                 |
| ٥٥    | باب الربا                                  |
| ٧١    | باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثهار |
| vv    | أبواب السَّلَم والقرض والرهن               |
| ለ٦    | باب التفليس والحجر                         |
| ٩٥    | باب الصلح                                  |
| ٩٨    | باب الحوالة والضمان                        |
| 1.7   | باب الشركة والوكالة                        |
| ١٠٨   | باب الإقرار                                |
| 11    | باب العارية                                |
| 118   | باب الغصب                                  |
| ١١٨   | باب الشفعة                                 |
| 171   | باب القِراض                                |
| 177   | باب المساقاة والإجارة                      |
| ١٣٠   | باب إحياء الموات                           |
| ٠٣٦   | باب الوقف                                  |
| ١٤٠   | باب الهبة والعمري والرقبي                  |
| 1 8 9 | باب اللقطة                                 |
| 108   | باب الله ائض                               |

# فهرس الموضوعات

| 177 | باب الوصايا                            |
|-----|----------------------------------------|
| ٠٧٢ | باب الوديعة                            |
| ١٧٥ | كتاب النكام                            |
| ١٧٦ | كتاب النكاح                            |
| ۲۰۰ | باب الكفاءة والخيار                    |
| ۲۱٦ | باب عشرة النساء                        |
| ۲۳. | باب الصداق                             |
| ۲۳۸ | باب الوليمة                            |
| 7   | باب القسم                              |
| ۲۰۸ | باب الخلع                              |
| 777 | باب الطلاق                             |
| *** | باب الرجعة                             |
| ٢٧٩ | باب الإيلاء والظهار والكفارة           |
| ۲۸۰ | باب اللعان                             |
| Y97 | باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك |
| ٣١٥ | باب الرضاع                             |
| ٣٢٤ | باب النفقات                            |
| TTT | باب الحضانة                            |
| TE1 | كتاب الجنايات                          |
| ٣٤٢ | كتاب الجنايات                          |
| ٣٦٤ | باب الديات                             |
| ٣٧٩ | باب دعوى الدم والقسامة                 |
| ۳۸۳ | باب قتال أهل البغي                     |

# فهرس الموضوعات



| ۴۸۸          |                             |
|--------------|-----------------------------|
| ٤٠١          | كتاب العدود                 |
| ٤٠٣          | باب حد الزاني               |
| ٤٣٤          | باب حد القذف                |
| ٤٢ <b>٧</b>  | باب حد السرقة               |
| <b>{ { ·</b> | باب حد الشارب، وبيان المسكر |
| ٤٥١          | باب حد المحاربين            |
| ٤٥٤          | باب التعزير وحكم الصائل     |
| ٤٦١          | كتاب الجماد                 |
| ۳            | كتاب الجهاد                 |
|              | باب السبق والرمي            |
| ٣٢٠          | كتاب الأطعمة                |
| ٠٢٥ ٥٢٥      | كتاب الأطعمة                |
| ٢٤ ما        | باب الصيد والذبائح          |
| ۲ ۲3 و       | باب الأضاحي                 |
| ٠٥٥          | باب العقيقة                 |
| ۰۰۹          | كتاب الأيهان والنذور        |
|              | كتاب الأيهان والنذور        |
| ολγ          | كتاب القضاء                 |
| ۰۸۹          | كتاب القضاء                 |
| 7.7          | باب الشهادات                |
| 110          | باب الدعاوي والبينات        |
| ٠٠٠٠ ٢٧      | كتاب العتق                  |



# فهرس ا**لمو**ضوعات

| ۸۲۲         | كتاب العتق                     |
|-------------|--------------------------------|
| ٦٤١         | باب المدبر والمكاتب، وأم الولد |
| ٦٤٩         | كتاب الجاهع                    |
|             | باب الأدب                      |
| ٦٧٠         | باب البر والصلة                |
| ٦٨٣         | باب الزهد والورع               |
| ٦٩٥         | باب الترهيب من مساوئ الأخلاق   |
| ٧٣٠         | باب الترغيب في مكارم الأخلاق   |
| v ٤ o       | باب الذكر والدعاء              |
| <b>YY 1</b> | فمرس الهوضوعات                 |

